#### 91.7Y72040040040040040

يقول الحق سبحانه : ﴿ يُوقَدُ مِن شُجَرَة مُبَارَكَة زَيْتُونَة لِأُ شَرْقِيَّة وَلا عَرَبَيَة .. ۞ ﴾

يعنى : شجرة زيتون لا شرقية ولا غربية ، يهنى : لا شرقية لأنها غربية ، ولا غربية لأنها شرقية ، فهى إذن شرقية غربية على حَدِّ سواء ، لكن كيف ذلك ؟

قالوا: لأن الشجِرة الزينونة حينما تكون في الشرق يكون الغرب مظلماً ، وحينما تكون في الغرب يكون الشرق مظلماً ، إذن : يطرأ اليها نور وظلمة ، إنها هذه لا هي شرقية ولا هي غربية ، إنما شرقية غربية لا يحجز شيء عنها الضوء .

وهذا يؤثر في زيتها ، فتراه من صفائه ولمعانه ﴿ يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَهُ تَارٌ . . ( ) ﴾ [الندر] ، وتعطى الشهرة الضوء القوى الذي يناسب بنوتها الشمس ، فإن كانت الشمس هي التي تنير الدنيا ، فالشجرة الزيتونة هي ابنتها ، ومنها تستمد نورها ، بحيث لا يغيب عنها ضوء الشمس .

إنن : مثلُ تنوير الله للسموات وللأرض مثل هذه الصورة مكتملة كما وصفنا ، وانظر إلى مشكاة فيها مصباح بهذه المواصفات ، أيكون بها موضع مظلم ؟ فالسموات والارض على سعتهما كمثل هذه المشكاة ، والمثل هنا ليس لنور الله ، إنما لتنويره للسموات وللأرض ، أما نوره تعالى فشيء آخر فوق أنْ يُوصَف . وما المثل هنا إلا لتقويب المسألة إلى الأذهان .

وسبق أنْ ذكرنا قصة ابى تمام حين وصف الخليفة ومدحه بأبرز الصفات عند العرب ، فقال :

إِثْدَامُ عَمْرِو فِي سَمَاحَةَ حَاتِمٍ فِي حَلْمِ أَحَنْفَ فِي ذَكَاءِ إِيَاسِ فجمع للخَلْيَفَة كل هذه الصَّفات ومدّحه باشهر الخصَال عند العرب ؛ لذلك قام إليه أحد الحاقدين وقال معترضاً عليه : كيف تشبه الخليفة بصعائيك العرب ؟ فالأمير فوق مَنْ وصفتَ -

#### 00+00+00+00+00+00+01.44(0

فاكمل أبو تمام على البديهة وبنفس الوزن والقافية :

لاَ تُتكروا ضَرْبِي لَهُ مَنْ دُونَهُ مثَلاً شَــرُوداً في التَّـدَى والبَـاسِ فَاشُهُ قَدْ ضحربَ الاقــلُ لنُـوره مَثَـلاً مـن المشــكاة والنَّبِـراس

فالله ـ تبارك وتعالى ـ هو نور السموات والأرض أى : مُنور هما ، وهذا أمر واضح جداً حينما تنظر إلى نور الشمس ساعة يظهر يجلو الكون ، بحيث لا يظهر محه نور آخر ، وتتلاشى أنوار الكواكب الأخرى والنجوم رغم وجودها مع الشمس فى وقت واحد ، لكن يغلب على نورها نور الشمس ، على حدٌ قول الشاعر فى المدح :

كَأَنْكَ شَمْسٌ والملُوكُ كَراكبٌ إِذَا ظَهَرتُ لَمُّ يَبُّدُ مِنْهُنَّ كُوكَبُ

ثم يقول سبحانه : ﴿ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ .. ( أَ ) ﴿ [النور] قلم يتركنا الحق ـ سبحانه وتعالى ـ في النور الحسيّ فقط ، إنما أرسل إلينا نورا آخر على يد الرسل هو نور المنهج الذي ينظم لنا حركة الحياة ، كأنه تعالى يقول لنا : بعثت إليكم نوراً على نور ، نور حسّى ، ونور قيمي معنوى ، وإذا شهدتم أنتم بأن نورى الحسيّ ينير لكم السموات والأرض ، وإذا ظهر تلاشت أمامه كل أنواركم ، فاعلموا أن نور منهجي كذلك يطغى على كل مناهجكم ، وليس لكم أن تأخذوا بمناهج البشر في وجود منهج الله .

وقوله تعالى : ﴿ يَهُدَى اللّهُ لُتُورِهِ مَن يَشَاء . . ( ] ﴾ [النور] أى : لنوره المعنوى نور المنهج ونور التكاليف ، والكفار لم يهتدوا إلى هذا النور ، وإن اهتدوا إلى النور الحسى في الشمس والقمر وانتفعوا به ، وأطفأوا له مصابيحهم ، لكن لم يكن لهم حظ في الثور المعنوى ، حيث أغلقوا دونه عيونهم وقلوبهم وأسماعهم فلم ينتفعوا به .

وكمان عليهم أن يفهمموا أن نور الله المسعنوى مثّلُ نوره الحمسي لا يمكن الاستغناء عنه ، لذلك جاء في أشر على بن أبي طالب : « من تركه من جبًار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله » .

#### 01.7Ya

والعجيب أن العبد كلما توفل في الهداية ازداد نوراً على نور ، كما قال سبحانه : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتُقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لُكُمْ فُرِقَاناً .. ( 33 ﴾ [الانفال]

وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينِ اهْتَدُوا زَادُهُمْ هَدَّى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ١٠٠٠ ﴾ [محد]

ثم يقول تعالى : ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْشَالَ لِلنَّاسِ .. ۞ ﴾ [النور] يعني : للعبرة والعِظة مثل المثل السابق لنوره تُعالى ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيَّءٍ عَلِيمٌ ۞ ﴾

## ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ۞ ﴾

بدأت الآية بالجار والمجرور ﴿ فِي بُيوت . . (37) ﴾ [النور] ولا بُدُ ان نبحث له عن متعلق ، فالمعنى : هذا النور الذي سبق الحديث عنه في بيرت أذن الله أن تُرقع . والبيت : هو ما أعد للبيتوتة ، بل لمعيشة الحياة الثابتة ، وإليه ياوي الإنسان بعد عناء اليوم وطوافه في مناكب الأرض ، والبيت على أية صورة هو مكان الإنسان الخاص الذي يعزله عن المجتمع العام ، ويجعل له خصوصية في ذاته ، وإلا فالإنسان لا يرضى أن يعيش في ساحة عامة مع غيره من الناس .

وهذه الخصوصية في البيوت يتفاوت فيها الناس وتتسامي حسب إمكاناتهم ، وكمل إنسان يريد أن يتحييز إلى مكان خاص به ؛ لأن التحيز أمر مطلوب في النفس البشرية : الأسرة تريد أن تتحيز عن المجتمع العام ، والأفراد داخل الأسرة يريدون أن يتحيزوا أيضاً ، كل إلى حجرة تخصه ، وكذلك الأمر في اللباس ، ذلك لأن لكل واحد منا

#### 00+00+00+00+00+C1, tyto

مساتير بينه وبين نفسه ، لا يحب أن يطلع عليها أحد ،

وقد اتخذ الله له بيتاً في الأرض ، هو أول بيت وُضع للناس ، كما قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ أُولَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُمَّ مَارَكًا . . (17) ﴾

وهذا هو بيت الله باختيار الله ، ثم تعددت بيوت الله التى اختارها خَلِق الله ، فكما اتخذتم لانفسكم بيوتا اتخذ الله النفسه بيوتا ﴿أَذِنَ اللهُ أَن تُرفَعَ وَيُلْكُرَ فِيها اسْمه ، . (آ) ﴾ [النبر] وانتم جميعا عباد الله وعيال الله ، وسوف تجدون الراحة فى بيته تعالى كما تجدون الراحة فى بيتك والراحة فى بيت الله .

الراحة في بيوتكم راحة حسيّة بدنية في صالون مريح أو مطبخ ملى، بالطعام ، أمّا في بيت الله فالراحة معنوية قيمية ؛ لأن ربك - عز وجل - غيبيّ فيريحك أيضا بالغيب .

لذلك كان النبي على كلما حزبه أمر يقوم إلى المسلاة (الله لله بأحماله على ربه ، وماذا تقول في صنعة تُعرض على صانعها مرة واحدة كل يوم ، أيبقى بها عطل أو فساد ؟ فما بالك إنْ عُرِضَتُ على صانعها خمس مرات في اليوم والليلة ؟

فربُّكَ يدعوك إلى بيته ليريحك ، وليحمل عشك همومك ، ويصلح ما فسعد فيك ، ويفتح لك أبواب الفرج . إذن : فنور على نور هذه لا تكون إلا في بيوت الله التي أذن سبحانه أن تُرفعَ بالذكر وبالطاعات وترفع عما يحل في الاماكن الاخرى وتعظم .

 <sup>(</sup>۱) اخرجه احمد في مستده ( ۲۸۸/ ) وأبو داود في سننه ( ۱۲۱۹ ) من جديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه .

#### 01.7YY2010010010010010

قالبيرت كلها لها مستوى واحد ، لكن ترقع بيوت عن بيوت وتُعلَّى وقد رُفعَتْ بيوت الله بالطاعة والعبادة ، فالمسجد مكان للعبادة لا يُعصَى الله فيه أبداً على خلاف البيوت والأماكن الأخرى ، فعظم الله بيوته أن يعصَى فيها ، وعظم روادها أن يشتغلوا فيها بسفاسف الأمور الحياتية الدنيوية ، فعليك أن تترك الدنيا على باب المسجد كما تترك الحذاء .

لذلك نهى الإسلام أن نعقد صفقة فى بيت الله ، أو حستى ننشد فيه الضالة ؛ لأن الصفقة التى تُعقد فى بيت الله خاسرة بائرة ، والضالة التى ينشدها صاحبها فيه لا تُردُّ عليه ، وقد أمرنا رسول الله ﷺ أن نقول لمن يفعل هذا بالمسجد : « لا ردها الله عليك »(").

وإنْ جعل الله الارض كلها لامة محمد ﷺ مسجداً وطهوراً ، اكن فَرْقٌ بين الصلاة في المسجد والصلاة في اي مكان آخر ، المسجد خُصّص للعبادة ، ولا نذكر فيه إلا الله ، أمّا الاماكن الاخرى فتصلح للصلاة ، وأيضاً لمزاولة أمور الدنيا .

وإلا ، فكيف تعيش كل وقتك لأمور الدنيا على مدار اليوم والليلة ، ثم تستكثر على ربك هذه الدقائق التى تؤدى فيها فَرْض الله عليك فتجرجر الدنيا معك حتى في بيت الله ؟ ألا تعلم أن بيرت الله ما جُعلت إلا لعبادة الله ؟ لا بد للمؤمن أن يترك دُنْياه خارج المسجد ، وأن ينوى الاعتكاف على عبادة ربه والمداومة على ذكْره في بيته ، فلا يليق بك أن تكون في بيت الله وتنشغل بغيره .

فإن التزمتُ بآداب المسجد تلقيتُ من ربك نوراً على نور ، وزال

<sup>(</sup>١) عن ابي هريرة رضى الله عنه قبال قال 藥: « إذا رأيتم من يبيع أن يبتاع في المسجد فبقولوا : لا أربح الله تجارتك ، وإذا رئيتم من ينشد ضبالة فبقولوا : لا ردها الله عليك » أشرجه النسائي في عمل البيوم والليلة ( ص ٧٧ ) والدارسي في سننه ( ٢٢١/١ ) والترمذي في سننه ( ٢٣١١) وقال : حسن غريب .

#### 

عن كاهلك الهم والغم وحُلُّت مشاكلك من حيث لا تحتسب.

إذن : فالحق - تبارك وتعالى - جعل فى الفطرة الإيمانية أن تؤمن بإله ، فالإيمان أمر فطرى مهما حاول الإنسان إنكاره ، فالكافر الذى ينكر وجود الله ساعة يتعرّض لأزمة لا منجاة منها باسباب البشر تجده تلقائياً يتوجه إلى الله يقول : يا رب ، لا يمكن أن يكذب على نفسه فى هذه الحالة أو يُسلم نفسه ويبيعها رخيصة .

وَفَى ذَلِكَ يَقُولَ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا مَسُّ الْإِنسَانَ ضُرِّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ لُمَّ إِذَا خَوُلُهُ (١) نَعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُسُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا . . ۞﴾

وَمِن دَقَةَ الآداء النقرآني في هذه المسالة قوله تعالى : ﴿ يَالَهُمَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الَّهِ وَذَرُوا اللَّهِ وَذَرُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَذَرُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلْ

فذكر طرفاً واحداً من عملية التجارة وهو البيع ، ولم يقل : والشراء ، قالوا : لأنه حين يُمنع البيع يُمنع الشراء في الوقت نفسه ؛ ولان الإنسان يحرص على البيع لكن قد يشترى وهو كاره ، فشهوة الإنسان متعلقة بالبيع لا بالشراء ، لأن الشراء يحتاج منه إلى مال على خلاف البيع الذي يجلب له المال .

إذن: قوله تعالى: ﴿ وَفَرُوا الْبَعْ. (3) ﴾ [الجمعة] إنما ذكر قمة حركة الحياة وخلاصتها ، فكل حركات الحياة من تجارة أو زراعة أو صناعة تنتهى إلى مسالة البيع ؛ لذلك يحزن البائع إذا لم يَبِعْ ، أما المشترى فيقول حين لا يجد الشيء أو يجد المحل مُغلَقًا: بركة با جامع .

<sup>(</sup>١) خَوَّله كذا : مَلَكُ إياه متغضَّلًا عليه بغير عوض . [ القاموس القويم ٢١٤/١ ] .

#### 01.7V7.D010010010010010010

ثم إذا انتهت الصلاة يعيدنا من جديد إلى حركة الحياة : ﴿ فَإِذَا قَضِيتَ الصَّلَاةُ فَانتَشْرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضَلَ اللَّه .. ① ﴾ [الجمعة]

كانك ذهبت للمسجد لتأخذ شحنة إيمانية تعينك وتسيطر على كُلُ حواسك في حركتك في التجارة ، وفي الإنتاج ، وفي الاستهلاك ، وفي كل ما ينفعك ويُنمى حياتك ، وحين يأمرك ربك أن تقرغ لاداء الصلاة لا يريد من هذا القراغ أن يُعطّل لك حركة الحياة ، إنما ليعطيك الوقود اللازم لتصبح حركة حياتك على وَفْق ما أراده الله . وما أشبه هذا الوقت الذي نختزله من مصالح دنيانا في عبادة الله بشحن بطارية الكهرباء ، فحين تذهب بالبطارية إلى جهاز الشحن لا نقول : إنك عطلت البطارية إنما زدت من صلاحيتها لاداء مهمتها وأخذ خيرها .

فأنت تذهب إلى بيت الله بنور الإيمان ، وبنور الاستجابة لنداء : الله أكبر ، فتخرج بأنوار متعددة من فيوضات الله ؛ لذلك ضرب لنا الحق ـ تبارك وتعالى ـ مثلاً لهذا النور بالمصباح الذي يتنامى نوره ويتصاعد ؛ لأنه في زجاجة تزيد من ضوئه ؛ لأنها مثل كوكب دري والنور يتصاعد ؛ لأنها بزيت زيتونة ، ويتصاعد لأنها شرقية وغربية في آن يتصاعد ؛ لأنها بزيت زيتونة ، ويتصاعد لانها شرقية وغربية في آن واحد ، إذن : عندنا ألوان متعددة في المثل ، فكذلك النور في بيوت للله .

لذلك قال بعض العارفين : أهل الأرض ينظرون في السماء نجوماً متلالئة ، والملائكة في السماء ينظرون نجوماً متلالئة من بيوت الله ولا عجب في ذلك لانها أنوار الله تتللالا وتتدفق في بيسته وفي مسجده ، وكيف نستبعد ذلك ونحن ندري نور الشمس كيف يفعل حينما ينعكس على سلطح القمر فيلقى إلينا بالضوء الذي نراه ؟ والشمس والقمر أثر من آثار نور الله الذي يَسْطع في بيوت الله ، ألا يعطينا ذلك الإشعاع الذي يفوق إشعاع البدور ؟

#### 00+00+00+00+00+C1.YA.0

ثم يقول تعالى: ﴿ يُسَبِحُ ( الله فيها بِالْفُدُو وَالْآصَالِ ( الدر ] الدر ] فالمساجد جُعلَتُ لتسبيح الله ؛ لذلك كان بعض الصالحين إذا نزل بلداً يتحيل أن ينزلها في غير وقت الصلاة ، ثم يذهب إلى المسجد فإن وجده عامراً في غير وقت الصلاة بالمسبحين علم أن هؤلاء ملتزمون بمنهج الله ، حيث يجلسون قبل وقت الصلاة بُسبِّحون الله وينتظرون الصلاة ، وإنْ وجد الحال غير ذلك انصرف عنها وعلم أنها بلد لا خيرَ فيها ( )

والغُدوُ : يعنى الصباح ، والأصال : يعنى المساء ، فهى لا تخلو أبداً من ذكْر الله وتسبيحه ، وقد وصف هؤلاء الذين يعمرون بيوت الله بالذكر والتسبيح بأنهم :

## ﴿ بِجَالٌ لَا نُلْهِمِ مِنْ تَعَرَةً وَلَا يَنْعُ عَنَ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِفَارِ الصَّلَوْةِ وَإِنَاءَ ٱلزَّكُونُ يَعَافُونَ يَوْمَا نَنْفَلَتُ إِنِيهِ الْفُلُوبِ وَٱلْأَبْصَرَدُ ۞ ﴾

قلنا: إن التجارة هي قمة حركة الحياة ؛ لأنها واسطة بين منتج زارع أو صانع وبين مستهلك ، وهي تقتضي البيع والشراء ، وهما قمة التبادلات ، وهؤلاء الرجال لم تُلههم التجارة عن ذكر الله لأنهم عرفوا ما في الزمن المستقطع للصلاة من بركة تنثر في الزمن الباقي .

 <sup>(</sup>١) هناك قراءة الضرى - يُسبِّح ، قراها عبد الله بن عبامر وعاصم في رواية أبي بكتر عنه والحسن - بفتح الباء على ما لم يُسمَّ فاعله . ذكره القرطبي في تقسيره ( ٤٨٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكر القرطبي في تفسيره (٢/ ٤٨١٢ ): «رأى سالم بن عبد الله أمل الاسبواق وهم مقبلون إلى السياق وهم مقبلون إلى المسلاة ، فقال : هؤلاء الذين أراد الله بقوله ﴿ لا تَفْهِمِ تَجَارَةُ ولا بَحْ عُن ذَكُر الله . (١٩٥٩) ﴾ [النور] ثم قال : « اختلف العلماء في وصف الله تعالى المسيسين . فقيل : هم المراقبون أحر الله ، الطالبون رضاءه ، الذين لا يشغلهم عن المسلاة وذكر الله شيء من أمور النئيا ».

<sup>(</sup>٣) كتابة عن الحيرة والفزع الشديد والبحث عن موضع للفوار من أهوال يوم القيامة . [ القاموس القويم ١٩٣٩/ ] . وقيل: تتقلب القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك ، والابصار تتظر من أي ناحية يعطون كتبهم وإلى أي ناحية يؤخذ بهم [ تفسير القرطبي ١٨١٧/١] .

#### O1.7/1>O+OO+OO+OO+OO+O

او نقول: إن التجارة لم تُلْههم عن ذكْر الله في ذاتها ، فهم حال تجارتهم لا يغفلون عن ذكر الله ، وقد كنا في الصغّر نسمع في الأسواق بين البائع والمشترى ، يقول أحدهما للآخر : وحد الله ، صلً على النبي ، صدِّح النبي ، بالصلاة على النبي ، كل هذه العبارات انقرضت الآن من الأسواق والتعاملات التجارية وحلُ محلُها قيم وعبارات أخرى تعتمد على العرْض والإعلان ، بل الغش والتدليس . ولم نَعْدُ نسمع هذه العبارات ، حتى إذا لم يتم البيع كنت تسمع البائع يقول : كسبنا الصلاة على النبي ، فهى في حدَّ ذاتها مكسب حتى لو لم يتم البيع .

﴿ وَإِفَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزِّكَاةِ .. (٣) ﴾ [النور] الصلاة الأنها تأخذ وقتاً من العمل ، وكثيراً ما ينشغل المرء بعمله وتجارته عن إقامة الصلاة ظاناً انها ستُضيع عليه الوقت ، وتُقرّت عليه مصالح كثيرة ، وكذلك ينظر إلى الزكاة على أنها تنقص من ماله ، وهذه نظرة خاطئة حمقاء ؛ لأن الفلاح الذي يُخرج من مخزنه أردباً من القمح ليزرع به أرضه : الأحمق يقول : المخرّن نقص أردباً ، أما العاقل فيثق أن هذا الأردب سيتضاعف عند الحصاد أضعافاً مضاعفة .

أو : أن الله تعالى يفيض عليه من أنواره ، فيبارك له في وقته ، وينجز من الأعمال في الوقت المتبقى ما لا ينجزه تارك الصلاة ، أو : يرزقه بصفقة رابحة تأتيه في دقائق ، ومن حيث لا يحتسب ، والبركة كما قلنا قد تكون سلباً وقد تكون إيجاباً ، وهذه كلها أنوار وتجليات يفيض الله بها على الملتزم بمنهجه .

ثم يقول سبحانه في صفات هؤلاء الرجال : ﴿ يَخَافُونَ يَوْمُا تَتَقَلُّبُ وَمِهُا تَتَقَلُّبُ وَالْأَبْصَارُ ٣٠ ﴾ [الترر] ذلك لانهم يتاجرون لهدف اسمى

#### 

وأخلد ، فأهل الدنيا إنما يتاجرون لصيانة دنياهم ، أمًا هؤلاء فيتاجرون مع الله تجارة لن تبور ، تجارة تصون الدنيا وتصون الآخرة .

وإذا قست زمن دنياك بزمن أخراك لوجدته هباء لا قيمة له ، كما أنه زمن مظنون لعمر مظنون ، لا تدرى متى يفاجئك فيه الموت ، أما الآخرة فحياة يقينية باقية دائمة ، وفي الدنيا يفوتك النعيم مهما حلاً وطال ، أما الآخرة فنعيمها دائم لا ينقطع .

إذن : فَهُمْ يعملون للآخرة ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَسَفَلَ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْبَعَالُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْبَعَالُ مِنه ، وإنّما يُخَاف ما فيه ، كما يقول الطالب : خفّت يوم الامتحان ، واليوم يوم عادى لا يخاف منه ، إنما يُخاف مما سيحدث في هذا اليوم ، فالمراد : يخافون عذاب هذا اليوم .

ومعنى ﴿ تَتَقَلُّ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبُصَارُ آ ﴾ [النور] يعنى : رجفة القلب واضطراب حركته ، وما ينتابه من خفقان شديد ، ونحن نرى ما يصيب القلوب من ذلك لمسجرد أحداث الدنيا ، فما بالك بهول الآخرة ، وما يحدث من اضطراب في القلب ؟

كذلك تضطرب الأبصار وتتقلّب هنا وهناك ؛ لأنها حين ترى الفزع الذي يخيفها تتقلب ، تنظر هنا وتنظر هنا علّها ترى ما يُطمئنها أو يُخفّف عنها ما تجد ، لكن هيهات فلن ترى إلا فزعاً آخر أشد وأنكى .

لذلك ينتهي الموقف إلى : ﴿ خَاشِعَةُ أَبْصَارُهُمْ .. ( عَ ﴾ [القلم] ﴿ فَالْمِبُ يَنْهُ مِنْهُ مَارُهُمْ .. ( عَ فَ الله ﴿ فَلُوبٌ يَوْمُهُ وَاجِفَةٌ ( مَ أَبُصارُهُ خَاشِعَةٌ ( ) ﴾ [النزمات] يعنى : ذليلة منكسرة حيث لا مَفر ولا مَنْجى ، ولن يجد فى هذا اليوم راحة إلا مَنْ قدم له العمل الصالح كالتلميذ المجتهد الواثق من نفسه ومعلوماته،

### 

يتلهف إلى ورقة الأسئلة ، أما الآخر فيقف حائراً لا يدري .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَجْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَّيلِهِ \* وَاللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ۞

أى : فى هذا اليوم يجزيهم الله أحسن ما عملوا ، ما شاء الله على رحمة الله !! لكن كيف بأسبوا ما عملوا ؟ هذه دَعُوها لرحمة الله ولمعقرته ﴿ وَيَزِيدُهُم مِن فَصْلُه .. ( ( النور ) لان الله تعالى لا يعاملنا فى الحسنات بالعدل ، ولا يَجازينا عليها بالقسطاس المستبقيم وعلى قدر ما نستحق ، إنما يزيدنا من فضله .

لذلك ورد في الدعاء: اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ، وبالإحسان لا بالميزان . قليس لنا نجاة إلا بهذا ، كما يقول سبحانه : ﴿ قُلُ بِفَصْلِ لا بالميزان . قليس لنا نجاة إلا بهذا ، كما يقول سبحانه : ﴿ قُلُ بِفَصْلِ اللّهِ وَبرَحْمَتُهُ فَيَدُاكُ فَلَيْفُرَ مُوا مُو خَيْرٌ مُمّا يَجْمَعُونَ ( ٤٠٠ ) ﴿ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِفَرْسِ حساب ( ٢٠٠ ) ﴾ [النور] والرزق : كُلُ ما يُنتفع به ، وكل معنى قيه فوقية لك هُو رزق ، قالصحة رزق ، والمعلم رزق ، والشجاعة رزق .. إلخ .

والبعض يظن أن الرزق يعنى المال ، وهذا خطا ؛ لأن الرزق مجموع أمور كثيرة ، فإن كان رزقك علماً فعلم الجاهل ، وإنْ كان رزقك قوة فأعن الضعيف ، وإنْ كان رزقك حلماً فاصبر على السلّه ، وإن كان رزقك حلماً فاحبر على السلّه ، وإن كان رزقك يجيد شيئاً .

وإذن : هذا كله رزق ، وما دام ربك - عز وجل - يرزقك يغير حساب ، ويغيض عليك من فضله فأعط المحتاجين ، وارزق الت أيضا

#### 

المعدمين ، واعلم أنك مُنَاول عن الله ، والرزق في الأصل من الله وقد تكفّل لعياده به ، وما أنت إلا يد الله المصدودة بالعطاء ، واعلم أنك ما دُمُتَ واسطة في العطاء ، فأنت تعطى من خزائن لا تنفد ، فلا تضن ولا تبخل ، فما عندكم ينفد وما عند الله بكق .

والحساب: أنَّ تحسب ثمرة الأفعال: هذه تعطى كذا ، وهذا ينتج كذا ، يعنى ميزانية ودراسة جدوى ، أمّا عطاء الله فياتيك دون هذه الحسابات ، قائت تحسب ؛ لأن وراءك مَنَّ سميحاسبك ، أمّا ربك عز وجل فالا يحاسبه احد ؛ لذلك يعطيك بلا عمل ودون أسباب ، ويعطيك بلا مُقدَّمات ، ويعطيك وإنت لا تستحق ، ألا ترى مَنْ تتعثر قدمه فيجد تحمّها كنزا ؟

ثم يقول الحق سبحاته :

# ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ اَعْمَالُهُمْ كَمْرَكِ بِشِيعَةِ يَعْسَبُهُ الظَّمْ اَنْ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يلفت أنظار من شخلتهم الدنيا بحركتها ونشاطها عن المحراد بالأخرة ، فيصنعون صنائع معروف كثيرة ، لكن لم يُخلصوا فيها النية ش ، والأصل في عمل الضير أن يكون من الله وش ، وسوف يُواجِهَ هؤلاء بهذه الحقيقة فيقال لأحدهم كما جاء في الحديث : « عملت ليقال وقد قيل »(1)

<sup>(</sup>۱) آخرجه مسلم فی صحیحه ( ۱۹۰۵ ) واحد فی مسنده ( ۲۲۲/۲ ) والنسائی فی سننه ( ۲۲۲/۲ ) والنسائی فی سننه ( ۲۲۲/۲ ) من حدیث ابن همریرة رضی اشعته وفیه : دان اول الفاس یقضی بوم التیاسة علیه رجل استشهد غاتی به فعرفه نحمه فعرفها . قبال : فما عملت فیما ۲ قال قاتلت قبل حتی استشهدت . قال : گذبت ولکنگ قاتلت لان بقال جریء فقد قبل . ثم أمر به فسحب علی وجهه حتی آلقی فی التار ، الحدیث .

#### 

لقد صدحوك واثنَوْا عليك ، وإقاموا لك التصاثيل وخَلُدوا ذكْراك ؛ لذلك رسم لهم القرآن هذه الصورة : ﴿ وَاللَّهِ مَ كَفُرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيمَةً يَحْسَبُهُ الظُّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا . . (٢٠٠٠) ﴾ [النور]

﴿ أَعْمَالُهُمْ .. ( أَ ) ﴾ [النرر] أي : التي يظنونها خبيراً ، وينتظرون ثرابها ، والسراب : ما يظهر في الصحراء وقت الظهيرة ، كأنه ماء وليس كذلك ، وهذه الظاهرة نتيجة الكسار الضوء ، و « قيعة » : جمع قاع وهي الأرض المستوية مثل جاز وجيرة .

واستد الفعل ﴿ يَحْسَبُهُ .. (٢١) ﴾ [انبر] إلى الظمآن ؛ لانه في حاجة للماء ، وربعا لو لم يكُنُ ظمآناً لما التفت إلى هذه الظاهرة ، فلظمته يجرى خلف الماء ، لكنه لا يجد شيئاً ، وليت الأمر ينتهى عند خيبة المسعى إنما ﴿ وَوَجَدُ اللّهَ عَندُهُ فَوَفّاهُ حَسَابَهُ .. (١٦) ﴾ [انبر] فُوجيه ، إله لم يكُنُ على باله حينما شعل الخير ، إله لم يؤمن به ، وربصدو من غَفْلته ، ويُقاجاً بضياع عمله .

إذن : تجتمع عليه مصيبتان : مصيبة الظمأ الذي لم يجد له رياً ، ومصيبة العذاب الذي ينتظره ، كما قال الشاعر (1) :

كُمَا أَبرِقَتْ ثَمَٰوْمًا عَطَاشًا غَمَامَةٌ ۚ فَلَمَّا رَاوْهَا ٱقْشَعَتْ وتَجَلَّت ۚ ۖ ۖ

وسبق أن ضربنا مثلاً لهذه المسالة بالسجين الذي يلغ منه العطش مبلغاً ، فطلب الماء ، قاتاه الصارس به حتى إذا جعله عند فيه

<sup>(</sup>١) هو · كشير بن عبد الرحمن أبو حسضر الفزاعي ، يتال له « كنثير منزة » وهي عزة بنت جميل الشمرية ، كان عليفاً في حيه لها ، شاعر مثيم مشهور ، من أهل السبية أكثر إقامت بمصر ، كان مبغرط القصر دميماً في نقسمه شدم وترفع . توفي عام ( ١٠٥ هـ ) الإعلام للزركلي ( ٢١٩/٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) ديوان كثير (ص ۲۰۷ ) وأورده شهاب الدين الطبي ( ت ۲۷۹ هـ ) في « حسن التوسل إلى مستاعة الترسل » ص ۱۲۱ . وأقشعت الغمامة : انكشقت وذهبت

#### 

واستشرف المسكين فلارتواء اراق الحارسُ الكوبَ ، ويُسمُّون ذلك : يأسٌ بعد إطماع .

لذلك الحق - تبارك وتعالى - يعطينا في الكون أمثلة تُزهد الناس في العمل للناس لا بُد أنْ يكون من أجل الناس ، فالعمل للناس لا بُد أنْ يكون من أجل الله ، وفي الواقع تصادف مَنْ ينكر الجميل ويتنكر لك بعد أنْ الحسنت إليه ، وما ذلك إلا لانك عملت من أجله ، فوجدت الجزاء العادل لتتادب بعدها ولا تعمل من أجل الناس ، ولو فعلت ما فعلت من أجل الله لوجدت الجزاء والثواب من الله قبل أنْ تنتهى من مباشرة هذا الفعل .

وفى موضع آخر يُشبِّه الحق سبحانه الذى ينفق ماله رياء الناس بالحجر الأملس الذى لا ينتفع بالماء ، فلا ينبت شيئا : ﴿ كَالَّذِي يُنفِيَ مَالُهُ رِنَاءَ النَّاسِ وَلا يُوْمَنُ بِاللَّهُ وَالْيُومُ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْراتُ ( ) عَلَيْه تُرابُ فَتَرَكُهُ صَلَّدًا ( ) لَا يَقْدُرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمًا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقُومُ الْكَافُرِينَ ( 11 فَتَرَكُهُ صَلَّدًا ( ) لا يَقْدُرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمًا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقُومُ الْكَافُرِينَ ( 112 ) ﴾

وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣) ﴾ [النور] فأياك أن تستبعد الموت أو البعث ، فالزمن بعد الموت وإلى أن تقوم الساعة زمنٌ لا يُحسّب لأنه يمرُ عليك دون أن تشعر به ، كما قال سبحانه : ﴿ كَانَهُمْ يَوْمُ يَرُونُهَا لَمْ يَلُّوا إِلاَّ عَشَيّةً أَوْ ضُحَاها (١) ﴾ [النازعات]

والله تعالى أخلقى الموت أسلاباً وميعاداً ؛ لأن الإبهام قد يكون غاية البيان ، وبإبهام الموت تظل ذاكراً له عاملاً للأخرة ؛ لأنك تتوقعه

<sup>(</sup>١) الصفوان ١ الحجر الاملس الذي لا يصلح للزراعة . [ القاموس الفويم ١ / ٢٨٠ ] .

 <sup>(</sup>٢) الوابل: المطر الكثير القطر . والوبيل: الثنيل القليظ جداً . [سنان العرب = مادة: وبل] .

<sup>(</sup>٣) الممك . الحجر الصلب الأملس فلا يصلح لإنبات نبات . [ القاموس القويم ١/ ٢٨١ ] .

فى أى لحظة ، فهو دائماً على بالك ، ومَنْ يدريك لعلَّك إِنْ خَفَضَتَ طرُفك لا ترفعه ، وعلى هذا فالحساب قريب وسريع ؛ لذلك قالوا : مَنْ مات فقد قامت قيامته () .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ أَوْكَظُلُمُنَتِ فِ بَعْرِلَٰ بِيَ يَغْشَنَهُ مَقِ مِنْ فَوْقِهِ مِ مَوْجٌ مِّنَ فَوْقِهِ مِ مَوْجٌ مِّنَ فَ فَوْقِهِ مِ سَعَابُّ ظُلُمُنَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعَضِ إِذَا ٱخْرَجَ يَسَدُهُ لَلْ يَكُمُ لِلْهُ مِنْ فُورِ يَكُذِّ مِنْهَا وَمِنْ لَرَّيَحَعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورِ ﴾ ﴿

هذا مثل آخر توضيحى لأعمال الذين كفروا ، والبحر اللجى : الواسع الكبير الذى تتلاطم فيه الأمواج ، بعضها فوق بعض ، وفوق هذا كله سحاب إذن : فالظلام مُطبق ؛ لأنه طبقات متتالية ، وفى أعماق بعيدة ، وقد بلغتُ هذه الظلمة حداً لا يرى الإنسان مسعها حتى يده التي هي جزء منه ، فما بالك بالاشياء الآخرى ؟

وقوله : ﴿ لَمْ يَكُدُ يُرَاهَا . ﴿ لَهُ إِللهِ إِللهِ إِللهِ أَى : لم يقرب من أنْ يراها ، وإذا نفى القُرب من أن يرى فقد نفى الرؤية من باب أَوْلَى ؛ ذلك لانه ليس له نور من الله يرى به ويهتدى ﴿ وَمَن لُمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴿ وَهَ إِللّٰهُ لَهُ اللّٰهُ مِن نُورٍ ﴿ وَهَ إِللّٰهُ مِن نُورٍ ﴿ وَلَم يَرَ حَتَّى يَدُهُ عَلَيْهُ لَهُ مِن نُورٍ ﴿ وَلَم يَرَ حَتَّى يَده ، كذلك لا ينتقع بشيء من عمله .

<sup>(</sup>١) نكره العجلوس في كشف النفاء (حديث رقم ٢٦١٨) عن أنس بن مالك رضي الله عنه وتمامه ١٠ أكثروا ذكر العوت ، فإنكم أن نكرتموه في غنن كثره عليكم ، وإن نكرتموه في غنن كثره عليكم ، الموت القيامة ، فمن حالت قامت قيامته - وأشرجه الديلمي في مسند الفردوس (حديث ١٦١٧) عن أنس رفعه بلفظ ، إذا مات آحدكم فقد قامت قبامته فاعبدوا الله كانكم ترونه واستغفروه كل ساعة ، .

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ أَلْرَسَرَأَنَ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلْمَمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ وَٱلطَّلْيُرُصُنَّفَكَ بِكُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلَائَهُ, وَتَسْبِيحَهُ، وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ ۞

يريد الحق - سيحانه وتعالى - أن يلفتنا إلى ما يدل على وحدة الخالق الأعلى ، وكمال قيوميته ، وكمال قدرته ، وذُكرَتْ هذه الآية بعد عدة أوامد ونواه ، وكان ربك - عز وجل - يريد أنَّ يُطمئتك على أن هذا الكون الذي خُلقه من أجلك وقبل أن تُولد ، بل ، وقبل أن يخلق الت آدم أعد له هذا الكون ، ومجعله في استقباله بسماته وأرضه وهمسه وقمره ومائه وهوائه ، يقول لك ربك : اطمئن فلن يخرج شيء من هذا الكون عن خدمتك فهو مُسخَّر لك ، ولن يأتي يوم يتمرّد فيه ، أو يعصى أوامر الله :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَنُواتِ وَالأَرْضِ.. (1) ﴾ [النور]
﴿ أَلَمْ تَرَ.. (2) ﴾ [النرر] يعني: ألم تعلم ، كما في قوله تعالى :
﴿ أَلَمْ تَرَ كُمِفُ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفَيلِ (1) ﴾ [الفيل] ومعلوم أن
النبي ﷺ وُلد عام الفيل ، ولم يَرَ هذه الحادثة ، فلماذا لم يخاطبه ربُّه
بالم تعلم ويريح الناس الذين يتشككون في الألفاظ ؟

قالوا: ليدلّك على أن ما يخبرك الله به ع غيباً عنك - أوثقُ ما تخبرك به عينُك مشاهداً لك ؛ لأن مصادر علمك هو الله ، ألا ترى أن النظر قد يصببه مرض فتاختل رؤيته ، كمن عنده عمى ألوان أو قصر

<sup>(1)</sup> صافحات ، مصطفات الأجتمة في الهواء ، فهن باسطات الأجتمة ، وقال سفيحن للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ، وقيل : إن ضربها باجمنعتها حالاة ، وإن أحسراتها تسبيع ، حكاء النقاش ، [ تفسير القرطبي ٢/٤٨٤] .

#### @\.YA\3@+@@+@@+@@+@@+@@

نظر .. إلخ إذن : فالنظر نفسه وهو أوثق شيء لديك قد يكذب عليك .

والتسبيح : هو الننزي ، والتنزيه أن ترتفع بالمنزّه عن مستوى ما يمكن أنْ يجول بخاطرك : فالله تعالى له وجود ، وانت لك وجود ، لكن وجود ، لكن ليست كذات وصفات ، لكن ليست كذاتك وصفات ، إلخ .

إذن : نزَّه ذات الله تعمالي عن الدوات التي تعرفها ؛ لأنها ذوات وُهيَتْ الوجود ، أما ذات الله فغير مههوبة ، ذات الله ذاتية ، كذلك لك غَمُّل ، وله تعالى فعل .

وقد ذكرنا في قوله تعالى : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْسَجِدِ الْأَقْصَا .. ① ﴾ [الإسراء]

إن الذين اعترضوا على هذا الفعل اعترضوا بغباء ، فلم يُفرّقوا بين قعلُ الله وفعلُ العبد ، فرسول الله الله لا يقل : سحريْتُ من مكة إلى بيّت المقدسَ . إنما قال : أسرْى بي .

فالاعتراض على هذا فيه مغالطة ، فإنْ كنتم تبضربون إليها أكباد الإبل شهراً ؛ فذلك لأن سينركم خاضع لتقدرتكم وإمكاناتكم ، أمّا الله تعالى فيقدول للشيء : كُنْ فيكون ، فلا يحتاج في فعله سبحانه إلى زمن . فمن الادب ألا تقارن فعل الله بفعلك ، ومن الأدب أنْ تُنزُه الله عن كل ما يخطر لك ببال ، نزّه الله ذاتاً ، ونزُهه صفاتاً ، ونزهه أفعالاً .

الا ترى أن ( سبحان ) مصدر للتسبيح ، يدل على أن تنزيه اش ثابت له سبحانه قبل أن يخلق مَنْ ينزهه ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ شَهِدَ اللّٰهُ أَنُّهُ لا إِلَـٰهَ إِلاَّ هُرَ . . (مَنَ ﴾ [ت عمران] فشهد الحق \_ تبارك وتعالى \_ لنفسه قبل أنْ تشهدوا ، وقبل أن تشهد الملائكة ، فهذه هي

#### 00+00+00+00+00+00+01.44.0

شهادة للذات للذات . وقبل أن يخلق الله الإنسان المسبِّح سببِّح شه السموات والأرض ساعة خلقهما سبحانه وتعالى .

وحين تشتيع الفاظ التسبيح في القرآن الكريم تجدها جاءت مرة يصيغة الماضي ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَسُواتِ وَالأَرْضِ .. ( ) ﴾ [المديد] فهل سبّحت السموات والأرض مرة واحدة ، فقالت : سبحان الله ثم سكتَتْ عن التسبيح ؟ لا إنما سبّحت في الماضي ، ولا تزال تُسبّح في الماضي : ﴿ يُسبّحُ لِلّهُ مَا فِي السَّمْسُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ .. ( ) ﴾ [البمنة]

وما دام أن الكون كله سبّع شد وما يزال يُسبّع فلم يَبْقَ إلا أنت يا ابن آدم ﴿ هُسبّع اسْمُ رَبُكُ الأَعْلَى (آ) ﴾ [الاعلى] يعنى السبت أن يكون الكون كله مُسبّحاً وأنت غير مُسبّع ، فصِلُ أنت تسبيحك بتسبيع كل هذه المخلوقات .

وعجيب أن تسمع من يقول أن ( مَنْ ) في الآية للحاقل ، قلهو الذي يُسبِّح أمَّا السموات والأرض فللا دخلُ لهما في هذه المسالة ، ونقول : لا دخلُ لها في تصورك أنت ، أمَّا الحقيقة فإنها مثلك تُسبِّح كما قال تعالى : ﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ . . ( ) } الدور]

وقال : ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمِلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ .. ( (١٦) ﴾ [الرعد] فليس لك بعد كلام الله كلام .

وآخر يقول لك : التسبيح هنا ليس على الحقيقة ، إنما هو تسبيح دلالة وحال ، لا مقال ، يعنى : هذه المخلوقات تدلُّ بصالها على تسبيح الله وتنزيهه ، وأنه واحد لا شريك له ، على حد قول الشاعر : وَهَى كُلُ شَيَء لَهُ آيةٌ تدلُّ على أَنُه الوَاحدُ

#### 

وهذا القول مردود بقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَنَّكِن لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. (3) ﴾ [الإسراء]

إذن : فهذه المخلوقات تُسبِّح على الحقيقة ولها لسان ولغة ، لكذك لا تقهم عنها ولا تقبقه لغاتها ، وهل فهست انت كل لغات بنى جنسك حتى تقبهم لغات المسخلوقات الأخرى ؟ إن العربي إذا لم يتعلم الإنجليزية مثلاً لا يستطيع أن يفهم منها شيئا ، وهي لغنة منطوقة مكتوبة ، ولها الفاظ وكلمات وتراكيب مثل العربية .

إذن: لا تقُلْ تسبيح حال ، هو تسبيح مقال ، لكنك لا تقهمه ، وكل شيء له مقال ويعرف مقاله ، بدليل أن الله تعالى إنْ شاء اطلع بعض أهل الاصطفاء على هذه اللغات ، فغهمها كما قهم سليمان عليه السلام عن النملة ﴿ فَتَبِسُم صَاحِكًا مَن قَوْلِهَا . . ( ) ﴾ [التمل] وسمع كلام الهدهد وفهم عنه ما يقول عن ملكة سبأ .

ونقول الأصحاب هذا الرأى: تأملوا الخلية المسدَّسة التى يصنعها النحل وما قبيها من هندسة تتحدى اساطين الهندسة والمقاييس أن يصنعوا مثلها ، تأملوا عش الطائر وكيف ينسج عيدان القش ، ويُدخل بعضها فى بعض ، ويجعل للعُشَّ حافَّة تحمى الصغار ، فإذا وضعت يدك فى العُشَّ وهو من القَشَّ وجدت له ملمس الحرير ، تأملوا خيوط العتكبوت وكيف يصطاد بها فرائسه ؟

لقد شاهدت فيلما مصورا يُسجُل صراعاً بين دب وثور ، الدب رأى قرون الثور التي ستقضى رأى قرون الثور التي ستقضى عليه ، فما كان منه إلا أن هجم على الثور وأمسك قَرْنَيْه بيديه ، وظل ينهش رأس الثور بأسنانه حتى أثخنه جراحاً حتى سقط فراح ياكله .

إذن . كيف تستبعد أن يكون لهذه المخلوقات لغات تُسبِّع ألله بها

#### 00+00+00+00+00+C1,7970

لا يعرفها إلا بنو جنسها ، أو مَنْ أفاض الله عليه بعلمها ؟

ثم ألم يتعلَّم الإنسان من الغراب كيف يدفن الموتى لما قَتَل قابيلُ هابيلُ ؟ كما يقول سبحانه : ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يُسْحَثُ فِي الأَرْضِ لُبرِيهُ كَمَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخيه .. (آ) ﴾ [المائدة] وكان ربناً - عز وجل - يُعلَّمنا الادب وعدم الغرور .

وقرانا أن بعض الباحثين والدارسين لحياة النمل وجدوا أنه يُكونًا مملكة متكاملة بلغت القمة في النظام والتعاون ، فقد لاحظوا مجموعة تمر هنا وهناك ، حتى وجدت قطعة من طعام فتركوها وانصرفوا ، حيث أبوا ، ثم جاءت بعدهم كوكبة من النمل الثقت حول هذه القطعة وحملتها إلى العشن ، ثم قام الباحث بوضع قطعة أخرى ضسفف الأولى ، فإذا بمجموعة الاستكشاف (أو الناضورجية ) ثمر عليها وتذهب دون أن تحاول حَملها ، وبعدها جاء جماعة من النمل ضعف الجماعة الأولى ، فكان النمل يعرف الحجم والوزن والكتلة ويُجيد تقديرها .

وفى إحدى العرات لاحظ الباحث فتاتا أبيض أمام عُشَّ النمل ، فلما فحصه وجده من جنين الحجة الذي يُكون النبتة ، وقد اهندى النمل إلى فصل هذا الجنين حتى لا تُنبت الحبة فتهدم عليهم العُشَّ ، لهذا الحد علم النمل قانون صيانته ، وعلم كيف يحمى نفسه ، وهو من أصغر المُخلوقات ، أبعد هذا كله نستبعد أن يكون للنمل أو لغيره لُفته الخاصة ؟

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَالطَّيْرُ صَافَّات كُلِّ فَدْ عَلَمْ صَلاّتُهُ وَتَسْبِيحَهُ .. 
( ) ﴿ النور عَلمانا خَصَ الطير بالذكّر مع أنها داخلة في ﴿ مَن فِي السَّمْدُواتِ وَالأَرْضِ .. ( ) ﴾ [النور ]

قالوا : خَصَّها لأن لها خصوصية اخرى وعجيبة ، يجب أن نلتفت إليها ؛ لأن الله تعالى يريد أن يجعل الطير مثلاً ونمونجاً لشيء اعظم ، فالطير كنائن له رزن وثقل ، يخضع لقائون الجاذبية التي تجذب للأرض كُلُّ ثقل يعلَقُ في الهواء .

لكن الحق - سبحانه وتعالى - يبخرق هذا القانون للطير حين يصفُّ أجنحته في الهواء ، يظل مُعلَقًا لا يسقط : ﴿ أَوَ لَمْ يَرُواْ إِلَى الطَّرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبضُنَ مَا يُمْسكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمَلُنُ .، (١٠) ﴾ [الملد]

وكان الخالق - عز وجل يقول : خُذُوا من السطير المشاهد نموذجاً ووسيلة إيضاح ، فإذا قلتُ لكم : ﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الأَوْضِ إِلاَّ اللهُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الأَوْضِ إِلاَّ اللهُ يُمسك السماء ، بل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمسكُ السَّمَاءُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ يُمسكُ السَّمَاءُ مِنْ اللهُ ال

فخُذْ من المشهد الذي تدركه دليلاً على ما لا تدركه .

لكن ، مَن الفاعل في ﴿ عَلِمَ صَلاَتُهُ وَتُسْبِيحَهُ . . ۞ ﴾ [النور] ؟

يمكن أن يكون الفاعل الطير وكل ما في الوجود ، وأحسن منه أن نقول : علم الله صلاتها وتسييحها ؛ لأنه سبحانه خالقها وهاديها إلى هذا التسبيح (\*) . إذن : فكل صا في الوجود يعلم صلاته ويعلم تسبيحه ، كما تعلم أنت المنهج ، لكنه استقام على منهجه لأنه مُسخَر . وانحرفت أنت لأنك مُخبَّر .

<sup>(</sup>١) قال القرطين في تفسيره (١/ ٤٨٤٤) . . . يجوز أن يكون المعنى : كل قد علم الله حيلاته وتسبيحه ، أي : علم صلاة المصلى وتسبيح المسيّح : ولهذا قال . ﴿ وَوَاللّهُ طَهِمُ مِا يَضُونُ (١٤٥٤ [النور] أي : لا يضفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم . وقد قبيل المعنى : قد علم كل مُصلُّ ومسيّم حيلاة نفسه وتسبيحه الذي كلفه » .

قإنْ أردتَ أنْ تستقيم أمور حياتك فطبق منهج الله كما جاءك النلك لا تجد في الكون خللاً أبداً إلا في منطقة الاختيار عند الإنسان ، كل شيء لا دخل للإنسان فيه يسير منتظماً ، فالشمس لم تعترض في يوم من الأيام ولم تتخلف ، كذلك القمر والنجوم والهواء ، إنها منضبطة غاية الانضباط ، حتى إن الناس يضبطون عليها حساباتهم ومواعيدهم واتجاهاتهم .

لذلك يقول تعالى ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴿ ﴾ [الرحمن] يعنى: بحساب دقيق ، وما كان للشمس أنَّ تضبط الوقت إلا إذا كانت هي في ذاتها منضبطة .

﴿ وَاللَّهُ عَلَيمٌ بِمَا يَضْعُلُونَ ۞ ﴾ [النور] أي : لقيوميته تعالى على خَلْقه .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَّى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيدُ ۞ ﴿

يريد ربك \_ عز وجل \_ أنْ يُطمئتك أن الذي كأفك بما كلّفك به يضمن لك مُعّرَمات حياتك ، فلن ينقطع عنك الهواء في يوم من الآيام ، ولن تتأبّى عليك الشحمس أو القسمر أو الأرض ؛ لأنها ملْك نه ، لا يشاركه سبحانه في ملكيتها أحد يمنعها عنك ، فالممثنُ إلتي أنها ستؤدى مهمتها في خدمتك إلى يوم القيامة ، ولا تشغل نفسك بها ، فقد ضمنها الله .

ثم يقول رب العزة سبحانه:

قبوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تُو . . ( [] ﴾ [النبر] يعنى : ألم تعلم ، وقد وقفنا مع تطور العلم على كيفية تكون المطر بين التبنيير والتكثيف الذي يُكون السحاب ، وقلنا سابقا : إن مسطح الماء على الأرض ثلاثة أرباع اليابسة حتى تكفى هذه المساحة البضر اللازم لتكون المطر ، ونحن نُجرى مثل هذه العملية في تقطير الماء حين نغلى الماء ونستقبل البخار على سطح بارد ، فتحدث له عملية التكثيف .

وقد أوضحنا هذه العملية بكوب الماء حين تتركه مستلئا وتسافر مثالاً ، فصين تعود تجد الكوب قد نقص قليلاً ، اما إذا ارضّتُه على الأرض ، فابنه يجفّ سريعاً ، وقبل أن تغادر المكان ، لماذا ؟ لأنك وسّعْتُ مساحة البُدْر .

ومعتى ﴿ يُرَجِي سَحَابًا . . ( ) ﴿ النور] أي : يرسله برِفْق ومَهل ؛ لذلك لما وصف الشاعر مَشْى الفتاة قال :

كَأَنَّ مِشْيَتُهَا مِنْ بِيْتِ جَارَتِها مَدُّ السَّحَابَةِ لاَ رَيْثُ ولاَ عَجِل

<sup>(</sup>١) الودق : العطر ، شديده وهبُّته . [ لسان العرب .. مادة : ودق ] .

<sup>(</sup>۲) السفا . ضعوء النذر واللجرق . قال أبو زيد : سنا البدرق ضورؤه من غير أن ترى البرق أو ترى مخرجه في موضعه ، فإنصا يكرن السنا بالليل دون المنهار ، وربعا كان في غير سحاب [ لسان العرب ـ مادة : سنا ] .

 <sup>(</sup>٣) الريث " الإبطاء . رأت يريث " أبطأ . وتريث ضلان علينا . أي " أبطأ . [ لسان العرب \_ مادة : ريث ] .

#### 

﴿ ثُمَّ يُؤَلِفُ يَبَنَهُ .. (T) ﴾ [الندر] أي : يجمع بعضه على بعض ، وحين يُجمع الشيء بعضه على بعض لا بُدَّ أن يبقى بينه فاصل ، فلا يلتجم بغيره التحاماً تاماً ، ولولا هذه الفواصل بين قطع السحاب ، ولولا هذه الفقوص بين قطع السحاب ،

ولو شاء سيحانه لجيعل السحاب قطعة واحدة ، ولكنه سيحانه يؤلف بينه ويُجمَّعه بعضه على بعض دون أنْ يُوحَّده تكريناً ، فيحدث بذلك قراعًا بين قطع السحاب . أرأيت حين نلصق الورق بالصمغ مثلاً فمهما وضعت عليه من ثقل لا بُدَّ أن يبقى بينه فراغات ؛ لأنه ليس ذاتاً واحدة .

وعملية تقريغ الهواء هذه تلاحظها حين تضع كوباً مبلولاً وتتركه لفترة ، فيتبخر الماء من تحته ويخرج الهواء ، فإذا أردْتَ رفعه وجدته صعباً لماذا ؟ لتفريغ الهواء من تحت قاعدة الكوب ، وفي هؤلاء الذين يعالجون الآلام الناتجة عن البرد ، فيضعون الكوب مقلوباً على مكان الألم ، ثم يُشعلُون بداخله قطعة من القماش مثلاً لتحرق الهواء بداخل الكوب .

وبذلك نمنع الخلل في التقاء الكوب بالجسم ، وهذه المسالة هي سرٌ عظمة قدماء المصريين في البناء ، حيث تتماسك الحجارة دون وجود ( مونة ) تربط بينها .

إذن · وجود الهواء بين الشيئين يُحدث خللاً بينهما ، ولولا هذا الخلل في السحاب ما نزل منه الماء ، والمطر آية عظيمة من آيات الله لا نشعر بها ، ولك أنْ تتصور كم يُكلِّفنا كوب الماء المقطر حين نُعدَّه في المعمل ، فما بالك بالمطر الذي يسقى الأرض كلها ؟

ثم يقول تعالى : ﴿ ثُمُّ يَجْعُلُهُ رُكَامًا .. (٢٠) ﴾ [النور] يعنى : مُكدُّساً

بعضه على بعض ، وفي آية أخرى : ﴿ وَإِنْ يَرَوّا كَسُفًا مَنَ السَّمَاء سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مُرْكُومٌ ﴿ كَ ﴾ [المور] متسراكم بعضه على بعض ﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ - ﴿ إِلَيْهِ إِللَّهِ إِلَى ؛ المعل : ﴿ يَخُورُجُ مِنْ خَلِالْهِ . . ( أَ ﴾ [النور] أى : من خلال هذه الفجوات والقواصل التي تفصل بين السَّحَب .

وهذا الماء الذي ينزل من السماء فيتديي به الله الارض قد ياتي نقمة وعذاباً ، كما قال سبحانه : ﴿ وَيُعْزِلُ مِن السَّمَاءِ مِن جَبَالَ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصَرِفُهُ عَن مُن يَشَاءً . . (٢) ﴾ [النور] ولذا في أهل مارب الذين أغرقهم الله عبرة وعظة .

ولو تأملت لوجدت الماء والنار عدويْن متقابلين يصعب مقاومتهما ؛ لذلك كان العرب إلى عهد قريب يخافون الماء لما عاينوه من غرق بعد انهيار سدً مارب ؛ لذلك آثروا أنْ يعيشوا في الصحراء بعداً عن الماء .

وبالماء نجَّى الله تعالى موسى ـ عليه السائم ـ واغرق عدوه فرعون ، فقعل سبحانه الشيء وضده بالشيء الواحد .

وقوله تعالى : ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرُقَه بِلَدَهُ بِالْأَيْمَارِ ؟ ﴾ [النور] أى : الضوء الشديد الذي يُحدثه السحاب يكاد أن يخطف الابصار ، وفي البرق تتولد النار من الماء ؛ لذلك حينما يقبول تعالى : ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ مُحَجِرَتُ \* ( ) ﴾ [التكوير] في صدًى هذه الآية الفييسية ؛ لانك شاهدت نعوذُجا لها في مسألة البرق .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَا زَّإِنَّ فِ ذَلِكَ لَعِبْرَةُ لِأَوْلِى ٱلْأَبْصَدْرِ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) أي : امتلات ماهُ ، أو امتلات ناراً يوم القيامة . [ القاموس القويم ٢٠٢/١ ] .

#### 

فالليل والنهار آيتان يتتابعان لكن دون رتابة ، فالليل قد يأخذ من النهار ، والنهار يأخذ من الليل ، وقد يستويان في الزمن تماماً . ومن تقليب الليل والنهار ما يعتريهما من حَرِّ أو برد أو نور وظلمة .

إِذْن : غَالْمَسْأَلَةُ لَيْسِتَ مِيكَانِيكِيةٌ رَبِيبةٌ ، إِنْما هَى قيوميةُ الله تَعَالَى وقدرته في تصريف الأمور على مراده تعالى : لذلك يقول تعالى بعدما : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةُ لُأُولِي الأَبْصَارِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

العبرة والعبرة والعبور والتعبير كلها من مادة واحدة ، نقول : هذا مكان العبور يعنى الانتقال من جهة إلى جهة آخرى ، وفلان عبر عن كذا ، يعنى · نقل الكلام النفسي إلى كلام باللسان ، والعبرة أن ننظر في الشيء ونعتبر ، ثم ننتقل منه إلى غيره ، وكذلك العبرة لانها حزن أسال شيئا ، فنزل من عيني الدمع .

والعبرة منا لمن ؟ ﴿ لأُولِي الأَبْصَارِ ﴿ اللهِ النور اللهِ والمراد : الأبصال المواعية لا الأبصار التي تدرك فقط ، والإنسان له إدراكات بوسائلها ، وله عقل يستقبل المدركات ويغربلها ، ويخلُص منها إلى قضايا ، ومن الناس من يبصر لكنه لا يرى شيئا ولا يصل من رؤيته إلى شيء ، ومنهم اصحاب النظر الواعي المدقّق ، فالذي اكتشف قوة البخار رأى القدر وهي تغلى وتقور فيرتفع عليها الغطاء ، وهذا منظر نراه جميعا الرّجل والمرآة ، والكبير والمنفير ، لكن لم يصل أحد إلى مثل ما وصل إليه ،

إذن : المراد الأبصار التى تنقل المبحسر إلى العقل ليُحلَّله ويستنبط ما فيه من أسباب ، لعله يستقيد منها بشىء ينفعه ، والله تعالى قد خلق فى الكون ظواهر وآيات لو تأملها الإنسان ونظر إليها يتعقُّل وتبصرُّ لاستنبطُ منها ما يُثرى حَياته ويرتقى بها .

## @1.7420+00+00+00+00+00+0

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَاَبَةٍ مِن مَّالَّةٍ فَيَنْهُم مَّن رَغْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِثْهُم مَّن يَشْشِى عَلَى رِجَّلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى صَـُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۖ ۞ ﴾

الدابة : كلّ ما يدبُّ على الأرض ، سواء أكمان إنساناً أو انعاماً أو وحشاً ، فكُنُ ما له دبيب على الأرض خلقه الله من ماء حتى النملة لها على الأرض دبيب .

وكل شىء يضخم قبابل لان يُصغُّر ، وقد يُضخَّم تضخيماً لدرجة الله لا تستطيع أن تدرك كُنِّهه ، وقد يَصغُر تصغيراً حتى لا تكاد تراه ، وتحتاج فى رؤيته إلى مُكبِّر ، ومن عجائب الخلُّق أن النملة أو الناموسة ، فيها كل أجهزة الحياة ومُقوَّماتها ، وفيها حياة كحياة القيل الضخم ، ومن عظمة الخالق سبحانه أن يخلق الشيء الضخم الذي يفوق الإدراك لضائة .

ألا ترى أن ساعة ( بج بن ) آخذت شهرتها لضخامة حجمها ، ثم جاء بعد ذلك مَنْ صنع الساعة في حجم فص الخاتم ، وفيها نفس الآلات التي في ساعة ( بج بن ) ، كذلك خلق الله من الماء الفيل الضخم ، وخلق الناموسة التي تؤرق الفيل رغم صغرها .. سبحان الخالق .

ولما كان الماء هو الأصل في خلْقة كل شيء حيَّ وجدنا العلماء يقتلون حتى الميكروب المسغير الدَّقيق بأنُ يحجبوا عنه المائية فيموت، ومن ذلك مداواة الجروح بالعسل: لانه يمتص المائية او يحجبها، فلا يجد الميكروب وسطاً مائياً يعيش فيه

#### 

وهذه الخَلْقَة ليست على شكل واحد ولا وتيرة واحدة في قوالب ثابتة ، إنما هي الوان واشكال ﴿ فَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطَّيهِ وَمِنْهُم مُّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجَلَيْنِ وَمِنْهُم مُن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبُع ِ.. (3) ﴾

والمشى : هو انتقال الموصوف بالمشى من حَيِّز مكانى إلى حَيِّز مكانى إلى حَيِّز مكانى آخر ، والناس تفهم أن المشى ما كان بالقدمين ، لكن يُوضَح لنا سبحانه أن المشى انواع : قمن الدواب مَنْ يمشى على بطنه ، ومنهم مَنْ يمشى على اربع(١) .

وربنا - سبحانه وتعالى - بسط لنا هذه المسالة بَسُطا يتناسب وإعجاز القرآن وإيجازه ، فلم يذكر مشلاً أن من الدواب مَنْ له اربع وأربعون مثلاً ، وفي تنوع طُرق المشي في الدواب عجائب تدلنا على قدرته تعالى وبديع خلُقه .

لذلك قال بعدها : ﴿ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ .. ﴿ ﴾ [النور] لأن الآية لم تستقُص كل الوان المسشى ، إنما تعطينا نماذج ، وتحت ﴿ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ .. ﴿ آ ﴾ [النور] تقدرج مشلاً ﴿ أَم الربعة وأربعين ﴾ وغيرها من الدواب ، والآية دليل على طلاقة قدرته سبحانه .

وكما سخر الله الإنسان لخدمة الإنسان ، كذلك سخر الحيوان لخدمة المعيوان ليُوفَر له مُقومات حياته ، ألا ترى الطير يقتات على فضلات للطعام بين اسنان التمساح مثلاً فينظفها له ، إذن : فما في

<sup>(</sup>١) قال النقاش : إنما اكتفى في القول بذكر ما يعشى على أربع عن نكر ما يعشى على أكثر : لان جميع السعوان إنما (متساعه على أربع ، وهي قوام مستهه ، وكثرة الأرجل في يعضه زيادة في خلقت ، لا يعتاج ذلك الحيوان في مشيه إلى جميعها . وقال ابن عطية : والظاهر أن تلك الأرجل الكثيرة ليست باطلاً ، بل هي مسحتاج إليها في تنقل الحيوان ، وهي كلها تتحرك في تصرفه . [ تفسير القرطبي ٤٨٤٤] .

### 

فم التمساح من الخمائر والبكتيريا هى مخزن قوت لهذه الطيور، ويحدث بينها توافق وانسجام وتعاون، حتى إن الطير إنْ رأى الصياد الذى يريد أن يصطاد التمساح فإنها تُحدِث صوتاً لتنبه التمساح حتى بندو.

ومن المشي أيضاً السِّعْي بين الناس بالنميمة ، كما قال تعالى : ﴿ هُمَّارُ ۚ مُسَّاء بِمَمِيمِ ۚ ٣٠﴾ ﴿ هُمَّارُ ۖ مُسَّاء بِمَمِيمٍ ٣٠﴾

وبعد أن أعطانا للحق - تبارك وتعالى - الأدلة على أن الملّك له وحده، وأن كل شيء يُسبِّع بحمده تعالى وإليه تُرجَع الأمور، وإنه تعالى خلق كُلُّ دابة من ماء، قال سبحانه:

# ﴿ لَقَدَّانَزَلْنَاءَ اِيَنتِ مُّرِيِّنَاتِ وَاللَّهُ بَهَدِي مَن بَشَاءً ﴿ لَقَدُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يعنى : مَنْ علك هذا الملك وحده ، وخلق لكم هذه العجائب انزل لكم آيات بينات تحمل إليكم الأحكام ، فكما فعل لكم الجمعيل ، ووفر لكم ما يخدمكم فى الكون ، سمائه وأرضه ، فأدوا انتم ما عليكم تحو منهجه وأحكامه ، وأتبعوا هذه الآيات البينات .

ومعنى ﴿ مُنِيَّات . . (1) ﴾ [انور] أى : لاستقامة حركة الحياة ؛ لأن حركة الحياة ؛ لأن حركة الحياة عتى تتساند الحياة ويؤدى كُلُّ مهمته حتى تتساند الحركات ولا تتعاند ، فالذى يُتعب الدنيا أن تبنى وغيرك يهدم .

إنْن : لا بُدُّ من ضابط قيمي يضبط كل الصركات ويحثُ كل

<sup>(</sup>١) للهماز : صيغة مبالغة ، والهُمَزَة · كثير الهمز واللمز والغمز واغتياب الناس وعيبهم ، وقبل « الهمز » في القفا والسر ، و « اللمز » عبيب في الوجه في الملائية ، [ القاموس القويم ٢٠٧/٢ ] .

#### 

صائع أنْ يتقن صنَّعته ويُخلص فيها ، والإنسان غالباً لا يحسن إلا زاوية واحدة في حياته ، هي حرفته وتخصصه ، وربما لا يحسنها لنفسه ؛ لانه لا يتقاضي عليها أجراً ، لذلك يقولون ( باب النجار مخلع ) أما إنْ عمل للآخرين فإنه يُحسن عمله ويتقن صنعته ، وكذلك يتقن الناس لك ما في أيديهم ، فتستقيم الأمور ، فأحسن ما في بدك للناس ، يحسن لك الناس ما في أيديهم .

وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَهُدِى مَن يَشَاءُ إِنَّى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ النور] ولقائل انْ يسمال : وما ذنب مَنْ لم يدخل فى هذه المسشيئة فلم يَهْ تد ؟ وسميق أن قملنا : إن الهداية نوعان : هداية الدلالة وهداية

المعونة على الدلالة .

فاش تعالى يهدى الجميع هداية الدلالة ، ويبين للكل أسباب الخير وسبل النجاة وطريق الفلاح والأسلوب الامثل في إدارة حركة الحياة ، فمن سمع كلام الله ووثق في توجيهه وأطاع في هداية الدلالة أعانه بهداية المعونة .

فساعة تسمع : ﴿ وَاللَّهُ لا يَهْدَى الْقَوْمُ الْفَاسَقِينَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾ [العائدة] ﴿ وَاللَّهُ لا يَهْدَى الْقَوْمُ الطَّالمِينَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ [البقرة]

فاعلم أنهم امتنعوا عن هداية الدلالة فامتنعت عنهم هداية المعونة ، لا هداية الدلالة والإرشاد والبيان .

وقلنا : إن كلمة ﴿ أَنزَلْنا .. (13 ﴾ [الدر] تشعر باحترام الشيء المنزَّل ؛ لأن الإشرال لا يكون إلا من العلَّو إلى الأدنَى ، فكأن ربك - عز وجل - حين يكلفك يقول لك : أريد أن أرتقع بك من مستوى الارض إلى علو السحاء ؛ لذلك يقول تعالى في موضع آضر : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُ مَا حَرْمُ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ .. (10) ﴾ [الانعام]

أى : لا تضعوا لأنفسكم القوانين ، ولا تسيروا خلف آرائكم وأفكاركم ، إنما تعالوا إلى الله وخذوا منه سبحانه منهج حياتكم ، فهو الذى خلقكم ، وخلق لكم هذه الحياة .

ثم يتول الحق سبحانه :

## ﴿ وَيَقُولُونَ مَامَنَا بِاللَّهِ وَيِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَاثُمَّ بِتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِالْمُوْمِينِ فَ ﴿ ﴾

وغى آية أخرى يقول سبحانه : ﴿ وَإِذَا قَبِلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا (١٦) ﴾ [النساء]

وهؤلاء هم المنافقون ، وخَيْبة المنافق أنه متضارب الملكات النفسية ؛ ذلك لأن للإنسان ملكات متعددة تتساند حال الاستقامة ، وتتعاند خال المعصية ، فالإنسان تراه طبيعياً حين ينظر إلى ابنته أو زوجته ، لأن ملكاته منسجمة مع هذا الفعل ، أما حين ينظر إلى محارم الغير فتراه يختلس النظرة ، بخاف أنَّ يراه أحد يتلصص ويحتاط ؛ لأن ملكاته مضطربة غير منسجمة مع هذا الفعل .

لذلك يقولون: الاسستقامة استسامة (۱) ، فملكات النفس بطبيعتها متساندة لا تتبعارض أبدا ، لكن المنافق فيضللا عن كذبه ، فهو متضارب الملكات في نفسه ؛ لأن القلب كافر واللسان مؤمن .

لذلك فكرامة الإنسان تكون بينه وبين نفسه قبل أن تكون بينه وبين الناس ، فقد يصنع الإنسان أمام الناس صنائع خير تُعجب الآخرين ، لكنه يعلم من نفسه الشر ، فهو وإن كسب ثقة المجتمع من حوله ، إلا أنه خسر رأى نفسه في نقسه ، وإذا خسر الإنسان نفسه

<sup>(</sup>١) من تقلد الوسام وآثر الحسن والجمال فالاستسامة طلب الحسن والجمال .

#### 00+00+00+00+00+C1.7.(0

قلن يُعرَّضه عنها شيء حتى إنْ كسب العالم كله ؛ لأن المجتمع لا يكون معك طول الوقت ، أمّا نفساك فملازمة لك كل الوقت لا تنفك عنها ، فأنا كبير أمام الناس ما دُمْت معهم ، أمّا حين اختلى بنفسى أجدها حقيرة : فعلتُ كذا ، وفعلت كذا .

إذن: أنت حكمتُ أنّ رأى الناس أنفَسُ من رأيك ، ولو كنان ارأيك عندك قيمة لحاولت أن يكون رأيك في نفسك صحيحاً ، لكن أنت تريد أن يكون رأى الناس فيك صحيحاً ، وإنْ كان رأيك عند نفسك غير ذلك .

ويقول تعالى فى هؤلاء : ﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزَعُمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزِلَ إِلَى اللَّهَاعُوتَ وَقَدْ أُمْرُوا أَنْ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُوتَ وَقَدْ أُمْرُوا أَنْ يَكُمُونُوا بِهِ وَبُوِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُصَلِّهُمْ صَلَالًا بَعِيدًا ۞ ﴾ [النساد]

فقد حكم عليهم أنهم يزعمون ، والزعم مطيّة الكذب ، والدليل على انهم يزعمون أنهم يريدون أن يتصاكموا إلى الطاغوت ، ولو كانوا مؤمنين بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ما تحاكموا إلى الطاغوت ، وهكذا قضحوا هم أنفسهم ، فالثانية فضحت الأولى .

لذلك قالوا: إن الكافر أحسن منهم ؛ لأنه منسجم الملكات: قلبه موافق للسانه ، قلبه كافر ولسانه كذلك ، ومن هنا كان المنافقون في الدُّرك الأسفل من الثار .

والحق - تسارك وتعالى يعطينا صورة ونصونجا يحدرنا ألاً نحكم على القول وحده ، فيقول تعالى عن المنافقين : ﴿ إِذَا جَاءَكُ الْمُنَافَقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنْ اللّهِ الْمُنَافَقَينَ لَكَادُونَ وَلَا اللّهِ عَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَمُ إِنَّكَ لَوْسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنْ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ إِنَّكَ لَوْسُولُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ إِنَّكَ لَوْسُولُهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ إِنَّاكُ لَوْسُولُهُ وَاللّهُ عَلَمُ إِنَّاكُ لَوْسُولُهُ وَاللّهُ عَلَمُ إِنَّاكُ اللّهُ عَلَمُ إِنَّاكُ لَوْسُولُهُ وَاللّهُ عَلَمُ إِنَّاكُ لَوْسُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِنَّاكُ لَوْسُولُهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ إِنَّاكُ لَوْسُولُهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ إِنَّاكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنَّاكُ لَوْسُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِنَّاكُ لَوْسُولُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِنَّالُهُ عَلَيْهُ إِنَّاكُ لَوْسُولُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ إِنَّاكُ لَوْسُولُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِنّالُهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنّا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِنّا لَهُ اللّهُ اللّهُ

#### 

وهذه المقولة ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ .. ①﴾ [المنافقون] مقولة صادقة ، لكن القرآن يُكذُّبهم في أنهم شهدوا بها .

وقد نزلتُ هذه الآية (1) في أحد المنافقين أظن أنه بشر (1) وكانت له خصومة مع يهودي ، فطلب اليهودي أن يتحاكما عند رسول الله على وطلب المنافق أنْ يتحاكما عند كعب بن الاشرف ، لكن ردَّ اليهودي حكومة كعب لما يعلمه من تزييفه وعدم أمانته – والإنسان وإن كان في نفسه مُدَّرِيفاً إلا أنه يحب أنْ يحتكم في أمره إلى الأمين العادل – وفعلا تغلّب اليهودي وذهبا إلى رسول الله فحكم لليهودي . وفي هذا دلالة على أن اليهودي كمان ذكياً فَطناً ، يعرف الحق ويعرف مكانة رسول الله على أن اليهودي كمان ذكياً فَطناً ، يعرف الحق ويعرف مكانة رسول الله على أن اليهودي كمان ذكياً فَطناً ، يعرف الحق ويعرف مكانة رسول الله على أن اليهودي كمان ذكياً فَطناً ، يعرف الحق ويعرف مكانة رسول الله على أن اليهودي كمان ذكياً فَطناً ، يعرف الحق ويعرف مكانة رسول الله المنافقة المنافقة

لكن المنافق لم يَرْضَ حكم رسول الله ، وانتهى بهما الاصر إلى عمر رضى الله عنه وقَصًا عليه ما كان ، ولما علم أن المنافق ردّ حكم

(١) يقصد الأيتين التاليتين من سورة النور آبة ٤٨ ، ٩٠ .

وقد أوردها أيضاً في أساياب النزول ( من ۱۸۸ ) وكنا أوردها الترخيني في تقسيره ( ۱/۲۵۲۱ ).

<sup>(</sup>٢) يست المسيدي المسيدي المسيدي من صوره الرابع المرابع المائية المائية المرابع المائيل إليك وما المرابع ال

#### 

رسول الله قام عمر وجاء بالسيف يُشهره في وجه المنافق وهو يقول: مَنْ لم يَرْضَ بقضاء رسول الله فذلك قضائي فيه .

إذن: فهؤلاء يقولون: ﴿ آمنًا بِاللّهِ وَبِالرُّسُولِ وَأَطَعْنَا .. ﴿ آبَ ﴾ [اننور] كلام جميل وأكثر الله من خيركم ، لكن هذا قول فقط لا بسانده تطبيق عملى ، والإيمان يقتضى أن تجيء الاعمال على وَفْق منطوق الإيمان .

فهذا منهم مجرد كلام ، أما التطبيق : ﴿ ثُمْ يَتُولَىٰ فَرِيقَ مُنْهُم مَنْ يَعْدِ ذَلِكَ .. ﴿ كَ ﴾ [النور] والتولَّى : الانصراف عن شيء كان مُوجوداً إلي شيء مناقض ﴿ وَمَا أُرْلُنْكِ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ ] [النور] قصا داموا قد تولوا فهم لم يطيعوا ولم يؤمنوا .

# ﴿ وَإِذَادُعُوۤ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِينَ مُكُمَّ يَسُهُمْ إِذَا فَرِينٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَاذَادُعُوۤ إِلَى اللَّهِ مُلْعَنِينَ مَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَاللَّهِ مُلْعَنِينَ اللَّهِ مُلْعَنِينَ اللهُ ﴾

المراد ما كان من أمر بشر والديهودى ، وقد أعرضا عن حكم الله ورسوله ، وإنْ كان إعراض المنافق واضحاً فالآية لا تريد تبرئة ساحة الديهودى ، لانه ما رضى بحكم الله إلا لانه واثق أن الحق له وواثق أن رساول الله وَهِمُ لن يحكم إلا بالحق ، حاتى وإنْ كان ليهودى ، وإذن : ما أذعن لحكم الله ورسوله محبة فيه أو إيماناً به ، إنما لمصلحته الشخصية ، لذلك يقول تعالى بعدها :

﴿ أَفِى قُلُوبِهِمِ مِّرَضُّ أَمِرَ الْفَالُو ٓ الْمَ يَخَافُونَ أَن يَحِيفُ اللَّهُ عَلَيْهِمَ وَ وَرَسُولُهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِمَ وَرَسُولُهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِمَ الظَّلِلُمُون ۖ ﴿

<sup>(</sup>۱) الحيف : العيل في الحكم والجحور فيه . حاف يصيف : جار وظلم . [ القاموس القويم (۱ / ۱۸۱ ] .

### @\.r.v3@+@@+@@+@@+@@+@

والمرض : خبروج الشيء عن استقامة سلامته ، فكل عضو من أعضائك له سلامة : العين لها سلامة ، والأذن لها سلامة .. الخ والعجيب أن تعيش بالجارحة لا تدرى بها طالعا هي سليمة صحيحة ، فإذا أصابها مرض تنبهت إليها ، وأحسست بنعمة الله عليك فيها حال سلامتها .

والحق - تبارك وتعالى - حسينما يعاقب الظالم ، فذلك لمصلحته حتى لا يتمادى فى ظلهه ، ويجرُّ على نفسه جزاء شر بعد أن كان الحق سبحانه يُمنِّيه بجزاء خير .

ثم يأتى السياق بالمقابل:

# ﴿ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِمِ لِيَحْكُرُ بِيَنَامُ اللَّهِ وَلَسُولِمِ لِيَحْكُرُ بِيَنَامُ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِللللَّالِمُ اللَّا الللَّلَا اللللَّهُ الللَّالِيلِ الللَّلْمُ الللَّال

فما دُمْت قد آمنت ، والإيمان لا يكون إلا عن رغبة واختيار لا يجبسوك أحد عليه ، فعليك أن تحترم اختيار نفسك بان تطيع هذا الاختيار ، وإلا سفّهت رأيك واختيارك ، لذلك كان حال المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا : سمعنا واطعنا .

ولو تاملتَ الكون من حولك لوجدتَهُ يسير على هذه القاعدة ، فما دون الإنسان في كُون الله مُسيَّر لا مُخيِّر ، وإنْ كان الاصل أنه خُيُر

أولاً ، فاختار أن يكون مُسيّراً من البداية ، وأراح نفسه ، كما قال سبحانه :

﴿ إِنَّا عَرَضَنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَسُوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مُنْهَا . . ﴿ كَ ﴾ [الاحزاب]

وتصدير الآية الكريمة بـ (إنما) يدل على أنها سبقها مقابل ، هذا المقابل على النقيض لما يجيء بعدها ، فالمنافقون أعرضوا وردوا حكم الله ورسوله ، والمؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا ، كما تقول : فلان كسول إنما أخوه مُحِدِّ . فقول المنافقين أنهم لا يقبلون حكم الله ورسوله ، أمّا المؤمنون فيقبلون حكم الله ورسوله .

ومعنى ﴿ سُمِعْنَا وَأَطْعَنَا . . ( ) ﴾ [التور] يعنى : سمعنا سمعا واعياً يليه إجبابة وطاعة ، لا مجرد أن يصل الصوت إلى أدن السامع دون أن يُؤثر فيه شيء .

ويقول تعالى في موضع آخر : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ثَرَىٰ أَعْيَتُهُمْ تَفَيضُ مِنَ اللَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِن اللَّحَقِ . . (﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قالسمع له وظيفة ، وهو هنا بمعنى : لَجَبْنا يا رب ، وصممنا على الإجابة ، وهذا وعد كلامى يتبعه تنفيذ وطاعة ، صثل قولنا في الصلاة : سمع الله لهن حمده ، يعنى : أجاب الله من حمده .

﴿ وَأُولَنَاكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آ) ﴾ [النرر] المفلحون : الفائزون الذين بلغوا درجة الفلاح ، ومن العجيب أن يستخدم الحق سبحانه كلمة الفلاح ، وهي من فلاحة الأرض ؛ لأن الفلاحة في الأرض هي أصل الانتيات ، وكل من اتقن فلاحة أرضه جاءت عليه بالثمرة الطيبة ، وزاد خيره ، وتضاعف محصوله ، حتى إن حبة القمح تعطى سبعمائة حية ، فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعالى تعطى من يزرعها كل

هذا العطاء ، فما بالك بخالق الأرض كيف يكون عطاؤه ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَيَعَمَّنُ اللَّهُ وَيَنَّقَهِ فَأُولَيْنِكَ هُمُ الْفَايْرُونَ ۞ ﴿

كان سيدنا الشيخ موسى شريف - رحمه الله ورضى الله عنه - يدرس لنا المتفسير ، فلما جاءت هذه الآية قال : اسمعوا ، هذه برقية من الله تعالى : ﴿ وَمَن يُطعِ الله وَرَسُولُهُ وَيَحْسُ اللّه وَيَتْقَه فَأُولَـــمَكُ هُمُ اللّه وَيَتْقَه فَأُولَــمَكُ هُمُ الْفَالِزُونَ ( عَ ﴾ [النور] فلم تَدَع هذه الآية حُكْما من احكام الإسلام إلا جاءت به في هذه البرقية الموجزة التي جمعت المنهج كله ().

ومعنى ﴿ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .. ( ع ) ﴾ [النور] آمن بالله وأطاعه وحمدٌق رسوله ﴿ وَيَخُسُ اللَّهَ .. ( ع ) ﴾ [النور] أى : يخاف لما سبق من الذنوب ﴿ وَيَتَقُهُ . ( ) ﴾ [النور] في الباقي من عمره ﴿ فَأُولَنَّكَ هُمُ الْفَائِرُودَ ( ) ﴾ [النور] وهكذا جمعتُ الآيةُ المعانى الكثيرة في اللفظ القليل الموجز .

ومعلوم أن التعبير الموجز اصعب من الإطناب والتطويل ، وسبق أن ذكرنا قصة الخطيب الإنجليزي المشهور حين قالوا له : إذا طُلب

<sup>(</sup>١) ذكر القرطني في تقسيره ( ٤٨٣٣/٦ ) أن عمر بينما هو قائم في مسجد الذي ﷺ وإذا رجل من دهافين الروم على راسه وهو يقول: أنا أشهيد أن لا إله إلا انه وأشهد أن محملاً رسول أنه ، فقال له عمر: ما شائلت ؟ قال . أسلمت أنه , قال : هل لهذا سبب ؟ قال : نعم إني ترأت التوراة والزبور والإنجيار وكثيراً من كتب الانبياء ، فسمعت اسبيرا يقرأ آية من القرآن جمع فيها كل ما في الكتب المتقدمة ، فعلمت أنه من عند أنه فاسلمت . قال . ما هذه الآية ؟ قال . كوب تحالي في ومن يقط الله كي في الفرائض في ورسولة في في السنن فوريشن الله كي قيما مضي من عدره في ورسولة في في السنن فوريشن الله كي قيما مضي من عدره في ورسولة في قيم والفائز من نجا من النار وأدخل الجنة . فقال عمر : قال اللبي ﷺ : « أرتيت جوامع والكلم .

### 

منك إعداد خطاب تلقيه في ربع ساعة في كم تُعدّه ؟ قال : في السبوع ، قالوا : فيأن كان في نصف ساعة ؟ قال : أعده في ثلاثة أيام ، قالوا : فإذا كان في ساعة ؟ قال : أُعدّه في يومّين ، قالوا : فإنْ كان في شاعات ؟ قال : أُعده الآن .

وقالوا : إن سعد باشا زغلول رحمه الله أرسل من فرنسا خطاباً لصديق في أربع صفحات قال فيه : أما بعد ، فإني أعمتدر إليك عن الإطناب ( الإطالة ) : لأنه لا وقت عندي للإيجاز .

وبعد أنْ تحدّث القرآن عن قَوْل المنافقين وعن ما يقابله من قول المؤمنين وما ترتب عليه من حكم ﴿ فَأُولَـٰعَكَ هُمُ الْفَائِرُونَ ﴿ ﴾ [النور] ذلك لأن دَكْر المقابل يُسطهر المقابل ، كما قالوا : والضد يظهر حُسنته الضّدُ . بعدها عاد إلى الحديث عن النفاق والمنافقين ، فقال سيحانه :

# ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهِدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَحْرُجُنُّ ثُلُ لَا اللَّهِ مَا لَيْنَا أَمَرْتُهُمْ لَيَحْرُجُنُّ ثُلُ لَا تَعْمَلُونَ فَ اللَّهُ عَبِيرُكِمَا تَعْمَلُونَ فَ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيرُكِمَا تَعْمَلُونَ فَ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيرُكِمِاتَعْمَلُونَ فَ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيرُكِمِاتَعْمَلُونَ فَ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيرُكِمِاتَعْمَلُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَبِيرُكِمِاتِعُمْلُونَ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَلْهُ عَلَيْهُمْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَلْهُ عَلَيْهِمْ لَهُمْ لَلَّهُ عَلَيْهِمْ لَلْهُ عَلَيْهِمْ لَلْهُ عَلَيْهِمْ لَلْهُ عَلَيْهِمْ لَلْهُ عَلَيْهِمْ لَلْهُ عَلَيْهِمْ لَلْهُ عَلَيْهِمْ لَهُمْ لَمْ لَهُمْ لَهُ لَهُ لَهُ عَلَيْهُمْ لَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ لَهُ لَلَّهُ عَلَيْكُولُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْهُ عَلَيْكُمْ لَهُ عَلَيْكُمْ لَهُ لَهُمْ لَلْهُ عَلَيْكُمْ لَاللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْهِمْ لَلْهِمُ لَلْهُ عَلَيْكُمْ لَلْهُ عَلَيْكُمْ لَلْهُ عَلَيْكُمْ لَلْهُ عَلَيْكُمْ لَلْهُ عَلَيْكُمْ لَهُ لَلْهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْهُ عَلَيْكُمْ لَلْهُ عَلَيْكُمْ لَلْهُ لَلْهُ عَلَيْكُمْ لَلْهُ لَلْهُمْ عَلَيْكُمُ لَلْهُ عَلَيْكُمْ لَلْهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ عَلَيْكُواللَّهُمْ لَلَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْمُ لَالِهُمْ لَلْمُلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُلِلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُلْعِلَالِمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُلْمِلًا لَلْمُلْلِمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُلْلِلَّالِمُ لَالْمُلْلِمُ لَلَّهُ لَلْمُلْعِلَا لَلْمُلْمُ لَلْمُلْعِلَا لَلَّا

القَسَم: هو اليمين والحَلف، والإنسان يُقسم ليؤكد المقسم عليه يريد أن يطمثن المخاطب على أن المقسم عليه حَقَّ، وهؤلاء لم يقسموا بالله سبراً في انفسهم، إنسا ﴿ جَهُد أَيْمَانِهِمْ ، . (3 ﴾ [انور] يعنى بالقوا وَاتَوْا بمنتهى الجهد في القسم، فلم يقل أحدهم: وحياة أمي أو أبى ، إنما أقسموا بالله ، وليس هناك قَسمَ أبلغ من هذا القسم، اذلك يقول النبي ﷺ : « مَنْ كان حالفاً فليحلف بالله ، أو ليصمت "()

<sup>(</sup>١) عديث متفق عليه . أخرجه للبخارى في صحيحه ( ٢٦٧٩ ، ٢٨٣٦ ) ركذا مسلم في صحيحه ( ١٦٤٦ ) كتاب الأيمان من حديث عبد الله بن صحيحه . وفي لفط مسلم أن ابن مسعود أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بابيه فناداهم رسول الله ﷺ - ألا إن لله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآياتكم ، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » .

فلما أقسموا بالله للرسول أن يضرجوا من بيوتهم وأولادهم وأمدوالهم إلى الجهاد مع رسول الله فضح الله سرائرهم، وكسف ستسرهم، وأبان عن زيف نواياهم، كمما قال في آية اخرى: ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عَبْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرُ اللّذِي تَقُولُ . ( ( ) ) النساء]

وتأمل دقَّة الاداء القرآنى في : ﴿ بَيْتَ طَانِفَةٌ مَّنهُمْ .. ( الله و الله الله و ا

والقرآن يفضح أمر هؤلاء الذين يقسمون عن غير صدَّق في القَسَم ، كمن تعوِّد كثرة الحكف والحنَّف فيه ؛ لذلك ينهاهم عن هذَا الحكف : ﴿ قُلَ لا تُقسموا . . (آت ﴾ [النور] ولا يمكن أن ينهي المستكلمُ المخاطبَ عن القسم خصوصاً إذا أقسم على خير ، لكن هؤلاء حانشون في قَسمهم ، فهم يُقسمون باللسان ، ويخالفون بالوجدان .

وقوله تعالى: ﴿ طَّاعَةٌ مُعْرُوفَةٌ .. ( ( النور ) يُشعر بتوبيخهم ، كانه يقول لهم : طاعتكم مصروفة لدينا ولها سوابق واضَحة ، فهي طاعة باللسان فحسب ، ثم يؤكد هذا الصعنى فيقول : ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( ( ) اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهَ عَبِيرٌ وَاللهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهَ يَقْضِح قلوبهم ويقضح نواياهم .

والعجيب أنهم لا يعتبرون بالأحداث السابقة ، ولا يتعظون بها ، وقد سبق لهم أنه كان يجلس أحدهم يُحدُّث نفسه الحديث فيفضح الله ما في نفسه ويخبر به رسول الله ، فيبلغهم بصا يدور في نفوسهم ، كما جاء في قول الله تعالى : ﴿ وَيَقُرلُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَولًا يُعَذِّبنَا اللهُ بِمَا نَفُولُ . . (١٠) ﴾

### 

ومع ذلك لم يعتبروا ولم يعترفوا لرسول الله بأنه مُؤيد من الله ، وأنه تعالى لن يتخلى عن رسوله ، ولن يدعه لهم يضادعونه ويغشُّونه ، وهذه سوابق تكررتُ منهم مرات عدَّة ، ومع ذلك لم ينتهوا عما هم قيه من النفاق ، ولم يُخلصوا الإيمان لله .

وبعد هذا كله يوصى الحق تبارك وتعالى نبيه ﷺ أن يُبقِي عليهم، وألاً يرمى ( طويتهم ) لعل وعسى، فيقول عز وجل :

# ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللّهُ وَالْطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّوْا فَا إِنَّا اَكَتْهِ مَا حُمِّلُ وَعَلَيْكُمُ مَّا مُحِيَّاتُمَّ وَإِن تُعْلِيعُوهُ تَهْ تَدُواً وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَعُ الشِّيدِ ثُ ۞ ﴾

وكأنه تعالى لا يبريد أنّ يُعلق الباب دونهم ، فيعطيهم الفرصة : جَدُدوا طاعة ش ، وجَدُدوا طاعة لرسوله ، واستدركوا الأمسر ؛ ذلك لأنهم عباده وخَلُقه .

وكما ورد في الحديث الشريف: « لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاة .. »()

ونلحظ في هذه الآية تكرار الامر اطيعوا ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولُ .. ٤٠ ﴾ [النور] وفي الآية السمايةة : ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ .. ٤٠ ﴾ [النور] ، وفي ﴿ وَأَطِعُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ .. ٤٠ ﴾ [النور] ، وفي ﴿ أَطِعُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ .. ٤٠ ﴾ [النور] ، وفي اللّهُ مَن يُطِعِ الرّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهُ مَن يُطِعِ الرّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهُ مَن هُمُ يَ يُطِعِ الرّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهُ مَن هُمُ يَ يُطِعِ الرّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهُ مَن هُمُ اللّهُ مَن هُمُ اللّهُ مَن يُطِعِ الرّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهُ مَن هَا اللّهُ مَن هُمُ اللّهُ مَن هُمُ اللّهُ مَنْ يُطَعِلُهُ مَا مُعْلَمُ اللّهُ مَن هُمُ اللّهُ مَنْ يُطْعِلُهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) حديث متفق عليه . أخرجه البغارى في صحيعه ( ٦٣٠٨ ، ٦٣٠٩ ) ، ركذا مسلم في صحيحه ( ٢٧٤٤ ) من حديث عبد الله بن مسعود . والقلاة : الصحراء الواسعة التي قليت عن الزرع والإنبات .

### \$1,71730+00+00+00+00+00+0

قالوا : لأن القرآن ليس كتاب أحكام فحسب كالكتب السابقة ، إنما هو كتاب إعجاز ، والأصل فيه انه مُعْجز ، ومع ذلك أدخل فيه بعض الأصول والأحكام ، وترك البعض الآخر لبيان الرسول وتوضيحه في الحديث الشريف ، وجعل له على حقا في التشريع بنص القرآن : ﴿ وَمَا الحديث الرسول فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا .. \* ﴾ [الحشر]

والقرآن حين يُورد الأحكام يوردها إجمالاً ثم يُفصلُها رسول الله عَلَيْ ، فالصلاة مثلاً أمر بها الحق – تبارك وتعالى – وفرضها ، لكن تقصيلها جاء في السنة النبوية المطهيرة ، فإنْ أردتَ التفصيل فانظر في السنة .

كالذى يقول: إذا غاب الموظف عن عمله خممسة عشر يوماً يُفصل ، مع أن الدستور لم ينص على هذا ، نقول : لكن في الدستور مادة خاصة بالموظفيان تنظم مثل هذه الامور ، وتضع لهم اللوائح المنظمة للعمل .

وذكرنا أن الشيخ محمد عبده سائه بعض المستشرقين: تقولون في القرآن ﴿ مَّا فَرَّضًا فِي الْكَتَابِ مِن شَيْء .. (٢٠٠٠) ﴾ [الانعام] فهات لي من القرآن : كم رغيفاً في أردب القمح ؟ فما كان من الشيخ إلا أن أرسل لاحد الخبازين وسأله هذا السؤال فاجابه : في الإردب كذا رغيف ، فاعترض السائل : أريد من القرآن .

فردٌ الشيخ : هذا من القرآن ؛ لأنه يقول : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ اللَّهُ كُرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ ٢٤ ﴾

قالأمر الذي يصدر فيه حكم من الله وحكم من رسول الله ، كالصلاة مثلاً : ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُّوتُوتًا ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ [النساء]

وفى الحديث : « الصلاة عماد الدين «(١)

فى عثل هذه المسجالة نقبول : اطيعوا الله والرسبول ؛ لاتهما متواردان على أمر واحد ، فجاء الأمر بالطاعة واحداً .

أما فى مسائل عدد الركعات وما يُقال فى كل ركعة وكونها سراً أو جهراً ، كلها مسائل بينها رسول الله ، إذن : فهاك طاعة شه فى إجمال التشريع أن الصلاة مفروضة ، وهناك طاعة خاصة بالرسول فى تقصيل هذا التشريع ، لذلك يأتى الأمر مرتين ﴿ أَطَيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَاللّهِور] اللّهَ وَاللّهِور]

كما نلحظ في القرآن : ﴿ وَأَطِيعُوا الرُّسُولَ . . ( الله النور ] هكذا فحسب .

قالوا: هذه في المسائل التي لم يُردُ فيها تشريع ونَصَّ ، فالرسول في هذه الحالة هو المشرَّع ، وهذه من مصيرات النبي عَن جميع الرسل ، فقد جاءوا جميعاً لاستقبال التشريع وتبليغ للناس ، وكان عَنْ هو الوحيد الذي فُوض من الله في التشريع .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَإِنْ تُولُواْ فَإِنْما عَلَيْهِ مَا حُمِلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمَلْتُمْ .. 

(3) ﴿ [النور] الآنه تعالى أعلم بحرّص النبى على هداية القوم ، وكيف أنه يجهد نفسه في دعوتهم ، كمّا خاطبه في موضع آخر : ﴿ لَعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَ بَكُونُوا مُوْمِئِينَ (7) ﴾ [الشعراء] وكان العق - تبارك وتعالى - يقول لنبيه : قُلُ لهم وادْعُهم مرة ثانية لمتربح نفسك ﴿ قُلُ

<sup>(</sup>١) تمام الصديث : • من القامها فقد أقدام الدين • ومن تركها فقد هدم الدين • قدال المافط العراقي في تحريجه الاحاديث الإخياء ( ١٤٧/١ ) : • رواه البيهقي في الشحب يسند غمعُهه من حديث حدر • وقال الملا علي القاري في • الاسرار العرفومة • ( حديث ٧٧٥ ) : • قال ابن الصلاح في • مشكل الرسيط • : • إنه غير مصورف • . وذكره السيوطي في الدور المنتثرة ( ح ٢٧٩ ) .

### ©1.71030+00+00+00+00+00+00

أَطْيِعُوا اللَّهُ وَأَطْيِعُوا الرُّسُولَ .. ( ( النور اللهُ وَأَطْيِعُوا الرُّسُولَ .. ( ) ( النور اللهُ كتت غير مكلَّف بالتكرار ، فما عليك إلا البلاغ مرة ولحدة .

ومعنى : ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْهُ مَا حُمِلَ وَعَلَيْكُم مَا حُمَلْتُمْ .. (2) ﴾ [النور] أى : من الله تعالى ، فالرسول حُمِّل الدعوة والبلاغ ، وأنتم حُمَّلْتُم الطاعة والاداء ، فعليكم أن تُؤدُّوا ما كُلفكم الله به .

﴿ وَإِن تَطِيعُوهُ تَهَتَدُوا .. (13) ﴿ [النور] نلحظ أن المفعول في ﴿ وَإِن تَطِيعُوهُ .. (25) ﴾ [النور] مقرد ، فلم يقل : تطيعوهما ، لتناسب صدر الآية ﴿ أَطِيعُوا اللّهُ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ .. (35) ﴾ [النور] ذلك لأن الطاعة هنا غير منقسمة ، بل هي طاعة واحدة .

وقوله : ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ .. (10) ﴾ [النور] تكليفاً من الله ﴿ إِلَّا النَّهِ عَلَى اللَّهُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ النَّهِ النَّسْريعى النَّسْريعى للتنظيم حركة الحياة .

### ثم يقول الحق سيحانه (١):

<sup>(</sup>۱) سبيد فرق الآية : مكت رسول الله في بمكة عشر سنين بعدما أوحى الله أليه خانقا هو وأصحابه يدعون إلى الله سبحاته سرا وعلانية ، ثم أصر بالهجرة إلى المدينة وكانوا بها خانفين ، يصبحون في السلاح ويصون في السلاح ، فقال رجل من أصحابه : يا رسول أله ما ياقي علينا يوم نامن فيه ونضع فيه السلاح ، فقال رسول الله في ان ناميتوا إلا يسيراً حتى بدلس الرجل منكم في الصلا المغلم محتبيا ليست فيهم حديدة ، وانزل الله تعالى : فإرغه الله ألذين أسرا بحكم وعمارا السالحات .. (وح) أو النور] إلى آخر الآية ، فأطهر الله تعالى نبيه على جزيرة العرب ، فوضعوا السلاح وأمنوا ثم قبض الله تعالى نبيه مكانوا أمنين كذلك في إصارة أبي بكر وهمر رعشمان رضيى الله عنهم حشى وقعوا فيما وقعوا فيما وقعوا فيما وقعوا فيما النوف رغيروا فقيرا الله يهم ، رواد الربيع وقعوا فيما النوف رغيروا فقيرا الله يهم ، رواد الربيع الن أنس عن أبي الطالية ، أورده الراحدي في أسباب النزول ( من ۱۸۸ ) ، وابن كثير في تقسيره ( ۲۰۱۳ ) ، والفرطبي في تقسيره ( ۲۰ (۲۰ ) ) .

# 

فى أول الحديث عن سورة النور قلنا : إنها سمنيَّ بالنور ؛ لأنها تبين للناس النور الحسى فى الكون ، وتقيس عليه النور المعتوى فى القيم ، وما دُمننا نطفىء أنوارنا الحسية حين يظهر نور الله فى الشمس ، يجب كذلك أن نطفىء أنوارنا المعتوية حين يأتينا شرع من التد .

فليس لاحد رأى مع شرع اش ؛ ذلك لأن الضالق عن وجل عبر وجل يريد لخليفته في الأرض أن يكون في نور حسنًى ومعنوى ، ثم ضمن له مقومات بقاء حياته بالطعام والشراب شريطة أنْ يكون من حلال حتى تبنى خلاياه وتتكون من الحالل فيسلم له جهاز الاستقبال عن الشروجهاز الإرسال إنْ أراد الدعاء .

وفى الصديث الشريف: ﴿ أَيها الناس ، إِنَ الله طبيب لا يقبل إلا طبياً ، وإِن الله أصر العوّمنين بما أمر به المسرسلين ، فقال : ﴿ يَسْأَيُها الرّسُلُ كُلُوا مِنَ الطّبَبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيمٌ ( ۞ ﴾ [المؤمنون] وقال : ﴿ يَسْأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَبِّبَاتِ مَا رَزَقَناكُمْ . . ( ( البحل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام ومثبسه حرام وغذًى

### 01,71/20+00+00+00+00+00+0

بالحرام فأنَّى يُستجاب لِذلك ؟، <sup>(1)</sup> .

قهذه أجهزة مُعطَّلة خَرِبة أشبه ما تكون بالراديو الذى لا يحسن استقبال ما تذيعه محطات الإذاعة ، فالإرسال قائم يستقبله غيره ، أما هو فجهاز استقباله غير سليم .

فإذا ضمنت سلامة تكوينك بلقمة الصلال ضمن الله المابة الدعاء ، وفي الحديث يقول النبي في اسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : « أطبُ مُعلِّمك تُكُنُ مُستجاب الدعوة ، (٢) .

ثم ضمن الله للإنسان مُقرِّمات بقاء نوعه بالزواج لاستمرار الذرية لتستمر الخلافة في الأرض طاهرة نظيفة ، ثم تحدثت السورة مُحذَّرة إياكم أنْ تجترئوا على اعراض النباس ، أو ترسُّوا المحصنات ، أو تدخلوا البيوت دون استئذان ، حتى لا تطلعوا على عورات الناس .. إلم .

فالحق - سبحانه وتعالى - يريد سلامة المجتمع وسلامة المخلافة في الأرض، وكل هذه الأحكام والمعاني تصبُّ في هذه الآية :

﴿ وَعَـدُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَسِمُلُوا الْعَسَّالِحَـاتِ لَيَسْتَخْلِقَنَّهُمْ فِي اللَّهُ وَعَسِمُلُوا الْعَسَّالِحَـاتِ لَيَسْتَخْلِقَنَّهُمْ فِي اللَّهُ وَعَسِمُ الْأَرْضِ . . ( 3 ﴾ [النور] فمن قُسِن الله كان أهْلاً للخلافة عن الله ، إنها معركة ابتلاءات وتمحيص تُبين الغَثَّ<sup>(؟)</sup> من السمَّين ، ألا ترى المسلمين

<sup>(</sup>۱) آخرجه مسلم فی جسیحه ( ۱۰۱۰ ) کتاب الزکاة ، واحمد فی مسنده ( ۲۲۸/۲ ) من حدیث أبی فریرة رشی الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) الفث الردي، من كل شيء . ولحم غَثّ : مهزول . [ لسان العرب - مادة : غثث ] .

### 

الأوائل كيف كانوا يُعدَّبون ويُضطهدون ، ولا يجرق أحد على حمايتهم حتى اضطروا للمهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة ، وقد قال تعالى : ﴿ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُعْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ٢ ﴾ [العكبرت]

وهؤلاء الصحابة هم الذين حملوا للدنيا مشاعل الهداية ، وسلحوا بدعوة الله في أنصاء الأرض ، فلا بد أن يُربوا هذه التربية القاسية ، وأن يُمتحنوا كل هذا الامتحان ، وهم يعلمون جيداً ثمن هذه التضحية وينتظرون توابها من الله ، فأهل الحق يدفعون الشمن أولا ، أما أهل المبادىء الباطلة فيقيضون الشمن أولاً قبل أنْ يتحركوا في اتجاه مبادئهم ، وهذا الابتلاء الذي عاشه المسلمون الأوائل هو من تنقية الكون أهلاً لها .

لذلك قال سميحانه : ﴿ وَعَدْ اللّهُ ، . ( النور والوَعْد : بشارة بخيير لم يأت زمنه بعد ، حتى يستعد الناس بالوسيلة له ، وضده الوعيد أو الإنذار يشرّ لم يأت زمنه بعيد ، لتكون هناك قرصة للاحتياط وتلافي الوقوع في أسبابه .

وما دام للوعد من الله تعالى فنهو صندًى ، كما قنال سبحانه : ﴿ وَمَنْ أُوفَىٰ ﴿ وَمَنْ أُوفَىٰ اللهِ قِيلاً ﴿ ( النساء ] وَقَالَ سبحانه : ﴿ وَمَنْ أُوفَىٰ بِعَهْده مِنَ اللهِ ( اللهِ اللهِ ) ﴾ [التوبة] .

والذى يفسد على الناس وعبودهم ، ويجرُّ عليهم عدم السوفاء أن الإنسان مُتغيَّر بطَبْعه مُتقلِّب ، فقد يَعد إنساناً بخير ثم يتغير قلبه عليه فلا يقى له بما وعد ، وقد يأتى زمن الوفاء فلا يقدر عليه ، أمَّا الحق ح تبارك وتعالى - فلا يتغير أبداً ، وهبو سبحانه قادر على الوفاء بما وعد به ، فليست هناك قوة أخرى تمنعه ، فيهو سبحانه واحد لا إله غيره ؛ لذلك فرَّعُه تعالى ناجز .

ومن ذلك ايضا قدوله تعالى : ﴿ وَالْعَصْدِ ۞ إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرِ۞ إِلاَّ اللَّذِينَ آمَنُوا رَعَملُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۞ ﴾ إلصَّبْرِ۞ ﴾

فيماذا وعد الله الذين آمنوا ؟ ﴿ لَيَسْتَخُلُفْتُهُمْ فِي الأَرْضِ. (﴿ ) ﴾ [النور] وهذه ليست جديدة ، فقد سيقهم أسلافهم الأوائل ﴿ كَمَا اسْتَخْلُفُ الذينَ مِن قَبِّهِمْ. (﴿ ) ﴾ [النور] ، فاستَخلاف الذين آمنوا ليس بدّعا ، إنما هو آمر مُشاهد في مواكب الرسل والنبوة ومُشاهد في المسلمين الأوائل من الصحصابة الذين أُوذُوا وعُنْبوا واضطهدوا وأخرجوا من ديارهم وأولانهم وأموالهم ولم يُؤمروا برد العدوان .

حتى إن رسول الله و حينما قدم المدينة في جَمْع من صحابته استقبله الانصار بالحقاوة ، واحتضنوا هؤلاء المهاجرين ، وقعلوا معهم نموذجاً من الإيثار ليس له مثيل في تاريخ البشرية ، وهل هناك إيثار اعظم من أنْ يعرض الانصاري زوجاته على المهاجر يقول : اختر إحداهما أطلقها لك ، إلى هذه الدرجة فعل الإيمان بنفوس الانصار .

### 

ولما راى كفار قريش ما صنعه الانصار مع المهاجرين توقدوا ناراً : كيف يعيش المهاجرون في المدينة هذه العيشة الهنية وتكتلوا جميعاً ضد هذا الدين ليضربوه عن قُوس واحدة ، وتآمروا على القدوة ليقضوا على هذا الدين الوليد الذي يشكل أعظم الخطر عليهم .

حتى إن الأصر قد بلغ بالماجرين والأنصار أنهم لا يبيتون إلا بالسلاح ، ولا يصبحون إلا بالسلاح مخافة أنْ ينقضٌ عليهم أعداؤهم ، حتى إن أحد الصحابة يقول لإخبوانه : أترونن أنّا نعيش حتى نأمن ونطمئن ولا نبيت في السلاح ونصبح فيه ، ولا نخبشي إلا ألله ؟ يعنى : أهناك أمل في هذه الغاية ؟

وآخر يذهب إلى رسول الله ﷺ يقول : يا رساول الله أبد الدهر نحن خائفون ؟ ألاَ يأتينا يوم نضع فيه السلاح وتبيت آمنين ؟

فيقول النبي ﷺ بلسان الواثق من وعد ربه ، وليس كلاماً قد يُكذّب فيما بعد : « لا تصهرون إلا يسيراً ، حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم مُحتبياً ليست فيه حديدة »(1) يعنى : في الملأ الواسع ، والاحتباء جلسة المستريح الهانيء ، والحديدة كتابة عن السلاح .

وقعد قِسان ﷺ : « إن الله زوى لى الأرض ، فعرأيت معشارقها ومغاربها ، وسيبلغ مُلُك أمتى ما زُوىَ لى منها : (") .

ومعنى « إن الله زوى لى الأرض ، معلوم أن للإنسان مجالَ رؤية يلتقى فيه إلى نهاية الأفق ، أمًا الأرض ذاتها فواسعة ، قُرُويتُ الأرض لرسول الله يعنى : جُمعت فى زاوية ، فصار ينظر إليها كلها .

<sup>(</sup>١) أورده ابن كثير في تفسيره ( ٢٠١/٣) سببًا في نزول الآية مرويًا عن أبي العالمية

<sup>(</sup>۲) تَدْرِجَهُ مُسلِم فَى صَمِيحِهُ ( ۲۸۸۲ ) كتاب القتن ، وأجمع في مسئده ( ۲۷۸، ۲۷۸۱ ) من جديد تربان رضي الله عنه .

إِذَنَ : فَهِم فَى هَذَه المُرحِلَةُ يَشْتَهِونَ الْأَمْنِ وَهَدُوهِ الْبَالِ ، وقد قال تعالى عنهم فى هذه الفَترة : ﴿ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولُ الرَّسُولُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَعُهُ مَتَىٰ نَصُرُّ اللَّهِ .. (٢١٦) ﴾ [البقرة]

وفي غمرة هذه الشدة وقمة هذا الضيق يُتزل تعالى على رسوله : ﴿ سَبُهُ عَمْرَهُ مَا أَجَمَعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ (عَ ﴾ [القصر] حستى إن الصحابة ليتعجبون ، يقول عمر رضى الله عنه : أي جمع هذا ؟ وقد نزلت الآية وهم في مكة في الله الخوف لا يستطيعون حماية أنفسهم .

لكن بعد بدر وبسعد أنْ رأى صا نزل بالكفار قال : صدق الله ﴿ سَهْزُمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ اللّٰهِ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ثم ينزل الله تعسالى على رسوله في بعض الآيات التي تُطمئن المؤمنين وتصبرهم : ﴿ أُولَمُ يَرُوا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكُمهِ . . ( ) الرحد [الرحد]

فاطمئنوا ، فكل يوم ننقص من ارض الكفر ، ونزيد في ارض الإيمان ، فالمقدِّمات في صالحكم ، ثم ياتي فتح مكة ويدخلها النبي عَنْ في موكب مهيب مُطَّاطِناً راسه ، تواضعاً لمن أدخله ، مُظهِراً ذلة العبودية ش .

حتى إن آبا سفيان لما رأى رسول الله في في هذا الموكب يقول العباس : لقد أصبح مأك ابن أخيك عظيماً ، فيقول العباس : إنها النبوة يا آبا سفيان (١) ، يعنى : المسالة ليست ملكا إنما هي بشائر

<sup>(</sup>١) أودده ابن هشمام في السبيرة النبوية ( ٤٠٤/٤ ) أن جيوش المسلمين عُمِرضت على أبي سفيان في فتح مكة وهو مع العباس عم رسبول أله ﷺ ، فقال : ما لاحيد بَهَرَلاء قبَلُ ولا طاقة ، وأله عنهيماً . شال : تَلَت ولا طاقة ، وأله عنهيماً . شال : تَلَت يا أبا سفيان ، إنها النبوة . قال . فتمم إذن .

### 

النصر لدين الله وظهوره على معقل الأصنام والأوثان في مكة .

ثم يذهب إلى خيبر معقل أهل الكتاب من بنى قَينُقَاع وبنى النضير وبنى قريظة وينتصر عليهم ، ثم تسقط في يده البصرين ومجوس هَجَر ، ويدفعون الجزية .

بعد ذلك يرسل في كُتبه إلى الماوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام ، فيرسل إلى النجاشى ملك الحيشة ، وإلى المقوقس ، وإلى هرقل ، وإلى كسرى ، وتأتيه الهدأيا من كُلِّ هؤلاء .

ويستمر المد الإسلامي والوفاء بوعد الله تعالى لخليفة رسول الله . فإن كان المد الإسلامي قد شمل الجزيرة العربية على عهد رسول الله ، فإنه تعدّلها إلى شتى أنحاء العالم في عهد الخلفاء الراشدين ، حتى ساد الإسلام العالم كله ، وأظهره الله على أكبر حضارتين في ذلك الوقت : حضارة فارس في الشرق ، وحضارة الروم في الغرب في وقت واحد ، ويتحقق وعد الله للذين أمنوا بأنْ يستخلفهم في الارض .

وبعد وفاة رسول الله على تتحقق النبوءات التى أخبر بها ، ومنها ما كان من أمر سراقة بن مالك الذى خرج خلف رسول الله فى رحلة الهجرة يريد طلبه والفوز بجائزة قريش ، وبعد أنْ تاب سُراقة وعاد إلى الجادة كان المسحابة يعجبون لدقة ساعديه ويصفونهما بما يدعو إلى الضحك فكان على يقول عن ساعدى سراقة : « كيف بهما فى سوارى كسرى ؟ "(1)

<sup>(</sup>١) آخرع البيهقى فى دلائل النبوة ( ٢٢٥/٦ ) أن عمد بن الخطاب أتى يفروة كسرى فوضعت بين يعيه وفى القوم سرافة بن حالك قال : فائقى إليه سوارى كسرى بن هرمز نجعلهما فى يديه فبلغا منكبيه ، فلما راهما فى يدّى سرافة قال المحمد للا ، مسوارا كسرى بن هرمز فى بد سُرافة ابن مائك بين جُعُشم اعمرابى من بنى مدلح وذكير الحديث ، قال الشافيعى - رحمه اللا ، وإنما البسهما سرافة لان النبى ﷺ قال لسرافة ونظر إلى ذراعيه ، • كانى بك قد لهميت سوارى كسرى ، .

### 

ويفتح المسلمون بعد ذلك مُلْك كسرى ، ويكون سوارا كسرى من نصيب سُراقة ، فيلبسهما ، ويراهما الناس في يديه . ـُ

هذه كلها بشائر ومقدمات لوعد الله يراها المؤمنون في انفسهم ، لا غيمن يأتى بعد ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ .. ( عَنَ ﴾ [النور] يعنى : المسالة لن تطول .

كذلك أم حرام بنت ملحان (1) التي خرجت في غزوة ذات الصواري وركبت البحر ذكرت أن رسول الله قصلاً كان ينام هناك ثم يصحو وهو يضحك ، فعقالت له : ما يُضحكك يا رسول الله ؟ قال : « اناس من أمتى يركبون زُبد هذا البحر ، ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة » فقال : ادْعُ الله أن أكون منهم ، فعدعاً لها فاستجباب الله دعاء ه ، وخرجت في الفنزوة ، ولما ركبوا البحر الابيض أرادت أنْ تخرج فعاتب ".

إذن : قاليستارة في هذه الآية ليست بشارة لفظية ، إنما هي بشارة واقعية لها واقع يؤيدها ، قد حدث فعلاً .

لكن ، ما السمراد بالأرض في ﴿ لَيَحْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ .. (63 ﴾ [الندر] ؟ إذا جاءت الأرض هكذا مُفْرْدة غير مضافة لشيء فستعنى كل الأرض ، كما في قرله تعالى : ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لَهِي إِسْرَائِلَ أَسْكُوا

<sup>(</sup>١) أخت أم سليم ، أسلمت وبايعت رسول أله ﷺ ، وكان يقيل في بيتها وتزوجها هبادة بن الصحاحث . قال هشام بن الفياز : قبد أم حرام بقبرسي ، وهم بقولون : هذا قبر المراة الصحاحة . • الدؤمنات الصالحات لتقى الدبن الصحصتني توفي ٨٢٩ هـ ـ ص ٥٣ ، ٤٥ ـ دار البشير تحقيق عادل أبر المعاطى » .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبر نميم فى حلية الأولياء ( ۲۱/۲ ) بهذا اللفظ ، وأخرجه البفارى فى مسحيحه ( ۲۰/۱ ) بلفظ ، اول جميش من أمتى يخزون البحر قد أوجود ؛ قالت أم حرام : أنا عنهم ؟ قال : «أنت منهم »

### 

الأرضَ.. ( أَنَ ﴾ [الإسراء] يعنى : تقطّعوا في كل انصائها ، ﴿ فَإِفَا جَاءَ وَعَدُ الآخِرَةِ.. ( أَنَ ﴾ [الإسراء] الذي وعد الله ﴿ جُنّا بِكُمْ لَفِيفًا ( أَن ) ﴾ [الإسراء] يعنى : جمعناكم من الأراضي كلها ، وهذا هو الأمل القوى الذي نعيش عليه ، وننتظر من الله أنَّ يتحقق .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَيْمَكُنَنُ لَهُمْ دِينَهُمُ الّذِى ارْتَضَىٰ نَهُمْ .. (6) ﴾ [النور] فنفوق الاستخلاف في الأرض يُمكن أنه لهم الدين ، وصعني تمكين الدين : سيطرته على حركة الحياة ، فلا يصدر من أمور الحياة أمر إلا في ضوئه وعلى هَدُّيه ، لا يكون دينا مُعطّلاً كما نُعطّله نحن اليوم ، تمكين الدين يعني ثوظيفه وقيامه بدوره في حركة الصياة تنظيما وصيانة ،

وقوله سبحانه : ﴿ وَلَيْبَدَلَتُهُم مِّنَ بَعْد خُوفَهِمْ أَمَنًا .. ( ) ﴾ [المتور] ومم الذين قالوا : نبيت قى السلاح ، ونصبح فى السلاح ، فيبدلهم الله بعد هذا الخوف آمنًا ، فإذا ما حدث ذلك فعليهم أن يحافظوا على الخلافة هذه ، وأنْ يقوموا بحقها ﴿ يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيًّا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلكَ قَلْكَ فَلَهُ الْفَاسَقُونَ ﴿ وَ ﴾ [النور]

ومعنى ﴿ كَفُرَ بَعُدُ ذَٰلِكَ .. ( ) إالنور ] يعنى : بعد أن استخلفه الله ، ومكّن له الدين وأمّنه وأزال عنه أسباب الخوف .

وفَ رُق بين تمكين الإسلام وتمكين من يُنسب إلى الإسلام ، فالبعض يدعى الإسلام ، ويركب موجته حتى يحكم ويستتب له الأمر وتنتهى المسألة ، لا .. لأن التمكين ليس لك أيها الحاكم ، إنما التمكين لدين الله .

### ○1.770**>○◆○◆○◆○◆○○** 14.156666666666666666666

# ﴿ وَأَقِدِمُواْ الصَّلَوٰةَ وَمَا تُوَاالزَّكُوٰةَ وَلَطِيعُوا الرَّمُولَ لَعَلَّامُ مُرَّمَونَ ۞﴾ الزَّمُولَ لَعَلَّامُ مُرَّمَونَ ۞﴾

دائماً ما يقرن القرآن بين هذين الركنين ، وتأتى الزكاة بعد الصلاة ؛ ذلك لأن الصلاة هي البركن الوحيد الذي قُرض من الله مباشرة ، أما بقية الأركان فقد فُرضَتُ بالوحي ، وضرينا لذلك مثلا ، وقد تعالى المثل الأعلى بالرئيس الذي يُكلف مرروسيه بتأشيرة أو بالتليفون ، فإنْ كان الأمر مُهماً استدعى الموظف المختص إلى مكتبه وكلفه يهذا الأمر مباشرة لاهمية .

فكذلك الحق - تبارك وتعالى - أصر بكل التكاليف الشرعية بالرحى ، إلا الصلاة فقد فرضها على رسول الله بعد أن استدعاء إلى رحلة المعراج فكلف بها مشافهة دون واسطة ، ولما يعلمه الله تعالى من محبة النبى على لامته قال له : أنا فرضت عليك الصلاة بالقرب ، وكذلك أجعلها للمصلى في الأرض بالقرب ، فإن دخيل المسجد وجدنى .

وإنْ كانت اركان الإسلام خمسة ، فإن الشهادة والصلاة هما الركتان الدائمان المئذان لا ينحلان عن المؤمن بحال من الأحوال ، فقد لا تتوفير لك شروط الصوم أو الزكاة أو الحج فلا تجب عليك ، كما أن الصلاة هي الفريضة المكررة على مدار اليوم والليلة خمس مرات ، وبها يتم إعلان الولاء شدائماً ، وقد وزُّعها الحق سبحانه على الزمن ليظل المؤمن على صلة دائمة بربه كلما شغلته الدنيا وجد ( الشاكير ) تناديه .

وانظر إلى عظمة الشالق \_ عز وجل \_ حين يطلب من صنعته ان

### 

تقابله وتُعرض عليه كل يوم خمس مرات ، وهو سبحانه الذي يطلب هذا اللقاء ويفرضه عليك لمصلحتك أنت ، ولك أن تتصور صنعة تُعرض على صانعها كل يوم خمس مرات أيصبيها عَطَب ؟

وربك هو الذى يناديك ويدعوك للقائه ويقول: « لا أمل حتى تملُّوا «<sup>(۱)</sup> ومن رحمته بك ومحبته لك ترك لك حرية اختيار الزمان والمكان ، وترك لك حرية إنهاء المقابلة متى تشاء ، فإنْ أردت أنْ تظلُّ في بيته وفي معيته فعلى الرَّحْب والسَّعَة .

ولاهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام اجتمع فيها كل أركان الإسلام ، فيفي الصلاة تتكرر الشهادة : لا إله إلا الله صحمد رسول الله ، وفي الصلاة زكاة ؛ لأن الزكاة فرع العمل ، والعمل فرع الوقت ، والصلاة تأخذ الوقت نقسه ، وفيها صيام حيث تمتنع في الصلاة عما تمتنع عنه في الصوم بل وأكثر ، وفيها حج لاتك تتجه في صلاتك إلى الكعبة .

إذن : فالصلاة نائبة عن جميع الأركان فى الاستبقاء ، لذلك كانت هي عمود الدين ، والتى لا تسقط عن المحؤمن بحال من الأحوال حتى إن لم يستطع الصلاة قائماً صلى جالساً أو مضطجعاً ، ولو أن يشير بأصبعه أر بطرفه أو حستي يخطرها على باله ؛ ذلك لاستئامة الولاء بالعبودية ش المعبود .

والصلاة تحفظ القيم ، فتُسوري بين الناس ، فيقف الغنى والفقير والرئيس والمسرؤوس في صفً واحد ، الكل يجلس حسس قدومه ،

<sup>(</sup>۱) عن عائشة رضيى الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يقول : « خذوا من العمل ما تطيقون ، قإن الله لا يمل حـتى تعلن » . اخرجه البخـارى في صحيحه ( ۱۹۷۰ ) ، وكـذا مسلم في صحيحه ( ۲۸۳ ) كتاب صلاة المسافرين .

وهذا يُحدث استطراقا غبوديا في المجتمع ، ففي الصلاة مجال يستوى فيه الجميع .

وإنْ كانت الصلاة قوام القيم ، فالزكاة قوام المائة لمن ليست له قدرة على الكسب والعمل . إذن : لدينا قبوانين للحياة ، ولاستدامة الخلافة على الأرض قوام القيم في الصلاة ، وقوام المائة في الزكاة .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ لَا تَصْدَرُنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِيُّ وَمَأْوَدَهُمُ ٱلنَّازُّ وَكِيْقُنَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴾

يعود السياق للحديث عن الكافرين : ﴿ لا تَحْسَبَنُ اللَّذِينَ كَفُرُوا مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ .. (عَنَ ﴾ [الله] يعنى : لا تظنن ، والشيء المعجز هو الذي يثبت العجز للمقابل ، نقول : عملنا شيئاً مُعْجِزاً لفلان يعنى : لا يستطيع الإتيان بمثله .

ناياك أنْ تظن أن الكافرين مهما علّت مراتبهم ومهما استشرى طغيانهم يُفْتون من عقاب الله ، فلن يثبتوا له سبحانه العجز عنهم أبداً ، ولن يُعجزوه ، إنما يُملى لهم سبحانه ويمهلهم حتى إذا اخذهم ، أخذهم أخذهم أخذهم أخذهم أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر ، وهو سبحانه مُدركهم لا محالةً .

وجاء على لسان الجن : ﴿ وَأَنَّا ظَنَّا أَنْ لَنْ نُمْجِزَ اللَّهَ فِي الأَرْضِ وَلَن نُعْجِزُهُ هَرَبًا ﴿ ۞ ﴾

ونلحظ هي قدوله تعالى : ﴿ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ .. ( عَ ﴾ [النبر] أنها عطفتُ هذه الجملة على سابقتها ، وهي منفية ﴿ لا تُحْسَبَنُ .. ( عَ ﴾ ﴾ [النبر] فهل يعنى هذا أن معناها : ولا تحسبن مأواهم النار ؟ قالوا : لا ، إنما المعنى : ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض لأن مأواهم النار .

﴿ وَلَبِئْسَ الْمُصِيرُ ﴿ ﴿ ﴾ [النور] أي : المرجع والمآب ،

ثم ينتقل السياق إلى سلوك يمس المجتمع من داخله والاسرة فى أدق خصوصياتها ، بعد أن ذكر فى أول السورة الأحكام الخاصة بالمجتمع الخارجى ، فيقول سبحانه :

﴿ يَتَا أَيُهِكَا الَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَتُكُمُ وَالَّذِينَ لَرَيَالُغُوا الْخَلْمُ مِنكُمُ اللَّذِينَ الْمَنْكُمُ وَاللَّذِينَ لَرَيَالُغُوا الْخَلْمُ مِنكُمُ اللَّكَ مَرَّدَةً مِن الْفَلْهِيرَة وَمِن بَصْحُونَ فِيَا بَكُمْ مِن الْفَلْهِيرَة وَمِنْ بَعْتُ حَمَّ الْمَنْكُ عَوْرَاتِ لَكُمْ الْبَدَى عَلَيْكُمُ وَمِن الفَلْهِيرَة وَلاَ عَلَيْهِمْ جَنَاحُ بَعْمُ هُنَّ طُونُونَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْتُ حَمَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْتُ حَمَّمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُمْ الْأَلِيْكِ وَاللَّهُ عَلِيمُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُعُلِّلُولُ

تُعلَّمنا هذه الآية آداب الاستثنان داخل الاسرة المكوَّنة من الأبويْن والأبناء ، ثم الأتباع مثل الخدم وغيرهم ، والحق \_ تبارك وتعالى \_

<sup>(</sup>١) علم السبى يحلم حُلَماً : بِلْغُ مِبْلِغُ الرجالِ ، [ القاموس القويم ١٦٩/١ ] .

### 

يريد أن يُنشَّىء هذه الاسرة على أفضل ما يكون ، ويخصَ بالنداء هنا الذين آمنوا ، يعنى : يا من آمنتم بى ربا حكيما مُشرَّعاً لمكم حريصا على مصلحتكم اللّين مَلكتُ أَيْمانُكُم واللّينَ مَلكتُ أَيْمانُكُم واللّينَ لَهُ عَلَى مصلحتكم الستمعوا إلى هذا الادب : ﴿ لِيَسْتَأْذِنكُم اللّينَ مَلكتُ أَيْمانُكُم واللّينَ لَم يَلْغُوا الْحَلْم مِنكُم قَلاتُ مَرْات مِن هَا ﴾ [الندر]

معلوم أن طلب المتكلم من المخاطب يأتي على صورتين: فعل الأمر وفعل المصارع المقترن بلام الأمر ، فقصله تعالى: ﴿ يُسَمَّأُونَكُمُ ، ﴿ ﴾ [النور] يعنى : عُلُموا هؤلاء أن يستاذنوا عليكم ، مثل : ﴿ وَلَيَسَتَعَفّفِ اللّذِينَ لا يَجِدُونَ نَكَاحًا . ( (٣) ﴾ [النور] يعنى : استعفوا ، لأن اللّامَ هنا لام الأمر ، ومسئل : ﴿ لِينفقِ أَو سَعَة مَن الطلاق]

وهذا الأدب تكليف من الله تعمالى يُكلِّف به كل مسؤمن داخل الأسرة ، وإنَّ كان الأمر هنا لغير المامور ، فالمامور بالاستثنان هم ملك اليمين والأطفال الصغار ، فأمر الله الكبار أن يُعلَّموا الصغار ، كما ورد في الحديث الشسريف : م مسروا أولادكم بالصسلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر "().

قلم يُكلَّف بهذا الصغار إنما كُلَّف الكبار ؛ لأن الأطفال لم يبلغوا بعد مبلغ التكليف من ربهم ، إنما بلغوا مبلغ التكليف عندكم أنتم ، لذلك أنت الذي تأمر وأنت الذي نتابع وتعاقب ".

وأمر الصغير بالصلاة أو بالاستمثلان لتربى فيه الدربة والتعود

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحدد في سحدنده ( ۱۸۷/۲) وأبو داود في سنته ( ۱۹۵ ) من حديث عبد الله بن عمرو من العاص . واللفظ الأحمد .

<sup>(</sup>۲) قال الشيخ أبو يحيى زكريا الانصارى فى كتابه د فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى الفرآن » من ۲۸۹ : « إن قلت . كيف أصر الله تعالى بالاستئذان لهم . مع أنهم غير مكلفين ؟ قلت : الامر فى الحقيقة لاوليائهم ليؤدّبوهم » .

### 

على أمر قد يشقُّ عليه حال كبرَه ، إنما إنَّ عبوَّدته عليها الآن فانها تسهل عليهم عند سنَّ التكليفَ ، وتتحرل العادة في حبقه إلى عبادة يسير عليها .

وشرع الله لنا آداب الاستئذان ! لأن للإنسان ظاهراً يراه الناس جميعاً ويكثر ظاهره للخاصة من أهله في أمور لا يُظهرها على الآخرين ، إذن : قُرُقُعة الاهل والملاصقين لك أوسع ، وهناك ضوابط اجتماعية للمجتمع العام ، وضوابط اجتماعية للمجتمع الخاص وهو الأسرة ، وحرية المرء في أسرته أوسع من حريته في المجتمع العام ، فإنْ كان في حجرته الخاصة كانت حريته أوسع من حريته أوسع من حريته الاسرة .

فلا بّد إذن من ضوابط تحمى هذه الخصوصيات ، وتُنظَم علاقات الافراد الافراد في الأسرة الواحدة ، كما سبقت ضوابط تُنظَم علاقات الافراد خارج الاسرة .

ومعنى : ﴿ الَّذِينَ مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ .. ( ( النور ) هم العبيد الذين يقومون على خدمة بعض الناس وليس الأجير / لأن الأجير حر يستطيع أن يتركك في أى وقت ، أمَّا العبد فلميس كذلك ؛ لأنه مملوك الرقبة لا حرية له ، فالمملوكية واجحة في هؤلاء ، وللسيد السيطرة والمهابة فلا يستطيع أن يُقلَت منه .

﴿ وَاللَّذِينَ لَمْ يَللُّغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ .. (٥٥ ﴾ [النور] هم الأطفال الصغار الذين لم يَبلغوا مبلّغ التكليف ، ويقضون المصالح ؛ فتراهم في البيت يدخلون ويضرجون دون ضابط ، فهل تشركهم هكذا يطلّعون على خصم صعاتنا ؟

وللخدم في البيت طبيعة تقتضى أن يدخلوا علينا ويخرجوا ،

### 01.11130400400400400400

وكذلك الصغار ، إلا في أوقات ثلاثة لا يُسمَع لهم فيها بالدخول إلا بعد الاستئنان : ﴿ مَن قَبْلِ صَلاة الْفَجْرِ . . (3) ﴾ [النور] لانه وقت متصل بالنوم ، والإنسان في النوم يكون حُرَّ الحركة واللباس ﴿ وَحِينَ تُصَعُونَ شَيابِكُم مِن الظّهِرةِ . . (3) ﴾ [النور] وهو وقت القيلولة ، وهي رقت راحة يتخفّف فيها المرء من ملابسه ﴿ وَمَنْ بَعْدِ صَلاة الْعِشَاءِ . . (5) ﴾ [النور] وبعد العشاء النوم ، هذه أوقات ثلاثة ، لا ينبغى لأحد أن يدخل عليك فيها إلا بإذنك .

وانظر إلى هذا التحققظ الذى يوفره لك ربك - عز وجل - حمتى لا تُقيد حريتك في أمورك الشخصية ومسائلك الخاصة ، وكأن هذه الأوقات منك لك أيها المؤمن تأخذ فيها راحتك وتتمتع بخصوصياتك ، والاستئذان يعطيك الفرصة لتتهيا لمقابلة المستأذن .

أما في بقية الاوقات فالكل يستأذن عليك حتى الزوجة .

وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله على أراد سيدنا عمر في أمر من الأمور ، فأرسل إليه غلاماً (أن من الأنصار ، فلما ذهب الغلام دفع الباب ونادى : يا عمر ، فلم يرد : لأنه كمان نائماً ، فمخرج الفلام وجلس في الخارج ودَقُ الباب فلم يستيقظ عمر ، فماذا يفعل الغلام ؟

رفع الغلام يديه إلى السماء وقال: يا رب أيقظه . ثم دفع الباب ودخل عليه ، وكان عمر نائماً على وضع لا يصح أن يراه عليه أحد ، واستيقظ عمر ولحظ أن الغلام قد رآه على هذا الوضع ، فلما ذهب إلى النبى على قال : يا رسول الله نريد أن يستأذن علينا أبناؤنا

<sup>(</sup>۱) هو . منلج الاتصارى . نكره ابن حجور العسقلانى فى « تعييز المصحابة » ( ترجعة رقم ۷۸۵۲ ونكر هذا الحديث رقال : « أخرجه ابن منده من طريق السدى الصفير عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس » نكره ثم قال . » وضحيه أن النبى 激素 قال الفلام » أنت مصن يلح البنة »

### 00+00+00+00+00+C1.7770

ونساؤنا وموالينا وخدمنا ، فقد حدث من الغلام كيت وكيت ، فنزلت هذه الآمة (١)

ويُسْمَّى الله تعالى هذه الأوقات المثلاثة عورة : ﴿ ثَلاثُ عَوْرَاتُ لَكُمْ .. ( الله ) ﴾ [النور] والعورة : هي ما يحب الإنسان ألا يراها أحد ، أو يراه عليها ؛ لانها نوع من الخلل والخصوصية ، والله لا يريد أنْ يراك أحد على شيء تكرهه .

لذلك يقولون لمن به خلك في عينه مشلاً : أعور ، والعرب تقول للكلمة القبيحة : عوراء (1) ، كما قال الشاعر :

وعَوْراء جاءتُ مِن آخٍ فريَدْتُها ﴿ بِسَالُمَةِ الْعَيْنَيْنِ طَالِبَةٌ عُذْرًا ۗ ا

يعنى : كلمة قبيحة لم أردّ عليها بمثلها ، إنما بسالمة لا عين واحدة ، بل بسالمة العينين الاثنين .

ثم يقول سيمانه : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جَنَاحٌ بَعَدُهُنَ .. (٥٥) ﴾ [النور] يعنى : يعد هذه الأوقات : لا إثم ولا حرج عليكم ، ولا على المماليك ، أو الصغار أنْ يدخلوا عليكم ، ففى غير هذه الأوقات يجلس المرء مُسْتعداً لممارسة حياته العادية ، ولا مانع لديه من استقبال التُدَم أو الأطفال الصغار دون استئذان : لان طبيعة المعيشة في اللبيون لا تستغفى عن دخول هؤلاء وخروجهم باستمرار .

لذلك قال تعالى مِعدِها : ﴿ طُواللُّونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ . .

<sup>(</sup>١) قال القرطبي في تلسيره ( ١٩٤٠/ ٤ ). • قال منائل : نزلت في أسماء بنت مرثف ، نخل عليها غلام لها كبير ، فاشتكت إلى رسول الله ﷺ ، فنزلت هذه الآية . وفيل . سبب نزولها دخول مُدلج على عصر » .

 <sup>(</sup>٣) قال أبر الهَميثم: يقال للكلمة القبيصة عوراه ، ولتكلمة الحسناء : عيضاه . وقال الليث العوراه الكلمة التي تهوى في غير عثل ولا رشد . [ لسان العرب ـ مادة . عود ] .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن منظور في لسان العرب .. مادة عور ، ولم يذكر اسم الشاعر .

### @1.7772@+@@+@@+@@+@@+@

(ق) النور] يعنى : حركتهم في البيت دائمة ، دخولاً وخروجاً ،
 فكيف تُقيدها في غير هذه الأوقات ؟

﴿ كُذَالِكَ يُسَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَات .. (۞ ﴾ [الدور] أي : بياناً واضحاً ، حتى لا يحدث في المجتمع تناقـضات فيما بعد ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ .. (۞ ﴾ [النور] بكل صا يُصلح الخـلافـة في الأرض ﴿ حَكِيمٌ ۞ ﴾ [النور] في تشريعاته وأوامره ، لا يضع الحكم إلا بحكمة .

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ وَإِذَا بِكُغُ ٱلْأَطْفَ لُ مِن كُمُ ٱلْحُلُمُ فَالْمِنْ الْمِسْتَقَدِ فُواْكَ مَا أَسْتَعَدُنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّرِكَةَ لِلْفَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ مَا يَسْتِهِ مُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ ﴾

الطفل حين كان طفلاً لم يبلغ الحلَّم كان يدخل دون استئذان في غير هذه الأوقات ، فإنْ بلغ الحلَّم فعليه أنْ يستأذن ، لا نقول . إنه تعرَّد الاستئذان في هذه الأوقات فقط ، لا ، إنما عليه أنْ يستأذن في جميع الأوقات فقد شَبَّ وكَبر ، وانتهتْ بالنسبة له هذه الحالة .

وبلوغ الحلم أن ينضج الإنسان نُضْجاً يجعله صالحاً لإنجاب مثله ، فهذه علامة اكتمال تكوينه ، وهذا لا يتاتّى إلا باستكمال الغريزة الجنسية التى هى سبب النّسل والإنجاب ، ومكلنا ذلك باللهرة التى لا تحلو إلا بعد نُضْجها ، فإنْ تركتَها بعد النضج سقطت من نفسها ، وهذه آية من آيات الله لبقاء النوع ، فلو أكلنا اللهمرة قبل نُضْجها لا تنبت بذرتها وينقرض نوعها ، فمن حكمة الله فى الخَلْق الأتحال الثمرة إلا بعد النّضية .

كذلك الولد حين يبلغ يصبح صالحاً للإنجاب ، وتقول له : انتهت الدخصة التي منحها لك الشرع ، وعليك أن تستأذن في جميع الاوقاد .

لذلك يقول تعالى في موضع آخر : ﴿ أَوِ الطِّفْلِ الَّذَينَ لَمْ يَعْلَهُرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتُ النِّسَاءِ .. ① ﴾

وجاء بالطفل بصيغة المفرد ؛ لأن الأطفال في هذه السنّ لم تتكرّن لديهم الغريزة ، وليست لهم هذه الميول أو المارب ، فكأنهم واحد ، أمّا يعد البلوغ وتكون الميول الغريزية قال : ﴿ الأَطْفَالُ .. (3) ﴾ [الدر} لأن لكل منهم بعد البلوغ ميوله وشخصيته وشطحاته .

وقوله : ﴿ كَمَا اسْتَأَذَنَ اللَّهِنَ مِن قَبْلِهِمْ .. (2) ﴾ [اللور] أى : من الكبار الذين يستأذنون في كل الأوقات ﴿ كَاللَّكُ .. (2) ﴾ [النور] أى : مثل ما بينًا في الاستئذان الأول ﴿ يُسِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِه .. (3) ﴾ [النور] لا يُصلّحكم ﴿ حَكيمٌ (3) ﴾ [النور] بما يُصلّحكم ﴿ حَكيمٌ (3) ﴾ [النور] لا يُصلّحكم ﴿ حَكيمٌ (3) ﴾

ثم يقول سيحانه :

عِنْ وَالْقُواعِدُونَ النِّسَآءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ فِكَاحًا فَلِيْسَ عَلَيْهِ مَنَ جُنَاحُ أَنْ يَضَعْمَ ثِيبًا بَهُ مَنَ غَيْرُمُتَ بَرِّحَلَتِ فِرِيتَ قُو وَانْ يَسْتَعْفِفْ مَنَيْلَ هُوَى لَهُ مَنْ وَلَقَدُ سَمِيعُ عَلِيهُ مُنْ اللهِ الله

نعلم أن الشارع الحكيم وضع للصرأة المسلمة قواعد تسير عليها في زيَّها وسلوكها ومِسْيتها ، حمايةً لها وصيانةً للمجتمع من الفتنة ،

### 

وحتى لا يطمع فيها أصحاب النفوس المريضة ، فجعل لها حجاباً يسترها يُذفى زينتها لا يكون شفافاً ولا واصفاً ، وقال : ﴿ يُدُّنِنَ عَلَيْهِنَ مِن جَلابِيهِنِ مَن ﴿ ١٠٠ ﴾

لكن القواعد من النساء والكبيرات منهن لَهُنَّ حكم آخر .

والقواعد : جمع قاعد لا قاعدة ، قاعدة تدل على الجلوس ، أمّا القاعد ذكراً أو أنتى فهو الذي قعد عن دورة الحياة ، ولم يعد له مهمة الإنجاب ، ومثل هؤلاء لم يعد فيهن إربة ولا مطمع ! لذلك لا مائع أن يتضفّفُن بعض الشيء من اللباس الذي فُرض عليهن حمال وجود الفتة ، ولها أن تضع ( طرحتها ) عثلاً .

لكن هذه مسالة مقولة بالتشكيك : نسبية يعنى : فمن النساء مَنُ ينقطع حَيِّضها ويدركها الكِبَر ، لكن ما يزال فيها جمال وفتنة ؛ لذلك ربنا \_ تبارك وتعالى – وضع لنا الحكم الاحتياطى ﴿ فَلَيْسَ عَلَهُنْ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْن ثِيابَهُنْ غَيْرُ مُتَبَرِّجَات بزينة .. ① ﴾ [النور] ثم يدلُّهُن على ما هو خير من ذلك ﴿ وَأَنْ يَسْتَفْفُنْ خَيْرٌ لُهُنْ .. ① ﴾

والمقصود برَضْع الشياب: التخفّف بعض الشيء من الثياب الخارجية شريطة ﴿غُيْرَ مُتَبَرِجَات بزِينة .. (3) ﴾ [النور] فلا يجوز للمرأة أن تضع الزينة وتتبرج ، وتخشى أن نُعلم النساء هذا الحكم فلا ياخذُن به حتى لا تقول عنهن: إنهن قواعد!!

وتعجب حين ترى المرأة عندما تبلغ هذه السنُّ فتجدها وَرعة في مليسها، ورعة في مظهرها، ورعة في سلوكها، فتسرداد جمالاً وتزداد بهاءً وأسرية، على خلاف التي لا تحدرم سنها فتضع على

وجهها المساحيق والألوان فتبدر مسَّدا مُشوَّها .

ومعنى ﴿ يُسْتَعْفِفُنَ .. ۞﴾ [اندر] أي : يحتفظنَ بعلابسهن لا يضعّنَ منها شيئًا ، فهذا أَدْعي للعفة .

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَنَّ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْمَى حَنَّ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْمَى مَنَّ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْمَ وَكَا عَلَى ٱلْمُعُولِ حَنَّ وَلَا عَلَى ٱلْمُولِ حَنَّ وَلَا عَلَى ٱلْمُعُوتِ أَمْهُ لِيَكُمْ مِنْ أَبُعُوتِ أَمْهُ لِيكُمْ مَنْ أَنْهُ وَتِكُمْ أَوْبُعُوتِ أَمْهُ لِيكُمْ أَوْبُعُوتِ أَمْهُ وَلَلْكُمْ أَوْبُعُوتِ أَمْهُ وَلِلْكُمْ أَوْبُعُوتِ أَمْهُ وَلَا كُمْ أَوْبُعُوتِ أَمْهُ وَلَا كُمْ عَلَى اللّهِ مُعْلَمِ وَالْعَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرُجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرُجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمُريضِ حَرَجٌ . (12) ﴾ [النور] الحرج : هو الضيق ، كما جاء في قوله سيحانه : ﴿ وَمَن يُرِدُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَةُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصُعَّدُ فِي السّمَاءِ . ( (17) ﴾ [الانعام]

او الحرج بمعنى : الإثم ، فالحدرج المرفوع عن هؤلاء هو الضِّيق

### 

أو الإثم الذي يتعلىق بالحكم الآتي في مسالة الأكل ، بدليل أنه يقول ﴿ وَلا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ .. (T) ﴾

والأعمى يتحرَّج أنَّ ياكل مع الناس ؛ لأنه لا يرى طعامه ، وربما امتدتُ يده إلى أطيب الطعام فياكله ويترك ادناه ، والاعرج يحتاج إلى راحة خاصة في جلْسته ، وربما ضايق بذلك الآخرين ، والمريض قد يتافف منه الناس ، فرفع الله تعالى عن عباده هذا الصرح ، وقال : ﴿ وَقَالَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْنَانًا . . ( ) ﴾ [النور]

فيصمح أن تأكلوا معماً ؛ لأن الحق \_ سبحانه وتعالى \_ يريد أنْ يجعل التكامل في الذوات لا في الأعراض ، وأيضاً الله إنْ رأيت شاباً مُؤوفاً () يعشى به آفة ، ثم تعامله صعاملة خاصة غربما جرحت شعوره ، حتى إنْ كان ما به أمراً خُلْقياً من الله لا يتاباه ، والبعض يتابى أن يخلقه الله على هيئة لا يرضاها .

لذلك كانوا في الريف تسمعهم يتقولون: اللي يعطى العمى حقه فهو مبصر، لماذا ؟ لأنه رضي بهذا الابتلاء، وتعامل مع الناس على أنه كذلك، فطلب منهم المساعدة ؛ لذلك ترى الناس جميعاً يتسابقون إلى مساعدته والأخذ بيده، فإنْ كان قد فقد عيناً فقد عرضه الله بها الذي يتابّى ويرفض الاعتراف بعجزه ويرتدى نظارة سوداء ليخفى بها عاهنه فإنه يسير مُتعسرًا يتخبّط لا يساعده أحد.

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يريد لاصحاب هذه الآفات ان يتوافقوا مع المجتمع ، لا ياخذون منه موقفاً ، ولا يأخذ المجتمع

<sup>(</sup>١) مؤوف : أصابته آلمة ، والأفلة : العامة ، وآلمت البالاد : سنارت لهيها آلمة ، [ نسان العرب \_ سادة : أوف ] .

### 

منهم موقفاً (أ) ؛ لذلك يعطف علي ﴿ لَبْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجُ وَلا عَلَى الْعُمْنَ حَرَجُ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى اللَّهُوبِينِ حَرَجٌ .. (11) ﴾ [النور] ثم يقول سبجانه ﴿ وَلا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ .. (11) ﴾ [النور] يعنى : هم مثلكم ثماما ، فلا حرجَ بينكم في شيء .

﴿ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ . . [1] ﴾ [النود] إلخ .

وكان فى الأنصار قزازة (أ) ، إذا جلس فى بيت لا يأكل منه إلا إذا أذن له صاحب البيت ، وقد يسافر الرجل منهم ويترك التابع عنده فى البيت دون أنْ يأذن له فى الأكل من طعام بيته ويعود ، فيجد الطعام كما هو ، أو يجده قد فسد دون أنْ يأكل منه التابع شيئاً ، فاراد المحق سبحانه أنْ يرفع هذا الحرج عن الناس ، فقال .

﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَريضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنْفُسكُمْ أَن تَأْكُلُوا مَنْ بُيُوتِكُمْ . . (17) ﴾ [الدر] إلى آخر هذه المعطوفات .

ولقائل أنْ يقول : وأيّ حرج في أنْ يأكل المرء من بيته ؟ وهل كان يخطر على البال أنْ تجد حَرَجاً ، وأنت تأكل من بيتك ؟

قالوا: لو حاولت استقصاء هؤلاء الاقارب المذكورين في الآية لتبيّن لك الجواب ، فقد ذكرت الآية آباءكم وأسهاتكم وإخوانكم وأخواتكم وأعمامكم وعماتكم وأخوالكم وخالاتكم ، ولم تذكر شيئاً من الابناء وهم في مقدمة هذا الترتيب ، لعاذا ؟

 (٢) التَّزَارَةُ - السَّاءِ . تَرْبُنُ نَشْسَى عُن النَّسِيءَ : أَيْنَةُ وَكَانفُهُ . وتقـزَدُ الرجل من الشهىء : لم يطفعه ولم يشربه بإرادة . [ لسان العرب ـ مادة : قزز ] .

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس . لما انزل الله تبارك وتعالى ﴿ وَلا تَأْخُوا أَمْوَالُمْ بِنَصْم بِالْماطل . (١٤) أَهُ [البقرة] تحرّج المصلمون عن مؤاكلة السرضي والزمني والعرج وقبالوا : الطعام أقتضل الأموال ، وقعد نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل ، والاعمى لا يبحسر موضع المطعام التليب ، والمريض لا يسترفى الطعام فانزل الله تعالى هذه الآية ﴿ لِسِ على الأعمى حرّح ولا على الأعمى حرّح ولا على الأعمى حرّ . (٤٥) أَه [النور] [ أورده الواحدي في أسباب النزول ص ١٨٨] .

### Q+CC+CC+CC+CC+CC+CC+C

قالوا: لأن بيوت الأبناء هي بيوت الآباء ، وحين تأكل من بيت ولدك كأنك تأكل من بيت ولدك كأنك تأكل من بيتك ، على اعتبار أن الولد وما ملكت يداه ملك لأبيه ، إذن : لك أن شضع مكان ﴿ بيوت مُح . (آ) ﴾ [الدر] بيوت أبنائكم . ذلك لأن الحق - تبارك وتعالى - لم يُرِدُ أنْ يجعل للابناء بيوتا مع الآباء ، لانهما شيء واحد .

إذن: لا حصرج عليك أن تأكل من بيت أبنك أو أبسيك أو أمك أو أهميك أو أمك أو أهميك أو أما ملكتُم أهميك أو المنتك ﴿أَوْ مَا ملكتُم مُفَاتِحَةً . . (17) إلا النور] يعنى : يُعطيك صاحب البيت مفتاح بيته (11) وفي هذا إنْ لل بالتصرف والأكل من طعامه إنْ أردت .

﴿ أَوْ صَدِيقُكُمْ .. ( 3 ﴾ [النور] وتلحظ في هذه أنها الوحيدة التي وردتْ بصديفة المصفرد في هذه الآية ، فقبلها : بيوتكم ، آبائكم ، أمهاتكم .. ( 3 ) ﴾ [النور] ولم يقل : أصدقائكم .. ( 3 ) ﴾ [النور] ولم

ذلك لأن كلمة صديق مثل كلمة عدو تستعمل للجميع بصيفة المفرد ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُرٌ لِّي ﴾ [الشعراء]

لأنهم حستى إنْ كسانوا جساعة لا بُدَّ أنْ يكونوا على قلب رجل واحد ، وإلا ما كانوا أصدقاء ، وكذلك في حالة العدارة نقول عدو ، وهم جمع ؛ لأن الأعداء تجمعهم الكراهية ، فكأنهم واحد .

<sup>(</sup>١) عن سعيد بن الصحيب أنه كان يقول فى هذه الأية : أنزلت فى أناس كانوا إذا خرجوا مع الذبي الله في أو هصحوا مضائح بيوتهم حضد الأعمى والأعرج والمحريض وعند الخاربهم ، وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما فى بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك ، وكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون : نخصصى أن لا تكون الخسهم بنلك طبية ، فأنزل الله تعالى هذه الأية . [ آورده الواحدى فى أسباب النزول حن ١٩٠] .

### 00+00+00+00+00+C\r(\)

ثم يقول سبحانه : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا .. 

(17) ﴾ [النور] ﴿ جَمِيعًا .. (17) ﴾ [النور] سويًا بعضكم مع بعض ، ﴿ أَوْ أَشْتَاتًا .. (17) ﴾ [النور] متقرقين ، كُلُّ وحده .

وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا دَخَلتُم بُيُوتًا فَسَلَمُوا عَلَىٰ أَنفُسكُم ﴿ الْحَيْةُ مَنْ عَند اللّه مُبَارَكَةُ طَيِّبَةً . ( 3 ﴾ [الدر] على أنفكسم ، لأنك حين تُسلّم على غيرك كناتك تُسلّم على نفسك ، لان غيرك هو أيضاً سيسلم عليك ، ذلك لأن الإسلام يريد أن يجعل المجتمع الإيماني وحدة متماسكة ، فحين تقول لفيرك : السلام عليكم سيرد : وعليكم السلام . فكأنك تُسلَّم على نفسك .

أو : أن المعتى : إنْ دخلتم بيوتاً ليس فيها أحد فسلَّموا على الفسكم ، وإذا دخلوا المسجد قالوا : السلام على رسول الله وعلينا من ربنا ، قالوا : تُسمع الملائكة وهي ترد .

وقوله تعالى : ﴿ تُحِيَّةً مِّنْ عند اللَّهِ مُبَارِكَةً طَيَبَةً .. ( ) ﴾ [النور] وفي آية أخرى يقول سسبحانه : ﴿ وَإِذَا حُبِيبُم بِنَحِبَةً فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مُنْهَا أَوْ رُدُوها .. ( ) ﴾ [النساء]

والتحية فوق أنها من عند الله فقد وصفها بانها ﴿ مَبَارَكَةُ .. 

(1) ﴿ [النور] والشيء المحبارك : الذي يعطى فوق ما ينتظر منه ﴿ كَذَلَك .. (11) ﴾ [النور] أي : كما بين لكم الاحكام السابقة يبين لكم ﴿ الآيات لَعَلَّمُ تَعْقُلُونَ (12) ﴾ [النور]

<sup>(</sup>١) قال القرطين في تفسيره ( ٤٨٥٧/١ ): « الأوجه أن يقال . إن هذا عام في دخول كل بيت ، فإن كان فيه ساكن مسلم يقول : السلام عليكم ورجعة أنه وبركاته . وإن لم يكن فيه ساكن يقول : السلام علينا وعلى عباد انت الصالحين . وإن كان في البيت من ليس بمسلم قال السلام على من البع الهدى أن السلام علينا وعلى عباد أنت الصالحين » .

أى : أن الذى كلَّفكم بهذه الأحكام رَبُّ يحب الخير لكم ، وهو غَنَيٌّ عن هذه ، إنما يأمركم بأشياء ليعود تَفَّعها عليكم ، فإنْ اطعتموه فيما امركم به انتفعتُم بأوامره فى الدنيا ، ثم ينتظركم جزاؤه وثوابه فى الآخرة .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ إِنَّمَا الْمُثْوِينُونَ الَّذِينَ ءَاسُوا فِاللّهِ وَرَسُولِهِ مَوْلِهَ الْمُأْمَعُهُ، عَلْ آمْ إِجَالِيَ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَغَذِّنُوهُ إِنَّ اللّذِينَ يَسْتَغَذِّنُولَكَ أُوْلَيْهِ لَكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِإِللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا السَّتَغَذْنُولِكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَن شِنْتُ مِنْهُمْ وَالسَّغَفِرَ الْمُنَا لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَن شِنْتُ مِنْهُمْ وَالسَّعْفِرُ اللّهِ عَلْمَا اللّهُ اللّهَ عَنْورٌ كَنْ فِي

المؤمن : مَنْ آمن بإله وآمن بالرسسول المبلّغ عن الإله ، وما دُمْتَ قد آصنتَ بالرسول المبلّغ عن الله فلا بُدُ أن تكون حركتك خاضهة لاوامره ، ويجب أن تكون ذاتك له ، فإذا رأى الرسول أمرا جامعا يجمع المسلمين في خَطْب أو حدث أو حرب ، ثم يدعوكم إلى التشاور ليُدلى كل منكم برأيه وتجربته ، ويُوسِّع مساحة الشورى في المجتمع ليتى الحكم صحيحاً سليماً موافقاً للمصلحة العامة .

<sup>(</sup>١) اختلف فى الامر الجامع ما هو ؟ فقيل . المراد به ما الإمام من حاجة إلى جمع الناس فيه لإناعة مصلحة . من إتامة سخة فى الدين أو نترهيب عدو باجتماعهم ، وللصورب ، وقال مكحول والزهرى : الجمعة من الامر الجامع . [ تقسير القرطيع ٢٥٥٨/٦] .

### 

وقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَأَذَنُونَكَ أُولَنَئِكَ اللَّذِينَ يُوْضُونَ بِاللَّهِ وَرَسُوله .. (13) ﴿ [الدر] فالاستثنان هنا من علامات الإيمان ، لا يقوم خلسة ( وينسلت ) من المسجلس ، لا يشعر به أحد ، لا بُدَّ من أنْ يستاذن رسول الله حتى لا يُفوت مصلحة على المؤمنين ، ولربما كان له رُنِّي ينتقع به .

والرسول إنما يستشير أصحابه ليستنير برأيهم وتجاريهم ، فحين يدعموهم إلى أمر جامع يجب أن يُفهم هذا الأمر على نطاق منزلة الرسول من بلاغه عن الله للأمة ، فإذا دعا نفر نفراً للتشاور ، فإنما يتشاوران في أمر شخصي يخصُّ صاحبه ، لكن حين يدعوهم رسول الله لا يدعو لخصوصية واحدة ، وإنما لخصوصية أمة ، شاء الله أن تكون خير أمة أُخْرِجَتُ للناس ، وسوف يستقيد الفرد أيضاً من هذه الدعوة ، وربما كانت استفادته من الاستجابة للدعوة العامة التي تنتظم كل الناس خَيْراً من استفادته من دعوته الخاصة ، فيجب أنْ يُقدر المدعو هذا الفارق .

ومع وجود هذا الفارق لم يَحرم الله بعض الناس الدين لهم مشاغل أنَّ يستأذنوا فيها رسول الله ويتصرفوا : لذا شرع لهم الاستثنان ، لكن يجب أنَّ يضعوا هذا الفارق في بالهم ، وأنَّ يذكروا أنهم انصرفوا لبعض شأنهم ، والرسول قائم في أمر لشئون الدنيا كلها إلى أنَّ تقوم الساعة .

فكأنه إنَّ شارك في هذا الاجتماع فسيستفيد كفرد ، وستستفيد أمته : المعاصرون منهم والأثرن إلى أنْ تقومَ الساعة ، فان فضلً شأنه الخاص على هذه الشئون فقد اساء ، وقعل ما لا يليق بمؤمن : لذلك أمر رسول الله أنْ ياذن لمنْ بشاء ، ثم يستغفر له الله .

### 

يقول سبحانه : ﴿ فَإِذَا اسْتَأَدُّلُوكَ لِبَعْضِ شَأَنْهِمْ فَأَذُن لَمَن شَئْتَ مَنْهُمْ . ١٠٠٠ ﴾ [النور] فالأصر متروك لرسبول الله يُقدَّره حَسْبُ مصلحة المسلمين العامة ، فَلَهُ أن ياذنَ أو لا ياذنَ .

إذن : لا بُدَّ من استشذان رسول الله الله في فياذن لمَنْ يشاء منهم ممَّنْ يرى أن فى الباقين عوضاً عنه رعن رأيه ، فإن استأذن صاحب رأى يستفيد منه المسلمون لم ياذن له .

ثم يقول سيحانه : ﴿ وَاسْتَغَفُّو لَهُمُ اللَّهُ . ( آن ﴾ [النور] ، وكان مسألة الاستئذان والقيام من مجلس رسول الله علي أمر لا يريده الله تعالى .

حتى إن استأذنت لأصر يهمك ، وحتى إنْ أذن لك رسول الله ، فالأفضل آلاً تستأذن ؛ لأن الرسول هي حين يدعو لأصر جامع يهم جماعة المسلمين ، يجب الا ينشغل أحد عما دعى إليه ، وألا يقدم على مصلحة المسلمين ومجلس رسول الله شيئا آخر ، قفى الأمر الجامع ينبغى أنْ يُكتَل الجميع مواهبهم وخواطرهم فى الموضوع ، وساعة تستأذن لأمر يخصلُ فأنت منشغل عن الجماعة شارد عنهم .

فصين تنشخل بأمرك الضاص عن أمر المسلمين النعام ، فهذه مسألة تحتاج إلى استغفار لك من رسول الله ، قالرسول يأذن لك ، ثم يستغفر لك الله .

ثم يقول الحق سبحائه :

﴿ لَا يَعْمَلُواْ دُعَاءَ الرَّسُولِ يَنْنَكُمُ مَكَدُعَآ وبَعْضِكُمْ لَا يَعْمَلُواْ دُعَاءً الرَّسُولِ يَنْنَكُمُ مَكُمُ الْمَادُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَنْدَالُونَ عَنْ الْمُرْوِدِ أَنْ تُصِيبَهُمْ وَشَنَدُّ أَوْ فَلْيَحْذَرُ النِّينَ عَنْدَالُهُ الْكِيمَ فَالْمُ الْكِيمَ الْمُرْوِدِ أَنْ تُصِيبَهُمْ وَشَنَدُّ أَوْ فَلْكُمْ الْمُرْوِدِ أَنْ تُصِيبَهُمْ وَشَنَدُّ أَوْ فَلْكُمْ اللَّهُ الْكِمْ الْمُرْوِدِ أَنْ تُصِيبَهُمْ وَشَنَدُ أَوْ

### 

قولت سبحانه : ﴿لا تَجْعَلُوا دُعَاءُ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضُا. ( \* آ ) ﴾ [النور] فأنتم يدعو بعضكم بعضاً في مسالة خاصة ، لكن الرسول يدعوكم لمسألة عامة تتعلق بحيركة حياة الناس جميعاً إلى أنْ تقوم الساعة .

أو: أن الدعاء هنا بمعنى النداء يعنى : يناديكم الرسول أو تنادونه ؛ لأن لنداء السرسول ﷺ آداباً يجب مراعاتها ، قهو ليس كاحدكم تنادونه : يا محمد ، وقد عاب القرآن على جماعة لم يلتزموا ادب النداء مع رسسول الله ، قاتال : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ النَّحَجُرَاتَ أَكْثُرُهُمُ لا يَعْقُلُونَ ٤٤﴾ [الحجرات]

فاساء واحين قالوا: يا محمد ، ولو قالواحتى : يا أيها الرسول فقد اساء وا ؛ لانه لا يصح أنْ يتعجّلوا رسول الله ، ويجب أنْ يتركوه على راحته ، إنْ وجد فراغاً للقائهم خرج إليهم ، إذن أساء وا من وجهين .

ولا يليق أن نناديه على السمه : يا محمد ، لأن الجاهع بين الرسول وامته ليس أنه محمد ، إنما الجامع أنه رسول ألله ، فلا بُدُ أن نناديه بهذا الوصف . ولم لا وربه عن وجل وهو خالفه ومصطفيه قد ميّزه عن سائر إخوانه من الرسل ، ومن أولى العزم ، فناداهم بأسمائهم :

هِ يَادَمُ اسْكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكُ الْجُنَّةُ .. (1) ﴾
وقال : ﴿ يَسْبُوحُ اهْبِطُ بِسَلامٍ مِثَّا .. (1) ﴾
وقال : ﴿ يَسْبُورُهُمِ اللهُ عَلَمْ صَدُفْتَ الرُّءَيَّا .. (1) ﴾
وقال : ﴿ يَسْبُورُسُى إِنِّى أَنَا اللَّهُ .. (1) ﴾
وقال : ﴿ يَسْبُورُسُى إِنِي أَنَا اللَّهُ .. (1) ﴾
وقال : ﴿ يَسْبُورُورُ إِنَّا جَعَلْنَاكُ خَلِيفَةً فَى الأَرْضِ .. (1) ﴾
وقال : ﴿ يَسْبُورُورُ إِنَّا جَعَلْنَاكُ خَلِيفَةً فَى الأَرْضِ .. (1) ﴾
وقال : ﴿ يَسْبُورُورُ إِنَّا جَعَلْنَاكُ خَلِيفَةً فَى الأَرْضِ .. (1) ﴾

### 

لكن لم يُنَاد رسولَ الله يَنْ باسمه أبداً ، إنما يناديه ب وينأيها ع الرسول ، ينايها النبى ، فإذا كان الحق - تبارك وتعالى - لم يجعل دعاءه للرسول كدعائه لباقى رسله ، أفندعوه ندن باسمه ؟ ينبغى أن نقول : يا أيها الرسول ، يا أيها النبى ، يا رسول الله ، يا ثبى الله ، فهذا هو الوصف اللائق المشرّف .

وكما تُميِّز دعاء رسول الله حين نناديه ، كذلك حين ينادينا نحن يجب أن نُقدُر هذا النداء ، وتعلم أن هذا النداء لخير عام يعود نفعه على الجميع .

ثم يقول الحق سيجانه وتعالى : ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَمْسَلُلُونَ مِنكُمْ لُواَذْا فَلَيْحَدْرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصيبِهُمْ فِيَّنَةُ أَوْ يُصِيبِهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣٣٤﴾ ﴿ عَذَابٌ النور] [النور]

لا شلةً أن الذين يستأذنون رسول الله فيهم إيمان ، فيراعون مجلس رسول الله ، ولا يقومون إلا بإذك ، لكن هناك آخرون يقومون دون استثنان : ﴿ يَسَسَلُلُونَ .. (١٣ ﴾ [اندر] والتسلل : هو الخروج بتدريج وخُفْية كأنْ يتزحزح من مكان الآخر حتى يخرج ، أو يُوهمك أنه يريد الكلام مع شخص آخر ليقوم فينسلتُ من المجلس خُفْية ، وهذا معنى ﴿ يَسَلُلُونَ مِنكُمْ لُواَذًا .. (١٣) ﴾ [اندر] يلوذ بآخر ليخرج بسببه .

ويحدّر الله هؤلاء : ﴿ فَلْيَحْدَرِ اللَّذِينَ يُخَالَفُونَ عَنْ أَمْرِهِ .. (T) ﴾ [النور] والتحذير إنذار بالعاقبة السيئة التى تشرتب على الأنسحاب من مجلس مبول الله ، كانه يقول لهم : قارنوا بين انسحابكم من مجلس الرسول وبين ما ينتظركم من العقاب عليه .

#### 

وقال : ﴿ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرِه .. (T) ﴾ [النور] لا يخالفون أمره ، فجعل في المسخالفة ، فالمعنى : يُعرضون عنه .

والأمر : يُراد به قعل الأمر أو النهى أو الموضوع الذي تحن بصدده يعنى : ليس طلباً ، وهذا المعنى هو المراد هنا : أي الموضوع الذي نبحثه ونتحدث فيه ، فانظروا ماذا قال رسمول الله ولا تخالفوه ولا تعارضوه ؛ لأنه وإنْ كان بشراً مثلكم إلا أنه يُوحَى إليه .

لذلك يحدد الرسول ﷺ مركزه كبشر وكرسول ، فيقول : « يُردُ علىٌ ـ يعنى من الحق الاعلى ـ فاقول : أنا لسـت كأحدكم ، ويُـوْخُذُ منى فاقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » .

لذلك كان الصحابة يقهمون هذه المسألة ، ويتادبون فيها مع رسول الله ، ويسألونه في الأمر : أهو من عند الله قد نزل فيه وَحْى ، أم هو الرأى والمشورة ؟ فإنْ كان الأمر فيه وَحْيٌ من الله فلا كلام لأحد مع كلام الله ، وإنْ كان لم يرد فيه من الله شيء أدلَى كُلٌ منهم برأيه ومشورته .

وهذا حدث فعلاً فى غـزوة بدر حين نزل رسول الله الله الله منزلاً رأى بعض الصحابة أن غيره خير منه ، فسأنوا رسول الله : أهذا منزل أنزلكة الله ، أم هو الرأى والمشورة ؟ فـقـال : « بل هو الرأى والمشورة » (") فأخيروه أنه غير مناسب ، وأن المكان المناسب كذا وكذا .

<sup>(</sup>۱) قال الحباب بن المنذر بن الجموع: با رسول الله ، أرأيت هذا المنزل ، آمنزلاً أنزلكه الله ليس لذا أن نشقدمه ولا نتاشر عنه أم مو الرأى والحرب والعكيدة ؟ قبال : بل مو الرأى والحرب والمكيدة . فقال : يا رسول الله ، قإن هذا نيس بمنزل ، فانهض بالناس حتى ناتي أدنى ماه من القوم فننزله ، الحديث ، أورده أبن هشام في السيرة النبوية ( ٦٢٠/٢ ) نقلاً عن ابن إسحاق .

### @1,7873@+@@+@@+@@+@@+@@

وقوله تعالى : ﴿ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتَهٌ .. ( ] ﴾ [النور] أى : في الدنيا ﴿ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( ) ﴾ [النور] أي : في الآخرة ، فإنَّ أغلتوا من فتنة الدنيا فلنْ يُفلتوا من عذاب الآخرة .

ثم تختم السورة بقوله تعالى :

### ﴿ أَلَا إِنْ يَنْهِ مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضُ فَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُدْ عَلَيْتِهُمْ بِمَا عَمِلُولً مَا أَنْتُدْ عَلَيْتِهِ وَيَوْوَرُ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيَنْيَتُهُمْ بِمَا عَمِلُولًّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ فَيْءِعِلِمُ ۖ ۞ ﴾

ألا : أداة تنبيه لشىء مهم بعدها ، والتتبيه ياتى لان الكلام سفارة بين المتكلم والمخاطب ، الممتكلم عادة يُعد كلامه ، ولديه أنسن بما سيقول ، لكن المخاطب قد لا يكون خالى الذّهن فيضاجته القول ، وربما شغله ذلك عن الكلام ، فيضيع منه بعضه .

والحق - تبارك وتعالى - يريد ألا يضيع منك حرف واحد من كلامه ، فينبهك بكلمة هى فى الراقع لا معنى لها فى ذاتها ، إلا أنها متنهك وتُذهب ما عندك من دهشة أو غفلة ، فتعى ما يُقال لك ، وهذا أسلوب عربي عرفته العرب ، وتحدثت به قبل نزول القرآن .

ويقول الشاعر<sup>(۱)</sup> الجاهلي پخاطب المرأة التي تناوله الكأس : أَلاَ هُبِّي بِصَحْبُكِ فَاصْبُحِينًا وَلاَ تُبْسِقِي خُمُّـورَ الأَنْدِرِيَا<sup>[7]</sup>

<sup>(</sup>١) هو: عمرو بن كشوم، من بنى تغلب، أبن الأسود، شاعر جاهـلى، من الطبقة الأولى، ولد في شمال جزيرة العرب فى بلاد ربيعة، ساد قومه تغلب وهو فنى وعمر طويلاً، ترقى ٤٠ ق. هـ.. وهو الذى قتل الملك عمرو بن هذه، مات فى الجزيرة الفرانية. ( الاعلام الذركي ٥/ ٨٤ ].

<sup>(</sup>Y) البيت صن محلقة عصور بن كلشوم ، والعسون : القدح العظيم ، والاندرون ، قرى بأنشام ، قال النورني في شرحه ( ص ١٦٥) ، و ألا استيقظي من نومك أيتها الساهية واسقيني الصدوح مقدمك العظيم ولا تدخري خمر هذه القري » .

### 

يريد أن ينبهها إلى الكلام المقيد الذي يأتي بعد ،

وبعد الا التنبيهية يقول سبحانه : ﴿إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَـٰواَتِ وَالْأَرْضِ.. (12) ﴾

والسموات والأرض ظرف فيهما كل شيء في الكون العُلْوى والسُفْلي ، فلك ما في السموات وما في الارض أي : المظروف فيهما ، فما بال الظرف نفسه ؟ قالوا : هر ايضاً ش ، كما جاء في آية لخرى : ﴿ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَـُواتِ وَالأَرْضِ . . ① ﴾ [النور] إذن : فالظرف والمظروف مَلْك له سبحانه .

وعادةً ما يكرن الظرف أقلٌ قيمة من المظروف فيه ، فما بداخل الخزينة مثلاً أثمن منها ، وما بداخل الكيس أثمن منه ، وكذلك عظمة السحوات والأرض بصا فيهما من مخلوقات ، لذلك إياك أنْ تجعل المصحف الشريف ظرفاً لشيء مهم عندك فتحفظه في المصحف : لأنه لا شيء أغلى ولا أثمن من كتاب الله ، فالا يليق أن تجعله حافظة لتقودك ، أو لاوراقك المهمة ؛ لأن المحفوظ عادة أثمن من المحفوظ فيه .

وغى الآرة ، ﴿ أَلا إِنْ لللهِ مَا فِي السَّمَنُواتُ وَالأَرْضِ ، (13) ﴾ [النور] أسلوب قصد بتقديم الجار والمجرور ، فكلُّ ما في السموات ، وكل ما في الأرض ملكُ ته وحدد ، لا يشاركه فيه أحد ، وعلى كثرة المفترين في الألوهية والقرعونية لم يَدَّع أحد منهم أن له مُلِّكَ شيء منها .

حتى إن النمرود الذى جادل أبانا إبراهيم عليه السلام وقال: أنا أحى وأميت لمباً قال له إبراهيم: ﴿ فَإِنْ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ النَّمَشْرِقِ فَأَتْ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ .. (٢٥٠ ﴾ [البقرة] لم يستطع فيعل شيء وبُهِت والمسالة .

### 

ومُلُكه تعالى لم يقتصر على الخَلْق ، فخَلَق الأشياء ثم تركها تؤدى مهمتها وحدها ، إنما خلقها وله تعالى قيومية على ما خلق ، وتصرّف في كل شيء ، فلا تظن الكون من حولك بخدُمك آلياً ، إنما هو خاضع لإرادة الله وتصرفه سبحانه .

فالماء الذي ينساب لك من الامطار والانهار قد يمنع عنك ويصيب ارضك الجفاف ، أو يزيد عن حدّه ، فيصبح سيولاً تغرق وتدمر ، إذن : المسألة ليست رثابة خُلُق ، وليست المخلوقات آلات (ميكانيكية) ، إنما شه الملّك والقيرمية والتصرف في كل ما خلق .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْه .. (17) ﴾ [النور] لفهم هذه الآية لا بُدٌ أن نظم أن علاقة الحق ــ تبارك وتعالى ــ بالأحداث ليستُ كعلاقتنا نحن ، فنحن نعلم من علم النحو أن الأفعال ماض ، وهو ما وقع بالفعل قبل أن تتكلم به مثل : جاء محمد ، ومضارع وهو إما للحال مثل : ياكل محمد ، أو للاستقبال مثل : سياكل محمد .

أما بالنسبة شتعالى ، فالاحداث سواء كلها مَاض رواقع ، وقد تكلمنا في هذه المسالة في قوله تعالى : ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ .. [النحل]

ومعلوم أن الاستعجال يكون للأمر الذى لم يأت بدد ، والقيامة لم تأت بعد لكن عبد عنها بالماضى ( أتى ) لأنه سبحانه لا يعوقه ولا يُحرَجه شيء عن مراده ، فكأنها أتت بالفعل ، إذن : ﴿ فَلا تَستَعْجُلُوهُ - ٠٠٠ ﴾ [النحل] ليست منطقية مع كلامك أنت ، إنما هي منطقية مع كلامك أنت ، إنما هي منطقية مع كلام الله .

كذلك في قوله تعالى : ﴿ قُدْ يَعْلُمْ مَا أَنتُمْ عَلَيْه . . (17) ﴾ [النور] فقد : للتحقيق ، ويعلم بالنسبة لله تعالى تعنى علم ، لكنه بالنسبة لك

### يُنونُ النَّهُ وُلِد

#### 

أنت يعلم . إنن : فهناك طرف منك وطرف من الحق سم حانه ، فبالنسبة للتحقيق جاء بقد ، وبالنسبة للاستقبال جاء بيعلم .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَيُومْ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّعُهُم بِمَا عَمَلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٌ عَلِيمٌ (١٤) ﴾ [النور] وجاء في آية أخرى : ﴿ وَمَا يَعْزُبُ اللَّهُ عَلَى رَبُّكُ مِن مُثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْفَرَ مِن ذَالِكَ ولا أَكْبَرَ إِلا فِي كَتَابٍ مُبِينِ (١١) ﴾

فإياك أن تفهم أن نظر الله ورؤيته سبحانه للأبعاض المختلفة فى الأماكن المحتلفة رؤية جزئية ، تتجه إلى شىء فلا ترى الآخر ، إنما هى رؤية شاملة ، كان لكل شىء رؤية وحده ، وهذا واضع فى قوله تعالى : ﴿ أَفْمَنُ هُرُ قَائمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ . . (٣٣) ﴾ [الرعد]

فسبحانه لا يشغله سمّع عن سمع ، ولا بصر عن بصر ، فبصره سبحانه محيط ، واطلاعه دقيق ؛ لذلك يأتى جزاؤه حقاً يناسب دقّة اطلاعه ، فإياك إذن أن تغفل هذه الحقيقة ، فربُك قائم عليك ، نأظر إليك ، لا تَخْفى عليه منك خافية .

فيا مَنَ تَسَلَّل لواذا احدَر ، غلا شيء اهمٌ من مجلس مع رسول الله عَنْ ، ورسول الله نفسه كان حريماً أن يرى اصحابه في مجلسه باستمرار ، والله تعالى يوصيه بذلك فيقول له : ﴿ وَلا تَعْدُ عُينَاكُ عَنْهُمْ . (٢٦) ﴾ [الكهف]

وكان بعض أصحابه يُصلَّى خلفه ، فكان عندما يسلم ينصدوف الرجل مسدرعاً فيراه ﷺ في أول الصحلاة ، ولا يراه في آخرها ،

 <sup>(</sup>١) عزب الأمر يصرب - بَعُدُ وغاب وصحب مطلبه . أي - لا يقيب ولا بيعد عنه أي شيء فهو يعلم الصفير والكبير من الأمور والأشياء . { القاموس القريم ١٨/٢ ] .

### ©1.7013@+@@+@@+@@+@@+@

فاستوقفه في إحدى الصلوات وقال له: « أزهداً فينا » ؟ وكأنه يعزّ على رسول الله أن يجد أحد أصحابه لا يتراجد مع حضرته ، أو يَزْهُد في مجلسه ، فيدرم من الخيرات والتجليات التي تتنزل على مجلس رسول الله ، ويُحرَم من إشعاعات بصيرته وبصره إليه .

لذلك أحرج الرجل ، وأخذ يوضح لرسول الله هُ ما يدفعه كل صلاة إلى الإسراع بالانصراف ، وأن هذا منه ليس زهدا في حضرة رسبول الله ومجلس رسبول الله ، فيقيال : يا رسول الله إن لي امراة بالبيت تنتظر ردائي هذا لتصلى فيه .

يعنى : ليس لديه فى بيته إلا ثوبٌ واحد ، فدعما له النبى الله الخير ، فلما عاد لزوجته سالته عن سبب غيابه ، فقص عليها ما كان من أمر رسول الله ، وأنه استوقفه وحكى لها ما دار بينهما ، فقالت لزوجها : أتشكو ربك لمحمد ؟

ولما سألوها بعد ذلك قالت : « غاب عنى مقدار ماثة تسبيحة » فانظر إلى ساعتها التى تضبط عليها وقمتها .

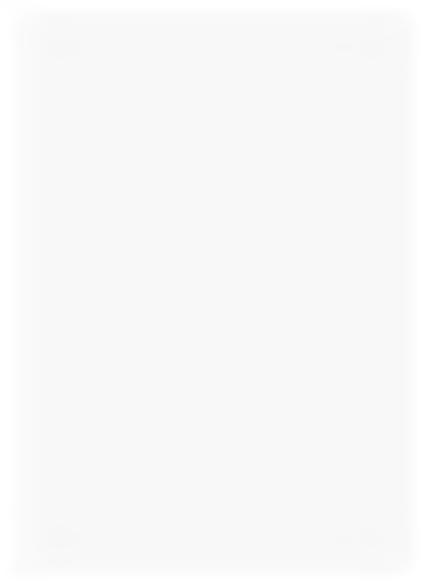





### @1.7°;2@+@@+@@+@@+@@+@@

بعد أن خُتمت سورة النور بهذه الآية التى تبين ماشة تعالى من مثلك وقَهر وجبروت ، وبيتت أن العودة إليه والرجوع يوم القيامة للحساب ، بدأت سورة الفرقان تُبين أن هذا الملك ليس مُلك استعباد ، إنما مُلك رحمة ، نظمت لكم الحياة لتعيشوا قيها على هُدى ونور ، فقال تعالى :

# سورة الفرقان النجيد إنسير ألقراً أَخْرَالَ الْحَرَالَ عَلَى عَبْدِهِ عَلَى عَبْدِهُ عَلَى عَبْدِهِ عَلَى عَلَى عَبْدِهِ عَلَى عَلَى

﴿ تَبَارُكَ . . ( ) ﴾ [الفرقان] مادة الباء والراء والكاف عادة تدلُّ على البركة ، وهي أن يعطيك الشيء من الخير فوق ما تظن فيه ويزيد عن تقديرك ، كما لو رأيت طعام الثلاثة يكفى العشرة ، فعتقول : إن هذا الطعام مُبَاركُ أو فيه بركة .

<sup>(</sup>۱) سورة مكية كلها في قبول الجمهور. وقبال ابن عياس وقبتانة . إلا ثلاث آيات منهما مزلت بالمدينة . وهي قوله تعالى . فواقلنين لا يُدتون من الله إنها آخر ولا يُنْتُون الله الله إنها الله إنها الله وقال الله وقال الله وقال بالمحق ولا مؤون . (١٠٠٠) [المغرفات] إلى قوله . فواكان الله غلوا وحيما (٢٠٠٠) [المغرفات عدد الضحاف هي مدنية ، وفيها آيات مكية . [ تفسير القرطبي ١٩٦٢/١ ] وصورة الفرقان عدد آياتها ٧٧ أية . وهي السورة رقم (٧٠) في ترتيب سور المصحف ، أما في ترتيب المنزول فهي السورة رقم (٢١) غزلت بعد سورة بس ، وقبل صورة العلائثة ( سورة فاطر ) .

ومن معانى تبارك : تعالى قَدْره و﴿ نَبَارَكَ . ٠ ۞ ﴾ [الفرتان] تنزّه عن شبه ما سبواه ، وتبارك : عَظْم خَيْره وعطاؤه . وهذه الثلاثة تحدها مُكمَّلة لبعضها .

ومن العجيب أن هذا اللفظ ﴿ تَبَارَكُ ..() ﴾ [الفرقان] مُعسجز في رَسمُه ومُعْجز في اشتقاقه ، فلو تتبعت القرآن لوجدت أن هذه الكلمة وردت في القرآن بدون الآلف ﴿ بَارَكُ .. ۞ ﴿ [لفرقان] ومرتان بدون الآلف أ ، فلماذا لم تُكتب بالآلف في الجميع ، أو بدونها في الجميع ؟ ذلك ليدلُك على أن رَسمُ القرآن رَسم توقيقيّ ، ليس امراً (ميكانيكيا) ، كما في قوله تعالى في أول سورة العلق : ﴿ اقرأ باسم رَبِّكَ الذي خَلَنُ ( ) ﴾ [العلق : هَرسمُ كلمة اسم هنا بالألف ، وفي باقي القرآن بدون الآلف .

إذن : قالقرآن ليس عاديا في رَسْمه وكتابته ، وليس عاديا في قراءته ، قانت تقرأ في أي كتاب آخر على أي حال كنت ، إلا في القرآن لا بد أن تكون على وضوء وتدخل عليه بطُهْر .. الخ ما نعام من آداب تلاوة القرآن .

ومن حيث الاشتقاق نعلم أن القعل يُشتُقُ منه الماضى والمضارع والأمر واسم القاعل .. الخ ، لكن ﴿ بَارِكْ .. ١٠ ﴾ [انفرنان] لم يذكر منها القرآن إلا هذه الصيغة ، وكانه يريد أنْ يخصها بتنزيه الله تعالى ، مثلها مثل كلمة سبحان ؛ لذلك على كثرة ما مرَّ في التاريخ من الجبابرة أرغموا الناس على مدحهم والخضوع لهم ، لكن ما رأينا واحداً مهما كان مجرماً في الدين يقول لأحد هؤلاء : سبحانك .

 <sup>(</sup>١) - وردت ﴿ تَبَارِكَ ﴾ في سبعة مواضع بالالف ( الاعراف : ٥٤ ) ، ( المؤمنون ١٤ ) ،
 ( الفرقان ١٠ ، ١٠ , ١٠ ) ، ( غافر ٦٤ ) ، ( الزخرف ٨٠ ) .

 <sup>–</sup> وردت مرتبين بدرن الألف ﴿ قِسْرِكُ ﴾ ﴿ (الرحسمن ٧٨) ، ﴿ الطك : ١ ) قبال السيوطي في ( الإنقال في طرم القرآن ) (١٨٨/٢) ، « تبارك " قبل لا يُستعمل إلا بلفظ المحاضي ، ولا يستعمل إلا بله « .

### 

لذلك نقول في تسبيح الله : سبحانك ، ولا تُعال إلا لك . مهما اجترأ الملاحدة فإنهم لا ينطقونها لغير الله .

إذن : ﴿ بَبَارِكَ .. ( ) ﴾ [الفرةان] تدور حول معان ثلاثة : تبعالى قَدْره ، وتنزُه عن مشابهة ما ساواه ، وعَثْم خَيْره وعطاؤه ، ومَنْ تعاظُم خَيْره سبحانه انه لا مثال له : في قَدْره ، ولا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في فاحله . وهذا كله من مصلحتنا نحن ، فلا كبير إلا الله ، ولا غني إلا الله .

وسُمِّى القرآن فرقانا ؛ لأنه يُفرِّق بين الحق والباطل ، وقد نزل القرآن ليُخرِج الناس من الظلمات إلى النور ، فيسير الناس على هُدىً وعلى بحسيرة ، فالقرآن إذن فَرَق لهم مواضع الخير عن مواضع العطب ، فالفرقان سائر في كل جهات الدين ، ففى الدين قمة هي الحق و تبارك وتعالى - ومُبلِّغ عن القمة هو الرسول ﷺ ، ومُرسَّل إليه ما المؤمنون ، فجاء القرآن ليفرق بين الحق والباطل في هذه الثلاثة .

ففى القمة ، وُجد مَنْ ينكر وجود إله خالق لهذا الكون ، وآخرون يقولون بوجود آلهة متعددة ، وكلاهما على طرفى نقيض للآخر ، ليس هناك سيال فكر يجمعهم ، فجاء القرآن ليفرق بين الحق والباطل فى هذه المسالة ، ويقول : الامر وسط بين ما قُلتم : قالإله موجود ، لكنه إله واحد لا شريك له ، ففرق فى مسألة القمة .

كذلك فَرق في مسألة الرسول وهو بشر من قومه ، فلما اعترض بعضهم عليه وحسدوه على هذه المكانة وهو ولحد منهم أيده الله بالمعجزة النتي تُويده وتُظهر صدِّقه في البلاغ عن الله ، وكانت معجزته على شيء نبغ قبيه القوم ، وهي القصاحة والبلاغة والبيان ، والعرب أهل بيان ، وهذه بضاعتهم الرائجة وتحدُّاهم بهذه للمعجزة فلم يستطيعوا .

وكذلك فَرَق في مسألة الخَلْق من حيث مُقرَّمات حياتهم ، غبيَّن لهم الحلال والحرام ، وفي استبقاء النوع بيَّن لهم الحلال ، وشرع لهم الزواج ، ونهاهم عن الزنا ليحفظ سلالة الخليفة ش في الأرض

إذن : فَرق القرآن في كل شيء : في الإله ، وفي الرسول ، وفي قوام حياة المرسل إليهم ، وما دام قد فَرقَ في كل هذه المسائل فلا يُوجد لفظ أفضل من أن نُسميه « الفرقان » .

ولا شكَّ أن الألفاظ التي ينطق بها الحق ـ تبارك وتعالى ـ لها الشعاعات ، وفي طياتها معان يعلمها أهل النظر والبصيرة ممَّنُ فتح اشعليهم ، وما أشبهها بقصوص الماس ا والذي جعل الماس ثمينا أن به في كل ذرة من ذراته تكسرات إشعاعية ليست في شيء غيره ، فمن أي تاحية نظرت إليه قابك شعاع معكوس يعطى بريقاً ولمعاناً يتلالا من كل تواحيه ، وكذلك ألفاظ القرآن الكريم .

ومن معانى الفرقان التى قال بها بعض العلماء أنه نزل مُقُرَّقًا ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿وَفُرْأَنَا فُرِقَاهُ .. ( 3 ) ﴿ [الإسراء] يعنى : أنزلناه مُقرقاً لم ينزل مرة واحدة كالكتب السابقة عليه ، وللحق \_ تبارك وتعالى \_ حكمة فى إنزال القرآن مُفرقاً ، حيث يعطى الفرصة لكل نَجْم ينزل من القرآن أنْ يستوعبه الناس ؛ لأنه يرتبط بحادثة معنة ، كذلك لحدث التدرّج المطلوب فى التشريعات .

يقول تعالى : ﴿ وَقُولُواْنَا فَوَقَنَاهُ لِمَا هُولَا عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكُثِ وِنَوْلُنَاهُ تَتَوَيلاً ( ) ﴾

لقد كان المسلمون الأوائل في فترة نزول القرآن كثيري الأسئلة ، يستفسرون من رسول الله عن مسائل الدين ، كما قال تعالى :

### ©1.70420+00+00+00+00+00+0

وكلمة : ﴿ نَوْلُ الْفُرْفَانَ .. ① ﴾[الفرقان] تؤيد هذا المعنى وتسانده ؛ لأن نزّل تقيد تكرار الفعل غير « أنزل » التى تقيد تعدّى الفعل مرة واحدة .

وتوله تعالى : ﴿ عَلَىٰ عَبْده . ﴿ ۞ [القرنان] كأن حيشية التنزيل عليه هى العبودية نه تعالى ، فهو العبد المأمون أن ينزل القرآن عليه . وسبق أن قلنا : إن العبودية لفظ بغيض إن استُعمل في غير جانب الحق سبحانه ، أمّا العبودية نه فهى عنز وشرف وَلفظ مصبوب في عبودية الخلّق للخالق ؛ لأن العبودية للبشر يأخذ السيد خير عبده ، أمّا العبودية ته فيأخذ العبد خير سيده .

لذلك جعل الله تعالى العبودية له سبحانه حيثية للارتقاء السماوى في رحلة الإسراء، فقال : ﴿ سُبْحَانَ اللَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدهِ . . ① ﴾ [الإسراء] قالرُفْعة هذا جاءتُ من العبودية لله .

ثم يقول سبحانه : ﴿ لِيكُونَ لِلْمَالْمِينَ لَلْيِرا ( ) ﴾ [الفرقان] العالمين : جمع عَمَالُم ، والعَمَالُم مما سوى الله تعمالي ، ومن العوالم : عمالم الملائكة ، عالم الإنس ، وعالم الجن ، وعالم الحيوان ، وعالم النبات ، وعالم الجماد ، إلا أن بعض هذه العوالم لم يَأْتَها بشيعر ولا تذير ؛ لأنها ليست مُحْيَّرة ، والبشارة والنذارة لا تكون إلا المخير .

يقول شعالى : ﴿ إِنَّا عُرَضَنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمْحُواتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن

يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلْهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٧ ﴾

فإنْ عزلْتَ من هذه العوالم مَنْ ليس له اختيار ، فيتبقى منها : الجنّ والإنس ، واليهما أرسل الرسول رَهِيُّ بشيراً وتذيراً ، لكن لماذا قال هذا ﴿ لِكُون للْعَالَمِين نَدْراً ١٠﴾ [الغرقان] ولم يقل : بشيراً ونذيراً ؟

قالوا لأنه سبحانه سيتكلم هنا عن الذين خاضوا في الألوهية ، وهؤلاء تنسبهم النّذارة لا البشارة ؛ لذلك قال في الآية بعدها :

# ﴿ الَّذِى لَهُ مُلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـ كَاوَلَمْ يَكَنِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ ع

فى آخير سورة النور قبال سبحانه : ﴿ أَلَا إِنَّ لِلْهُ مَا فِي السَّمَنُواَتِ وَالْأَرْضِ. ﴿ آلَا إِنَّ لِلْهِ مَا فِي السَّمَنُواَتِ وَالْأَرْضِ. ﴿ لَلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الطَّرِفُ أَى : مُلْكُ السَّمَنُواَتِ وَالْأَرْضِ. . (\*) ﴾ [الفرقان] فيذكر مِلْكية الظرف أي : السمارات والأرض .

ثم تكلّم سبحانه في مسالة القمة التي تجرّاوا عليها ، فقال : ﴿ وَلَمْ يَتُخَذُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُن لُهُ شُرِيكٌ في الْمُلكِ . . (٢) ﴾ [الفرقان]

وسبق أنْ تكلمنا كثيراً عن مسالة اتفاذ الولد والحكمة منها ، فالتاس تحب الولد ، إما ليكون امتداداً للذكْر ، وإما ليساند والده حال ضَعْفه ، وإما للكثرة ، والحق لل تبارك وتعالى لل هو الحق الباقى الذي لا يموت ، ولا يحتاج لمن يُخلد ذكراه ، وهو القوى الذي لا يصتاج لفيره ، فلم إذن يتخذ ولدا ؟

وقوله : ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ .. ( ) ﴾ [الفرقان] وهذا أمر

### 

يؤيده الواقع ؛ لأن الله تعالى أول ما شَهد شَهد للفسه ، فقال سبحانه : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِنْهَ إِلا هُوَ وَالْمَلابَكَةُ وَأُولُوا الْقَلْمِ.. (١٤) ﴾ [ال عدان]

أى : لما خلقتُ الملائكة شهدوا لله تعالى ، ثم شهد اولو العلم بالاستدلال ، فشهادة الحق سيصانه لنفسه شهادة الذات للذات ، والملائكة شهدت شهادة المشاهدة ، ونحن شهدنا شهادة الاستدلال والبرهان .

والحق - تبارك وتعالى - يُعطينا الدليل على صدَّق هذه الشهادة ، فيقول تعالى : ﴿ مَا النَّحَدَ اللهُ مِن وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـه إِذَا لَدَهَ لَكُلُ إِلَـه بِمَا خَلَقُ وَلَعَ لَكُنْ مَعَهُ مِنْ إِلَـه إِذَا لَدَهَ لَكُلُ إِلَـه إِمَا خَلَقُ وَلَعَلْ بَعْضِ . . ( ( ) ﴾

وقال سيحانه : ﴿ قُل لُوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةً كُمَّا يَقُولُونَ إِذَا لِأَبْتَعُواْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً ﴿ ٤ ﴾

وهذا هو التفصيل المنطقى العاقل الذى نرد به على هؤلاء ، فلو كان مع الله تعالى آلهة أخرى لذهب كل منهم بجزء من الكون ، وجعله إقطاعية خاصة به ، وعلاً كل منهم على الآخر وحاربه ، ولو كان معه سبحانه آلهة أخرى لاجتمعوا على هذا الذى آخذ الملك منهم ليحاكموه أو ليترسلوا أليه .

وقلنا : إن الدَّعْوى تثبُّتُ لصاحبها إذا لم يَدَّعها أحد غيره لنفسه ، وهذه المسالة لم يدَّعها أحد ، فعهى ـ إذن ـ ثأبتة لله تعالى إلى أنْ يُوجَد مَنْ يدَّعى هَذِا الْخَلُق لنفسه .

وسبق أنْ مثَلْنا لذلك بجماعة فى مجلس فقد احدهم محفظته فيه ، ولما انصرفوا وجدها صاحب البيت ، فسالهم عنها ، فلم يدَّعها احد منهم ، ثم اتصل به أحدهم يقول : إنها لى ، فلا شك انها له حتى يوجد مدَّع آخر ، فنفصل بينهما .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءَ فَقَدْرُهُ تَقْدِيرُا ۞ ﴾ [الفرقان] فَخَلُقُ الله تعالى ليس خَلَقًا كما اتفق ، إنما خَلَقه سبحانه بقَدَر وحساب وحكمة ، فيخلق الشيء على قَدْر مهمته التي يُؤدِّيها ؛ لذلك قال في موضع آخر : ﴿ اللّٰذِي خَلَقَ فَسُونُ ۞ وَالّذِي فَدْرَ فَهَدَىٰ ۞ ﴾ [الاعلى]

### ﴿ وَاَتَّغَذُواْ مِن دُونِهِ وَالِهَ لَهُ لَا يَعْلَقُونَ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مَثَرًا وَلَا نَفْعُ اَوْلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا

أى : أتوا بآلهة غير الله ، هذه الآلهة بإقرارهم ويشهادتهم وواقعهم لا تخلق شيئاً ، ويا ليتها فقط لا تخلق شيئاً ، ولكن هى أنفسها مخلوقة ، فاجتمع فيها الأمران .

وهذه من الآيات التي وقف عندها المستشرقون وقالوا: إن فيها شبهة تناقض ؛ لأن الله السبهة تناقض ؛ لأن الله سبحانه وتعالى - قال : ﴿ فَتَبَارِكُ اللهُ أَحْسَنُ النَّالِمُ اللهُ أَحْسَنُ النَّالِمُ النَّهُ النَّهُ اللهُ ال

وللردِّ على هؤلاء نقول : تعالوًا أولاً نقسهم معنى الخَلْق ، الخَلْق : 
إيجاد لمعدوم ، كما مثلَّنا سابقاً بصناعة كرب الرجاج من صهر بعض المواد ، فالكوب كان معدوماً وهو الرجده ، لكن من شيء صوجود ، كما أن الكوب يجمد على حالته ، لكن الحق سبحانه وتعالى يُوجِد من معدوم : معدوماً من معدوم ، ويُوجده على هيئة قيسها حياة ونعو

وتكاثر من ذاته ، كما قال سبحانه : ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زُوْجَيْنِ لَمَلْكُمُ تَذَكِّرُونَ ۞ ﴾

والذين يصنعون الآن الورد الصناعى ، ويحاولون جاهدين مُضاهاة الورد الطبيعي الذى خلقه ، فيضعون عليه رائحة الورد ليتوقر لها المشكل والرائحة ، ثم ثرى الوردة الصناعية زاهية لا تذبّل ، لكن العظمة فى الوردة الطبيعية أنها تذبل ؛ لأن ذُبولها بدلُّ على أن مها حياة .

لذلك سمَّى اللهُ الإنسانَ خالفاً ، فأنصفه واحترم إيجاده للمعدوم ، لكنه سبحانه أحسنُ الخالقين ، ووَجْه الحُسنُ أن الله تعالى خلق من لا شيء ، وأنت خلقتَ من موجود ، الله خلق خَلْقاً فيه حياة ونمو وتكاثر ، وأنت خلقتَ شيئا جامداً على حالته الأولى ، ومع ذلك أنصفك ربك .

فقى قوله تعالى : ﴿ أَخْلُقُ لَكُم مِن الطِّينِ كَهَيْنَةُ الطَّيْرِ . (1) ﴾ [آل عمران] معلوم أنه فى مقدور كل إنسان أنَّ يُصور من الطين طَيْراً ، ويُصمّمه على شكله ، لكن أيقال له : إنه خلق بهذا التصوير طيّرا ؟ وهل العظمة فى أن تبعث فيه العظمة فى أن تبعث فيه المحياة ، وهذه لا تكون إلا من عند انه ؛ لذلك قال عيسسى عليه السلام : ﴿ فَأَنْفُحُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْراً إِذَن الله . (1) ﴾

فإنْ سلَّمْنا أنهم يخلقون شيئاً فيهم في ذات الوقت مخلوقون ، والأدْهَى من هذا أن الذي يتخلونه إلها لا يستطيع حتى أن يحمى نفسه أو يقيمها ، إنْ أطاحت به الربح ، وإنْ كُسر ذراع الإله أخذوه ليرمموه ، الإله في يد العامل ليصلحه !! شيء عجيب وعقليات حمقاء .

لذلك يقول تعالى عن الهتهم : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَو اِحْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنهَ ذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطّالِبُ
وَالْمُعَلِّوبُ (٣٣) ﴾

ثم يقول سبحاته ﴿ وَلا يَمْلَكُونَ لأَنفُسِهِمْ ضَراً وَلا نَفْعا .. ( ) ﴾ الفرقان] يعنى : لا تنفحهم إنْ عبدوها ، ولا تضرهم إنْ كفروا بها ﴿ وَلا يَمْلَكُونَ مُوتًا وَلا حَياةُ وَلا نُشُورًا آ ﴾ [الفرقان] أى : موتا أو حياة لغيرهم ، فهم لا يملكون شيئا من هذا كله ، لأنه من صفات الإله الحق الذي يُحيى ويُميت ، ثم ينشسر الناس في الآخسرة ، إذن : للإنسان مراحل متعددة ، فبعد أنْ كان عَنَما أوجده الله ، ثم يطرأ عليه الموت فيموت ، ثم يبعثه الله ، ويُحيه حياة الآخرة .

ثم يقول الحق سبحانه :

### ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِإِنْ هَنَدَاۤ إِلَآ إِفَكُ ٱفْتَرَيْنَهُ وَأَمَانَهُ مَلَيْنِهِ قَوْمٌ مَا حَرُونِ فَقَدْ جَآ مُوطُلْمًا وَزُورَكُ فَقَدْ جَآ مُوطُلْمًا وَزُورَا ٢٠٠٠

بعد أن تُكلم الفرقان وفرق في مسالة القمة والالوهية واتخاذ الولد والشركاء، وبين الإله الحق من الإله الباطل، أراد سبحانه أنْ يتكلم عن الفرقان في الرسائة، فيحكى ما قاله الكفار عن القرآن ﴿ إِنْ هَلَهُ اللهُ ﴾ [الفرقان] يعنى : ما هذا \_ أي القرآن \_ الذي يقوله محمد ﴿ إِلاَّ إِفْكُ آ ﴾ [الفرتان] الإقلاء : تعمُّد الكذب الذي يقلب الحقائق، وسبق أن قُلنا : إن النسبة الكلامية إنْ وافقت الواقع فهي صدّق، وإنْ خالفتْه فهي كذب،

والإقلى قلّب للواقع يجعل الموجنون غير موجود ، وغيس الموجود موجودا ، كما جاء في حادثة الإفك حنين اتهموا عائشة أم المؤمنين بما يخالف الواقع ، فالواقع أن صفوان أنا أناخ لها ناقت حتى ركبت

 <sup>(</sup>١) هو : صفوان بن المعطل بن رحضة السلمى الذكواني ، آبر عمرو : صحابى ، شهد الخندق والمشاهد كلها ، وحضر قتح دمشق ، واستثنهد بارسينية عام ١٩ هـ . [ الأعلام الذركلي ٢٠٦/٣ ] .

دون أن ينظر إليها ، وهذا يدل على مُنتهى العفَّة والصيانة ، وهُم بالإفك جعلوا الطُّهر والعقة عُهراً .

ومن العجيب أن هؤلاء الذين الهموا القرآن بأنه إفك هم القسهم الذين قالوا عنه :

﴿ لَوْلَا نُزِلَ هَسْدًا الْقُرْآنُ عَلَىٰ وَجُلُومِنَ الْقُرْيَتَيْنِ عَظِيمِ ٣٠ ﴾ [الذخدف]

فهم یعترفون بالقرآن ویشهدون له ، لکن یُتعیهم ویُنفُص علیهم أن یُنزل علی مصحمد بالذات ، فلو نزل د فرضاً د علی غیر محصمد لأمنوا یه .

ومن حُمُقُ هِم أَن يقولوا ﴿ اللَّهُمُ إِن كَانَ هَلَـذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَامْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةُ مِن السَّمَاءِ أَوِ اثْنِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (آ) ﴾

والمنطق أن يقولوا فاهدنا إليه ، لكنه العناد والمكابرة .

وقوله : ﴿ افْتُرَاهُ ..(٤) ﴾ [الفرتان] أى : الدعاه ، وعجيب أمر هؤلاء ، يتهمون القرآن بانه إفك مُفْترى ، فلماذا لا يفترون هم أيضاً مثله ، وهم أمة بلاغة وبيان ؟!

وقى موضع آخر يقول تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلَمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِي وَهَنَا لِسَانٌ عَرَجِي مُبِينٌ (١٠٠٠) ﴾ [النحل]

وقديماً قالوا: إنْ كنتَ كنوباً فكُنْ ذكوراً ، وإلا فكيف تنهمون محمداً أن رجلاً اعجمياً يُعلَّمه القرآنِ ، والقرآنِ عربي ؟

والظلم هو : الحكم بنير الحق ، والزّور هو : عُدَّة الحكم ودليله . والظلم ياتي بعد الزور ، لأن القاضى يستمع أولاً إلى الشهادة ، ثم يُرتُب عليها الحكم ، فإن كانت الشهادة شهادة رور كان الحكم حيثذ ظلماً .

لكن الحق مد تبارك وتعالى ما يقول ﴿ ظُلْمًا وَزُورًا ۞ ﴾ [الفرةان] وهذا دليل على أن الحكم جاء منهم مُسبقاً ، ثم التمسوا له دليلاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

### ﴿ وَقَالُوٓا أَسَاطِيرُ الْأَوَّالِينَ اَكْتَبَهَا فَهِيَ ثَمْلَا عَلَيْدِبُكِّرَةُ وَأَصِيلًا ۞ ﴾

ويردُّ القرآنِ عليهم :

# ﴿ قُلْ أَنْزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلِيِّرِّ فِٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضُِ ﴿ قُلْ أَنْضِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ أَنْوَلُهُ .. ① ﴾ [الفسرة ان] أى : القسرآن مبرة واحسدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ﴿ الله عِمْلُمُ السَّرُ فِي السَّمَسُواتِ وَالْأَرْضِ .. ① ﴾ [الفرةان] فلا شخل أنك بمجدد خَلَقك قدرُتَ ان تكشف أسرار الله في

### (1)

#### 

كونه ، إنما ستظل إلى قيام الساعة تقف على سر ، وتقف عند سر آخر .

لماذا ؟ لأن الحق - سبحانه وتعالى - يريد أن يبطل هذه المدعيات ، ويأتى بأشياء غيبية لم تكن تفطر على بال المعاصرين المحمد ، ثم تتضع هذه الأشياء على مَرَّ القرون ، مع أن القرآن نزل في أمة أمية ، والرسول الذي نزل عليه القرآن رجل أمى ، ومع ذلك يكشف لنا القرآن كل يوم عن آية جديدة من آيات الله .

كما قال سبحاته : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَيَّنَ لَهُمْ أَنُهُ الْحَقِّ . . (٣٠٠) ﴿ المَصَادِيَ

والحق - تبارك وتعالى - يكشف لرسوله على شيئا من الغيبيات ، ليراها المعاصرون له ليلقم الكفار الذين اتهموه حجراً ، فيكشف بعض الاسرار كما حدث فى بدر حيث وقف النبى في فى ساحة المعركة بعد أن عرف أن مكة القت بقلاات أكبادها وسادتها فى المعركة ، وقف يشير بعصاه إلى مصارع الكفار ، ويقول « هذا مصرع أبى جهل ، وهذا مصرع عتبة بن ربيعة .. "(" .. الخ يخطط على الارض مصارع القوم .

ومَن الذي يستطيع أن يحكم مسبقاً في معركة فيها كُرُّ وفَرُّ ، وضَرَّبُ وَانْتَقَالُ وحركة ، ثم يقول : سيموت فلان في هذا المكان .

والوليد بن الصغيرة والذي قال عنه القرآن (اله السنسمة على

<sup>(</sup>۱) آخرچه مسلم في صحيحه ( ۱۷۷۹ ) ، وأحدد في مسنده ( ۲۱۹/۳ ، ۲۰۸ ) من حديث أنس بن مالك ، قبال : فما حاط أهدهم عن موضع يد رسول الله ﷺ. قال النوري « فحا ماط « أي فما تياعد .

<sup>(</sup>۲) قال ابن حجر فى الفتح ( ٦٦٢/٨) : و اختُلف فى الذى نزلت فيه ، فسقيل هو الوليد بن العفيرة وذكره يحى بن سلام فى تفسيره . وقيل الاسود بن عبد يقوث ذكره سنيد بن داود فى تفسيره . وقيل : الأخنس بن شريق وذكره السهيلى عن القتيبى ، وهكى هذبن القولين الطيرى ه .

#### 

الْخُرْطُومِ ( ) ﴾ [القلم] يعنى : ستاتيه ضربة على أنفه تَسِمُّه بسمة تلازمه ، وبعد المعركة يثفقده القوم فيجدونه كذلك .

هذه كلها أسرار من أسرار الكون يخبر بها الحق \_ ثيارك وتعالى \_ رسوله ﷺ والرسول يخبر بها أمته في غير مظنّة العلم بها .

ومن ذلك ما يُروى من أن ابنتى رسول الله الله قد تزوجتا من ولدين لأبى لهب ، فلما حدثت العداوة بينه وبين رسول الله أمر ولديه بتطليق ابنتى رسول الله ، وبعدها رأى أحد الولدين رسول الله ماشيا ، فبصق ناحيته ، ورأى رسول الله ذلك فقال له : « أكلك كلب (أمن كلاب الله ، ". فقال أبو لهب بعد أن علم بهذه الدعوة : أخاف على ولدى من دعوة محمد .

وعجيب أنْ يخاف هذا الكافر من دعوة رسول الله ، وهو الذي يتهمه بالسحر وبالكتب ويكفر به وبدعوته .

ولما خرج هذا الولد في رحلة التجارة إلى الشام أوصى به القوم أن يحرسوه ، ويجعلوا حوله سياجاً من بضائعهم يحميه خشية أن تنفذ فيه دعوة محميد ، وهذا منه كلام غير منطقى ، فهو يعلم صدق النبى على وأنه مُرسَل من عند الله ، لكن يمنعه من الإيمان حقده على رسول الله وتكبّره على الحق.

<sup>(</sup>١) الكلب . كل سبح عقور ، ومنه الاست ، قال ابن سيتم : غلب الكلب على هذا النوع النابح وقد يكون التكليب واقعاً على الفهد وسمباع الطير . [ لسان العرب ـ مادة . كلب ] . وانظر فتح الباري ( ٢٩/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) وذلك أن متبية بن أبى لهيه حين فارق أم كلشوم بنت رسول فله ﷺ جاء النبي وقال كفرت بدينك - وفارقت ابنتك ، لا تحبيني ولا أحيك ، ثم تسلط على رساول الله ﷺ فشق قعيصه ، فقال ﷺ ، أما إنى أسال أنه أن يسلط عليه كليه » أخرجه البيهتي في دلائل النبوة (۲۸/۲ ) رعزاه المطبراتي النبوة (۲۸/۲ ) رعزاه المطبراتي مرسالاً وقال : « فيه زهير بن العلاء وهو خسميف » وقد أخرجه الحاكم في مستدركه مرسالاً وقال : « فيه زهير بن العلاء وهو خسميف » وقد أخرجه الحاكم في مستدركه (۲۹/۲) من حديث أبي عترب وصححه ، وحسنه أين حجر في الفتح ( ۲۹/۴ ) .

وخرج الولد في رحلة التجارة ورغم احتياطهم في حمايته هجم عليه سبع في إحدى الليالي واختطفه من بين اصحابه ، فتعجبوا لأن رسول الله قال « كلب من كلاب الله » وهذا أسد ليس كلباً . قال أهل العلم : ما دام أن رسول الله نسب الكلب إلى الله ، فكلب الله لا يكون إلا اسداً .

فالمعنى: قل يا محمد في الرد عليهم ولإبطال دعاواهم: ﴿ أَتَوْلُهُ الْذِي يَعْلُمُ السَّرَّ فِي السَّمَـٰوات وَالأَرْضِ .. (٢) ﴾ [الفرقان] وسوف يفضحكم ويُبطل افتراءكم على رسول الله من قولكم إفك وكذب وافتراء واساطير الأولين ، وسوف يُخْرِيكم أمام أعين الناس جميعاً .

وعلى عهد رسول الله قامتُ معركة بين الفُرْس والروم عُلبت فيها الروم ، فحزن رسول الله لهزيمة الروم ؛ لانهم أهل كتاب يؤمنون بالله وبالرسل ، أما الفرس فكانوا كفاراً لا يؤمنون بالله ويعبدون الثار وغيرها . فمع أنهما يتفقان في تكذيبهم لرسول الله ، إلا أن إيمان الروم بالله جعل رسول الله يتعصب لهم مع أنهم كافرون به ، فعصبية رسول الله لا تكون إلا لربه عز وجل .

فَلَمَا حَزَنَ رَسَولَ اللهُ لَذَلُكَ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ : ﴿ آلَمْ ۞ غُلَبَ اللهُ اللهُ

فأى عقل يستطيع أن يحكم على معركة ستحدث بعد عدة سنوات ؟ لو أن المعركة ستحدث غدا لامكن الننبؤ بنتيجتها ، بناءً على حساب العدد والعدة والإمكانات العسكرية ، لكن من يحكم على معركة ستدور رحاها بعد سبع سنين ؟ ومن يجرؤ أن يقولها ترانا يُتلكى ويتعبد به إلى يوم القيامة . فلو أن هذه المدة مرت ولم يحدث ما أخير به رسول الله لكفر به من آمن وانفض عنه من حوله .

#### 00+00+00+00+00+00+C1.tv.0

إنن : ما قالها رسول الله قرآناً يُثلَى ويُتعبَّد به إلا وهو واثق من صدق ما يضبر به ! لأن الذي ينبره ربه \_ عز وجل \_ الذي يعلم السَرَّ في السموات والأرض ! لذلك قال هنا الحق سبحانه وتعالى : ﴿ قُلُ أَنْزَلُهُ اللّٰذِي يَعْلَمُ السَرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ . . (3) ﴾ [الغرقان]

ومن العجيب أن ينتصر الروم على الفُرْس في نفس اليوم الذي انتصر فيه الإيمان على الكفر في غزوة بدر ، هذا اليوم الذي قال الله تعالى عنه :﴿ وَيُوْمَئِذُ يَفُرْحُ الْمُؤْمِنُونَ ۚ نَيْ بِنَصْرِ اللّهِ . . (٢٠٠٠) ﴿ الروم]

وما دام أن الذي أنزل القرآن هو سبحانه الذي يعلم السر في السماوات والأرض ، فلن يحدث تضارب أبداً بين منطوق القرآن ومنطوق الأكوان ؛ لأن خالقهما واحد \_ سبحانه وتعالى \_ فمن أين مائي الاختلاف أو التضارب ؟

ثم يقول سبحانه : ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ① ﴾ [الفرتان] فما مناسبة المحديث عن المغفرة والرحمة هنا ؟ قالوا ؛ لأن الله \_ تبارك وتعالى \_ يريد أن يترك لهؤلاء القوم الذين يقرعهم مجالاً للتوبة وطريقاً للعودة الله .. عز وحل \_ وإلى ساحة الإيمان .

اذلك يقول النبي ﷺ لمن أشار عليه بقتل الكفار : « لعلُ الله يُحرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا ء (۱)

وكان المصحابة بالمون اشد الألم إنَّ أقلتُ أحد رءوس الكفر من

<sup>(</sup>١) أخرج البخارى في صحيحة ( ٧٢٨، ٣٣٢١ )، وكذا مسلم في صحيحة ( ١٧٩٥ ) من حديث عائشة رضي الله عمنها أن جبويل عليه السلام قال للنبي ني إذ إن الله قد سمع قول قومك لك رما ردوا عليك ، وقد بعث الله إليه على الجبال لتأمره بدا شدت فيهم ، غناداني ملك الجيال فسلم على ثم قال : يا محمد إن شنت أن أطبق عليهم الأخشبين ، فقال رُحِيْةً ، « بل أرجو أن يُخرج لله من أعماليهم من يعبد الله وحده لا يشرك به » .

### @1.TV|>@+@@+@@+@@+@@+@@

القتل نحى المعركة ، كما حدث مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص قبل إسلامهما ، وهم لا يدرون أن الله تعالى كان يدّخرهم للإسلام قيما بعد .

فقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا [7] ﴾ [الفرنان] حتى لا يقطع سبيل العودة إلى الإيمان بمحمد على مَنْ كان كافراً به ، فيقول لهم : على رغم ما حدث منكم . إنْ عُدْتم إلى الجادة وإلى حظيدرة الإيمان ففى انتظاركم مففرة الله ورحمته .

والحق - تبارك وتعالى - ببين لنا هذه المسالة حتى فى النزوع العاطفى عند الخلق ، فهند بنت عتبة (التى أغرت وحشيا ابتل حمزة عم رسول الله وأسد الله وأسد رسوله ، ولم تكتف بهذا ، بل مثلث به بعد مقتله ، ولاكت كبده رضى الله عنه ، ومع ذلك بعد ان أسلمت وبايعت النبي في نسيت لها هذه الفعلة وكانها لم تكن .

ولما قال أحدهم لعمر بن الخطاب : هذا قاتل أخيك ( يشير إليه ) والمراد زيد بن الخطاب<sup>(1)</sup> ، فما كان من عمر إلا أن قال : وماذا أفعل به وقد هذاه الله للإسلام ؟

<sup>(</sup>١) هي . هند بنت عتبة بن ربيعة الترشية ، والدة معاوية بن أبي سقيان ، شهدت كحداً في جانب المشركين وفعلت ما فعلت بحصرة ، وقد أسلمت يوم الفتح ، ماتت في خلافة عشان . ( الإصابة في شيين الصحابة ٢٠٦/٨ ) .

<sup>(</sup>Y) هو: رحشى بن حرب الحيشى مولى بنى نوفل ، وهو قاتل حمزة عم رسول الله ﷺ قتله يوم آحد . وقد امره النبي ﷺ أن يغيب وجهه عنه ، وقد شارك في حروب الردة في قتل مسيله وقد شهد موقعة للبرموك ثم سكن حمص ومات بها ، وقد عاش إلى خالاغة عشان . ( الإصابة ترجمة - ٩٩١ ) .

 <sup>(</sup>٣) لاك . مضغ . وهو مضغ النسيء الصلب تديره في قعك . واللوكُ : إدارة النسيء في القم .
 [ لسان العرب - مادة : لوك ] .

<sup>(</sup>١) هو : زيد بن الخطاب بن نقيل العدوى ، أخو عمر بن الخطاب لابيه ، أمه أسماء بنت وهمب من بنى أسد ، أما لم عمر فهى حنتمة بنت هاشم المخزومية ، وكان زيد أكبر سنا من عمر وأسلم قبله رشهد بدراً والمشاعد واستشهد بالبعاءة . [ تعييز الصحابة ٢٧/٣ ] .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَلَاَ الرَّسُولِ يَأْكُلُّ الطَّعَامَ وَيَنْشِي فِ الْأَسُولِيَ أَثْوِلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ وَيَنْشَوْلَقِ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَ فَيَكُونِ مَعَدُ، نَذِيرًا ۞ ﴾

عجيب أمر هؤلاء المعاندين: يعترضون على رسول الله أنْ يأكل الطعام ويحشى فى الأسواق لكسب العيش، فهل سبق لهم أنْ رأواً نبياً لا يأكل الطعام، ولا يمشى فى الأسواق ؟ ولو أن الأمر كذلك لكان لاعتراضهم معنى، إذن : قولهم ﴿ مَا لَهُ مَا الرَّسُولَ يَأْكُلُ الطُعامِ وَيَمْ شَى فَى الأَسْواق. ﴿ مَا لَهُ مَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطُعامِ وَيَمْ شَى فَى الأَسْواق. ﴿ كَا لَهُ مَا لَهُ مَا الرَّسُولُ اللهُ عَلَى رسول الله .

فماذا يريدون ؟

قالوا: ﴿ لَوْلَا أَنْوِلَ إِلَيْهِ مَلْكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿ آ ﴾ [الفرةان] صحيح أن الملك لا يأكل ، لكن معنى ﴿ لَوْلا أَنْوِلَ إِلَيْهِ مَلكُ . ﴿ ﴾ [الفرةان] يعنى : يسانده ، وفي هذه الحالة لن يُعيّر من الأمر شيئًا ، وسيظل كلام محمد هو هو لا يتغير . إذن : لن يضيف الملك جديدًا إلى الرسالة .. وعليه ، فكلامهم هذا سفسطة وجَدَلٌ لا معنى له .

وكلمة ﴿ فَيَكُونَ مَمُهُ لَذَيراً ﴿ آ) ﴾ [النرةان] لم يقولوا بشيراً ، مما يدل على اللدّد واللجاج ، وأنهم لن يؤمنوا ؛ لذلك لن يفارقهم الإنذار .

﴿ أَوْيُلْقَنَ إِلَيْهِ كَنَّ أَوْتَكُونُ لَهُ مِنَدَةً يَأْكُلُ مِنْهَا أَوْتَ الْأَلْدِلِمُونَ إِنَّ تَنْفِعُونَ إِلَّارَجُلَا تَسْخُورًا ۞ ﴾ تَنْفِعُونَ إِلَّارَجُلَا تَسْخُورًا ۞ ﴾

تلحظ أنهم يتنزلون فى لدَدهم وجَدلهم ، فبعد أنْ طلبوا ملكاً يقولون ﴿ أَرْ يُلْقَىٰ إِلَيْه كَنزُ ۞ ﴾ [الفرقان] أى : يشزل عليه ليعيش منه ﴿ أَوْ تُكُونُ لَهُ جُنةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ﴿ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِلاَ رَجُلاً مُسْعُورًا ﴾ [الفرقان] أى : بستان ﴿ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِلاَ رَجُلاً مُسْعُورًا ﴾ [الفرقان]

والمسحور هو الذي ذهب السُمَّر بعقله ، والعقل هو الذي يختار بين البدائل ويُرتَّب التصرُّفات ، فضاقد العقل لا يمكن أن يكونَ منطقيا في تصرفاته ولا في كلامه ، ومحمد يَّلِق ليس كذلك ، فانتم تعرفون خُلقه وأمانته ، وتُسمُّونه « الصادق الأمين » وتعترفون بسلامة تصرفاته وحكمته ، كيف تقولون عنه مجنون ؟

لذلك يقول تعسالى ردًا عليهم ﴿ نَ وَالْفَلَمِ وَمَا يُسْطُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِنَعْمَةُ رَبِكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لأَجْرًا غَيْرَ مُمْنُونٍ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلَقٍ عَظِيمٍ ۞ ﴾

والخُلُق يسوى تصرُّفات الإنسان فيجعلها مُسْعدة غير مفسدة ، فكيف \_ إذن \_ يكون ذو الخُلق مجنونا ؟ إذن : ليس محمد مسحوراً .

وقى موضع آخر قالوا . ساحر ، وعلى فرض أنه و الله ساحر ، فلماذا لم يسحركم كما سحر المؤمنين به ؟ إنه لَجَج الباطل وتنبّطه واضطرابه فى المجابهة . ثم يقول المق سبحانه :

## الفَّرْ كَيْفُ مَرَيُّوالَكَ الْأَمْثَلَ فَصَلُوافَكَ مَنْ الْفُرْدُ فَعَالُوافَكَ الْأَمْثَلُ فَصَلُوافَكَ الْ الْفُلْفِي وَيَعْمُونَ سَكِيدًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ انظُرْ . . ٢ ﴾ [الغرقان] خطاب الإيتاس رسول الله وتطمينه ﴿ كَبُفُ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْنَالُ . . ٢ ﴾ [الغرقان] اى : اتهموك بشتّى التهم فقالوا ساحر . وقالوا : كاهن ﴿ فَضَلُوا ساحر . وقالوا : كاهن ﴿ فَضَلُوا

فَلا يُستَطِيعُونَ سَبِيلاً ۞﴾ [الغرقان] لأنهم يقولون كذباً وهُراءً وتثاقضاً في القول.

﴿ فَضَلُوا.. ① ﴾ [الفرقان] أى : عن المثل الذي يصدق فيك ليصرف عنك المؤمنين بك ، ويجعل الذين لم يؤمنوا يُصرُون على كفرهم ، فلم يصادفوا ولو مثلاً واحداً ، فقالوا : ساحر وكذبوا وقالوا : مسحور وكذبوا ﴿ فَلا يَسْعَطِيعُونَ سَبِيلاً ۞ ﴾ [افرقان] اى : إلى ذلك .

ثم يقول الحق سيحانه(١):

# ﴿ تَسَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَكَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتِ مَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتِ مُ تَغَرِي مِن غَيْتِهَا ٱلأَنْهَ نَرُ وَيَجْعَل لَكَ تَصُورًا ۞ ﴾

﴿ تَبَارُكُ .. ① ﴾ [الفرقان] كما قاتا : تتمزّه وعَظُم خيره : لأن الكلام هنا أيضاً فيه عظاء مُتمنَّد في الخبير الذي ساقه الله تعالى لرسوله يَّا الله معطاؤه سبحانه دائم لا يتقطع ، بحيث لا يقف خير عند عطائه ، بل يظل عطاؤه خيراً موصولاً ، فإذا أعطاك اليوم عرفت أن ما عنده في الغد خير مما أعطاك بالأمس .

<sup>(</sup>۱) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : لما عبر المشركون رسول الله و الفاقة قالوا : 
ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق حزن رسول الله و الأولام من عند 
ربه مصرياً له ، فقال : السلام عليك بها رسول الله ، رب العزة يقرتك السلام ويقول لك 
و و ما أرسا قبلاً من المرسلين إلا والم أباكلون الطناع ويمشئون في الأسواق .. (٣) ﴾ [الفرقان] 
و قال جبريل ، ابشمر يا محمد ، هذا رخسوان خازن الجنة قد أشك بالرضا من ربك ، فاقبل 
رضوان حتى سلم ثم قال ، يا محمد رب المحزة يقرت السلام ، ومعه سفط من نور يتلالا 
و يقول لك دبك : هذه صفاتيع خزائن العنيا مع ما لا ينتقص لك معا عنده في الأخرة مثل 
جناح يعوضة ، فقال يا رضوان ، لا حاجة لي فيها ، الفستر أحب إلى وأن أكرن عبدا 
صابرا شكري . بتصرف واختصار [ من أسباب النزول للواحدى النيسابوري ص ١٩٠ ،

### @\.YV.3@+@@+@@+@@+@@+@

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ وَأَعَتَدْنَا لِمَن كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞ ﴾ حَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا

يُضرب السياق عن الكلام السابق ، ويعود إلى مسألة تكذيبهم وعدم الإيمان بمحمد في الايمان ليس في مصلحتهم ، فالإيمان يقتضى حساباً وجزاءً ، وهم يريدون التمادي في باطلهم والاستمرار في لَغُوهم واستهتارهم ومعاصيهم ؛ لذلك يُكذّبون انفسهم ويخدعونها ليظلوا على ما هم عليه .

ولذلك ترى الذين يُسرفون على انفسهم في الدنيا من الماديين والملاحدة والفلاسفة يتمنون أنَّ تكون قضية الدين قضية فاسدة كاذبة ، فيتكرونها بكل ما لديهم من قوة ، فالدين عندهم أمر غير معقول ! لآنهم لو أقروا به فمصيبتهم كبيرة .

ومعنى : ﴿ أَعَدْنًا . ( [ ] ﴾ [الفرتان] هيّانا وأعددْنا لهم مسعيراً ؛ لأن عدم إيمانهم بالساعة هو الذي جَسرً عليهم العذاب ، ولو أنهم آمنوا بها وبلقاء الله وبالحساب وبالجزاء لاهتدواً ، واعتدلوا على الجادة ، وأنجَوا من هذا السعير .

والسعير : اسم للنار المسعورة التي تلتهم كل ما أمامها ، كما نقول : كأب مسعور ، ثم يقول سبحانه في وصفها :

### ه إذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سِّيعُواْ لَهَا تَعَيَّظُا وَزَفِيرًا ١٠ ١

يريد الحق ـ تبارك وتعالى ـ أن يُشخّص لنا النار ، فــهى ترى أهلها من بعيد ، وتتحرّش بهم تريد من غَيْظها أنْ تَسْبَ عليهم قبل أنْ يصلوا إليها .

والتغيُّظ: ألم وجداني في النفس يجعل الإنسان يضيق بما يجد ،

#### 00+00+00+00+00+C1.TV10

ومن ذلك نسمع مَنْ يقول: ( أناح اطبق من جنابي ) ، يعني : نتيجة ما بداخله من الغيظ فوق تحمُّل النفس ما بداخله من الغيظ فوق تحمُّل النفس وسعتها فلا بُدَّ أن يشعر الإنسان بالضيق ، وأنه يكاد ينفجر .

لكن ، لماذا تسيِّز النار من الفيظ ؟ قالوا : لأن الكون كلسه مُسبِّح شه حامد شاكر لربه ؛ لذلك يُسرُّ بالطائع ويحبه ، ويكره العاصى ، ألاَ ترى أن الوجود كله قد قرح لمبولد النبى عَنِيِّ ، فرح لمبولده الجماد والنباتُ والحيوانُ واستبشر ، لأنه عَنِي جاء ليعيد للإنسان انسجامه مع الكون المخلوق له ، ويعدل الميزان .

ومع ذلك فرى من البشر العقلاء أصحاب الاختيار مَنْ يكفر ، لذلك تعقاظ النار من هؤلاء الذين شذُّوا عن منظومة التسبيح والتحميد ورَضُوا لانفسسهم أن يكونوا أدنى من الجساد والنبات والصيوان ، ومن ذلك يتولون : نَبّا بهم المكان من كفرهم ، يعنى الاساكن من الأرض تُنكرهم وتتضايق من وجودهم عليها ، كما تفرح الأرض بالطائع وتحييه ؛ لانه منسجم معها ، المكان والمكين ينتظمان في منظومة التسبيم والطاعة .

لذلك يُنبّهنا إلى هذه المسألة الإصام على - رضى الله عنه - فيقول: إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان: موضع في السماء، وموضع في الارض. أما في الأرض فموضع مُصلله ؛ لانه حُرِم من صلاته ، وأما موضعه في السماء فمصعد عمله الطبي<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ( ١٤٣/٤) وعزاه لابن أبي حاتم أن علياً قال : « إنه ليمي من عبد إلا لله حبصلي في الأرخى ومصحد عمله من السماء ، وإن آل فرعمون لم يكن لهم عمل صالح في الأرض ولا عمل يصعد في السماء ، وعي أنس بن مالك عن النبي وَهِيُّة قال : « مما من عبد إلا راه في السماء بابان . باب يضوج منه رزقهه ، وباب يدخل منه عمله وكلامه ، قبإذا مات ققداه وبكيا عليه » قال الهيشي في المجمع « رواه أبو يعلى ، وفيه موسى بن حبيدة الربذي ، وه وضعيف » .

ومعنى ﴿ زَفِيرًا .. ① ﴾ [الفرقان] النفس الخارج . وفي موضع آخر يقول تعالى : ﴿ إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ؟ ﴾ [الله] فذكر أن لها شهيقًا ورقيرًا ، وهي في المكان الضبيق .

﴿ وَإِذَا ٱلْفُواْمِنْهَا مَكَانَاضَيِقًا مُّقَدَّيَةُ إِنَّ دَعَوُاْهُ مَنَا لِلْكَ ثُبُولًا ۞ ﴾

قجمع الله عليهم من العذاب الوانا حتى يقول الواحد منهم المجرد أن يرى العذاب :﴿ يَـٰليَتنِى كُنتُ تُرابًا ﴿ ﴾ [لنبا] وهنا يدعو بالويل والثبور ، يقول \* يا ويلاه يا ثبوراه يعنى : يا هلاكى تعال احضر ، فهذا أواتك لتُخلَّصنى مما أنا فيه من العذاب ، فلن يُتجينى من العذاب إلا الهلاك ؛ لذلك يقولون : أشد من الموت الذي يطلب الموت على حدَّ قول الشاعر : كفّى بك داءً أنْ تُرَى الموت شافياً وحسنبُ المناياً أنْ يكنُ أَمَانياً أنْ .

ولك أن تتصور بشاعة العذاب الذى يجعل صاحبه يتمنى الموت ، ويدعو به لنفسه .

 <sup>(</sup>١) قال عبد أنه بن مصمود: إن جهتم التضعق على الكافر كتضبيق الزج على الرمح. نكره
 ابن المبارك في رقاشة (٣٩٠ - زواك الزهد) وأورده القرطبي في تفسيره (٤٨٧١/٦).

<sup>(</sup>٣) مقارنین ' مُکتَّبِن . قاله ابو صالح . وقایل : مصفدین قد قرنت ایدیهم إلی اعتاقهم فی الاغلال ، وقیل . فرنوا مع الشیاطین ، آی . فرن کل واحد منهم إلی شیطانه [ اورد هذه الاقوال القرطین فی تفسیره ( ٢/ ٤٨٧ ) ] .

 <sup>(</sup>٣) البيت للمتنبى ( ديرانه ١٨١/٤) وذكره شبهاب الدين محمود الطبى فى و صناعة الترسل ، ( ص ٢٥٢ ) فى شواهد حُسن الإبشاءات .

ثم يقول الحق سبحائه :

### ﴿ لَا لَدْعُوا الْيُومَ ثُبُولًا وَيعِدًا وَأَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ١ ﴾

يُوبِّ خيهم الحق - سبحانه وتعالى - ويُبكِّتهم : يا خيبتكم ويا ضياعكم ، لن ينفعكم ان تدعوا تُبورا واحدا ، بل ادعوا تُبورا وثبورا وثبورا وثبورا ؛ لانها مسألة لن تنتهى ، فسوف يُسلمكم العذاب إلى عذاب ، حتى ينادوا : ﴿ يَسْمَالُكُ لَيقُصِ عَلَيْنَا رَبُكُ قَالَ إِنْكُم مُاكَشُونَ عَلَيْنَا مُنْ فَصْحَتْ جُلُودُهُم بَدُلْنَاهُمْ جَلُودًا غَيْرَهَا لِيُدُوقُوا الْعَدَابِ متَجدد : ﴿ كُلُمَا نَصْحَتْ جُلُودُهُم بَدُلْنَاهُمْ جَلُودًا غَيْرَهَا لِيدُوقُوا الْعَدَابِ متَجدد : ﴿ كُلُمَا نَصْحَتْ جُلُودُهُم بَدُلْنَاهُمْ اللهَ عَيْرَهَا لِيدُوقُوا الْعَدَابِ مـ عَلَيْنَا هُمْ

ثم يذكر الحق سبحانه المقابل ليكون ذلك انْكَى لأهل الشر وأغيظ لهم ، فيذكر بعد العذاب الثواب على الطاعة ، ومثل هذه المقابلات كثيرة في كتاب الله ، كمّا في قوله تعالى : ﴿إِنْ اللهُ بَارِبُهُ فِي مَعِيم (١) ﴾ [الانقطار]

ويقول سيحانه : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسُبُونَ (٣٦)﴾

وهنا بعد أنْ ذكر النار وما لها من شمهيق وزفير ، يقول سيحانه ·

### ﴿ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْرِجَنَّ أُلُخُ لَدِالَّيَ وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَكُمْ جَنَاءً وَمَصِيرًا ۞ ﴿

﴿ فُلُ ( ਿ ﴾ [الغرفان] أمر لرسول الله بأن يقـول ، والمقول له هم الذين اعترضوا على نبوته ﷺ باعتراضات واهية من المعاصرين له ،

### @1.7Y30+00+00+00+00+0

وكانوا يتضبطون فى هذه المسائل تخبط مَنْ لا يعمرف فيها حقيقة ، وإلتعرض غرض لرسول الله فى أمر دعوته ، والتعرض لرسول الله فى أمر دعوته ، والتعرض لائ نبئ فى أمر دعوته من المعاصدين له أمر طبيعى ؛ لأن الرسل إنما يجيئون حين يستشرى الفساد .

وسبق آن قُلْنا : إن الحق - سبحانه وتعالى - جعل فى كل نفس ملكة تجعل الإنسان يفعل شيئا ، ثم ناتى ملكة أخرى فيه لتلومه على ذلك ، حينئذ تكون المناعة فى ذات الإنسان ويُسمُونها النفس اللوّامة ، لكن قد تنظمس فيه هذه الملكة ، فتتعاون كل ملكاته على الشر ، بحيث تكون النفس بكل ملكاتها أمّارة بالسوء ، وهى أمّارة بصيعة المبالغة لا آمرة أى : أنها أخذتُ هذا الأمر حرّفة لها .

كما لو رأيت رجلاً يتُجُر في قطعة من الخشب تقول له: ناجر ، فإن اتخذها حرفة له ، لا يعمل إلا هي ، نقول له: نجار ، ومثله: خائط وخياط ، فالصعنى : أمّارة يعنى : لم يعد لها عمل في أن تردع عن الشر ، بل دائماً تُقوَّى نوازع الشر في النفس ، وتتاصل فيها حتى تصور لها حرفة ،

فماذا يكون الموقف إذن ؟

لا بُدُ أَنَّ يجعل الدق سبحانه في نفوس قوم آخرين ملكة الخير ليواجهوا أصحاب هذه الانفس الأمارة بالسوء ، يواجهونهم بالنصح والإرشاد والموعظة ، ويصرفونهم عن الشر إلى الخدر ، فإذا ما فسد المجتمع كله ، لا نفسً مانعة ، ولا مجتمعٌ مانع ، فالا بُدُّ أَنَّ تتدخُل السماء برسول جديد .

ومن رحمة الله بالعالم آنه سبحانه ضمن لأمة محمد الله أن تكون قديما النقس اللوامة ، وضمن لها أنْ يظل مجتمعها آميراً بالمعروف ،

ناهياً عن المنكر ؛ لذلك لا حاجة لرسول بعد رسول الله م الذن : فالمناعة موجودة في أمة الإسلام ، ولو لم تكُنْ هذه المناعة موجودة في النفس أولا ، وفي المجتمع ثانياً لتدخلت السماء بعد رسول الله برسول جديد ومعجزة جديدة ليعيد الخلّق إلى رُسْدهم .

ولا شكً أن في المجتمع طائفة تنتفع بهذا الفساد ، ويعيشون في ترف في ظله ، فطبيعي - إذن - أنْ يدافعوا عنه ، وطبيعي أنْ يتصدّوا لدعوة الرسول التي جاءت لتعدل ميزان المجتمع ، وأنْ يقفوا له بالمرصاد ؛ لانه يهدّد هذه النفعية ويقضى على مصلحتهم .

وإنْ كان الرسل السابقون قد تعرضوا لمثل هذا الاضطهاد ، فيقد تعرض رسول الله الله الضعاف ما تعرضوا له ؛ لأن اضطهاد الله جاء مناسباً لضخامة مهمته ، فقد جاءتْ الرسل قبله ، كُلُّ إلى أمته خاصة في زمن محدد ، أمّا رسالته الله ققد جاءت للناس كافة ، تعمُّ كل الزمان وكل المكان إلى أن تقوم الساعة ، قبلا بُدُّ إذن أن تكون مهمته أصعب .

وهؤلاء الكبراء الذين ينتفعون بالفساد في المجتمع يظنون أن رسول الله إذا لُوّح له بالمال والنعيم يمكن أن يتنازل عن دعوته ، ويتبرك لهم الساحة : لذلك اجتمع صناديد قريش على رسول الله ، يُوحون له بالمال والجاه والسلطان ، ليصدُّوه عن الدعوة ويصرفوه عنها ، هؤلاء الذين سماهم استاذنا الشيخ موسى : دستة الشر ، وكانوا اثنا عشر رجلاً ، منهم : أبو البختري ، وأبو جهل ، وأبو سنفيان ، والاسود بن المطلب ، وأمية بن خلف ، والعاص بن وائل ، وعتبة بن ربيعة ، ومُنبَّه بن المحاج ، والوليد بن المنفيرة ،

 <sup>(</sup>١) أبو البنترى . اسمه العاص بن هشام بن الحارث . قاله ابن إسحاق . وقال ابن هشام -هو العامل بن هاشم . [ السيرة النبوية ٢٦٤/١ ] .

#### 

والنضر بن الحارث ، وشيبة بن ربيعة ، ونبيه بن الحجاج .

لقد ذهب هؤلاء (أ) إلى سيدنا رسول الله يقبولون : « نحن وفد قومك إليك ، جثنا لنقدَّم المعدّرة حتى لا يلومنا أحد بعد ذلك ، فإنْ كنتَ تريد مالاً جمعنا لك الامبوال ، وإنْ كنتَ تريد شرفاً سوّدناك علينا ، وإن كنت تريد مُلكا مُلكناكَ علينا » .

وقَرَّق بين السمال والشرف : المال أن يكون الإنسان غنياً ، لكن ربعا لا شعرفَ له ، ولا مكانةً بين الناس ، وهناك مَنْ له شعرف وسيادة ، وليس له مال .

 (١) ذكر ابن عشام في السيرة النبوية ( ١/ ٢٦٤ ) أنهم تسعة نفر ، واستثنى سمن ذكرهم الشيخ : أمية بن خلف ، النصر بن الحارث .

هذا الوقد ذهبوا إلى أبي طالب وقالوا: يا أيا طالب، إن أبن أخيك قد سبّ لقهتنا ، وعاب ديننا . وسنفُ أحسلامنا ، وضفلًا لتوامنا ، قراما أن تكلّ عنا . وإما أن تخلّى بيننا وبيك ، فإنلد على سئل ما نحن عليه من خلاف ، فتكنيكه فقال لهم أبو طالب قبولاً رفيقا ، وردهم رداً جميلاً ، فانصرفوا عنه ، ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ( ١/٣٥٧ ) وانتار موقفاً نضر ( ٢٩٥/١ ) .

(٧) هو: الوليدبن المغيرة في ولقعة أخرى أنه قال لرسول الله ﷺ: يا بن أخي إن كنت إنها تربد به جثب هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً ، وإن كنت تريد به شحوفا سحي مناك علينا ، حتى لا نقطع أمرا دولك ، وإن كنت تحريد به مُلكا علكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رفياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب ويذلنا فيه أموالنا حتى نبرك منه . [ سيرة ابن هشام ٢٩٣/١ عمله ٢ ] باختصار

(٣) عن ابي اصامة قال النبي ﷺ: ، عرض على ربي ليجعل لى بطحاء مكة ذهباً ، قلت : لا يا رب ولكن أسبع يوماً وأجموع يوماً وقال ثلاثاً أو نحو هذا ، فإذا جعت تفسرعت إليك وذكرتك ، وإذا شبعت شكرتك وحصدتك . أخرجه الترمذي في سنته ( ٣٣٤٧ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣٥٤/٣ ) . قال الترمذين : حديث حسن .

#### 

وفي موقف آخر ، قال له جبريل : يُخيرك ربك أن تكون نبياً ملكا ، أو نبياً عبداً ؟ فقال : \* بل نبياً عبداً " (' )

والنبى مالك منهج السماء ، والملك الذى يملك السيطرة بحبيث لا يستطيع أحد أن يقف فى وجهه ، مثل سليمان عليه السلام ، حيث آتاه الله مُلْكا لا ينبغنى لأحد من بعده ، ومع ذلك لم يكن هذا الملك هو المطلوب فى ذاته ، بدليل أن سليمان – عليه السلام – مع ما أوتيه من الملك كان لا ياكل إلا الخوشكار يعنى : الخبز الاسمر غير النقى (الردَّة) فى حين ياكل عبيده ومواليه الدقيق الفاخر النقى ("، فلم يكن سليمان يربد الملك لذاته ، إنما ليقْرَى به على دعوته ، فلا يعارضه فيها أحد .

لذلك ، لما أرسلتُ إليه ملكة سبا بهدية لتستميله بها وتَصرَّفه عما يريد رَدَّ عليها : ﴿ فَلَمَّا جَاءَ سُلْيَمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالَ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَالً فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مَمَالً أَتُم بِهدَيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ٢٣ ﴾ مَمَّا آتَاكُم بَلُ أَتُم بِهدَيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ٢٣ ﴾

لذلك جاءته صاغرة تقول :﴿ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسَلَمْتُ مُعَ سَلِّمًانَ لَله رُبِّ الْفَالَمِينَ عَكَ ﴾ سُلِّيمًانَ لله رُبِّ الْفَالَمِينَ عَنَا ﴾ والتمل]

إذن : مسألة المال هذه عُرضَتُ على رسول الله قبل أن يقترحها كفار مكة ، فإذا كان ﷺ قد رَفضه ممنَّ يملكه ، فكيف يقبله ممنَّ لا يملك شيتًا ؟ لذلك قال لهم : والله ماً بى حاجة إلى ما تقولون ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن العبارك فى الزهد ( ص ٣٦٥ ) ، والطبرائي فى المعهم الكبير ( ١٠٦٨٢ ) ، قال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ٢٠/٩ ) . « فيه بتية بن الوليد وهو صداس » . وعزاه للعبرانى فى الأوسط وقال (٣١٥/١٠) ) » فديه سمعان بن الوليد ولم أعرف ، ويتية وحاله وحال المصحدح » .

<sup>(</sup>۲) اخرج أحمد في الأرفد ( ص ۱۱ طبعة دار الكتاب العربي .. بيروت ) عن عضاء رضي الت عنه قال · كنان سليمان عليه السخام يعمل الخرص بيده ، وياكل خبيز الشعير ، ويطعم بنى إسرائيل الحواري . وأروده السيوطي في الدر العثير ( ۱۸۹/۷ ) في تفسير آية ٣٥ ـ سورة ص . والحواري هو الدقيق الأبيض النقي .

#### 

فلست طالب مال ، ولا مُلْك ، ولا شرف ، إنما أنا رسول الله أرسلتُ إليكم ، ومعى كتاب فيه منهجكم ، وأمرنى ربى أن أكون لكم بشُيراً ونذيراً ، فإنْ جئتم على ما أحب فقد ضمنتم حظَ الدنيا والآخرة ، وإنْ ردتُمْ عليٌ قولى فإننى سأصعر إلى أن يحكم ألله بيننا ، وهو خير الحاكمين ()

فلجثوا إلى عم النبي ﷺ ، لعله يستطيع أن يستميله ، فلما كلمه عمـه قال قولته المشهـورة : « والله لو وضعوا الشـعس لحى يميتى ، والقدر في يساري ، على أن أثرك هذا الأمر ما تركتُه حتى يُظهِره الله أو أهلك دوئه \* (")

مَّ أَذَٰلِكُ ( 0 ) ﴾ [الفرقان] أي : ما أنتم فيه الآن من العذاب خير ، أم جنة الخلد التبي وُعد المستقون ؟ احكموا أنتم في هذه المسالة وسترضى بحكمكم ، إنها إغاظة لأهل النار ، حيث جمع الله عليهم مقاساة العذاب مع النظر إلى أهل الجنة وما هم فيه من النعيم ، ولو كانت الأولى وحدها لكانت كافية ، إنما هو في العذاب ويأتيه أهل الجنة ليُبكّتوه : انظر ما فاتك من النعيم !!

وفيها أيضاً تقريع لهم ، فليس هناك وجه للمقارنة بين الجنة والنار ، فانت مثلاً لا تقول: العسل خير أم الخل؛ لأنه أمر معروف بداهة .

وسبق أنْ تكلّمنا عن الصراط ، ولمانا ضُرّب على مُثّن جهنم ، والجميع يمرون عليه ؛ لأن الله - تبارك وتعالى - يريد أنْ يجعل لك

<sup>(</sup>١) ذكره ابن مشام في السيرة النبوية بنحو هذا ( ٢٩٩١/١ ) .

<sup>(</sup>٣) أورده أين هشام قي العسيرة النسوية ( ٢٩٣/ ) معزياً لابن إسسحاق . أن قريضاً قالوا لابي طالب : يا أبا طالب . إن لك سستاً وشرفاً ومنزلة فينا ، وإنا قد استنهيناك من أبن أخيك فلم تنهه عنا ، وإنا وأش لا نصبر على هنا من شدة أياننا وتسقيه أحلاصنا وعيب الهتنا حتى تكفه عنا ، أو ننازك وإياك في ذلك ، حتى يهلك أحد الفريقين فقال رسول أنه أي لعمه أبى طائب هذه المقالة .

من مبرائى النار التي تمرُّ عليها فوق الصبراط تعمية آخرى تُذكُّرك بالنجاة من النار قبل أنْ تباشر نعيم الجنة .

لذلك لا يمتن الله علينا بدخول الجنة قحسب ، إنما أيضاً بالنجاة من النار ، فيعقول سبحانه : ﴿ فَمَن رُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلُ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَلَا . . ﴿ فَمَن رُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلُ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَلَا . . (آل عمران]

فالحق - سبحاته وتعالى - يذكير لنا الذار ، وإن من صفاتها كذا وكذا ، أما في الأخرة فسوف نراها رأى العين ، كما قال سبحانه : ﴿ لُمْ لَتُرونُها عَيْنَ الْبَقِينِ \* ﴿ ﴾[التكائر] وذلك حين تكون على الصراط ، فتحمد الله على الإسلام الذي أنجاك من النار ، وأدخلك الجنة ، فكل نعمة منها أعظم من الأخرى .

وفى قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَذَلُكَ خَيْرٌ أُمْ جُنَّةُ الْخُلْدِ .. ② ﴾ [الفرقان] كلمة خير في اللغة تدور على معنيين : خير يقابله شَرَّ ، وخير يقابله خير أعظم منه . كلما جاء في الحديث الشريف : « المؤمن اللقوى خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كُلُّ خير » (أ فكلاهما قيه خير ، وإن زاد الخير في المؤمن القوى ، وعادة ما تأتى (من) في هذا الأسلوب : هذا خير من هذا .

والجنة كما نستعملها في استعمالات الدنيا: هي المكان المليء بالأشجار والمزروعات التي تستر السائر فيها ، أو تستر صاحبها أن ينتقل منها إلى خارجها ؛ لأن بها كل متطلبات حياته ، بحيث يستغنى بها عن غيرها ، لذلك أردفها الحق \_ تبارك وتعالى \_ بقوله : ﴿ الْغُلْدَ. (قَ ﴾

 <sup>(</sup>۱) آخرجه آجد بن جنیل فی مسئده ( ۲۹۱۲ ۲۷۰ ) رمسلم فی صحیحه ( ۲۹۹۱ ) وابن ماجة فی سننه ( ۷۹ ) من حدیث آبی غریرة رضی الله عنه .

#### **○\.**₹\\0,**□○+○○+○○+○○+○○+○○**+○

إذن : فالجنة التي تراها في الدنيا مهما بلغت فليست هي جنة الخلد : لأنها لابد إلى زوال ، فعُمرها من عُمر دُنْياها ، كأنه سبحانه يقول لكل صاحب جنة في الدنيا : لا تغتر بجنتك ؛ لأنها ستؤول إلى زوال ، وأشد الغم لصاحب السرور أنْ يتيقن زواله ، كما قال الشاعر : أشدد الغم عدى في سلمرور تيقن عُنهُ صاحبه التقالا

لذلك يُطمئنُ الله تعالى عباده المؤمنين بأن الجنة التي وعدهم بها هي جنة الخلد والبقاء ، حيث لا يفني نعيمها ، ولا يُنغَص سرورها ،

فلدُّاتها دائمة ، لا مقطوعة ولا ممنوعة .

وقوله تعالى : ﴿ اللَّبِي وُعِدُ الْمُقُونُ (عَلَ) ﴾ [الفرقان] الوعد هنا من الله تعالى الذي يملك كل اسباب الوغاء ، والوعد بشارة بخير قبل مسجيته لتستحد لان تكون من الهله ، ويقابله الإنذار ، وهو التهديد بشرّ قبل مجيئه لتتلافاه ، وتجتنب اسباب الوقوع فيه .

وكلمة ( مُثُق ) الأصل فيها مَنْ جعل بينه وبين الشر وقاية ، كما يقول سيحانه : ﴿ فَانْقُوا النَّارِ ١٤٤ ﴾ [البقرة] يعنى : اجعلوا بينكم وبينها وقاية .

ومن العجبيب أن يقبول سبحانه : ﴿ اتَّقُوا اللَّهُ ( [3] ﴾ [البقرة] ويقول ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ ( [3] ﴾ [البقرة] ويقول ﴿ فَاتَّقُوا النَّارِ ( [3] ﴾ [البقرة] جلاله القهرية وقاية ؛ لأنكم لا تتحمّلون صفات قَهْره ، والنار جُنّد من جنود الله فى صفات جلاله ، فكانه تعالى قال : انقوا جنود صفات الحلال من الله .

وقوله تعالى : ﴿ كَانَتُ لَهُمْ جَزَاءً . ( ( ) ﴿ [اغرقان] أَي : جِزَاءً لما قَدَّموا ، وهذا المعنى واضح في قوله تعالى : ﴿ كُلُوا وَاشْرُبُوا هَنِينًا بِما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيّةِ ( ) ﴾ [الماقة] فهذا تعليلُ ما هم فيه من النعيم : أنهم كثيرًا ما تُعبُوا ، واضطهدوا وعُذَّبوا ، وجنزاء من عُذَب في ديننا أن نُسعده الآن في الأخرة .

﴿ وَمُصِيرًا ( 10 ﴾ [الفرقان] أى : يصدرون إليه ، إذن : لا تنظر إلى ما أنت فيه الآن ، لكن انظر إلى ما تصير إليه حَتْمًا ، وتأمل وجودك فى الدنيا ، وأنه موقوت مظنون ، ووجودك فى الأخرة وأنه باق دائم لا ينتهى ، لذلك يقولون : إياك أنْ تدخل مدخلاً لا تعرف كيفية الخروج منه .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ لَمُنْمَ فِيهَامَايَشَآءُونَ خَلِدِينَّ كَانَ عَكُنُ رَبِّكَ وَعُدًامَّسْتُولًا ۞ ﴿

فى الآية السابقة قال سبحانه: ﴿ جَنَّهُ الْخُلْدِ .. ② ﴾ [الفرقان] ومنا يقول ﴿ خَالِدِينَ .. ① ﴾ [الفرقان] وهذه من المواضع التى يرى فيها السطحيون تكراراً فى كلام الله ، مع أن القرق وأضح بينهما ، قالخُلُد الأول للجنة ، أما الثانى فلأهلها ، بحيث لا تزول عنهم ولا يزولون هم عنها .

وقوله : ﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ .. ( [1] ﴾ [الفرقان] كأن امتياز الجنة أن يكون للذي دخلها ما يشاء ، وفي هذه المسالة بَحْث يجب أن نتتبه إليه ﴿ لَهُمْ فَيهَا مَا يَشَاءُونَ .. ( [1] ﴾ [الفرقان] يعنى : إذا دخلت الجنة غلك فيها ما تشاء . إذن : لك فيها مشيشة من النعيم ، ولا تشاء إلا ما تعرف من النعيم المحدود ، أما الجنة ففيها ما لا عَيْن رأتُ ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

وهذا الوعد لا يتحقق للمؤمن إلا في الجنة ، اما في الدنيا فلا أحد ينال كل ما يشاء \_ حتى الأنبياء \_ ألا ترى أن نوحاً عليه السلام طلب من ربه نجاة ولده ، فقال : ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي . . ( ﴿ ) ﴿ اللهِ عَلَم يُجْبُ اللهِ عَلَم اللهِ اللهِ عَلَم اللهِ اللهِ عَلَم اللهُ اللهِ عَلَم اللهُ عَلَى ما يشاء .

### 公司到的

#### 

ومحمد ﷺ - رغم كل المحاولات - لم يتمكن من هداية عمه أبى طالب ، وهذا لا يكون إلا في الدنيا ، لذلك فاعلم أن الله تعالى حين يحجب عنك ما تشاء في الأخرة ، مع أن الكثيرين يظنون هذا حرمانا ، وحاشا لله تعالى أن يحرم عبده .

وفي قوله : ﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ .. ( ) [الفرتان] عطاءات أخرى ، لكن ربك يعطيك على قُدُر معرفتك بالنعيم ، ويجعل عليك ( كتترولا ) فأنت تطلب وربُّك يعطيك ، ويدخر لك ما هو أفضل مما أعطاك .

والمسيئة في الأخرى ستكون بنفسيات وملكات اخبرى غير نفسيات وملكات مشيئات الدنيا ، إنها في الآخرة نفوس صفائية خالصة لا تشتهى غير الخير ، على خلاف ما نرى في الدنيا من ملكات تشتهى السوء ، لأن الملكات منا محكومة بحكم الجير في أشياء والاختيار في أشياء : الجير في الاشياء التي لا تستطيع أن تتزحزح عنها كالمرض والموت مثلاً ، أما الاختيار فقى المسائل الاخرى .

وفى موضع آخر يُسمُّيه تسعالى جزاءً ، فهل هو وعد أم جزاء ؟ نقول : حينما شرع الحق سبحاته الوعد صار جزاءً ؛ لأن الحق تارك وتعالى - لا يرجع فى وعده ، ولا يحول شيء دون تحقيقه .

#### 

فالجنة \_ إذن \_ مسئولة من أصحاب الشان ، ومسئولة من الملائكة الذين يستغفرون لنا(١).

# ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ عَأَنتُ مَا ضَلَلْتُمْ عِسَادِي هَنَوُلاَءَ أَمْ هُمْ صَمَلُواْ ٱلسَّبِيلَ ۞ ﴾

قوله : ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ .. ﴿ ( ) ﴾ [الفرقان] الحشر : جَمْع الناس الجمعين من نَدُنْ آدم .. عليه السلام .. وإلى أنْ تقومَ الساعة في مكان واحد ، ولغاية واحدة ، وإذا كنا الآن نضيع من الزحام ونشكو من ضيق الأرض بأهلها ، ونحن في جيل واحد ، فما بالك بموقف يجمع فيه كل الخلائق من آدم إلى قيام الساعة ؟

والعبادة : أن يطبع العابدُ أوامرَ معبوده ، غينبغي أن ننظر في كل من له أمر مبلغ من أعلى منه : من له أمر مبلغ من أعلى منه : رسول أو إله ؟ فان كان الأمر من ذاته فعليك أن تنظر أهو مُباح أم يتعارض مع نصن شرعى ؟ فإنْ كان مباحاً فلا بأس في إطاعته ، أما إنْ كان مخالفاً للشرع فإنْ أطعته فكانك تعبده من دون أش .

<sup>(</sup>١) آخرج ابن ابن حساتم والبهقي من طريق سعيد بن ملال عن محمد بن كحب القرطى فى قولهم فولهم في القرطى في قولهم فوله عن ربيد و مثناً مستولاً (١٠) إلا الفرائية إلى الملائكة تسال لهم ذلك من قولهم فوراً وأدام في المستويد وسمعت ابا حازم يقول إنا كان يوم القيامة قال المؤمنون ربنا علنا لك بالذي امرتنا ، فانجر لنا ما وعدتنا ، فذلك قوله ﴿ وَعَمَّا مُستُولُ (١٠) ﴾ [الفرقان] ، الروده السيوطى في الدر العنثور (٢٤١/٦) .

#### @1.7X1>@+@@+@@+@@+@@+@

إذن: حينما يأمرك الآمر بالمسلاة أو الزكاة أو الصوم فأنت قبل أن تطيعه اطعت مَنْ حَمَّله هذه الأسانة ، والذين يطيعون مَنْ يأمرونهم بأشسياء مسخالفة لمنهج الله عبدوهم من دون الله ، وجعلوهم الهسة مُطاعين ، كما قال سبحانه في الشياطين : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ يُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَاتُهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ .. (١٢١) ﴾ [الانعام] وآخرون عبدوا الطاغوت ، أو عبدوا الشمس ، أو القمر ، أو النجرم ، أو الأصنام والجماد

ومعلوم أن عبادة هذه الجمادات عبادة باطلة خاطئة ، فالعبادة إطاعة أمر ، وهل للجمادات أمر لأحد ؟ إنما العبادة إنْ صَحَعَّتْ بهذا المسعنى فتكون لمن يملك أمرا أو سلطة زمنية من الرهبان ، أو من الشياطين ، أو الملائكة ، أو من عيسسى عليه السلام حيث قال البعض بالوهيت أو العزير النخ . ودخلت الجمادات مع هؤلاء على سبيل العموم .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّه .. ( \ [ ] هُ [ النوان] يعنى : يجمع العابد على الضلال والمعبود على الضلال في مكان واحد معا ، لماذا ؟ لأن العابد إذا وجد نفسه في العذاب ربما انتش معبوده أن ينقذه من العذاب ، لكن ها هو يسبقه إلى النار ويقطع عنه كلُ أمل في النجاة .

وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ أَنْتُمْ أَصْلَلْتُمْ عَبَادِى هَـُولُاءِ أَمْ هُمَّ ضُلُّوا السَّيِلِ (١٧) ﴾

والخطاب هنا مُوجَّه لمن يعقل منهم ، ولا مانعَ أن يكون للجميع ، فنحن نتحدث عن القانون الذي نعرفه ، وقد بيَّن لنا الحق ـ تبارك وتعالى ـ أن لكل شيء لغة ، فلماذا نستبعد أن يكون الخطاب هنا للعاقل ولغير العاقل ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ

بِحَمْدِهِ وَلَنْكِنِ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. (13) ﴾ [الإسداء]

وقد قبال سليمان عليه السلام وهو ممنَّ فقه التسبيع : ﴿ رَبِّ الْوَعْنِي الله أَنْ أَشْكُو بَعْمَتُكَ أَنِي أَنْعُمْتَ عَلَيْ .. ② ﴾ [الاحتاف] لما سمع النملة تُحدُّر قومها : ﴿ الْاحْلُوا مَسَاكَنَكُمْ .. ﴿ الله ﴾ [النمل] فتبسم سليمان عليه السلام للما سمع من النملة وسمًّاه قَوْلاً ، وفي هذا ردَّ على منَّ يقول : إن التسبيح هنا من النملة تسبيح حال ، لا تسبيح مقال .

وهو قول مضالف لنص القرآن الذي قال: ﴿ وَلَهٰكِن لا تَفْقَهُ وَنَ تَسْبِيحَهُمْ . ﴿ وَكَ ﴾ [الإسراء] فقد حكم الحق سبحانه بانك لا تفقه هذا التسبيح ، فإن قُلُتَ : هو تسبيح دلالة فقد فقهته ، وقد حكم سبحانه بعدم ققهك له إلا إذا عرفك الله تعالى ، وأطلعك على لغات هذه المخلوقات .

ولماذا نستبعد هذه المسالة والعلم الحديث يُقرِّر الآن أن لكل أمة من أمم الموجودات لغتها الخاصة ، والسنا نتحدث الآن فيما بينتا بلغة غير منطوقة ، وهى لغة الإشارات التى يتفاهم بها البحارة مثلاً ؟

فالحق - سبحانه وتعالى - يسأل الصُعبودين : ﴿ أَأَنتُمْ أَصْلَلْتُمْ عَبَادَى هَلَوُلُاء .. ﴿ أَأَنتُمْ أَصْلَلْتُمْ عَبَادَى هَلَوُلُاء .. ﴿ آلَا ﴾ [الفرتان] والله يعلم إنْ كانوا أضلُّوهم أم لا ؛ لذلك أجاب عيسي - عليه السلام - على مثل هذا السؤال في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَسْعِيسَى ابْن مَرْيَمُ أَأَنتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِي النَّهَ فَلَدَ عَلَى مَنْ دُون اللَّه قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِن كُنْ أَنْ أَقُولُ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِن كُنْ أَنْ أَقُولُ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِن كَنْ أَفُولُ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِن السَادة ]

وسؤال الله للمعبودين تقريع للعابدين أمام مَنْ عبدوهم ، ولو أن

عبادتهم بحقّ لكان المعبودون دافعوا عن هؤلاء أمام الله ؛ لذلك اجاب عيسي عليه السلام : ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي عيسي عليه السلام : ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ .. (١١٧) ﴾

أما الآخرون فقالوا : ما أضللناهم ، بل هم ضلُّوا السبيل .

لذلك نقول للذين ألفُوا مخالفة أوامر الله والتمرد عليه سبحانه : قد تتمردون على الإيمان بد فتكفروا ، وقد تتمردون على الإيمان برسوله فتكذّبوا ، وقد تتمردون على حُكمْ من الأحكام فتقالفوه .

إذن : لكم جَرَاة على المخالفة وإلف للتمرد ، وما دام لك دُرْبة على ذلك ، فعليك أن تتمرد أيضاً عند المرض وتقول : لن أمرض وتتمرد على الموت فلا تموت ، لكن هيهات ، فهذه مسائل ، الكل فيها عبيد شمقهررون لإرادته سبحانه ، المؤمن والكافر ، والطائع والعاصى .

وهناك أمور أخسرى جعلها الله بالاختيار ، فالذين سسبقت لهم من الدسنى ، وألهموا التوفيق يتنازلون عن اخستيارهم لاختيار ربهم ومراده ، فيكونون عبيداً لله في كل الأمور القهريات وغير القهريات ، وهؤلاء هم الذين يستحقون أن يكونوا عباداً لله .

فالعباد ـ إذن ـ يشتركدون مع العبيد في القهريات ، ويتصيرون عنهم بتنازلهم عن مرادهم لمدراد ربهم ، وعن اختيارهم لاختياره عزّ وجلً ؛ لذلك سمّاهم عباداً ، كما جاء في قوله سبحانه :

﴿ وَعَبَادُ الرَّحْمَلِينِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنَا ( ) وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا ﴿ ﴿ } ﴾ [الفوقان]

والاستفهام في قبوله سبحانه: ﴿ أَأْتُمُ أَضَلَلْتُمْ عَبَادِي .. (١٧) ﴾ [الفرةان] يقول فيه بعض غير المبؤهُلين للفَهْم عن الله : أما كان يقول: أأضالتم عبادي و وقول لهؤلاء: ليس لديكم الملكة اللغبوية لقهم القرآن ، فأنت تستفهم عن الفعل إذا لم يكن موجبودا أمامك ، تقول: أبنيت البيت الذي أخبرتني أنك ستبنيه ؟ فيخبرك : بنيتُه أو لم أبنه ، أما حين تقول: أبنيت هذا البيت ؟ فالسؤال ليس عن البناء ، إنما عن فاعه ، أنت أم غيرك ؟ لأن البناء قائم أمامك .

إِذِن : فَرَقٌ بِينِ السؤال عن الحَدِث ، والسؤال عن فاعل الحدث ، والنشلال هذا موجود فعلاً ، فالسؤال عن الفاعل ﴿ أَأَنْتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي هَلَوْكَ السَّبِلُ السَّبِلُ ﴿ وَالنَّاسُمُ عَبَادِي الفَرَقَانَ ] [الفرقان]

وسـمُاهم عباداً هنا صع أنهم ضالون ؛ لأن الكلام فى الآخرة ، حيث لم يَعدُ لاحد اختيار ، الاختيار كان فى الدنيا وعليه ميَّزنا بين العبيد والعباد ، أما فى الآخرة فالجميع عبيد والجميع عباد ، فقد زال ما يُعيَّزهم ؛ لانهم جميعاً مقهورون لا اختيار لاحد عنهم .

﴿ قَالُواْ سُبْحَنْكَ مَاكَانَ مَنْ مَعْنَكَ مَاكَانَ مَنْ فَعْنِكَ مَاكَانَ مَنْ فَعْنِكَ مَاكَانَ مَنْ فَعْنِكَ مَاكَانَ مَنْ فَعْنَدُمْ مَنْ فَعْنَا أَوْلَيكُونَ مَتَعْتَهُمْ مُوكَانِكُ مَثَعْتَهُمْ مُوكَانُوا اللّهِ صَلّى اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) الدشمي هرتاً : بالسكينة والرقار . قباله مكرمة ومجاهد قيحا نقله عنهما ابن منتلور لهي [ لسان العرب ـ علدة : هون ] .

كلمة (سبحان) أى : تنزيها شاتعالى فى ذاته عن مشابهة الدوات ، وتنزيها شاتعالى فى صفاته وأفعاله عن مشابهة الصفات والافعال ، فلله سمع ولا وجود ولك وجود ، وشاعياة ولك حياة ، لكن أحياتك كحياة الشاء الشاجبار وأنت قد تكون جبارا ، الشاغنى وأنت قد تكون غنياً ، فهل غناك كفنى الشاء ولله تعالى فعل ولك فعل ، فهل فعلك كفعل الشاء

إنن : هناك فَرْق بين الصفات الذاتية والمصفات المصووبة التي يقبضها والهبها إنْ شاء .

وقد تُقال سبحان الله ويُقصدُ بها التعجب ، فحين تسمع كلاماً عجيباً تقول : سبحان الله يعنى : أنا أنزه أن يكون هذا الكلام حدث .

لذلك يقولون هنا : ﴿ سُبُحانك .. (٨٦) ﴾ [الفرقان] يعنى : عجيبة أننا نضل ، كيف ونحن نعبدك نجعل الآخرين يعبدوننا ، والمعنى : أن هذا لا يصبح منًا ، كيف ونحن ندعو الناس إلى عبدونا ، وليس من المعقول أننا ندعوهم إلى عبادتك ونتحوّل نحن لكى يعبدونا ، ﴿ مُبُحانك ما كان يَبغى لنا أن نُتَخذ من دُونك من أرثياء .. (٨٦) ﴾

فأنت ولينا الذى نتقرَب إليه ، وقد بعثتنا لمصهمة من المهمات ، ولابناً أن صواب اختيارك لنا يمنعنا أن نفعل هذا ، وإلا ما كنا أمناء على هذه المهمة ، فسبحانك : تنزيعها لك أن تختار مَنْ ليس جديراً بالمهمة ، فيأخذ الأمر منك لنفسه .

ومعنى : ﴿ مَا كَانَ يَسِمْى لَنَا .. (١٠) ﴾ [القرقان] نفى الانبغاء ، نقول : ما ينبغي لفلان أن يفعل كذا ، كما قال تعالى فى حق رسوله ﷺ : ﴿ وَمَا عُلْمُنَاهُ الشّعْرُ وَمَا يَسْمِى لَهُ .. (13) ﴾ [يم] والشعر ملكة وموهية بيان أدائية ، وكان العرب يتفاضلون بهذه الموهبة ، وإنَّ

نبغ فيهم شاعر افتخروا به ورفع من شأنهم ، ولقد توفرت لرسول الله هذه الملكة .

ولو كان ﷺ شاعراً لكان شاعراً مُبْدعاً ، لكنه ﷺ ما ينبغى له ذلك ؛ لأن الشعر مبنى على التخيّل ؛ لذلك أبعده الله عن الشعر حتى لا يظن القوم أن ما ياتى به محمد من القرآن تضيلات شاعر ، فلم تكُن طبيعة رسول الله جامدة لا تحسلح للشعر ، إنما كان ﷺ ذا إحساس مُرْهَف ، ولو قُدْر له أنْ يكون شاعراً لكان عظيماً .

وقد قال الحق سيحانه وتعالى عن الشعراء:

﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّمُهُمُ الْغَارُونَ ﴿ 150 أَلَمْ ثَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادْ يَهِيمُونَ ﴿ 150 } وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ﴿ 177 ﴾

وقالوا عن الشعر: أمُّذبه أكذبه ، لذلك لم يدخل رسول الله طوال حياته هذا المجال.

إذن : فقولهم ﴿ سُبِحَانَكَ .. ( ﴿ القرقان] ردَّ على ﴿ أَأَنَمُ أَصْلَلْتُمْ عَبَادِي مِنْ أَأَنَمُ أَصْلَلْتُمُ اللهِ على ﴿ أَأَنَمُ أَصْلَلْتُمْ عَبَادِي هَنْ لَا عِلَى ﴿ أَمْ هُمْ صَلّوا السّبِيلِ ( اللهِ على الله على ﴿ أَلْكُن اللهُ اللّهُ اللهُ أَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

والآية تنبه المؤمن الا يأسنى على نعيم فاته ، فريما فتتك هذا التعيم وصرفك عن المتعم عزّ وجل ، فمن الخير - إذن - أن يمنعه الله عتك ؛ لانك لا تضمن تفسك حال النعمة .

وقوله تعالى :﴿ حَتَّىٰ نَسُوا اللَّهِ كُرَ .. ( ﴿ الفرقانِ ] أَى : تسُوا المُنْعِم ، وحَـقُ النعممة الا تُنَسِى المنعم ؛ لذلك سسبق أنْ قُلْنا : إن

## 01,74,2040040040040040040

الصحيح إنْ كان في نعمة العافية من المنعم سبحانه ، فالمريض الذي حُرم منها ليس في نعمة المنعم ، إنما في صحبته ومعيته .

ومن هذا لما مرض أحد العارفين بالله كان يغضب إذا دُعي له بالشفاء، ويقول لعائده. لا تقطع على أنسى بربي.

وچاء فى الصديث القدسى : « يا ابن آدم ، مرضت فلم تَعُدُنى ، قال : وكيف أعودُك وآنت ربُّ العالمين ، قال : أما علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تُعُدُه ، أما إنك لو عُدته لوجدتنى عنده »(۱)

إذن : حينما يعلم المريض أنه فسى معيمة الله يستسمى أن يجزع ومعنى ﴿ قَوْمًا بُورًا (١٠٠٠) ﴾ [الفرتان] البُور : الهلاك ، ومنه أرض بُور ، وهي التي لا تُنبت .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ فَقَدْ كَنَّهُ ثَوْكُمْ بِمَا نَفُولُونَ فَمَا تَسْتَظِيعُونَ صَمِّفًا وَلَا نَصَّرًا وَمَن يَظْلِم مِن مُمَّفًا نُدِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۞ ﴾

بعد أن سالهم الحق - تبارك وتعالى - وهو أعلم بهم : ﴿ أَأْنَتُمْ أَصْلَلْتُمْ عَبَادى هَـُولُاء .. ( عَلَى ﴾ [الفرقان] وأجابوا : ﴿ وَلَلَكِن مُتَّعَتّهُمْ وَآبَاءهُمْ حَتَىٰ نَسُوا الذَّكُر وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ( ) ﴾ [الفرقان] وقد هزَّهم هذا السؤال هزَّة عنيفة أراد سبحانه أنْ يُبرِثهم فقال ﴿ فَقَدْ كَذَبُوكُم بِمَا تَقُـولُونَ .. ( ) ﴾ [الفرقان] يعنى : أنا أعرف أنكم قلتم الحق ، لكنهم كذَّبوكم بما تقولون ﴿ فَمَا تَسْتَطِعُونَ صَوفًا وَلاَ نَصُراً .. ( ) ﴾ [الفرقان]

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحفيهه ( ٢٥٦٩ ) كتاب البر والصلة \_ من حديث أس هريرة رضى الله

### @797.124@@4@@4@@4@@

قالته اليهم . والصرف : أن تدفع بذاتك عن ذاتك الشر إنَّ تعرض به أحد لك ، والنصر : إذا لم تستطع أنت أنَّ تدفع عن نفسك فيأتى منَّ يدفع عنك .

ثم يقبول سبحانه : ﴿ وَمَن يَظُلُم مَنكُمْ نُلَقَهُ عَدَابًا كَبِرًا ﴿ ﴾ النفائان وقد يسبأل سائل : لماذا بخاطب الحق سبحانه أولياء بهذا العنف ؟ قالوا : في الواقع ليس هذا العنف نَهْر) لأولياء اش ، إنما زجر ولَقْتُ نظر للآخرين ، فإذا كان الحق سبحانه يخاطب أهل طاعته بهذا العنف ، فما بالك بأعدائه والخارجين على منهجه ؟

إنهم حدين يسمعون هذا الخطاب لا بُدُّ أن يقولوا : مع أن الته الصطفاهم وقربهم لم يعنعه ذلك أنْ يُرجُّههم إلى الحق وينهرهم .

الم يقل سبحانه عن حبيبه ونبيه سحدد و أنه : ﴿ وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْهُ الْوَلِينَ (١٠ ﴿ وَعَالَى - يَتّحدث عن نبيه بهذه الطريقة ليخيف الآخرين ويرهبهم .

والظلم: أخّدُ حقّ الغير، وما دام أن انت تعالى حرَّم ذلك، فهذا يعني أن انت يرد أنَّ يتمتع كل واحد يثمرة مجهوده: لأن أمور السياة لا تستقيم إنَّ أخذ الإنسان ثمرة غيره، وتعرَّد أن يعيش على دماء الأخرين وعَرقهم؛ لمذلك درى في المجتمع بعض المجرمين والمنصرفين ( الفاقدين ) الذين يعيشون على عَرق الأخرين وهم لا يعرقون.

<sup>(</sup>١) الرئين. عرش ضمى الخلب إذا قُطع مات صاحبه وهو الشحرين الرئيبي الهام الذي يفذى الجسم بالدم النقى المضارح من الخلب. قال نمالي : وقم تفقف مد أونن (١٤) أو (الصافة) إلى : آمنتاه عاجلاً واملكناه سريفاً إذا خالف أمرنا أي مخالفة . [الخاموس القويم ٢٩٩/٣].

وحين يُرْخَدَ الحق من صاحبه ، ثم لا يجد مَنْ ينصفه ، ويعيد له حقه المسلوب يميل إلى الكسل ويزفد في العمل وبذُل المسجهود ، ومعلوم أن العمل لا تعود ثمرت على صاحبه فحسب ، وإنما على الأخرين حيث يُيسرُ للناس مصالحهم ، ويُسهم بحركته في حركة المجتمع .

وسبق أن قلنا : إن الفرق بين المؤمن وغيره في العمل أن الكافر يعمل لنفسه ، أمّا المؤمن فيعمل لما يكفيه ، ويجهد ليساعد الآخرين ؛ لذلك عليك أن تعمل على قدر طاقتك لا على قدر حاجتك ، فصاجتك تتوفر لك مما أتيت بطاقتك ، ثم يكون الباقي عندك لمن لا يقدر على العمل وليس لديه طاقة .

والمعركة التي تدور بين الكفار والمؤمنين وعلى راسهم الرسل ، الله تعالى يفصل فيها ، يقدول الا يستطيع أحدد من خُلَقى أن يظلمنى ، لأن المظلوم فيه نقطة ضعف ، والظالم فيه نقطة قوة ؛ لذلك يقول سبحانه : هُومًا ظُلَمُونًا . . (٣٠) ﴾ [البقرة] أي : لا يقدر أحد على ذلك ﴿ وَلَـكِن كَانُوا أَنفُ هُم يُظْلُمُونَ (٢٠) ﴾ [البقرة] ، فظلُمهم الأنفسهم يظلمُونَ (٢٠) المؤمنين .

فالحق - تبارك وتعالى - يغار على عبده أن يظلم نفسه : لأن للإنسان ملكات متعددة - ملكة الاشتهاء العاجل وملكة التأتى الآجل . فالتلميذ المجتهد اختار الراحة الآجلة ، والكسول اختار الراحة العاجلة ، فكلاهما مُحبُّ لنفسه يسعى إلى راحتها ، لكن فَرْق بين حُبُّ لواع ، وحبُّ احمق ، فالاول يتحمل المشاق لينال في نهاية الامر اعلى المراتب ، والآخر تستهويه الراحة العاجلة ، وسرعان ما يجد نفسه صُعُوكا في المجتمع ، فمتعة الاول أبقى وأطول ، ومتعة الآخر سريعة منتهية .

هذه قاعدة عامة تُقال في عمل الدنيا ، وتُقال في عمل الآخرة ، فالحق \_ تبارك وتعالى \_ خلق الإنسان ويحب منه الا تظلم ملكة في النفس ملكة أخرى ، وألا تظلم ملكة العجلة ملكة التأتى ؛ لأن ملكة العجلة تأخذ خيراً عاجلاً منتهياً ، أما ملكة التأتى فنثال الخير الأجل الباقى غير المنتهى .

إذن : فاش تعالى يريد لصنعته ، سواء المؤمن أو الكافر ألا يظلم نفسه : لأن الله كرَّمه وخلق الكون كله لخدمته وسخَره من أجله ؛ لذلك يقول له : إنك لا تستطيع أن تظلمنى ولا تظلم المؤمنين ، إنما تظلم نفسك ، فربُّ يعاقب الإنسان على أنه ظلم نفسه فهو نعم الربَّ .

لذلك جاء فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم ، أنا لك مُحدبٌ ح بدليل أننى أعاقبك إذا ظلمت نفسك حفي فيحقّى عليك كُنَّ لى مُحباً » (أ .

وحين يُضِخُم الحق - سبحانه وتعالى - العقوبة : ﴿ وَمَن يَطْلِم مَنكُمْ نُدَقَّهُ عَذَابًا كَبِسِرًا ( الله الله الله الله عباده منها ، ويبتعد يَهم عن أسبابها ، فلا تقم .

وكثيراً ما يعترض أعداء الإسلام على قوله تعالى : ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي البَيْنِ. ( [70] ﴾ [البقرة] يقولون : فلماذا تقتلون مَنْ يرتد عن الإسلام ؟ وهُولاء لا يَدْرُون أن هذا الحكم تضعه عقبة في طريق كل مَنْ يريد الإيمان ، وتنبيه له حتى يفكر جيداً فيما هو مُقبل عليه إن اخستار الإسلام ، فلا يدخله إلا بعد رضاً واقتناع تام ، وحين يعلم هذا الحكم يحتاط للأمر فيدخل عليه بمَحْض اختياره وتعقله .

فالإسلام لا يريد كثرة مُتسرّعة ، إنما يريد ترويًا وتعقّلاً وتدبراً ،

 <sup>(</sup>١) آورده الإسلم آبو حاصد الفنزالى في ء إحياء عنوم الدين = (٢٩٦/٤) قال : - في بعضى النكتب : عبدى أنا وحفّك لك حجب ، فبحقى عليك كن لى محيا ، .

وهذا يُحسب لللإسلام لا عليه ، فهو سلعة غالية يثق صاحبها في جُودتها ، كما تذهب إلى تاجر القماش مثلاً ، فيعرض عليك بضاعته ويُظهر لك جودتها ويختبرها أمامك ، لماذا ؟ لأنه واثق من جودة بضاعته .

ومن ذلك ما خُتمَتُ به كشير من آيات الذكر الحكيم مثل : تفكّرون ، تعقلون ، تذكّرون ، وهذا دليل على أنك لو تعقلت ، لو تدبرت ، لو تذكرت لاهنديت إلى ما جاء به القرآن .

إذن : فقدوله تعالى : ﴿ وَمَن يَظْلُم مَنكُمْ نُذَقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿ آ ﴾ الثقرة الذي يؤخذ على القرآن ، أو على الدق سبحانه أن الظالم حين يظلم من يُعاقب لنفسه حيث أخذ منه شيء ، لكن الدق سبحانه ما أخنذ منه شيء ، إنما هو سبحانه بصفات الكمال فيه سبحانه خلقكم ، فما ظلمتم إلا أنفسكم .

ثم يقول الحق سبحانه عن رسله وأنبيائه :

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فَبَلَكَ مِنَ الْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَيَعَشُّونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَحَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِعَضِ فِتَنَةً أَنَصْبِرُونَتُ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞ ﴾

سبق أن تكلمنا في قبوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا مَا لِهُلَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِي فِي الأَسُواقِ .. ﴿ وَقَالُوا مَا لِهُلَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ ولِيس محمد بِدُعا في ذلك ، وإذا كان أكل الطعام يقدّ على كوت ﷺ رسولاً ، وكانوا يريدون رسولاً لا يأكل الطعام ، فنقول : باش إذا كان رسولاً ، فكيف تقولون لمن أكل الطعام ، منعه عندكم أن يكون رسسولاً ، فكيف تقولون لمن أكل

#### 

الطعام أنه إله ؟ كيف وأنتم ما رضيتم به رسولا ؟

وقد جعل الحق - تبارك وتعالى - الرسل ياكلون الطعام ويمشون في الأسواق ؛ لأن الرسول يجب أن يكون قدوة وأسوة في كل شيء للخَلْق ، ولنلك كان رسول الله على أقلَّ حالات الكون المادية من ناحية أمور الدنيا من أكلُ وشُرِّب ولباس ، ذلك ليكون أسوة للناس ، وكذلك نجده مله ، لذلك لم يجعل لهم نصيباً في الزكاة التي ياخذها أمثالهم من الفقراء .

ويقول ﷺ : ﴿ إِنَّا معاشر الأنبياء لا نورت ما تركناه صدقة ، (١) .

ومَنْ كان عليه دَيْن من المسلمين تحمّله عنه رسول الله ، وهذا كله إنْ دلُ فإنما يدل على أنه ﷺ واثق من جزاء أُخْراه ، فلا يُحبُ ان يناله منه شيء في الدنيا .

لذلك قُلْنا: لو نظرت فى مبادى و الحق ومبادى و الباطل امامك فى الدنيا لوجدت أن مبدأ الباطل يدفع ثمنه أولاً ، فصئلاً لكى تكون شيوعياً لا بُدُ ان تأخذ الشمن أولاً ، أما مبدأ الحق فانت تدفع الثمن مُقدَما : تتعب وتُظلم وتُعذّب وتجوع وتتشرد ، وتخرج من أهلك ومن مالك ، ثم تنتظر الجزاء فى الآخرة ، وبهذا المقياس تستطيع أن تُفرُق بين الحق والباطل .

وقوله تعالى : ﴿ وَيَمْشُونَ فِي الْأَمْوَاقِ .. ۞ ﴾ [الفرتان] أى : يرتادونها لقضاء مصالحهم وشراء حاجياتهم ، دليلٌ على تواضعهم وعدم تكبُّرهم على مثل هذه الأعمال ؛ لذلك كان سيبنا رسول الله

<sup>(</sup>١) أخرجه أجدد في مسنده ( ٢٩٣/٢) و بلغظ: « إنا معشر الأنبيله لا نورث ما تركت بعد مؤتة عاملي ونفقة نصائي صدقة » من حديث أبي هريرة ، وأضرجه البخاري في صحيحه (٣٣-٤) كتاب المغازي من حديث عمر بن الفخاب ، وكنا مسلم في صحيحه - كتاب المهاد .

#### 

يحمل حاجـته بنفسه ، قانْ عـرض عليه أحدُ صحابته أنْ يحملها عنه يقول ﷺ : « صاحب الشيء أحقُّ بحمله »(١) .

رمعنى : ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبُعْضِ فِتُنَةً أَنَصْبِرُونَ .. ۞ ﴾ [الفرقان] قائي بعض فـتنة لأي بعض ؟ كما في شوله تعالى : ﴿ وَرَفَعَنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ .. ① ﴾ [الزخرف] أي بعض مرفوع ، وأي بعض مرفوع عليه ؟

نلاحظ فى مشل هذه المسائل أن الناس لا تنظر إلا إلى زاوية واحدة: أن هذا غنى وهذا فقير ، لكنهم لو أخذوا فى المخاصلة بكل جوانب النفس الإنسانية لوجدوا أن فى كل إنسان موهية خَصه الله بها ، فكل منا عنده مَـيْزة ليست عند أخيه ؛ ذلك ليتكانف الناس ويتكامل الخلّق ؛ لأن العالم لو كان نسخة واحدة مكررة ما احتاج أحد لاحد ، وما سأل احد عن أحد ، أمّا حين تتعدد المواهب فيكون عندك ما ليس عندى ، فيترابط المجتمع ترابط الحاجة لا ترابط التفضل .

ولو تصورنا الناس جميعاً تضرجوا في الجامعة وأصبحوا ( دكاترة ) فمن يكنس الشارع ؟ ساعتها سيتطوع أحدنا بوماً لهذه المهمة ، إذن : تصبح الحاجة بنت تطوع وتفضل ، والتفضل لا يكزم أحدا بعمل ، فقد تنعطل المصالح ، أمّا حين تدعوك الحاجة فأنت الذي تُسرع إلى العمل وتبحث عنه .

ألا ترى أصحاب المهن الشاقة يضرجون في الصباح يبحثون عن

<sup>(</sup>۱) أورده الهبيشمى في محيمع انزرائد ( ١٣٢/٥ ) من حديث أبي هريرة وقدال - و رواء أبو يعلى والعبيراني في الأوسط وقيه يوسف بن زياد البحسري وهو ضحيفه ء . قال العبلوني في كشف الخفاء ( ٣٠/٣ ) : • ذكره القاضي عياض في الشفاء بدون عَذْر وهو ضعيف - بل بالغ ابن الجوزى فعله في الموضوعات ، وخطأه الملا على القارى في « الاسرار المرفوعة • ( حديث ٣٥٠ ) .

عمل ، ويغضب الواحد منهم إذا لم يجد فرصة عمل في يومه مع ما سيتحمله من آلام ومشاق ، لماذا ؟ إنها الحاجة .

فالعامل الذي يعمل في المجاري مثلاً ويتحمَّل اذاها هو في قدرته على نفسه ورضاه بقدر أش فيه افضل مثّى أنا في هذه المسالة ، لأننى لا أقدر على هذا العمل وهو يقدر ، ولبو ترك الله مثل هذه الاعمال للتفضل ما أقدم عليها أحد ، إذن : التسخيرات من الحق سبحانه وتعالى لحكمة .

وصثل هذه الأعسال الشاقة أو التي تؤذى العامل يعدُّها البعض أعمالاً حقيرة ، وهذا خطأ ، فأيُّ عمل يُصلح المجتمع لا يُعدُّ حقيراً ، فلا يوجد عمل حقير أبداً ، وإنما يوجد عامل حقير .

قمعنى : ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبُعْضَ فَتَنَةً . ( ) ﴾ [القرقان] كل بعض منا فتنة للآخر ، فالغني .. إلخ فيحين فتنة للغني .. إلخ فيحين يتعالى الغنى على الفقير ويستذلّه فالفقير هنا فتنة للغنى ، وحين يتعلق الفقير على الغنى ويحسده ، فالغني هنا فتنة للفقير ، وهيكذا الصحيح فتنة للمريض ، والرسل فتنة لمن كذّبوهم ، والكفار فتنة للرسل .

والناس يفرون من الفتنة في ذائها ، وهذا لا يصبح ؛ لان الفتنة تعنى الاختبار ، فالذي ينبغى أن نفر منه نتيجة الفتنة ، لا الفتنة ذاتها ، فالامتحان قتنة للطلاب ، مَنْ ينجح فالفتنة له خَيْر ومَنْ يخفق فالفتنة في حَقَّه شَرِّ إذن : الفتنة في ذاتها غير عذمومة .

لذلك تُؤخَذ الفتنة من فتنة الذهب حين يُصنهر ، ومعلوم أن الذهب أفضل المعادن ، وإنْ وُجد صا هو انفس منه ، لماذا ؟ لأن من مَيِّزاته أنه لا يتأكسد ولا يتفاعل مع غيره ، وهو كذلك سهل السبِّك ؛ لذلك

#### 

يقولون : المعدن النفيس كالأخيار بَطَىءٌ كَسْره ، سريع جُبْره . فمثلاً حين يتكسر الذهب يسهل إعادته وتصنيعه على خلاف الزجاج مثلاً .

إذن : الفتنة اختبار ، الماهر من فيفوز فيه ، فإن كان غنيا كان شاكراً مُؤدّياً لحص الفقي المنفى متواضعاً يبحث عن الفقراء ويعطف عليهم ، والفقير هو العاجز عن الكسب ، لا الفقير الذي احترف البلطجة وأكل أموال الناس بالباطل .

ولما كنانت الفتنة تقتضى صنباراً من المفتون ، قال سبحانه : ﴿ أَنْصَبِرُونَ ، ٠ كَ ﴾ [الدران] فكل فنتنة تحتاج إلى صبر ، فهل تصبرون عليها ؟

ولأهمية الصبر يقول تعالى فى سورة العصر : ﴿ وَالْعَصْرِ ١٠ إِنَّ الْإِنسَانُ لَفِي خُسْرِ ١٦ ﴾ [العصر] يعنى : مُطلق الإنسان في خُسْرُ لا ينجيه منه إلا أن يتصف بهذه الصفات : ﴿ إِلاَّ اللَّهِ اَمَنُوا وَعَملُوا الصَّلَحَات وَتُواصَوْا بِالْحَبِّرِ ٢٠﴾ [العصر]

وتُختم الآية بقوله سيحانه : ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً ۞ ﴾ [الفرتان] لينبهنا الحق سيحانه أن كل حركة من حركاتكم في الفتنة مُبْحسرة لنا ، ويصرنا للاعمال ليس لمجرد العلم ، إنما لتُرتّب على الأعمال حراءً على وَقَدّها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ قَالُولَا أَنْزِلَ عَلَيْنُ الْمُلَتَ كَةُ أَوْزَى رَبَّنَأَ لَقَدِ ٱسْتَكَبَرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ وَعَنَوْ عُثُوّاً كَبِيرًا ۞ ﴾

#### 

واللقاء : يعنى البعث ، وقد آمنا بالله غَيْبًا ، وفى الآخرة نؤمن به تعالى مَشْهدا ﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيُومَ .. (١٦) ﴾ [غافر] حتى مَنْ لم يؤمن في الدنيا سيؤمن في الآخرة .

لذلك يقسول سبحسانه في موضع آخر . ﴿ وَالْدَينَ كَفَرُوا أَعَمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقَيْعَةَ يَحْسَبُهُ الظَّمَّانُ مَاءً حَتَىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجِدَ اللّهَ عِندَهُ فَرِقًاهُ حِسَّابِهُ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠) ﴾ [النور]

ويا ليته جاء فلم يجد عمله ، المصيبة أنه وجد عمله كاملاً ، وهجد الله تعالى يحاسبه ويُجازيه ، ولم يكن هذا كله على باك في الدنيا ؛ لذلك يُقَاجِا به الآن .

وقوله : ﴿ لا يَرْجُونَ لَفَاءَنَا .. (13) ﴾ [الفرقان] يعنى : لا ينتظرونه ولا يؤمنون به ! لذلك لم يستعدوا له ، لماذا ؟ لانهم آثروا عاقية العاجلة على عافية الآجلة ، وراوًا أمامهم شهوات ومُتّعاً لم يصبروا عليها ، وغفلوا عن الغلبة الأخدة .

ما هو اللقاء ؟ اللقاء يعنى الوصل والمقابلة ، لكن كيف يتم الوصل والمقابلة بين الخلّق \_ وهذه من الوصل والمقابلة بين الحق \_ تبارك وتعالى \_ وبين الخلّق \_ وهذه من المسائل التي كثر فيها الجدال ، وحدثت فيها ضجّة شككت المسلمين في كثير من القضايا .

قالوا : اللقاء يقتضى أن يكون الله تعالى مُجسَماً وهذا ممنوع ، وقال آخرون : ليس بالضرورة أن يكون اللقاء وصالاً ، فقد يكون مجرد الرؤية ! لأن رؤية العَيْن للرب ليست لقاء ، وهذا قول أهل السنة .

أما المعتازلة فقد نقَوا حتى الرؤية ، فقال : لا يلقونه وصالاً ولا

#### 

رؤية ، لأن الرائي يحدد المرشى ، وهذا مُحال على الله عز وجل .

ونقول للمسعترلة: أنتم تأخذون المسسائل بالنسبة ش ، كما تأخذونها بالنسبة لمخلوقات اش ، لماذا لا تأخذون كل شيء بالنسبة لله تعالى في إطار ﴿ لَيْسَ كَمِنْكُ شَيّّ . . (11) ﴾ [الشوري] فإذا كان لكم ببعض لقاء يقتضي الوصل ، وأنك تعالى لقاء لا يقتضى الوصل ، وإذا كانت الرؤية تصدد . إن لك سمّعاً وشاسمع ، اسمعا كسمع الله عز وجل ؟ إذن : لماذا تريد أن يكون لقاء الله كلقائك يقتضى تجسداً ، أو رؤيته كرؤيتك ؟

لذلك في قصة رؤية موسى عليه السلام لربه عز وجل ، ماذا قال موسى ؛ قال : ﴿ رَبُّ أُرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ .. ( الله عز وجل ، ماذا قال موسى ؛ قال : ﴿ رَبُّ أُرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ .. ( الله ) والاعداف قطلب من أن يُريه الله ويطلعه ، فالمسألة ليست من جهة المرئى ، إنما من جهة الرائي . لكن هل قرعه الله على طلبه هذا وقال عنه : السنتكبر وعنا عُتُوا كبيرا كما قال منا ؟ لا إنما قال له : ﴿ أَن تُرانِي . ( الله ) } الاعراف ولم يقلٌ سبحانه ؛ لن أرى ، وفرق بين العبارتين .

فقوله : ﴿ لَن تَرَانِي . ( عَلَى ﴾ [الأعداف] المنع هذا ليس من المدرئي بل المدع من الرائي ؛ لذلك أعطاه ربه عز وجل الدليل : ﴿ وَلَـكُنِ انظُر إِلَى الْجَبَلِ فَإِن الْمِبَلِ عَن وجل الدليل : ﴿ وَلَـكُنِ انظُر إِلَى الْجَبَلِ فَإِن الْمِبَقَدُ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي . . ( عَنَه ﴾ [الاعداف] يعتى : أأنت أقوى أم الجيل؟ ﴿ فَلُمّا تُجَلّى رَبُّهُ لَلْجَبَلُ جَعَلَهُ دُكًا وَخَرْ مُوسَىٰ صَعَقًا . . ( عَنَه ) ﴾ [الاعداف]

ولاحظ : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُهُ لِلْجَبَلِ .. (آنَ ﴾ [الاعراف] كلمة تجلى أى : أن الله تعالى يتجلى على بعض خُلْقه ، لكن أيصبرون على هذا التجلى ؟ وليس الجبل أكرم عند الله من الإنسان الذي سخّر الله له الجبل وكلّ شيء في الوجود .

إذن: فالإنسان هو الأكرم، لكن تكوينه وطبيعت لا تصلح لهذه الرؤية ، وليس لديه الاستعداد لتلقّى الانرار الإلهية ؛ ذلك لأن اش تعلى خلقه للأرض . أما في الآخرة فالأمر مختلف ؛ لذلك سيُعدَّل اش هذا الخلق بحبيث تتغير حقائقه ويمكنه أن يرى ، وإذا كان موسى عليه السلام \_ قد صُعق لرؤية المستجلِّى عليه وهو الجبل ، فكيف به إذا رأى المتجلِّى عز وجل ؟

لذلك ، كان من نعمة الله تعالى على عباده في الآخرة · ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَنَذِ نُاصَرَةً ﴿ آ إِلَىٰ رَبُهَا نَاظَرَةً ﴿ آ ﴾ ﴾

وقال عن السكفار : ﴿ كَلاَ إِنَّهُمْ عَن رَبَّهِمْ يَوْمَنِدُ لَمَحْجُوبُونَ ﴿ آ ﴾ السلفنين إذن : ما يُميّز المؤمنين عن الكافرين أنهم لا يُحسجبون عن رؤية ربهم عن وجل بعد أنْ تنفيّر تكوينهم الأخسروى ، فاصبحوا قادرين على رؤية ما لم يروه في الدنيا ، وإذا كان البشر الآن بتقدّم العلم يصنعون لضعاف البصسر ما يُزيد من بصرهم ورؤيتهم ، غلماذا نستبعد هذا بالنسبة شتعالى ؟

لذلك ، تجد المسرفين على أنفسهم يجادلونك بما يريصهم ، فتراهم يُنكرون البعث ، ويُبعدون هذه الفكرة عن أنفسهم ؛ لأنهم يعلمون سوء عاقبتهم إنَّ القِنُّوا بالبعث واعترفوا به .

ومن المسرفين على انفسهم حتى مؤمنون بإله ، يقول أحدهم : ما دام أن الله تعالى قدّر على المحصية ، فلماذا يُصاسبنى عليها ؟ وتعجب لأنهم لم يذكروا المقابل ولم يقولوا : ما دام قد قدّر علينا الطاعة ، فلماذا يثينا عليها ؟ إذن : لم يقفوا الوقفة العقلية السليمة ؛ لأن الأولى ستسجد عليهم الشر فذكروها ، أما الأخرى فنيس يُساق إليهم ؛ لذلك غفلوا عن ذكّرها .

إذن : كل ما يغيظهم أن يكون الرسول بشراً ، وهذا الاستدراك 
يدلُّ على غبائهم ، فلو جاء الرسول ملكاً ما صحّ أن يكون لهم قدوة ، 
وما جاء الرسول إلا ليكون قُدوة وصُعلَّماً للمنهج وأسُوة سلوك ، 
ولو جاء ملكا لامكنه نعم أن يُعلِّمنا منهج الله ، لكن لا يصح أن يكون 
لذا أُسُوة سلوك ، فلو أمرك بشيء وهو ملك لكان لك أن تعترض عليه 
تقول : أنت ملك تقدر على ذلك ، أما أنا فبشر لا أقدر عليه .

غالحق سبحانه يقول: لاحظوا أن للرسل مهمتين: مهمة البلاغ ، ومهمة الأسوة السلوكية ، فلو أنهم كانوا من غير طبيعة البشر لتأتى لهم البلاغ ، لكن لا يتأتى لهم أن يكونوا قدوة ونموذجاً يُحتذى .

ولو جاء الرسول ملكاً على حقيقته ما رأيتموه ، ولاحتجتم له على صورة بشرية ، وساعتها لن تعرفوا أهو ملك أم بشر، إذن ، لا بد أن تعود المسالة إلى أن يكون بشراً ، لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَلُو جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلْبَسْنَا عَلْيْهِم مَّ يَلْبَسُونَ ٢٠ ﴾ الاندام]

وسسالة نزول الملائكة مع الرسول من الاقتراحات التى اقترحها الكفار على رسول الله ليطلبها من ربه ، وهذا يعنى انهم يريدون دليل تصديق على نبوة محمد على وسبق أنْ جاءهم رسول الله بمعجزة من جنس ما نبتُوا فيه وعجزوا أنْ يُجاروه فيها ، ليثبت أن ذلك جاء من عند ربهم القوى ، ومعنى هذه المعجزة أنها تقوم مقام قوله : صدق عبدى في كل ما يُبلغ عنى ، وما دامت المعجزة قد جاءتْ يتصديق الرسول ، فهل هناك معجزة أولى من معجزة ؟

لقد كانت معجزة القرآن كافية لتقوم دليلاً على صدَّق الرسول فى البلاغ عن الله ، وأيضاً جاءكم بغيبيات لا يمكن أن يطلَّع عليها إنسان ، لا فى القديم الذى حدث قبل أنْ يُولد ، ولا فى الحديث الذى سيكون بعد أنْ يُولد .

إذن : فدليل صدق الرسول قائم ، فما الذي دعاكم إلى اقتراح معجزات أخرى ؟

وقولهم : ﴿ أَرْ نُرَىٰ رَبُنَا .. (17 ﴾ [النرقان] والله ، لو كان إله يُرَى لكم ما صَبَّ أن يكون إلها : لان المرثى مُحَاطٌ بحدقة الرائى ، وما دام الحاط به فهو \_ إذن \_ محدود ، ومحدوديته ثنافى الوهيته .

وإلا فالمعانى التى تختلج بها النفس الإنسانية مثل الحق والعدل الذى يتحدث عنه الناس وينشدونه ويتعصَّبون له ، ويتهافتون عليه لحلً مشاكلهم وتيسير حياثهم : أتدرك هذه المعانى وأمثالها بالحواس ؟ كيف تطلب أن تدرك خالقها عز وجل بالحواس ؟

لذلك يختم الحق سيحانه هذه المسالة بقوله : ﴿ لَقَد اسْتَكْبُرُوا فَى أَنفُسِهِمْ وَعَتُواْ كُبِيراً ﴿ آلَ ﴾ [النرقان] استكبر وتكبُّر : حاول أن يجعل نفسه فوق قَدْره ، وكلُّ إنسان منا له قَدْر محدود .

ومن هنا جاء القول الماثور: « رَحَمَ الله امرة عرف قدر نقسه ». فلماذا إذن يتكبّر الإنسان ؟ لو أنك إنسان سوى فإنك تسعد حين نمنع عنك مَنْ يسوقك ، أو ينظر إلى محارمك أو يعبدى عليك ، فلماذا تغضب حينما نمنعك عن مثل هذا ؟

النظرة العقلية أن تقارن بين ما لك وما عليك ، لقد منعنا يدك وهي واحدة - أنْ تسرق ، ومقابل ذلك منعنا عنك جميع أيدى الناس

أن تسرق منك ، منعنا عينك أن تمتد إلى محارم الآخرين ، ومنعنا جميع الأعين أن تمتد إلى محارمك ، فلماذا إذن تفرح لهذه وتغضب من هذه ؟ كمان يجب عليك أن تحكم بنفس المنطق ، فإن أحسبت ما كان لك وكرهت ما كان لغيرك فقد جانبت الصواب وخالفت العدالة .

ومن استكبارهم مواجهتهم لرسول الله في بداية دعوته وقولهم : 
وَلَوْلا نُزِلَ هَالَهُ الْقُواْنُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ الْقَوْيَدَيْنِ عَظِيمٍ (٢٦) ﴾ [الزخرف]
إذن : القرآن لا غبار عليه ، وهذا حكم واقعى منهم ؛ لأنهم أمة بلاغة وفصاحة ، والقرآن في أَرْقَى مراتب القصاحة والبيان ، إنما الذي وقف في حُلُوتهم أن يكون الرسول رجلاً من عامة الناس ، دريدونه عظيماً في بظرهم ، حتى إذا ما اتبعوه كان له حبثية تدعو إلى اتباعه .

إذن : الاستكبار أن تستكبر أن تكون تابعاً لمن تراه دونك ، ونحن ننكر هذا : لانك لم نَرَ محمداً وَلَيْ قبل أن يقوم بالرسالة أنه دونك ، بل كنت تضعه في المكان الأعلى ، وتُسمَّيه الصادق الأمين ، فمتى إذن جعلتُه دونك ؟ إنها الهبة التي وهبه أش ، إنها الرسالة التي جعلتك تاخذ منه ما كنت تعطيه قبل أن يكون رسولاً .

وهل سبق لكم أنْ سمعتم عن رسول جاء معه ربه عَزَّ وجَلَّ يقول لقومه : هذا رسولى ؟ وما دام أن الله تعالى سيواجهكم هذه المواجهة فلا داعى إذن للرسول ؛ لأن الله تعالى سيخاطبكم بالتكليف مباشرة وتنتهى المسألة ، ومعلوم أن هذا الأمر لم يحدث ، فانتم تطلبون شيئا لم تسمعوا به ، وهذا دليل على تلكؤكم واستكباركم عن قبول الإيمان فجئتم بشىء مستحيل .

إذن : المسالة من الكفار تلكزٌ وعناد واستكبار عن قبول الحق الواضح ، وقد سبق أن اقترحوا مثل هذه الآيات والمعجزات ، فلما

أجابهم الله كذَّبوا ، مع أن الآيات والمعجزات ليست باقتراح المرسل إليهم ، إنما تفضُّل من الله تعالى والهب هذه الرسالة .

والاستكبار مادته الكاف والباء والراء ، وتأتى بمعان عدَّة : تقول كَبَر يكبُر اى : في عمره وحجمه ، وكُبُر يكبُر اى : عَظَمَ فى ذاته ، ومنها قوله تعالى : ﴿ كَبُرتُ كَلَمةً تُخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ . . ② ﴾ [الكهت] وتكبُر : أظهر صفة الكبرياء للناس ، واستكبر : إذا لم يكُنْ عنده مؤهلات الكبر ، ومع ذلك يطلب أن يكون كبيراً .

فالمعنى ﴿ اسْتَكَبْرُوا . . ( الله الفرةان اليس في حقيقة تكوينهم إنما ﴿ اسْتَكَبْرُوا فِي أَنفُ سِهِم . . ( الله والدرةان في انهم يتبعدون الرسول ، أي : انها كبيرة عليهم أن يكونوا تابعين لرجل يرون غيره المنى منه أو احسن منه ( على زعمهم ) .

ونرى مشلاً أحد الفتوات الذى يخضع له الجميع إذا ما رأى مَنْ هو أقوى منه الكمش أمامه وتواضع ؛ لأنه يستكبر بلا رصيد وبشىء ليس ذاتياً فيه .. إذن : المتكبر بلا رصيد غافل عن كبرياء ربه ، ولو استشعر كبرياء الله عَزُّ وجَل لاستحَى أنْ يتكبر .

لذلك نرى أهل الطاعة والمعرفة دائماً منكسرين ، لماذا ؟ لانهم دائماً مستشعرون كبرياء ألله ، والإنسان ( لا يتقرعن ) إلا إذا رأى المجميع دونه ، وليس هناك من هو أكبر منه ، فيينبغى ألا يتكبر الإنسان إلا بشيء ذاتى فيه لا يُسلَب منه ، فإن استكبرت بغناك فريما افتقرت ، وإن استكبرت بقوتك فربّما أصابك المرض ، وإن استكبرت بعلمك لا تامن ال يُسلب منك لكى لا يطم من بعد علم شيئاً .

ومن أُمُّف الله بالخَلْق ورحمته بهم أنَّ يكون له وحده الكبرياء ،

#### 

وله وحده سبحانه التكبر والعظمة ، ويعلنها الحق تبارك وتعالى : « الكبرياء ردائى ، والعظمة إزارى ، فمن نازعنى واحداً منهما ادخلته جهثم ه(۱) .

والحق - تبارك وتعالى - لا يجعلها جبرونا على خُلْقه ، إنما يجعلها لهم رحمة ؛ لأن الخُلْق منهم الاقوياء والفُتوات والاغنياء .. حين يعلمون أن ش تعالى الكبرياء المطلق يعرف كل منهم قدره ( ويرعى مساوى ) ، فاش هو المتكبر الوحيد ، ونحن جميعاً سواء .

لذلك يقول أهل الريف ( اللى ملوش كبيس يشترى له كبيس ) وحين يكون فى البلد كبير يخاف منه الجميع لا يجرق أحد أنْ يعتدى على أحد فى وجوده ، إنما إنْ قُقِد هذا الكبير فإن القوى يأكل الضعيف . إذن : فالكبرياء من صفات الجلال شتعالى أنْ جعلها الله لنفع الخَلْق .

ولو تصورنا التكبر ممنً يملك مؤهلاته ، كأن يكون قوياً ، أو يكون غنيا .. إلخ فلا نتصور الكبر من الضعيف أو من الفقيد ؛ لذلك جاء في الصديث : « أبغض ثلاثاً وبغضى لشلاث أشد ، أبغض الغنى المتكبر وبغضى للفني البخيل وبغضى للغنى المتكبر البخيل أشد ، وابغض الفقيد البخيل المعكر أشد ، وابغض المقيد المحكر المداد (").

وقوله تعالى ﴿ وَعَنُواْ عُنُواْ كَبِيراً (آ) ﴾ [الفرقان] عثوا : بالفوا في الظلم والتحدي وتجاوزوا الحدود ، وكان هذا غير كاف في وصفهم ،

 <sup>(</sup>۱) آخرجه الإسام لمسد في مصنده ( ۲/۲۷، ۱۶۱۶ ، ۱۶۲۷ ، ۱۶۲۱ ) وأبو داود في سنته
 (۱- ۱۶۰۹ ) وابن ماجة في سننه ( ۱۹۷۶ ) من حدیث أبي فریرة رشمي الله عنه .

<sup>(</sup>Y) عن أبي ذر رفسي الله عنه قال . قال رسول الله يَشِيَّة : « إن أنه يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة . يبلغض المشمية الزائص والفشير الدختال والمسكثر البخيل ، ويدمب ثلاثة : رجل كان في كتبية فكمن حتى يحسيهم حتى قتل أو فتح الله عليه ، ورجل كان في قوم غادلجوا فنزلوا من نفر اللبل .. » المسيئ لفرجه احمد في مسئده ، وإبن حبان . ذكره المنقى الهندى في منتخب الكتر (٢٨٧/٣) .

والعاتى الذي بلغ في الظُّلم الحدّ مثل الطاغوت الذي إنْ خاف الناس منه انتقش ، وتمادي وازداد قوة .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ بَلَفْتُ مِنَ الْكَبُرِ عَتَبًا ( ) ﴾ [مريم] ومعلوم أن الكبر ضعف ، كما قال سبحانه : ﴿ ثُمُّ جَعَلُ مِنْ بَعْد قُوقً ضَعْفًا وَشَبِهُ . ( 3 ﴾ [الروم] فكيف سإذن \_ يصف الكبر بأنه عَات ؟ قالوا العاتبي هو القوى الجيار الذي لا يقدر احد على صدَّه أو رَقْع راسه اسامه ، وكذلك الكبر على ضَعَفْه ، إلا أنه لا توجيد قوة تطفى عليه فتمنعه .

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَلَتَمِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يُوْمَ دِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرا تَعَجُوزًا ۞ ﴾

يتحدث الحق - تبارك وتعالى - عن هؤلاء الذين اقترحوا على رسول الله الآيات وطلبوا أن تنزل معه المالاشكة فيروتها ، وتشهد لهم يصدقه و أن تروا الملائكة ، الله الله الله المسابقة ، أنه الملائكة ، فيقول لهم سبحانه : الله تشتهون أنْ تروا الملائكة ، فسوف ترونها لكن في موقف آخر ، ليس موقف البنشريات والخيرات ، إنما في موقف الخزى والندامة والعذاب :

﴿ يَوْمُ يَرُونَ الْمَلائكَةَ لا يُشْرَىٰ يُومَّئِذُ لِلْمُجْرِمِينَ . . ( ٢٦ ﴾ [الفرقان]

فسوف ترونهم رؤيا الفزع والخوف عندما ياتون لقبْض أرواحكم ، أو سترونهم يوم القيامة يوم يُبشرونكم بالعذاب .

يوم يستقيلون المؤمنين: ﴿ بُشُراكُمُ الْيَوْمَ جَنَاتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ . [ ] ﴿ الحديد في ستشرف الكفار لسماع هذه الكلمة لكن هيهات ﴿ لا بُشْرَىٰ بَرْمَئِذَ لِلْمُجْرِمِينَ . . [ ] ﴾ [الغرقان] فيمتعون عتهم هذه الكلمة المحبّبة اللّتي ينتظرونها ، ويقابلونهم بكلمة اخرى تناسبهم .

يقولون لهم : ﴿ حَجْراً مُحْجُوراً [1] ﴾ [الفرنان] والحجْر : المنع ، ومنه : نحصِر على فلأن يعنى : نمنعه من المتصرف . وقديما كانوا يقلولون في دفع الشر : حجراً محجوراً يعنى : منعا ، ومثل ذلك ما تسمعهم يقولون إذا ذُكِر الجن : حابس حابس يعنى : ابتعد عنى لا تقريني .

ثم يقول الحق سيحانه:

# ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَنَدُهُ ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَنَدُهُ ﴿ وَاللَّهُ مَا تُورًا ٢٠٠٠ ﴾

حين تنظر في غير المؤمنين تجد من بينهم اهلاً للضير وعمل المعروف ، ومنهم أصحاب متكات طبية ، كالذين اجتمعوا في حلف الفضول لنصرة المظلوم ، وكأهل الكرم وإطعام الطعام ، ومنهم من كانت له قدر عظيمة استظل رسول الله في ظلها يوم حر قائظ ، وهذا يعنى أنها كانت كبيرة واسعة منصوبة وثابتة كالبناء ، كان يُطْعم منها الفقراء والمساكين ، وحتى الطير والوحوش ، وما زِلْنا حتى الآن

#### @0+00+00+00+00+C1.8160

نضرب المثل في الكرم بحاتم الطائي . وكان منهم مَنْ يصل الرحم ويفيث الملهوف .. الخ .

لكن هثلاء وأمثالهم عملوا لجاه الدنيا ، ولم يكُنْ في بالهم إله يبتخون مرضاته ، والعامل يأخذ أُجْره ممنن عمل له ، كما جاء في الحديث القدسى : « فعلت ليقال ، وقد قبل «(۱) .

والحق ... تبارك وتعالى .. يُوضِع هذه المسالة في قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمَ

يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِندَهُ فَوَقَاهُ حَسَابَةُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ (٢٠) ﴾ [التور]

وقال تعالى أيضاً : ﴿ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ الشَّمَدَّتُ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمُ
عَاصِفُ .. (١٠٠) ﴾

فقد عمل هؤلاء أعمال خير كثيرة ، لكن لم يكُن في بالهم الله ، أنما عملوا للإنسانية وللشهرة وليُقال عنهم ؛ لذلك نراهم في رفاهية من العيش وسعة مُمتَّعين بالوان النعيم ، لماذا ؟ لأنهم أخذوا الأسباب المخلوقة لله تعالى ، ونقدوها بدقة ، والله تبارك وتعالى - لا يحرم عبده تُصرة مجهوده ، وإن كان كافراً ، فإن ترك العبد الاسباب وتكاسل حرمه الله وإن كان محرمنا ، وفرق بين عطاءات الربوبية التي تشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصى ، وبين عطاءات الالوهية .

قمن الكفار مَنْ أحسن الأخذ بالأسباب ، فاخترعوا أشياء نقعت الإنسانية ، وأدوية عالجت كثيراً من الأمراض . ولا بدأ أن يكون لهم

<sup>(</sup>١) آخرجه الإمام أحده في مستده ( ٢٧٢/٢ ) ، ومسلم في صحيحه ( ١٩٠٥ ) والنسائي في سنته ( ٢٣/٦ ، ٢٤ ) من حديث أبي فريرة رضى ألله عقل : سحمت رسول ألله يَظِيَّ يقول ، وأول الناس بقضى يرم القيامة عليه رجل استشهد قالتي به فعرفه نعمه فعرفها ، قال . قما عملت فيها ؟ قال ، قال تقلل عملت فيها ؟ قال : قالت في على حجه حتى ألقي في النار ، العديث بطوله .

#### 

جزاء على هذا الخير ، وجزاؤهم أخذوه فى الدنيا ذكراً وتكريماً وتخليداً لذكراهم ، وصنعت لهم التماثيل وأعطوا النياشين ، وألفت في سيرتهم الكتب ، كان ألله تعالى لم يجحدهم عملهم ، ولم يبخسهم حقهم .

ألا ترى أن أبا لهب الذي وقف من رسول الله موقف العداء حتى نزل فيه قوله تعالى : ﴿ بَتُ بِدَا أَبِي لَهِب وتب ( ) ما أغْنى عبد ماله وما كسب ( ) ﴾ [المسد] ومع ذلك يُخفّف الله عنه العداب : لانه أعتق جاريته ثويبة حينما بشرته بمبلاد محمد بن عبد الله ؛ لانه فرح بهذه الله البُشرى واسعده هذا الخبر ( ) .

ومن العجيب أن همؤلاء يقفون عند صناعات البشر التي لا تعدو أن تكون تَرَفأ في الحياة ، فيُؤرِّخون لها ولاصحابها ، وينسون خالق الضروريات التي أعانتهم على الترقي في كماليات الحياة وترفها .

وكلمة ﴿ هَبَاءُ ، . (T) ﴾ الفرقان] : الأشياء تتبين للإنسان ، إما لأن حجمها كبير أو لانها قريبة ، فإنْ كانت صغيرة الحجم عزَّتْ رؤيتها ، فمثلاً يمكنك رؤية طائر أو عصفور إنْ طار أمامك أو حتى دبور أو نحلة ، لكن لو طارت أمامك بعوضة لا تستطيع رؤيتها .

إذن : الشيء يختفي عن النظر لأنه صغير التكوين ، لا تستطيع العين إدراكه ؛ لذلك اخترعوا المجاهر والتليسكوب .

وقد يكون الشيء بعيداً عنك قبلا تراه لبُعده عن مضروطية

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في ء الإصابة في تعييز الصحابة ، (٣١/٨) ، ه قال ابن سعه أخبرينا الواقدي عن غير واحد من أهل العلم قالوا كانت ثويبة مرضعة رسول الله ولا يصلها وهو بمكة وكانت خديجة تكرمها وهي على ملك أبيى لهب وسالته أن ببيعها قها قامنتم غلما ماجر رسول أن رحج أعنقها أبو لمهب وكان رسول أنه وهي يبعث إليها بصلة وبكسوة حتى جاء الخبر أنها ماتت سنة سبع مرجعه من خير ، .

الضبوء ؛ لأن الضوء يبدأ من نقطة ، ثم يتسع تدريجياً على شكل مخروط ، كما لو نظرت من تُقبُ الباب الذي قُطُره سنتيمتر فيمكن رؤية مساحة أوسع منه بكثير .

إِذْنَ : إِنْ أَرِدتَ أَنْ تَرِى الصَغِيرِ تُكَبَّرِهِ ، وإِنْ أَرِدتَ أَنْ تَرَى البعيدِ تُحَرِّبِهِ .

والهباء: همو الذرّات التي تراها في المخروط الضوئي حين ينفذ الي حجرتك ، ولا تراها بالعين المجرّدة لدقّتها ، وهذا الهباء الذي تراه في الضوء ﴿ هَاء مُشُوراً آكَ ﴾ [الدرتان] يعنى : لا تستطيع أنْ تجمّعه ؛ لانه منتشر وغير ثابت ، فمهما أوقفت حركة الهواء تجدّه في الضوء يتحرك لصغر حجمه .

فَإِنْ قَلْتَ : نراهم الآن يصنعون ( فالآثر ) لحجز هذا الهباء فتُبمّعه وتّنقي الهواء منه ، وهي على شكل مسام اسفنجية يعلّق بها الهباء ، فيمكن تجميعه .

نقول : حتى مع وجود هذه الفلاتر ، فأنها تجمع على قُدْر دقة المسام ، وتحجز على قَدْرها ، وعلى فَرْض أنك جمعت في هذا الفئتر ، ثم أفرغته وقُلْت لى : هذا هو الهباء ، نقول لك : أتستطيع أنَّ ترد كل ذرةً منها إلى أصلها ألذى طارت منه ؟

## ﴿ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَ بِنِخَيِّرٌ مُسْتَقَلَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ ﴾

بعد أن وصف الحق - تبارك وتعالى - ما يؤول إليه عمل الكافرين أراد سبحانه أنَّ يُحدِّننا عن جزاء المؤمنين على عادة القرآن في ذكر المتقابلات التي يظهر كل منها الآخر ، وهذه الطريقة في

### (1)

#### 

التعبير كشيرة في كتاب الله منها : ﴿ فَلْيَصْمَحَكُوا قَلِيلاً وَلَيْبَكُوا كَثِيرًا ... [التوبة]

ومنها أيضاً قول الحق سبحانه : ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ آ } وَإِنَّ اللَّهْرَارَ لَفِي نَعِيمِ آ وَإِنْ اللُّهُجَّارَ لَفِي جَعِيمِ آ ﴾ [الانتظار]

وهكذا ، ينقلك القرآن من الشيء إلى ضدّه لتميز بينهما ، فالمؤمن في النعيم ينظر إلى النار وحرّها ، فيحمد أشه الذي نجاه منها ، وهذه نعمة أخرى أعظم من الأولى . والكافر حين ينظر إلى نعيم الجنة يتحسّر ويعلم عاقبة الكفر الذي حرمه من هذا النعيم ، فيكون هذا أبلغ في النكاية وأشد في العذاب : لذلك قالوا : وبضدّها تتميز الأشياء .

وقوله سبحانه : ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةُ يَوْمَعَذَ خَيْرٌ مُسْتَقَرّاً وَآَحْسَنُ مَقِيلاً 
( ) إانسرتان] صاحب الشيء : المرافق له عن حُبُّ ، فكان الجنة 
تعشق أهلها وهم يعشقونها ، فقد نشات بينهما محبة وصحبة ، فكما 
تحب أنت المكان يحبك المكان ، وأيضاً كما تبغضه يبغضك . ومنه 
قولهم : نَبًا به المكان يعنى : كَرهه المكان .

وكلمة ﴿ أُصَّحَابُ الْجَنَّةِ .. (17 ﴾ [النرفان] تدل أيضاً على الملكية ؟ الأنهم لن يخرجوا منها ، وهي لن تزول ولن تنتهي .

وكلمة ﴿ خَيْرٌ . . (37 ﴾ [الغرفان] قلنا : إنها تُستعمل استعمالين : خير بقابله شرّ ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْراً بِرَهُ (٣) وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرَّا بِرَهُ (٨) ﴾ [الزانة] وقوله تعالى : ﴿ أُولَلْمَكُ هُمْ خَيْرُ البَّرِيَّةِ (٢) ﴾ [البينة] .... ﴿ أُولَلْمِكَ هُمْ شَرٌ البَّرِيَّةِ (٢) ﴾

وهناك أيضاً خير يقابله خير ، لكن أقلّ منه ، كما أو قلت : هذا خير من هذا ، وكما في الحديث البشريف : « المؤمن القوى خير

#### 

وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير "(١) .

وفى بعض الأساليب لا تكتفى بصيغة ( خير ) للتمييز بين شيئين ، فنقول بصيغة أفعل التفضيل : هذا أخير من هذا .

وكلمة ﴿ مُسْتَقَراً .. (17) ﴾ [الغرقان] المستقر : المكان الذي تستقر أنت فيه ، والإنسان لا يُؤثر الاستقرار في مكان عن مكان آخر ، إلا إذا كإن المكان الذي استقر فيه أكثر راحة لنفسه من غيره ، كما نترك الغرفة مثلاً في الحرر ، ونجلس في الحديقة أو الشررفة .

ويقول الشاعر:

لَعَمْرُكَ مَا ضَاقَتْ بِلاَدٌ بِأَمْلُهَا ﴿ وَلَكِنَّ أَخُلاقَ الرجَال تَضيقُ

ومعنى ﴿ وَأَحْسَنُ مَقِيلاً ﴿ آلَكَ ﴾ [القرتان] المقيل : هو المكان الذي كانت تقضى فيه العرب وقت القيلولة ، وهى ساعة الظهيرة حين تشتد حرارة الشمس ، ونسميها في العامية ( القبالة ) ويقولون لمن لا يستريح في هذه الساعة : العفاريت مقيلة !!

لكن أفي الجنة قيلولة وليس فيها حَرٌّ ، ولا برد ، ولا زمهرير ؟

<sup>(</sup>۱) الخرجه الإمام أصعد في مستده ( ۲۲۲، ۲۷۰ ) ، ونسلم في صنعيحه ( ۲۱۱۹ ) وابن ماجة في سنته ( ۷۹ ) من حديث أبي هريرة رضني الله عنه .

 <sup>(</sup>Y) أي : يجد مكاناً ستسمأ يراغم فيه القوم ألفين راغسوه واضطروه إلى الهجيرة ، أو يجد مكاناً يصلح لمراغمة أعدائه أو أتقاء شره . [ القاموس القويم ٢/ ٢٧٠] .

#### 

قالوا: القيلولة تعنى محلٌ فراغ الإنسان لخاصة نفسه ، ألا ترى أن الحق ـ تبارك وتعالى ـ حينما ذكر أوقات الانستئذان في سورة النور جعل منها هذا الوقت ، فقال سبحانه : ﴿ وَحِينَ تَضَعُونَ ثَيَابَكُم مِنَ الظّهِيرةَ .. ( ١٠٠ ) النور فأمر الصغار أن يستَاذنوا علينا في هذا الوقت ؛ لأنه من أوقات العورة .

إذن: المستقر شيء ، والمقيل للراحة النفسية الشخصية شيء آخر ، لأنك قد تستقر في مكان ومعك غيرك ، أمًّا المقيل فمكان خاصً بك ، إذن: لك في الجنة مكانان: عام وخاص ؛ لذلك قالوا في قول الله تعالى : ﴿ وَلَعَنُ خَافَ مَقَامَ رَبّه جَنَّانُ ( ] ﴾ [الرحمن] قالوا : جنة عامة وجنة خاصة ، كما يكون لك مكان لاستقبال الضيوف ، ومكان للماصة نفسك وأهلك .

ويقول الحق سبحانه :

## ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ أَاسَّمَا } وَالْفَسَيْمِ فَزُوْلَا لُلَتَيْبِكُةُ تَنزِيلًا ۞ ﴾

وقد سبق منهم أنَّ طلبوا من الله أنْ ينزل عليهم ملائكة ، فها هى المسلائكة تنزل عليهم كما يريدون ، لكن في غير مسردة لكم ، ولا إجابة لسؤال منكم .

والسماء: هى السبقف المرفوع قرقنا المحقوظ الذى ننظر إليه ، فلا نرى فيه قطوراً(١) ولا شروخاً ، ولك أن تنظر إلى السماء حال صنفائها ، وسوف تراها ملساء لا نتوء فيها ، ولا أعوجاج على الساعها هذا وقيامها هكذا بلا عدد .

 <sup>(</sup>١) الفطور: الشيقوق والصندوع - وتغطّر الشيء - تشيقق - والفَطّر - الشق وجمعه فخور - [ لسان العرب - مادة - فطر ] .

#### 00+00+00+00+00+00+0

لذلك يدعموك الحق - تبارك وتعمالى - إلى النظر والتأمل ، يقول لك : لن نفستك .. انظر في السماء وتأمل : ﴿ ثُمُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتُنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبُصَرُ خَامِمًا وَهُوَ حَسِيرٌ ① ﴾ [الملك]

والسماء التي تراها فوقتك على هذه القوة والتماسك لا يُمسكها فوقك إلا الله ، كما يقول سبحانه : ﴿إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَـٰـوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولاً وَلَئِن زَائَنَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ . . ﴿ (1) ﴾

ويقول شعالى : ﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنَهِ.. ( الدج الذن الهناك إلاَّ السَّمَاء أن تقع على الارض ، وإنْ تتشعق وتتبدل ، كما قال سبحانه : ﴿ يَوْمُ لَبُسَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ .. ( ) ﴾

ويقول تعالى عن تشـقُق السماء في الآخرة : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقْتُ وَاذِنتُ لرِّبَهَا وَحُقَّتْ ﴿ ﴾

معنى : ﴿ وَأَوْنَتُ لِرَبَهَا .. ﴿ ۞ ﴾ [الانشقاق] يعنى : استمعتُ وأطاعتُ بمجرد الاستماع .

وهنا يقول تعالى : ﴿ وَيَوْمُ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ . . (3) ﴾ [الفرقان] اى : تتشقَ وينزل من الشقوق الغمام ، وقد ذُكر الغمام ايضا فى قبوله شعالى : ﴿ قُلْ بِنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيسَهُمُ اللَّهُ فَى ظُلَا مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلاَكُةُ . (32) ﴾ [البقرة]

وقوله تعالى : ﴿ وَنُزِلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً (٣٠ ﴾ [الفرقان] يدل على قوة النزول ليباشروا عملية القصل في موقف القيامة .

## ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ لِـ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَيْنَ وَكَانَ يَوْمُاعَلَى ٱلْكَنفرينَ عَسِيرًا 🕥 🌣

إِنْ كَانِتِ الدِنيا يُملِّكِ الله فيها بعض خُلْقه بعض خُلْقه ، كما قال سيحانه : ﴿ قُلِ اللَّهِمْ مَالِكَ الْمَلَّكَ تُوتَى الْمَلَّكَ مَن تَشَاءُ وَتَنوَعَ الْمَلْكُ مَمِّن تَسْاء .. (٢٦) ﴾ [ال عمران] وقلنا : فَرْق بين الملك والملك : الملك كل ما تملك ولو كان حستى ثوبك الذي ترتديه فهمو ملك ، أما المُلُّك فسهو أن تملك مَنْ يملك ، وهذا يعطيه الله تعالى ، ويهبه لمن يشاء من باطن مُلْكه تعالى ، كما أعطاه للذي حاجٌ خليلَه إبراهيم عليه السلام : ﴿ أَلُّمْ تُرُ إِنِّي الَّذِي حَاجُ () إِبْرَاهِيمُ فِي رَبِّهُ أَنَّ آتَاهُ اللَّهُ الْمَلَّكَ . . (٢٥٠) إِن البقرة [

هذا في الدنيا ، أما في الآخرة فلا ملَّك ولا مُلَّك لاحد ، فقد سلب هذا كنه ، والمملُّك اليـوم تم وحـده : ﴿ لَمُن الْمُلْكُ الْبَوْمُ لِلَّهُ الْوَاحِـد القهّار 🕥 🦫 [غافر]

إذن : فعا في بدك من ملك الدنيا ملك غير مستقر ، سرعان ما يُسلَب منك ؛ لذلك يقول أحد العارفين للخليفة : لو دام الملِّك لفيرك ما وصل إليك ، فالمسألة ليست ذاتية فيك ، فملكك من باطن ملك الله تعالى صاحب المملك ، وهو الملك الحق ، فملكه تعالى ثابت مستقر ، لا ينتقل ولا يزول .

وإن انتقلتُ الملكية في الدنيا من شخص لآخر فإنها تُجمّع يوم القيامة في يده تعالى ، وتجمع الملُّك والسلطة في بد واحدة إنَّ كانت معقوبة عندنا في الدنيا ، حيث ندره الاحتكار والدكتاتورية التي تجعل (١) عاجُه . ثارَعه العجِه فهي مقاعلة من الوانيين . أي : قدْم كل منهما حجته لبخك بها

الآخر . [ القاموس القويم ٢/١٤٣] .

#### 

السلطة والقهر في يد واحدة ، إنْ كانت هذه مذمومة في البشر فهي محمودة عند الله تعالى ؛ لأنها تتركز في الدنيا في يد واحد صاحب هوى .

اما في الآخرة فهي في يده تعالى ، فالرحمة في الدنيا أن يوزع الملك والسلطان ، والرحممة في الأخرة أن تُجمع في يده تعالى : ﴿ الْمُلْكُ يُوْمَئُذُ الْحَقُّ المُرْحُمَّنِ .. ( 3 ﴾ [الفردان] إذن : اجتماع الملك يوم القيامة شُ تعالى من مظاهر الرحمة بنا ، فلا تأخذها على أنها احتكار أو جيروت ؛ لأنها في يد الرحمن الرحيم .

وكأن الحق \_ تبارك وتعالى \_ يُطمئنك : لا تقلق ، قالملك يوم القيامة ليس لأحد تخاف أن تقع تحت سطوته ، إنما الملك يومئذ الحق للرحمن .

والحق: الشيء الثابت الذي لا يتغير ، رما دام ثابتاً لا يتغير فهو لا يتناقض ولا يتعارض ، فبالرجل إذا كلمك بكلام له واقع في الحياة وطلبت منه أن يعيده لك أعاده الله مرة ، دون أن يُعير منه شيئاً لماذا ؟ لانه يقول من خبلال ما يسترحي من الحقيقة التي شاهدها ، أمّا إن كان كاذباً فإنه لا يسترحي شيئاً ؛ لذلك لا بند أن يختلف قوله في كل مرة عن الأخرى ؛ لذلك قالوا : إنْ كنت كذوباً فكُنْ ذكوراً .

ومن رحمانيت تعالى أن يقول سبحانه : ﴿ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافَرِينَ عَسِرًا (آ) ﴾ [الفرتان] فينبهنا إلى الخطر قبل الوقوع قيه ، وهذه رحمة بنا أن ينصحنا ربنا ويعدل لنا ، وإلا أن فاجأنا بالعقوبة لكان الأمر صعباً .

فإن ذكرت المقابل تقول إنه يسير على المؤمنين ، فــاحرص أيها الإنسان أن تكون من الميسر لهم لا من المعسر عليهم .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ وَيُوْمَ يَعَشُّ ٱلظَّ الِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعَقُولُ يَلَيْنَتِنِي أَغَّذُتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ مَدِيلًا ۞

هذه عدة أيام ذكرتها هذه الآيات : ﴿ يُوْمَ يَرُوْنَ الْسَلائِكَةَ لا بُشْرَىٰ يُوْمَ بَرُوْنَ الْسَلائِكَةَ لا بُشْرَىٰ يُومَّتِذَ لَلْمُحَرِّمِينَ .. (٣٦) ﴿ إِاللَّهِ الْنَحْمَامِ .. (٣٦) ﴾ [الفرقان] ، ﴿ يُعْمَى يُعْمَى أَلْكُ يُومَنِذُ الْحَقَّ .. (٣٦) ﴾ [الفرقان] ، ﴿ يَعْمَى لَلْمُ يَعْمَى الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ . . (٣٢) ﴾ [الفرقان] فيوم القيامة جامع لهذا كله .

وقلتا : إن الظالم : الذى يآخذ حقّ غيره ، والحق ـ تبارك وتعالى - بُوضِّ هذا الظلم بقوله تعالى : ﴿ وَمَا ظَلْمُونَا وَلَسْكِنْ كَاثُوا أَنْفُسُهُمْ يَقُلْمُونَا وَلَسْكِنْ كَاثُوا أَنْفُسُهُمْ يَقُلْمُونَ ﴿ وَمَا ظَلْمُونَا وَلَسْكِنْ كَاثُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَيْمَةً إِلَيْهِمْ اللَّهُمَةِ اللَّهُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّه

لأنهم لا يقدرون على ظلم الله تعالى ، ولا على ظلم النبي هي ، فكلمة الله ورسوله هي العُلْيا ، وسينتصر دين الله في نهاية المطاف . ومع ذلك يعاقبهم الله تعالى على ظلمهم لأنفسهم ، فنعم الإله إله يقعل هذا مع من عصاه .

والكافر حـتى في مظهرية ظلمه للغير يظلم نفسه ؛ لآنه يضعها في موضع المستولية عن هذه المظالم . إذن : لو حقّق الإنسان الظلم لوجده لا يعود إلا على الظالم نفسه .

وحين يرى الظالمُ عاقبة ظُلْمه ، ويعاين جزاء فعله يعض على يديه ندما وحسرة . والعض : انطباق الفكيْن الاعلى والاستقل على شيء ، وللعض مراحل تتناسب مع المُفْرَع الذي يلجيء الإنسان له ، وفي موضع آخر يقول سبحانه : ﴿ وَإِذَا خَلُواْ عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلُ مِنَ الْغَطْ . . (١٤٠٠) ﴾

والأنامل: أطراف الأصابع وعَضَها من الغيظ عادة معروفة حينما يتعرّض الإنسان لموقف يصحُب عليه التصرف فيه فيعضُ على أنامله عَضاً يناسب الموقف والحدث ، فإنْ كان الحدث أعظم ناسبه أنْ يعض يده لا مجرد أصابعه ، فإنْ عظم عَضَ على يديه معا كما يحدث لهم في الآية التي محنا ، ﴿وَيُومُ يَعَشُ الظَّالُمُ عَلَىٰ يَدَيْه ، ( ؟؟ ﴾ [الفرةان] لانه في موقف حسيرة وندم على الفرصة التي فياتته ولن تعبود ، والخطا الذي لا يمكن تداركه ؛ لذلك يُعذّب نفسيه قبل أن يأتيه العذاب .

فيعضُّ على يديه معا ، فكان الأمر المُفَرْع الذي يعاينه بلغ الغاية : لذلك عضَّ على يديه ليبلغ الغاية في المعضوض ، وهو العاض والمعضوض ، ولا يُعنَّب نفسه بهذه الطريقة إلا مَنْ يسُن من النجاة .

ثم يُبيّن علة ذلك : ﴿ يَقُولُ يُدَلِّتُنِي التَّخَلَّتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (١٣) ﴾ [الفرقان] وإنْ كبائت هذه الآية قد نزلت في حدث مخصوص وفي شخص بعينه ، فإنها تعمّ كل مَنْ فعل هذا ، فالعبرة - كما يقولون - بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فهذا جزاء كل ظالم حَادَ عن الحادة .

وهذه الآية نزلت في حدث خاص باثنين(۱): عقبة بن أبي معيط، وكان رجالً كريماً يُطعم الطعام، وقد دعا مصرة رسول الله من الله الله علامك طعامه، لكن رسول الله اعتذر له وقال: لا أستطيع أن أحضر طعامك إلا أنْ تنهيد أن: لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فلما شهد

<sup>(</sup>١) أوريده الواحدى النيسابوري في أسباب النزول ( سم ١٩١ ) قال ابن كشير في تفسيره (٣١٧/٢) : د سواه كان سبب نرولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأنسقياء فإنها عامة في كل شام ».

الرجل الشهادتين زاره رسول الله وأكل من طعامه ، فأغضب ذلك أمية ابن خلف صاحب عقبة فيقال له : لقد صبوت يا عقبة ، فقال عقبة : والله ما قلت ذلك إلا لاننى أحبيت أن يأكل محمد عندى كما يأكل الناس ، فقال أمية : فلا يبرئك منى إلا أنْ تذهب إلى محمد في دار الناس ، فقال أمية : فلا يبرئك منى إلا أنْ تذهب إلى محمد في دار الندوة فتطأ عنقه وتبصق ، إلخ ، وفعل عقبة ما أشار عليه به صاحبه(۱) فنزلت الآية : ﴿ وَيَوْمَ يَعْضُ القَّالَمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَسَلَبُ عَلَىٰ المَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَسَلَبُ الله الله محمد رسول الله . لا إله الله محمد رسول الله .

ثم يقول .

## ﴿ يَنُونِكُنَّ لَيْتَنِي لَرَأَتَّخِذُ فُلَاتًا خَلِيلًا ۞

الويل : الهلاك ، فهو يدعو الهلاك ويناديه أن يحلُ به ، والإنسان لا يطلب الهلاك انفسه إلا إذا تعرّض لعذاب أشد من الهلاك ، كما قال أحدهم :

\* أَشَدُّ مِن السَّقِمِ الذي يُذهبِ السَّقِما \*

وقول الشاعر:

كُفَى بِكَ دَاءً أَنْ تَرَى الموتّ شَافِيا وحَسْبُ المِنَّايَا أَنْ بِكُنَّ أَمَانِياً (٢)

قلما كنانت المسئلة أكبر منه وقوق احتماله نادى يا ويلتى احضرى ، قهذا أوانك لتُخلُّصيني مما أنا فيه من العذاب .

<sup>(</sup>١) قال الضحاك . لما برق عقبة في وجه رسول الله ﷺ عاد بزاقه في وجهه فالشعب شعبتين . قاعرق خديه ، وكنان آثر ذلك فيه حتى الموت . نقله الواحدى في أسباب النزول ( حر ١٩٢ ) .

 <sup>(</sup>Y) البيت بيت مشهور للمتنبى ( ديرانه ٢٨١/٤) وأورده شهاب الدين محمود السلبى فى
 كتاب = حسن التوسل إلى صناعة الترسل ، (٢٥٢) فى قصل د حسن الابتدادات .

وقوله ﴿ لَيَسْمَى .. ( \( \tau \) ﴾ [الفرقان] تَمَنَّ ، والتَمثَّى طلب أمر محبوب لا سبيلَ إلى حصوله ، كما قال الشاعر في التَمني :

لَيْتَ الكَواكَبَ ثَدْنُو لِي فَأَنْظِمَهَا عُقُودَ مَدْحٍ فَمَا أَرْضَى لَكُمْ كَلَمِي وَهَذَا أَمْر لا يمكن أَنْ يُنال .

وآخر يقول:

فيا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوَّما فَأَخْصِرُه بِمَا فَعَلَ المشيبُ

فقصاری ما يعطيه اسلوب التمنی انه يدلَ على أمر محبوب ، كنت احب ان يحدث ، لكن أيحدث بالفعل ؟ لا .

وكلما ( فلان ) تقولها كناية عن شخص لا تحب حتى ذكر اسمه ، فعقبة ( ابن أبي مُعيط ) لم يقل : ليتنى لم آتخذ أمية ( بن خلف ) خليلاً إنما قال ( فلاناً ) لأنه كاره له يبغض حتى ذكر اسمه .

والخليل : من الخُلَّة والمخالَّة يعنى : الصداقة المتداخلة المـتبادلة وفي ذلك يقول الشاعر :

وَلَمُّا التَقَيْنَا قَرَّبَ الشُّوْقُ جَهُده خَلِيلَيْنِ دَأَبَا لَوْعَةً وعَتَابَا كَانٌ خَلِيلاً فِي خِللِ خَلِيلهِ تَسَرَّبُ أَتْنَاءُ العِنَاقِ وَغَابَا ثم مذكر علة ذلك :

## ﴿ لَقَدَ أَضَالَنِي عَنِ الذِكِرِيقَدَ إِذْ جَاءَ فِي وَكَاتَ الشَّيْطُنُ لِلْإِنسَينِ خَذُولًا ۞ ﴿

﴿ خَلُولاً ﴿ الفرقان صيغة مبالغة من الخذلان ، نقول : خاذل وخذول ، ومعنى خذلك أى : تخلّى عنك فى الأمر بعد أنْ مد لك حبال الأمل ، فبإذا منا جاء وقت الصاحبة إليه تخلّى عنك وتركك ، كذلك

#### @1.2(y)>@+@@+@@+@@+@@+@

الشيطان يفعل بأوليائه ، كما جاء في آيات اخرى : ﴿ كَمَثَلِ الشَّبُطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَانِ اكْفُرُ فَلَمَّا كَفُرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مَنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمَينَ قَالَ لِإِنسَانِ اكْفُرُ فَلَمَّا كَفُرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مَنْكَ أَنِّي أَخُلُ اللَّهُ مُوفَالً أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيُومُ مِنَ النَّاسِ وَإِنِي جَازٌ لُكُمْ . . (١٨) ﴾ [الانقال]

وفى موضع آخر يقول لأثباعه : ﴿مَّا أَنَا بِمُصْوِخِكُمْ(١) وَمَا أَنَامِ بِمُصْرِخِيُّ .. ( 📆 ﴾

قحين يقولون له : لقد أغويتنا وأضائتنا يقول لهم : ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيكُم مِن سُلْطَان .. ( ) إإراديم الا سلطان حجة أقنعكم به ولا سلطان قله المحملكم به وأقسه ركم على طاعتى ، بل كنتم على ( تشويرة ) : ﴿ إِلاَ أَن دَعُولُكُم فَاسْتَجْتُم لِي .. ( ) ﴾ [إراميم] ثم يقول الحق سبحانه عن رسوله محمد

# ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِ إِنَّ قَرِّي ٱتَّخَذُولُ هُو وَيَّا الْمُشْرَدُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللِّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللِّهُ مِن اللِّهُ مِن اللِّهُ مِن اللْحُمْ مُن اللِّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللِي اللَّهُ مُن اللِي اللِمُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللِي

القرم: قرَّم الرجل: أهله وعشيرته والمقيمون معه ويجمعهم: إما أرض، وإما دين. وسُمُّوا قَـوْمًا لأنهم هم الذين يقومون على امر الأشياء، فهم الرجال خاصة ؛ لأن النساء المفروض فيهن السكن والقرار في البيوت.

والحق م تبارك وتعالى م يوضح لنا هذا الفرق في قوله تعالى : ﴿ يَا أَبُها الَّذِينَ آمَنُوا كَيْرًا مَنْهُمْ وَلا

 <sup>(</sup>١) المحمدخ : الصفيف العنقد من يستحصره . واستحصره : استخاف به ، والصحويخ :
 الاستفائة والمستغيف والمفيف . [ القاموس القويم ٢٧٣/١ ] .

نِسَاءٌ مَن نِسَاء عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهَنَّ .. (11) ﴾ [الحجرات] إذن : هالقوم هم الرجال خاصة .

ومن ذلك أيضاً قول الشاعر(١):

وَمَا أَدرى ولَسْتُ إِخَالُ أَدْرِى الْقَوْمُ آلُ حِصْنِ آمْ نِسَاءُ(١)

وقوله تعالى : ﴿إِنْ قُومِي اتَّخَذُوا هَلَا الْقُرْآنُ مَهْجُورًا ۞ ﴾ [النبرةان] أضاف القوم إليه - ﷺ - لانه منهم يصرفونه ويعرفون أصله أصله ، وقد شسهدوا له بالصدق والامانة ومكارم الأخلاق قبل أن يبعث ، وكان عندهم مؤتمنا على نفائس أموالهم ! لذلك خاطبهم الحق تبارك وتعالى بقوله : ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْه مَا عَسَمُ حَرِيصٌ عَلَيكُم بالْمُؤْمِينَ وَدُوفٌ رَّحِيمٌ ( مَا ) ﴾ [النربة]

إذن : قائرسول ليس بعيداً عنكم ، ولا مجمهولاً لكم ، فَمَنْ لم يؤمن به كرسول يتبغى أنْ يؤمن به كأستوة وقدوة سلوك لسمابق تاريخه فيكم .

لذلك نرى أن سيدنا أبا بكر ما انتظر من رسول الله دعوة ، ولا أنْ يقرأ له قبرآنا ، أو يُظهر له معجزة ، إنما آمن وصدَّق بمجرد أن قال رسول الله ، فما دام قد قبال فقد صدق ، ليس بمعجزة رآها أبو بكر ، إنما برصيده القديم في معرفة رسول الله في سلوكه وخُلُقه ، فما كان رسول الله ﷺ ليُدع الكذب على الخُلُق ، ويكذب على الخُلُق ، ويكذب على الخُلُق .

(٢) ديوان زهير بن ابي سلمي ٧٢ ، وحسن التوسل صفحة ٢٣١ .

<sup>(</sup>١) الشاعر مو : زهير بن أبي سلمي ، حكيم الشهراء في الصاهلية ، كان أبوه وخاله وأخته سلمي وأبناه كعب وبجير واخته الخنساء شعراء ، ولد في يلاد ، مزينة ، يتواحي العدينة ، من أشهر شعره معلقته ، توفي عام ١٣ ق. هـ . [ الأعلام التربكي ٥٢/٣ ] .

## 

وكذلك السيدة خديجة : هل انتظرت من رسول الله عا يُشبت نبوته ؟ إنها بمجرد أن قال رسول الله صدَّقتٌ به ، ووقفت بجانبه وثبَّنته وهدَّاتٌ من روعه ، وقالت له : « والله لا يُسلمك الله أبدا ، إنك للتصلُّ الرحم ، وتحمل الكَلُّ(١) ، وتعين على نوائب الدهر ،(١) .

ومعنى : ﴿ مَهْجُورا ( ] ﴾ [الفرقان] من الهجر وهو قطع الصلة ، فإنْ كانت من جانب واحد فهى هَجْر ، وإن كانت من الجانبين فهى ( هاجرا ) . والصعنى : أنهم هجروا القرآن ، وقطعوا المصلة بينهم وبينه ، وهذا يعنى أنهم انقطعوا عن الألوهية وانقطعوا عن الرسالة المحمدية ، فلم يأخذوا أدلة اليقين العقدية ، وانقطعوا عن الرسالة المحمدية حينما كذّبوا بها ، وانقطعوا عن الأحكام حينما عُصورها ، وبذلك اتخذوا هذا القرآن مهجوراً في كل هذه المسائل : العقائد والعبادات والتصديق بالرسول .

مع أن العرب لو فهموا قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَذَكُو لَكَ وَلَقُومُكَ .. ( آ ) [الذخرب] لمجدوا القرآن وتمسكوا به ، فهو الذي عصمهم وعصم لغتهم ، واعلَى ذكرهم بين الأمم ، واو أن كل أمة من الأمم المعاصرة أخذت لهجتها الخاصة الوطنية ، وجعلت منها لغة لتلاشت العرصة كلغة .

وفى كثير من بلدان الوطن العربى لو حدَّثوك بلهجتهم الخاصة لا تقسهم منها شيئاً ، ولولا أن الغُصُّحى لغة القرآن تربط بين هذه اللهجات لأصبحتُ كلِّ منها لغة خاصة ، كما حدث فى اللغات اللاتينية

 <sup>(</sup>۱) تحمل الكل : أي تعين المثقل ومنه الإنفاق على النسعيف والبتيم والتعيال انتفر شرح النووى على مسلم ( ۲۱/۲ ) ، وفتح البارى للعسقلاني ( ۲۶/۱ ) .

 <sup>(</sup>۲) حديث متفق عليه ، لشرجه البشارى في صحيحه ( ۲ ) وستة مراضع آخرى من صحيحه ، ركذا مسلم في صحيحه ( ۱۲۰ ) من حديث عاشقة رضي الله عنها .

### C-73.10+00+00+00+00+00+00

التى تولدت منها الفرنسية والإيطالية والألمانية والإنجليزية ، ولكل منها أسسها وقواعدها الخاصة بها ، وكانت فى الأصل لغة واحدة ، إلا أنها لا رابط لها من كتاب مقدس .

فالحق - تبارك وتعالى - يُنبِّههم إلى أن القرآن فيه ذكرهم وشرفهم وعرتهم ، وفيه شهرتهم وصبيتهم ، فالقرآن جعل العرب على كل لسان ، ولولاه لذابوا بين الامم كما ذابتٌ قبلهم أمم وحضارات لم يسمع عنها أحد .

لذلك يقول لهم النبي ﷺ: • إنْ تؤمنوا بما جئت به يكُنَّ حظكم في الدنيا والآخرة ، وإنْ تردوا عليَّ قولي صبرتُ حتى يحكم الله بيني وبينكم، (١) .

## ﴿ وَكَلَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نِيَ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَنَى بِرَيْلِكَ هَادِيكا وَنَصِيدًا ﴿ اللَّهِ ﴾

وإذا لم يكُنُ للرسول أعداء ، فلماذا جاء ؟ لى انتظرنا من الجميع ساعة يأتى الرسول أنْ يُصدقوه ويؤمنوا به إذن : فلماذا جاء الرسول ؟ لا يأتى الرسول إلا إذا طمَّ الفساد وعَمُ ، كما أننا لا نأتى بالطبيب إلا إذا حدث مرض أو وباء .

وهؤلاء القوم كانت لهم سيادة ومكانة ، وقد جاء الإسلام ليُسوّى بين الناس ، ويسلب هؤلاء سيادتهم ، فلا بد أن يقدفوا منه موقف العداء ، وهذا العداء هو حيثية وجود الرسول فيهم ، وليس النبى الله الاداء هو حيثية (١) دكره أبن هشام في السيرة النبوية ( ٢٩٦/١) هسمن حديث وقد كنار تريش إلى رحول

#### @1.5T\D@#@@#@@#@@#@@#@

بِدَّعا في ذلك ، فما من نبي إلا وكان له أعداء ، مع أن الأنبياء السابقين كان النبي منهم في فترة زمنية محدودة وفي مكان محدود .

أما رسالة محمد على فكانت رسالة عامة في الزمان وفي المكان ، ولا بُدُّ أنْ يتناسب العداء - إذن - مع انتشار الرسالة وعمومها في الزمان والمكان إلى قيام الساعه وعلى النبي يَشِيُّ أن يُوطُّن نفسه على ذلك .

وكلمة (عدو) من الكلمات التي تُطلق مفردة ، وتشمل المثني والجمع ، ومن ذلك قوله تعللي على لسان سيدنا إبراهيم : ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُو لِي إِلاَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٠٠) ﴾ [الشعراء] وفي سورة الكهف : ﴿أَفْتَتَخِلُونَهُ وَذُرِيْتُهُ أُولِياءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ

وفي يعض الآيات تأتى بصيبة الجمع كما في قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَتُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءُ فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ . . (١٣٣) ﴾ [آل عمدان] فلو كانت قضية المودد في كل

عدر .. ( الكهذا ولم يقل : أعداء .

الأمات .

لكن لماذا عدلَ القرآن هنا عن صيغة المقرد إلى صيغة الجمع ؟

قالوا : إنْ كانت العداوة من المقرد والمثنى والجمع عداوة واحدة قال (عدر) بصيغة المفرد لاتحاد سبب العداوة ، فإنْ كانت العداوات مختلفة : هذا يعاديك لشرفك ، وهذا يعاديك لعلمك ، وهذا يعاديك لمالك ، فتعددت أسباب العداوة قال (أعداء) أما في مسألة الإيمان واليقين بالنسسية للكافرين فالعداوة واحدة ، لكن في أمور الدنيا للعداوات متعددة : هذا يعاديك لكذا ، وهذا يعاديك لكذا ؛ لانه مخالف لهواه .

وحينما تحدثنا عن قبوله تعالى: ﴿ وَلا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُبُوتِكُمْ أَوْ بُبُوتِ أَمَّهَاتَكُمْ . 

( ) ﴿ أَوْ بُبُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُبُوتِ أَمَّهَاتُكُمْ . 

( ) ﴿ أَوْ صَدَيْقَكُمْ . 

( ) ﴿ النور ] بصيغة المفود ، 
لماذا ؟ لأن صداقة المؤمنين ينبغي ألاً تكون إلا لمعنى واحد ، هو الحب شه ، وفي الله ، لا ينبغي أن يكون لك صديق لكذا وصديق لكذا .

وفى ذلك يقول النبي ﴿ : « ثلاث من كُنُ فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحبّ المرء لا يُحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقتف في النار "() .

فإذا كان أصدقاؤك يحبونك ش، فهم جميعاً كصديق واحد.

وقوله تعالى : ﴿ وَكُذَلِكَ . . (T) ﴾ [الفرقان] يعنى : كاعدائك الذين انخذوا القرآن مهجوراً ، والذين وقفوا منك موقف التعنت والإيذاء والسخرية .

﴿ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَ عَدُواً مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. . ( القرقان الى: الذين يُجرسون يعنى : يرتكبون الجراثم ، وهي المعاصى والذنوب حسب مداولاتها .

الحق . تبارك وتعالى . حينما يكشف لرسوله و مقيقة أعداته ، وأنهم كثيرون ، وأنهم محجرمون إنما ليوطّن نفسه على ذلك ، فلا يُفَاجأ به ، ويتحمل أذاهم إن أصابوه بحسوء . وهذه المسألة كالمصل والتحصين الذي يعطونه المناس لمواجهة المرض قبل حدوثه ، قالحق سبحانه يعطى رسوله المناعة اللازمة لمواجهة أعداء الدعوة .

<sup>(</sup>۱) حدید منتق علیه ، أخرجه البخاری فی صحیحه (۱۱) وکذا مسلم فی صحیحه (۱۲) کلاهما فی کتاب الایمان من حدیث آنس بن مالک رضی اند عنه .

#### 

لذلك نجد « تشرشل « القائد البريطانى الذى ساس الحرب العالمية الثانية كان يواجه جنوده بالحقائق افظع مما هى فى الواقع ليُوطِّن شعبه على قوة التحمل ، وعلى التصديى للصعوبات الشديدة ، ومهما واجههم من مصاعب قال لهم ما زال هناك المزيد منها ، حتى إذا ما حدث ذلك كانوا على استعداد له .

وقوله تعالى : ﴿ وَكُفّىٰ بِرَبِكَ هَادِياً وَنَصِيراً ﴿ آ ﴾ [الفرانان] أي : أن الشرعالى سيمهديك إلى الطريق الذي بمقتضاه تنتصد على هؤلاء جميعاً . وسبق أن ذكرنا عن القاروق عمر \_ رضى الله عنه \_ أنه حينما نزل قبوله تعالى : ﴿ سَيُهَزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبِر ﴿ آ ﴾ [القبر] قبال : أيُّ جمع هذا ؟ يعنى تعجب كيف سنهزم هؤلاء ونحن الآن عاجزون حتى عن حصاية أنفستا ؟ ولا نبيت إلا في السلاح ، ولا نصيح إلا في السلاح نخاف أن يتخطفنا الناس ، فلما وقعتْ بدر وهُزم المشركون وحُصدت أرواح صناديدهم قبال : صدق الله : ﴿ سُهِرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ ﴿ آ ﴾ [القبر] (\*)

كيف حدث هذا ؟ حدث من هداية الله لرسوله ﷺ إلى اسباب النصر ، والحق ـ تبارك وتعالى ـ ينصر بالشيء وينصر بضده ، وقد الجتمع في بدر سادات قريش وأقوياؤها وأغنياؤها وصناديد الكفر بها ، حتى قال رسول الله ﷺ: « هذه مكة ، قد القت إليكم أفلاذ (") كبدهاه (") ،

<sup>(</sup>١) أورد أبن كثير في تفسيره وحزاه لابن أبي حاتم ( ٢٦٦/٤ ) عن عكرمة قال : « لما نزلت : ﴿ سَيْمِ أَلَجُعُ وَرَقُونَ اللّٰمِ ﴿ اَيَ ﴾ [القمر] قال عمر اللّٰ يجمع يهزم ؟ أي ا أي جمع يُغلب ؟ قال عمر : في الدرع وهو يشول : يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسون الله يُخِلُّ بِثْب في الدرع وهو يشول : « سيهزم الجمع وبرلون الدرع وهو تأريلها يومثل » .

<sup>(</sup>٢) الغَلْدَة : التطعة من الكبد واللحم والعال والذهب والقضعة . والجمع أفلاذ . وفي حديث بدر حده مكة قد رمتكم بإفلاذ كبدها » أداد صدميم قريش ولبيابها وأشرافها . كما يقال نفلان قلب عشيرته ؛ لأن الكبد من أشرف الأعضاء = [ لسان العرب - مادة : فئذ ] (٢) أخرجه البيبه عني دلائل النبوة ( ٢/٢٤ ) ، وأورده ابن هشام في السيرة النبوية ( ٢/٢٢ ) عن عروة بن الزبير .

#### 400 [400]

#### C273./C+CC+CC+CC+CC+CC+CC

وقد خرجوا جميعاً على حال الاستعداد للحرب ، أما المؤمنون فقد كانوا قلّة مستضعفين على غير استعداد للحرب ، ومع ذلك نصرهم الله .

والدق سبحسانه يُطمئن رسوله ﷺ والمؤسنين معه : ﴿ كُم مِن فِعَةٍ قَلِلْهُ غَلَبْتُ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ .. (٤٤٠ ﴾ [البترة]

وقال تعالى : ﴿ رَأِنَّ جُندُنَا لَهُمُ الْغَالِمُونَ (١٧٢) ﴾ [المساقات]

وقال تعالى : ﴿ أُولَمْ يُرُواْ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَفَصُهُا مِنْ أَطْرَافِهَا ، ، 
(3) ﴾ [الرعد] أي : ننقص من أرض الكفر ، ونزيد في أرض الإيمان ، والحق سبحانه أخبرنا بقضايا ، يجب أن تُوجَد أحداث في الحياة والواقع خادمة لتصديق هذه القضايا .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَيَحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ - فَوَّادَكُ وَرَقُلْنَاهُ تَرْفِيلًا ۞ ﴾

هذا أيضاً أحد الأماور التي يتعلقون بها كي لا يومنوا ، وكيف يطلبون أن ينزل القرآن جملة واحدة ، وهم لا يطيقون منه آية واحدة ؟ لكنه الجدل والسفسطة والإفلاس في الحدجة ، فاعتراضهم على نزول القرآن مُتَمِّمًا()

إذن: لا غضاضة عندهم في القرآن ، وعَيْبه في نظرهم آنه نزل على محمد بالذات ، وأنه ينزل مُنجَماً لا جملة واحدة ، وكان طاقة الإيمان عندهم تناسب نزول القرآن جملة واحدة !!

<sup>(</sup>١) مُدجماً : اى : مُدرَفا مقطعاً على حسب الاصداث واسباب نزول الأبيات آبة آبة . قال ابن كثير في تفسيره ( ٣١٨/٣ ) . « روى النساش بإستاده عن ابن عباس قال : أنزل القرآن جملة واهدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر ، ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة » .

ثم يقول سبصانه : ﴿ كُلُّ لِكُ مَن الله وَالعَمة مِن ذلك ﴿ لِنْفَبِتَ بِهِ فُوْادَكُ .. وَلَكُمة مِن ذلك ﴿ لِنُفْبَتَ بِهِ فُوْادَكُ .. وَالعَمة مِن ذلك ﴿ لِنُفْبَتَ بِهِ فُوْادَكُ .. وَآ ﴾ [الفرقان] لأنك ستتعرض على مدى ثلاث وعشرين سنة لمواقف تزلزل ، فكلما تعرضت لموقف من هذه المواقف نزل القرآن تسلية لك وتثبيتاً وصلة بالسماء لا تنقطع ، ولو نزل القرآن مرة واحدة لكان التثبيت مرة واحدة ، ثم تأتى بقية الأحداث بدون تثبيت ، ولا شك أن الصلة بالسماء تُقوَى المنهج وتُقوَى الإيمان .

كما أن القرآن لو نزل مرة واحدة ، كيف يتسنى لهم أنْ يسالوا عما سالوا عنه مما حكاه القرآن : يسألونك عن كذا ، يسالونك عن كذا ، إذن : نزوله مُنجَما اقتضاء لحكمة الحق سبحانه ليعدّن مواقف تثبيتك ، لتعدد مواقف الإيذاء لك .

ومعنى ﴿ وَرَقُلْنَاهُ ثَرْتِيلاً (٣٦ ﴾ [الفرقان] اى : النزلذاه مُنجّماً حَسنب الأحوال ، فكلما نزل نجم تمكنتم من حفظه وتكراره فى الصلاة .

# ﴿ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا حِثْنَكَ مِنْ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا حِثْنَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

المَثَلُ مثِل قولهم : ﴿ لَوْلا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمَلَةُ وَاحِدَةً.. (٣٠) ﴾ [الغرفان] أن تحولهم : ﴿ لَوْلا نُزِلَ هَسْفًا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلِ مَنَ الْقَرِيْسَيْنِ عَلَيْمِ (كَامُلُ مَنَ الْقَرِيْسَيْنِ عَلَيْمِ (كَامُ لَوْلاً لَوْلِ الْقَرِيْسَةِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَى عَلَيْمِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

رسول الله في حرج ، ويُظهر القرآن على أنه كذب ، ويقول كلاماً يخالف الحقيقة ، وعندها ، لهم أنْ يقولوا : لقد قال القرآن كذا وكذا ولم يحدث منا هذا ؟

## ﴿ ٱلَّذِينَ يُعَشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِ مَ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَتَهِكَ شَكِرٌ مَكَانَا وَأَضَكُ سَيِيلًا ۞

﴿ اللَّذِينَ .. ( عَ ﴾ [الفرقان] اجمال الأشخاص معدروفين بذواتهم ، وقفوا من الرسول موقف العداء ، ومنهم مَنْ سيق ان قال : ﴿ يُسْلَمْتِي اللَّهُ اللّ

والحشر: الجمع للحساب، لكن سيُحشرون على وجوههم ؛ لذلك لما نزلت هذه الآية سالوا رسول الله : كيف يهُشُون على وجوههم، قال ﷺ : « الذي أمشاهم على أرجلهم ، قادر أن يُمشيهم على وجوههم "().

قالدى يمشى على وجهه كالذى يمشى على بطنه ، ولعله يُجَر جرا ، ساواء أكان على وجهه أو على أى شىء آخر ، ثم إن الإنسان لا ينبغى له أن يسأل عن أمور هى مناط القدرة المطلقة .

والحق - تبارك وتعمالي - يُوضِّح هذه المسالة في قبوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَائِمٌ مِنْ مَاءٍ فَمِنهُم مِنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي

<sup>(</sup>۲) عن أنس بن مالك أن رجلاً قال : يا نبى الله يحشر الكافر على رجهه يوم القيامة ؟ قال ، و اليس الذي أمشاه على الربيطية على وجهه يوم القيامة » . أنسجه البخارى في مصحيحه ( ۲۸۰۱ ) وكذا مسلم في صحيحه ( ۲۸۰۱ ) كتاب صطات المنافقين .

علىٰ رجلينِ ومنهم من يمشى علىٰ أربع يخلق الله ما يشاء إنَّ الله علىٰ كلِّ شَيْءٍ قَادِيرٌ ۚ ۞ ﴾

إذَن : المشعّى لا ينحصر في الحالات التي نَعرفها فقط ، إنما هي طلاقة القدرة التي تفعل ما تشاء .

لكن ، لمباذا لم يذكر القبرآن أسبماء هؤلاء الأشخاص الظالمين المعاندين للإسلام ؟ قالوا : هذا من باب إرخاء العنّان للخصام ، وكلمة ( العنان ) تأتى بكسر العبين وفتحها ، واللغويون يقولون : هى على وزن وزن ما هى بمعناه ، فإن قبصدت بها عنّان السماء فهى على وزن سَحَاب ، وإن أردت بها عنان القرس ، فهى على وزن لجام .

وراكب الدابة إنْ أرخى لها العنان تركها تسير كما نشاء ، كذلك الحق - تبارك وتعالى - يُرخى للمخصم العنان ليقول كل ما عنده ، ولياخذه إلى جانبه ، لا بما يكره ، بل بما يحب . وقد علم الله تعالى رسوله في كيف يرد عليهم ويجادلهم الجدل الهادىء بالتى هى احسن ، فحين قالوا عنه مفتر ، وعن القرآن مُفترى ومكذوب رد عليهم : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلُ فَأَنُوا بِسُورَةً مِثْلُه .. (٢٦) ﴾ [يرنس]

ثم يترقَّى فى جدالهم : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلُ إِنِ افْتَرَيَّتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِى وَأَنَا بَرِىءً مَمَّا تُجْرِمُونَ ( آ ) ﴾ [مرد] وفى آية أخرى يرد عليهم : ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينِ ( آ ) ﴾

وهل النبي ﷺ لا يعرف من على الهدى ومن على الضلال ؟ لا شك أنه إرضاء العنان للخصم ، يقول لهم : أنا وأنتم على طَرَفى نقيض : أنا أقول بإله واحد وأنتم تُكذّبون قولى ، فأنا متناقض معكم في هذه القضية ، والقضية لا بد أن تأتى على شكل واحد ، فإمًا أنا على الهدى ، وإما أنتم ، وأنا لا أدّعى الحق لنفسى .

إذن : المطلوب أنْ تُعملوا عقولكم لتُميِّزوا مَنْ منا على الهدى ومَنْ منا على الهدى ومَنْ منا على الهدى ومَنْ منا على الهدى ومَنْ منا على الضلال ، وكأن رسول الله يرتضى حكومتهم فى هذه المسالة ، وما ترك لهم رسول الله الحكم إلا وهو واثق أنهم لو تجردوا من الهوى لعرفوا أن الحق معه ، وأنه على الهدى ، وأنهم على الضلال .

إذن: عندما تكلم القرآن عن كفار قريش الذين تعنتوا في اقتراحاتهم ، وعاندوا وآذوا رسول الله بكل أثواع الإيذاء ، ومع ذلك حينما تكلم عنهم جاء بأسلوب عام فقال: ( الذين ) ولم يقل مؤلاء ، بل جاء بالقضية العامة ولم يُواجههم بالجزاء مما يدل على التلطف في أمر الدعوة ، وهذا نوع من استعالة الخصيم لنقطع منه شراسة العداء والعناد .

لذلك يخاطب الحق - تبارك وتعالى - رسوله على : ﴿ فَهِمَا رَحْمَةً مَنَ اللّهِ لِنَتَ لَهُمْ . ( ( أَنَ ) ﴾ [آل عمدان] كانك لم تكن لهم بطيعك ؛ لأن عنادهم والمناهم كان سيرغم طبعك على أن تكون قاسيا معهم ولكن رحمة الله شملتك فلتت لهم ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لانفضوا مِن حَولك . . ( 10 ) ﴾ [آل عمران]

هذا يعنى أن الداعية لا بُدُ أن يكون رَحْبِ المصحدر ، رَحْب الساحة ، ذلك لأنه يُخرج الهل الضحلال عما ألفوه إلى شيء يكرهونه ، فلا تُخرجهم من ذلك بأسلوب يكرهونه ، فتجمع عليهم شدتين ، إنما تلطُّفُ معهم ، كما قال عز وجل لموسى وهارون عندما أمرهما بدعوة فرعون : ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنا لُعلَّهُ يَعَدَّكُمُ أَوْ يَحْمُنَىٰ ١٤٤ ﴾ [طه]

لأن الذي بلغ من عناده أنْ يتكبّر لا عملى المخلوقين أمشاله ، إنما يتكبّر على الخالق فيدّعى الألوهية لا بدُّ أنْ تأتيه باسلوب ليّن لطيف .

ونى آية أخرى يُعلَّم الحق سبيحانه رسبوله ﷺ كيف يجادل المشركين ، فيقول سيحانه : ﴿ قُلْ لا أَسُالُونَ عُمَّا أَجْرَمُنا . ﴿ آَ ﴾ [سبا]

### O+OO+OO+OO+OO+OO+OO

وهل يُتصوّر الإجرام من رسول الله ؟! وفى المقابل : ﴿ وَلا نُسَأَلُ عَماً تَعْمَلُونَ (عَ) ﴾ [سبا] مع أن منطق الجدل هنا أن يقول : ولا نُسأل عما تُجرمون ، لكنه نسب الإجرام لنفسه ، ولم يذكره في حَقُّ الآخرين ، فهل هناك تلطّفٌ وترقيق للقلوب فوق هذا ؟

الحق - تبارك وتعالى - يعرض لكل هذه المسائل ليشبت ان رسوله هي كان حريصاً على إيمان قومه ، وانه لم يدُخرُ وُسُعاً قي سيل هدايتهم وجَذْبهم إليه : لدرجة أنه حمَل نفسه فوق ما يطلبه الله منه ، حتى قال له ربه : ﴿ فَلَعَلُّكَ بَاحِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَلَاءً اللهِ الله الله الله الله عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا مِنْدَا الْحَدِيثِ أَمْنُا ( ) ﴾

وقال : ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نُفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٢٣ ﴾ [الشعراء]

يعنى: مُهلكٌ نفسك من أجل هدايتهم ، وما عليك إلا البلاغ ، ولا يقول له ربه هذا الكلام إلا إذا كان قد عَلِم منه حرَّصاً ورغبة أكيدة في هداية قومه .

ومعنى : ﴿ أُولْسَنْكَ شَرِّ مُكَانًا وَأَصَلُّ سَبِيلاً (آ) ﴾ [الفرقان] قوله تعالى ﴿ شُرِّ .. (آ) ﴾ [الفرقان] ولم يقُلُ أشر ؛ لأن معناها : أن الجهة الثانية قيها شر ، وهذا أيضًا من إرخاء العنان للخصم .

ثم يحدثنا الحق سبحانه عن أقوام الرسل السابقين :

## ﴿ وَلَقَدْ مَا نَيْنَا مُوسَى ٱلْحِيتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَ مُعَ أَمُ أَخَاهُ هَلَهُ وَنِي وَزِيرًا ٢٠٠٠

<sup>(</sup>١) الوزير: المحين والعساعد . قبال في [ لسان العرب - مانة : وزر ] : ه الوزير في اللغة اشتقاقه من الوزر ، والوزر : للحبل الذي يعتصم به ليُنجي من الهلاك ، وكذلك وزير الخليفة معناه الذي يعتمد على رأيه في أموره ويلتجيء إليه » .

سبق قول الحق ثيارك وتعالى : ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لَكُلِّ نَبِي عَدُواً مِّنَ الْمُجْرِمِينَ .. ( ) ﴾ [الفرقان] فلا بُدَّ أن يكون لكبل نبي أعداء ! لاته جاء ليعدل ميزان المكارم الذي تحكم فيه ناس مُستيدون في شراسة، وأهلُ فساد سيُحْرمون من ثمرة هذا الفساد ، فطبيعي أنْ يقفوا في وجه الدعوة .

لذلك يضرب الحق سبحانه لرسوله على يعض الاصنال من موكب الرسالات ، فيقول : ﴿ وَلَقَدْ آتَبْنَا مُوسَى الْكِتَابُ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَنْرُونَ وَزِيرًا ﴿ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَنْرُونَ وَزِيرًا ﴿ وَإِنْ اللَّهُ اللَّ

كان الحق سبحانه يقول لرسوله: لقد تعرضت لمشقة دعوة أناس لا يؤمنون بالإله ، أمّا موسى نقد تعرض لدعوة مَن ادعى انه إلا ، إذن : هناك مَنْ تحمل كثيراً من المشقات في سبيل الدعوة ، لدرجة أن موسى عليه السلام رأى نفسه لن يستطيع القيام بهذه المهمة وحده .

فنراه وهو النبى الرسول الذي اختساره الله يقول : ﴿ وَأَخِي هَدُونَ هُو اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَعَى رِدْءًا يُصِدُقُنِي .. ( 17 ) ﴾ [القصص] وهذا يعنى أن صوسى عليه السلام - يعلم مدى المشقة ، وحجم المهمة التي سيقوم بها .

فالرسالات السابقة كان الرسول بينعث إلى أمته المحدودة في الزمان وفي المكان ، ومع ذلك لاقوا المشقات ، أما أنت يا محمد فقد أرسلت برسالة عامة في الزمان وفي المكان إلى أنْ تقوم الساعة ، فلا يد أن تكون متاعبك مثل متاعب منْ سبقوك جميعاً .

﴿ فَقُلْنَا الْذَهَبَآ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا فَدَمَّ رِيْنَهُمْ مَنْمِيرًا ۞ ﴿

الخطاب في ﴿ الْهَبَّا ، ( ) ﴾ [الغرنان] للرسول موسى ، وللوزير هارون وقال : ﴿ إِلَى الْهُومُ الَّذِينَ كَذُبُوا بِآيَاتِنَا . . ( ) ﴾ [الغرقان] مع أن فيهم مَن ادعى الألوهية استمبراراً لإرخاء العنان للخصم ، فقد كذّب فرعون بأن من آيات الله أن يؤمن بإله واحد .

ثم كانت النهاية ﴿ فَدَمْرَنَاهُمْ تَدْمِرُا ( الله الله النهم وتقوا من موسى وهارون موقف العداء ، وقامت بينهما معركة تدخل فيها الحق سبحانه ، ودمرهم تدميراً ، كأن الحق سبحانه بقول لرسوله : اطمئن خارن حادوا عن جادة الحق وأبواً إنّ يأتوك طائعين ، فسوف تكون نهايتهم كنهاية هؤلاء .

## ﴿ وَقَوْمَ نُوحِ لَمَا كَذَبُوا الرُّسُلَ اَغْرَفْتَهُمْ وَجَعَلْنَنَهُمْ لِلنَّاسِ مَا بَدُةٌ وَأَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ﴾

ذكر الحق - تبارك وتعالى - نوحاً بعد موسى عليهما السلام ؛ لأن كلاً منهما تميّز في دعوته بشيء ، وتحمّل كل منهما الواناً من المشقة ، فعوسى واجه من ادعى الالوهية ، وتوح أخذ سلطة زمنية واسعة انتظمت كل الموجودين على الارض في وقته - ولا يعني هذا أنه - عليه السلام - أرسل إلى الناس كلهم ، إنما كنان قدومه هم الموجودون على الارض في هذا الوقت - فقد ثبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً .

واقرأ قصتبه \_ عليه السلام \_ في سورة نوح لتقف على مدى معاناته في دعوة قومه طوال هذه الفترة ، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل ، وكانت الغلّبة له في النهابة .

وايضاً لانه \_ عليه السلام \_ تعرّض لأمر يتعلق بالبنوة ، بُنوّة في المنهج ، وبُنوة في النسب ، فقد كان ابنه \_ نسبا \_ كافرا ، ولم يتمكن من هدايت ، ولما قال لربه عز وجل ﴿ إِنَّ الْبِي مِنْ أَهْلِي .. ولما قال لربه عز وجل ﴿ إِنَّ الْبِي مِنْ أَهْلِي .. ولما قال لابه عَنْ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ وَ فَيَالِمُ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ وَ وَلَا الله : ﴿ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرً وَهِ وَاللهِ .. (١٤٤) ﴾ [هود]

فجعل حيثية النقى ﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .. (13) ﴾ [مرد] فالنسب هنا عمل وطاعة ، فكأن البنوة للأنبياء بنوة عمل ، لا بنوة نسب ، فابنك الحق مَنْ سار على منهجك ، وإنْ لم يكُنْ من دمك .

مسالة آخرى تلحظها فى الجمسع بين موسى ونوح عليهما السلام فى مقام تسلية رسول الله في فهما يشتبركان فى ظاهرة كونية تستحق التأمل والنظر، فكل مظاهر الكون التى أمامنا لو حققنا فى كل مظهر من مظاهرها بعقل وتُؤدّة ويقين لامكننا أن نستنبط منها ما يُثرى حياتنا ويُترفها ويُسعدها.

لذلك الحق - تبارك وتعالى - ينعى علي الذين يُعرضون عن النظر في آياته ، فيقول : ﴿ وَكَأَيِّن مِنْ آيَة فِي السَّمْـُواَتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (10) ﴾ [يوسف]

وسبق أن قلنا : إن كل المحترعات التي رفّعهت حياة الناس وأسعدتهم ، وقلّت مجهوداتهم ، وقصّرت الوقت عليهم ، كانت نتيجة الملاحظة والتأمل في مظاهر الكون كالذي اخترع العجلة والبخار .. إلغ .

وهنا نلاحظ أن العلاقية بين موسى ونوح ـ عليهما السلام ـ أن الشائم وينوح له عليهما السلام ـ أن الله تعالى يُهلك ويُنجى بالشيء الواحد ، فالماء الذي أخرق عرعون ، والماء الذي نجّى نوحاً هو الماء الذي أغرق

### 

الكافرين من قومه . فهذا تسلية لرسول الله ﷺ ، فالله تعالى إنْ أراد الإنجاء يُنجّى ، وإنْ أراد الإهلاك يُهلك ، ولو بالشيء الواحد .

ألاً ترى أن أصحاب موسى حينما رأوا البحر من أمامهم ، وقرعون من خلفهم قالوا ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (١) ﴾ [الشعراء] فهذه حقيقة وقضية كونية مَنْ يملك ردّها ؟ إنما ردها موسى فقال ( كَلاً ) لن نُدرك ، قالها بملء فيه ، لا ببشريته ، إنما بالربوبية التي يثق في أنها لن تسلمه ، ﴿قَالَ كُلاَ إِنْ مَعِي رَبِي سَهَدِينِ (١) ﴾ [الشعراء]

وكذلك كانت مسالة نوح عليه السلام ، لكن بطريقة أخرى ، هى السقينة ، وفكرة السقينة لم تكن موجودة قبل نوح عليه السلام ، الم يصادف واحد شجرة مُلْقاة في الماء تطقو على سطحه ، غفكر في ظاهرة الطفو هذه ، وكيف أن الشجرة لم تغطس في الماء ، لقد كان النجارون الماهرون يقيسون كثافة الخشب بأن يُلْقوه في الماء ، ثم ينظروا مقدار الغاطس منه في الماء ، وعليه يعرفون كثافته .

هذه الظاهرة التى تتبه لها أرشميدس وبنّى عليها نظرية الأجسام الطافية والماء المُزَاح، وتوصل من خلالها إلى النقائض، فبها تطفو الاشياء أو تغوص فى الماء، إنْ زادت الكثافة يشقل الشيء ويغوص فى الماء، وإنْ قَلْتُ الكثافة يطفو.

وتلاحظ ذلك إذا رميت تقطعة نقود مثلاً . فإنها تغطس في الماء ، فإن طرقتها حتى جعلتها واسعة الرقعة رقيقة ، فإنها تطفو مع أن الكتلة واحدة ، نعم الكتلة واحدة ، لكن الماء المنزاح في الحالة الثانية اكثر ، فيساعد على طفوها .

وقد آراد الحق \_ تبارك وتعالى \_ أن يُنبُه الإنسان إلى هذه الظواهر ، ويهديه إلى صناعة السفن التي تحمله في الماء ؛ لأن ثلاثة

أرباع الكرة الأرضية مياه ، وقد جعل الله لك وسائل صواصلات فى الربع ، ألا يجعل لك صواصلات فى الشلاثة ارباع ، فمتأخذ خيرات البرر ؟ البرد ، كما أخذت خيرات البرر ؟

وتأمل أسلوب القرآن : ﴿ وَقُومٌ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرَّسُلَ .. ﴿ آَا ﴾ [الفرقان] ومعلوم أنهم كذَّبوا رسولهم نوحاً لا جميع الرسل ، قالوا : لان النبوة لا تأتى بمتعارضات ، إنما تأتى يأمور مُشفق عليها ؛ لذلك جعل تكذيب رسول ولحد كتكذيب جميع الرسل .

ثم ذكر عاقبة ذلك : ﴿ أَغْرَقَنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً .. (٣) ﴾ [الدوان] وكلمة ﴿ أَغْرَقَنَاهُمْ .. (٣) ﴾ [الدوان] تعنى : أن الذي آغرق المكذبين نَجَّى المؤمنين ، وإغراق المكذبين أول عملية تردُّ على سخريتهم من نوح ، حينما مرُّوا عليه وهو يصنع السفينة : ﴿ وَكُلُما مَرَّ عَلَيْهُ مَلاً مَنْ قَوْمِهِ سَخَرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنْا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ مِنْ فَإِنَّا نَسْخَرُ وَ مَنْهُ وَالْ إِنْ تَسْخَرُوا مِنْا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ مِنْهُ فَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنْا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ ﴿ مَنْ فَوْمِهِ سَخَرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنْا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ ﴿ مَنْ فَوْمِهِ مِن نَا فَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنْا فَإِنَّا نَسْخَرُ وَنَ (٣٠) ﴾

ولم يكن الغرق نهاية الجزاء ، إنما هو بدايته ، فهناك العذاب الذي ينتظرهم في الآخرة : ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِلطَّالِمِينَ عَدَابًا أَلِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وهكذا جمع الله عليهم الغرق في الدنيا والحرق في الآخرة .

ثم يضرب الحق ـ تبارك وتعالى ـ لرسوله مثلاً آخر : ﴿ فَيُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## رَفُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَدِيرًا 🔾 🚓

إنها نماذج من المتاعب التى لاقباها الرسل من أممهم ، كما قال في موضع آخر : ﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا .. ۞ ﴾ [الاعراف] . ﴿ وَإِلَىٰ مُدُدُ أَخَاهُمْ هُودًا .. ۞ ﴾ [الاعراف]

#### 

وكانت النهاية أن نصر الله أولياءه ورسله ، وبحر خصومهم والمكنّبين بهم ، كل ذلك ليقول لرسوله و الله على المحمد لست بدعاً من الرسل ، فإنْ وقف منك قومك موقف العناد والتكذيب ، فكُنْ على يقين وعلى ثقة من نصر الله لك كما قال :

﴿ وَلَقَدُ سَبِقَتُ كَلَمْتُنَا لِعَبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (٢٧) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (٢٧٢) وَإِنَّ جُندُنَا لَهُمُ الْعَالَبُونَ (٢٧٣) ﴾ وَإِنَّ جُندُنَا لَهُمُ الْعَالَبُونَ (٢٧٣) ﴾

إنها قضية يطلقها الحق - تبارك وتعالى - لا للتاريخ فقط ، ولكن لشربية النفس البشمرية ، فإنْ أردت الغلبة فكُنْ في جند الله وتحت حزبه ، ولن تُهزَم أبداً ، إلا إذا اختلَتْ فيك هذه الجندية ، ولا تنسَّ أن أول شيء في هذه الجندية الطاعة والانضباط ، فإذا هُزِمْتَ في معركة فعليك أن تنظر عن أيَّ منهما تخليت .

لذلك رأينا في غزوة أحد أن مخالفة الرماة لأصر رسول الله قائد المعركة كانت هي سبب الهزيمة (أ) وماذا لو انتصروا مع مخالفتهم لأمر الرسول ؟ لو انتصروا لفهموا أنه ليس من الضيروري الطاعة والانقياد لأمر رسول الله . إذن : هذا دليل على وجوب الطاعة ، والأ يخرجوا عن جندية الإيمان أبدا خضوعا وطاعة ، ولا تقولوا : إن الرسول بيننا فهو يُربيكم ؛ لأنه لن يخلد فيكم .

<sup>(</sup>١) أمر رسول الله ﷺ على الرماة عبد الله ين جبير ، والرماة خمصون رجلاً ، فقال له ﷺ . « أنضع عنا الخيل بالنبل لا ياتوننا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فباثبت مكانك لا نؤتين من قبيك » [ دلائل النبرة ٢٣٧/٣ ] وفي دواية أخسري ( ٢٣٩/٣ ) ؛ أن النبي ﷺ قبال لهم ، « إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أوسل اليكم وإن رايتمونا هزمنا القوم وأوطائاهم فلا تبرحوا حتى أوسل إليكم ، ثم لاحت لهم الفناش ، فقال الرماة : الغنيمة ، ظهر أصحابكم فما تنظرون ؛ قال عبد الله بن جبير : أنسيتم ما قال لكم رسول الش ﷺ » فقالوا : لتأتين الذاب فلنصيبن من الغنيمة ، فاترهم قصرفت وجوههم ، فاقبلوا منهرجين » .

#### C/33./0+00+00+00+00+00+00

وقوله تعالى : ﴿ وَأَصْحَابُ الرَّسِ .. ( ﴿ ) ﴿ الفرتانِ الرسِّ : هو البثر أو الحفرة ، وكانت في اليمامة ، ويسمُّونها الأخدود ، وقد ورد ذكرها في سورة البروج .

وقد قال سبحانه هنا : ﴿ وَقُرُونًا بَنِنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ( कि ) ﴾ [انفرقان] لم يُرد الحق سبحانه أنْ يُعدَّد كل الأمم السابقة ، واكتفى بذكْر نماذج منها ، وفي مواضع أخرى يجمعهم جملة ، فيقول تعالى : ﴿ فَكَلاَ أَخَذَنَا بِذَنْهِ فَمَنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْه حَاصِياً ( ) وَمِنْهُم مَّنُ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمَنْهُم مَنْ خَسَفْناً بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغَرَقْنا . . . . . . . . . . . . . . . . . . [العنكبوت]

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَكُلُّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالُ وَكُلُّا مِنْ اللَّهِ وَكُلُّا مِنْ اللَّهِ وَكُلُّا مِنْ اللهِ وَكُلُّ

﴿ وَكُلاَّ تَبْرِنَا تَسْبِراً (1) ﴾ [الفرةان] اى : الهلكتا ودمرنا كل من كذَّب الرسل بأنواع مضافة ومتعددة من ألوان العناب ، فعوقب بعضهم بالصيحة أو الخسف أو الإغراق أو بالربح الصرصر العاتبة .

 <sup>(</sup>١) حصب : غذفه بالحصيي . والداصب · إعصار شديد يقذفكم بالعصبي فيجلككم والدباح .
 العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [ القاموس القويم ٢/٦١ ] .

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ وَلَقَدُ أَتَوَا عَلَى الْفَرِيَةِ الَّتِي أَمْطِ رَتَ مَطَرَ السَّوْءُ أَسَامٌ يَكُوثُواْ كِرَوْدَهَا أَبْلُ كَانُواْ لَا يَرْجُوكِ نَشُونًا ۞ ﴾

هذه المشاهد لم تكن مجرد تاريخ يحكيه القرآن ، إنما مشاهد ومراء رآها كفار مكة في رحلة الصيف يمرون على هذه الديار ، كما قال سَبحانه في موضع آخر : ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيهِم مُصْبِحِين (١٣٧) وَبِاللَّيْلِ أَفَالا تَعَمَّلُونَ (١٣٨) ﴾ [مسافات] إذن : فهذا التاريخ له واقع يسانده ، وآثار تبل عليه ،

والقرية التي أمطرت مطر السنّوء هي سدوم قرية قوم لوط ﴿ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونُهَا . ۞ ﴾ [الفرةان] الم يشاهدوها في اسفارهم .

وعجيب آلاً يؤمنَ هؤلاء بالبعث والحساب ، وهم أنفسهم كانوا إذا رأواً ظالماً وقفوا في وجهه ومتعوه من الظلم ، كما كان في حلّف (١) المقصود بهم مشركر قديش ، فقد كانوا في الصيف بمرون على قرية قوم لوط في رحتم إلى الشام في الصيف .

#### CA13./C+CC+CC+CC+CC+CC+CC

الفضول مثلاً ، فيأخذون الظالم ويعاقبونه حتى يرجع عن ظُلْمه ، ثم يردُون للمظلوم حقّه ، لكن ألم ينظروا في حال الظالمين الذين مرُوا في الدنيا دون عقاب ، ودون قصاص ؟ أليس من العدل أن تكون لهم دارٌ أخرى يُحاسبون فيها ؟

لذلك كنا نردً على الشيوعيين بهنه المسألة ، نقول لهم القد عنبتُم اعداءكم من الإقطاعيين والراسمالين ، وانتقمتُم منهم فما بال الذين سبقوكم ولم تدركوهم ؟ أليس من العدل أنْ تعترفوا بيوم جامع يُحاسب فيه هؤلاء ؟

ولما قال القائل: لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه ، قالوا له: إن فلاناً الظالم قد مات ، ولم نَرَ قيه شيئًا ، فقال : إن وراء هذه الدار داراً يُجازى قيها المحسن بإحسانه ، والمسىء بإساءته .

وبعد أن عرض الحق - تبارك وتعالى - معض النماذج من مركب النبوات تسلية لرسوله صلى يبين أن الأمر مع هؤلاء الكفار لن يتوقف عند العناد والتعنت بمطالب سخيفة ، إنما يتعدّى ذلك إلى محاولة الاستهزاء به والسخرية منه ، فقال سبحانه :

# ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوَّا أَهَلَذَا اللهِ وَإِذَا الْهَلَذَا اللهِ وَإِلَّا اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

( إِنْ ) نافية بمعنى : ما يتخذونك إلا هُزُوا ، ثم ذكر صيغة الاستهزاء : ﴿ أَهَٰبَذَا اللّٰذِي بَعْثُ اللّٰهُ رَسُولاً (آ) ﴾ [الفرقان] وفي مرضع آخر قالوا : ﴿ أَهَٰبَذَا اللّٰذِي يَدُكُرُ آلِهَ تَكُمْ . . (أَتَ ﴾ [الانبياء] كأنه على دون هذه الممنزلة ، وما دام الرسول في نظرهم دون هذه الممنزلة

فإنهم يريدون شخصاً على مستوى المنزلة ، كما قالوا : ﴿ لُولًا نُزِلُ هَـٰـٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلُ مِنَ الْقَرْيَتِيْنِ عَظِيمٍ (آ) ﴾ [الزخرف]

ومعنى هذا أنهم مؤمنون بضرورة وجود إله ورسول ومنهج ، وكل اعتراضهم أن تكون الرسالة في محمد بالذات ،

ثم يتناقضون مع انفسهم ، فيقولون :

## ﴿ إِنكَادَ لَيُضِلُّنَاعَنْ ءَالِهَتِ عَالَوْلَا أَف صَبَرْتَنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ بِعَلْمُونَ عِينَ بَرَوْنَ الْعَدَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ ﴾

فكيف تستهزشون به وتروّنه دون مستوى الرسالة ، ثم تقولون إنه كاد أنْ يُضلكم عن آلهتكم ، مع ما أنتم عليه من الهتكم ، مع ما أنتم عليه من التعنّت والعناد ؟ هذا دليل وشهادة لرسول الله آنه قرى وأنه على مسترى الرسالة ، وأنه لم يدخر وسُسُعاً في دعوتكم ، حتى كاد أنْ يصرفكم عن آلهتكم .

والدليل على أنهم كانوا يخافون من تأثير رسول الله عليهم قولهم الاتباعهم إذا رارهم يستمعون للقرآن : ﴿ لا تُسْمَعُوا لَهَالَهُ الْقُرْآنِ وَالْغُوا فِيهُ لَعْلَكُمْ تَعْلَبُونَ (١٠) ﴾ [نصلت] إذن : يريدون أنْ يُشُوَّسُوا على القرآن لما يعلمون من تأثيره في النفوس ، وهم أمة فصاحة وبلاغة ، فإنْ سمعوا القرآن فلا بدًّ أن يُوَثّر في قلوبهم ويجذبهم إليه .

ألا ترى قصة إسسلام عمر مرضى الله عنه موكيف كان قبل الإسسلام شديدا جباراً ؟ فلما تهيات له القرصة فاستمع للقرآن وصادف منه ملكة سليمة وفطرة نقية ، حيث أعاده حادث ضربه

لأخته وشَجَّه لها ، أعاده إلى سلامة القطرة والطويّة ، فلما سمع منها القرآن وصادف منه قلباً نقاياً وفطرة سليمة تأثر به ، فأسرع إلى رسول ألله يعلن إسلامه .

إِذَنْ : فَقُولَكُمْ : ﴿إِنْ كَادَ لِيُصَلَّنَا عَنْ آلِهُتَا .. (3) ﴾ [الفرفان] دليل على أنه كُفْء للمهمة التي بعث بها ، وهذا يناقض قولكم سخرية منه واستهزاء : ﴿ أَهَالَمُ اللّٰهِ رَسُولاً (3) ﴾ [الفرقان]

وقولهم : ﴿ لَوْلا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا . . [ الفرقان] يدل على أنه على فعل معهم أن يصدروا على الضلال ﴿ وَسُوفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونُ الْعَذَابَ مَنْ أَصْلُ مَبِيلاً ( ] ﴾ [الفرقان] سيعرفون ذلك ، لكن بعد فوات الأوان ، وبعد ألاً تتفعهم هذه المعرفة .

# ﴿ أَرَّهَ يَتَ مَنِ ٱتَّفَ ذَ إِلَنْهَ أُهُ هُوَلَّهُ أَفَأَتَ اللَّهِ أَرَّهُ الْفَأَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا اللهِ

الحق - تبارك وتعالى - يضع لرسوله في قضية ، هى أن الدين إنما جماء ليعصم الناس من أهواء الناس ، فلكُلُ نفس بشرية هوى ، وكل إنسان يعجبه هواه ، وما دام الأسر كذلك فلن ينقاد لغيره : لأن غيره أيضا له هوى ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ وَلَوِ النَّبَعَ الْحَقُ أَهُواءَهُمْ لَعُسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ .. ( ) ﴾

لكن ، لماذا تضتلف الأهواء ؟ قالوا : لأن طبيعة الصياة تتطلب ان شكون الأهواء مضتلفة ؛ لأن مجالات الحياة متعددة ، فهذا هواه في كذا ، وهذا هواه في كذا ، فترى الصديقين يلازم أحدهما الآخير ، ويشاركه طعامه وشرابه ، فلا يقرقهما شيء ، فإذا ما ذهبا لشراء

<sup>(</sup>١) قال القرطبي في تفسيره ( ٤٩١١/٧ ) ، « أي ، حبسنا أنفسنا على عبادتها »

شيء ما تباينت اهراؤهما ، كما أن هوى مختلفاً يخدم هرى مختلفاً ، فالذين اختلفوا مثلاً في تصميم الأشياء يخدمون اختلاف الأدواق والأهواء ، لذلك يقولون : خلاف هو عَيْن الوفاق ، ووفاق هو عَيْن الخلاف .

وقد ضربنا لذلك مشلاً بسيطاً: هَبُ أنك دخلت مطعماً ، وأنت تفضل مثلاً ورك المدجاجة وغيرك كذلك يفضله ، وصيادف أن في المضعم ( وركاً ) واحداً ، فلا شك أنكما ستختلفان عليه . إذن : اتفقتما في الأول لتختلفا في الأخر ، لكن إن اختلفت رغباتكما ، فلسوف ينتج عن هذا الاختلاف اتفاق في النهاية ، فأنت ستاخذ الورك ، وغيرك سياخذ الصدر ، فهذا - إذن - خلاف يؤدى إلى وفاق يؤدى إلى خلاف .

منا يقول الحق سبحانه : ﴿ أَوَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَىهَهُ هَوَاهُ .. ( ) ﴾ [الفرقان] الهوّى . أن تكون هناك قضية ظاهرٌ فيها وُجُهُ الحق ، إلا أنك تميلُ عنه وأنت تعرفه ، لا أنك تجهله .

لذلك يقول العلماء: آقةً الرأى الهوى . فالرأى قد يكون صائباً . لكن يميل به الهوى حيث يريد الإنسان . وقاتا الا أدل على ذلك من أن الرجل منهم كان يسير فيجد حجراً أجمل من حجره الذي يعبده ، فيلتى الإله الذي يعبده لياخذ هذا الذي هو أجمل منه فيتخذه إلهاً ، إلن : هواه في جمال الحجر غلب أنه إله .

وقد وقف المستشرقون عند قوله تعالى في حُقُّ النبي ﷺ : ﴿ وَمَا يَنطَقُ عَنِ الْهُوَىٰ ۞ ﴾

يقولون : كيف يحكم الله بأن رسوله لم ينطق عن الهوى ، وقد عدًّ له الله يعض ما نطق به ، مثل قوله تعالى : ﴿ بَالُهُمَّ اللَّمِيُّ لِمَ

تُحَرِّمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكَ .. ① ﴾
وقال تعالى : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِم أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَبَّنَ لَكُمُ حَتَّىٰ يَتَبَبَّنَ لَكُ .. ② ﴾
لَكَ .. ② ﴾

ولا بُدَّ أن تُحدِّد مفهوم الهوى أولاً: أنت مسدرك أن لديه قضيتين: البحق واضح في إحداهما ، إلا أن هواه يميل إلى غير الحق . إنه ﷺ نطق لأنه لم تكن هناك قضية واقعة ، وهو يعرف وجه الحق قيها ، فهو - إذن - لم يُسِرِّ على الهوى ، إنما على ما انتهى إليه اجتهاده .

ألاً ترى قوله تعالى لرسوله ﷺ في مسالة تبنيه لزيد بن حارثة ﴿ الْأَعُوهُمْ لَآبَائِهِمْ هُو اَقْسَطُ عِندَ الله .. ② ﴾ [الاحزاب] فمعنى أن نسبته لابيه أقسط أن رسبول أله لم يكن جائراً ، فما فعله قسط ، لكن فعل الله أقسط منه .

فالحق ـ تبارك وتعالى ـ لم يُخطى، رسوله ﷺ، وسمّى فعله عدلاً ، وهو عَدْل بشرى يناسب ما كان من تمسنّك زيد يرسول اش ، وتفضيله له على الهله ، فلم يجد رسول الله أفضل من أنْ يتبنّاه مكافئة له .

ثم يقول سبحانه : ﴿ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﴿ آ ﴾ [الفرتان] وكيلاً يتولِّى ترجيهه ، ليترانه هواه ويتبع الحق ، كما قال سبحانه في موضع آخر : ﴿ لَسُتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ ﴿ آ ﴾ [الناشية] وقال : ﴿ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ آ ﴾ [بونس] وقال : ﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ . . ﴿ آ ﴾ [الشورى]

فالذي اتبع هواه حتى جعله إلهاً له لا يمكن أنَّ تحمله على أنَّ

يعدل عن هواه ؛ لأن الأهواء مضتلفة ، فالبعض يريد أنْ يتمتع بجهد غيره ، فيضع يده في جيوب الآخرين ليسرقهم ، لكن آيسرُه أن يفعل الناسُ معه مثلَ فعله معهم ؟ إذن : هوى صادمَ هوى ، فأيُّهما يغلب ؟ يفلب مَنْ يحكم بلا هوى ، لا لك ولا عليك ، وقضية الحق في ذاتها لا ثوجد إلا من الله تعالى .

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ أَمْ نَعْسَبُ أَنَّ أَكَ ثُرَهُمْ مِسْمَعُوبَ أَوْيَمْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَتْمَنَّ إِبْلُ هُمْ أَضَلُّ سَرِيدِلًا ﴿ فَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ يَسْمَعُونَ .. (3) ﴾ [الفرقان] اى : سماع تعقُل وتدبُّر ، غلو سَمعُوا وعَقلُ وتدبُّر ، غلو سَمعُوا وعَقلوا ما وصلتُ بهم المسائل إلى هذا الحدِّ ﴿ إِنْ هُمُ إِلاَ كَالأَنْعَامِ .. (3) ﴾ [الفرقان] مع أن الانعام مُسحَّرة وتُؤدِّى مهمتها ولم تمتنع عن شيء خُلُقتُ له ، فقد شبَّههم الله بالأنعام ؛ لأن الأنعام لا يُطلب منه لا يُطلب منها أن تسمع الهداية لانها مُسحَّرة ، والذي يُطلب منه السماع والهداية هو المخيَّر بين أن يفعل أو لا يفعل .

كأن الحق سبحانه يقول: أنظن أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ وكلمة ﴿ أَكْثَرَهُم . . (13) ﴾ [الدون] تدل على أن بعضهم يسمع ويعقل وهذا من قانون الاحتمال ، فكثير من كفار قريش ناصبوا رسول اشالعداء ، وانتهى الأمر بهم إلى أنْ أسلموا وحسن إسلامهم ، إذن كنان فيهم من يسمع ، ومن يفكر ويعقل ؛ لذلك قبال ﴿ أَكُثُرَهُمْ . . (13) ﴾ [انفرتان] ليحمى هذا الحكم ، وليحتاط لما سيقع من إيمان هؤلاء البعض ، هذا دقة في تحري الحقيقة .

وسبق أنْ ذكرنا ما كان من أسف المؤمنين حين يقوتهم قَتْل أحد صناديد الكفر في المبعركة ، فكانوا يألمون لذلك أشد الآلم ، وهم لا يدرون أن حكمة الله كانت تدخرهم للإيمان فيما بعد ، ومنهم خالد ابن الوليد الذي أصبح بعد ذلك سيف الله المسلول .

والأنعام قُلْنًا: لا دخلَ لها في مسالة الهداية أو الضلال ؛ لانها مُسخَّرة لا اختيار لها ؛ لذلك ضرب الله بها المثل لليهود : ﴿ كُمثُلِ اللهِ مَا رَعْمَلُ أَسفَاراً . ② ﴾ [البعمة] فالحمار صهمته أنَّ يحمل قحسب ، أمَّا أنت أبها اليهودي عمهمتك أن تحمل وتطبق ، الحمار لا يطبق : لأنه لم يُطلب منه ذلك ، مع أن الحيوان يعرف صاحبه ويعرف طعامه ومكان شرابه ، ويعرف طريقه ومكان مبيته ، حتى أن الحدهم مات على ظهر جواده ، قسار به الجواد إلى بيته .

إنن: فالأنعام تفهم وتعقل في حدود المسهمة التي خلقها الله ا، ولا تُقصِّر في مسهمتها ، أما المسهمة الدينية فتعلمسها في باطن الأمر ، لكن لا يُطلَب منها شيء الآن ؛ لانها انتهت من هذه المسألة أولاً ، كما قال سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّا عَرَضَنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمَسُواتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَٱبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنُ مَنْهَا وَحَمِلَهَا الإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴿ آ ﴾ [الاحزاب]

قاختاروا أن يكونوا مُسيَّرين بالغريزة محكومين بها ، إذن : فلهم اختيار ، لكن نقدوا اختيارهم جملة واحدة من أول الأمر .

خُذْ مشلاً الهدهد وهو من المملوكات التي سخَرها الله لسليمان - عليه السلام - يقول له : ﴿ أَحَطتُ بِما لَمْ تُحط به وَجُنتُكَ مِن سَبًا بِنَا يَقَينِ ( ] ﴾ [النمل] أيُّ ديمقراطية هذه التي تمتَّع بها الهدهد مع سليمان ؟! إذن : همتى الحيوانات تعرف هذه القضية ، وإنْ لم يُطلَب

منها شيء ، والحيوانات لا يمكن أن تفعل شيئاً إلا إذا كان منوطاً بغرائزها وفي مقدورها .

وسبق أنْ ضربنا مثلاً بالحمار ، إذا أردت منه أن يقفر فوق جدول ماء فإنه ينظر إليه ، فإنْ كان في مقدوره قفز ، وإنْ كان فوق مقدوره تراجع ، ولا يمكن أنْ يُقدم مهما ضربته ؛ لانه علم بغريرته أنه فوق إمكاناته ، أما الإنسان فقد يُقدم على مثل هذا دون حساب للإمكانات ، فيوقع نفسه فيما لا تُحمد عقباه .

ثم يقول المق سبحانه:

# ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِكَ كَيْفَ مَذَ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَآ مَ لَجَعَلَهُ سَاكِكَا ثُمُ اللَّهُ مُسَاكِكًا اللَّهُ مُسْاكِكًا اللَّهُ مُسَاكِكًا اللَّهُ مُسْاكِكًا اللَّهُ مُسَاكِكًا اللَّهُ مُسْاكِكًا اللَّهُ اللَّهُ مُسَاكِكًا اللَّهُ مُسْاكِكًا اللَّهُ مُسْاكِكًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُسْاكِكًا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّل

الحق ـ سبحانه وتعالى ـ وهو خالق الآيات فى الكون يُنبّه إليها الخَلْق ، وكان من المفروض ممنّ يرى الآيات أنْ يتنبه إليها بدون أنْ يُنبه ، فإذا رأى عجيبة من عجائب الكون تأملها ، وسعبق أنْ ضربنا لذلك مثلاً بمن انقطعت به السبّل فى صحواء شاسعة ، ليس بها أنيس ولا حياة ، وقد بلغ به الجهد حتى نام ، فلما استيقظ وجد مائدة عليها أطايب الطعام أو الشراب ، باش قبل أنْ تمتد يده إلى الطعام ، فلن المفروض أنْ يفكر فى هذا الطعام ، مَنْ أتى به ؟ وأعده على فذه الصورة ؟

إذن : فى الكون آيات كان يجب أن تشد انتباهك لتبحث فيها وفى آثار وجودها وكلها آيات عالية عنّا وفوق إمكاناتنا : الشمس والقمر ، الهواء والمطر .. إلخ . ومع ذلك لم يتركك الله ؛ لأن تتنبه أنت ، بل نجّه ولفتك وجذب انتباهك لهذه ولهذه .

وهنا ، الحق ـ تبارك وتعالى ـ يعرض الآيات والكونيات التى 
يراها الإنسان برتابة كل يوم ، يراها القيلسوف كما يراها راعى 
الشاة ، يراها الكبير كما يراها الصغير كل يوم على نظام واحد ، 
لا يكاد يلتقت إليها .

يقول سيحانه : ﴿ أَلْمِ تُو مَ . ﴿ [الدُونانِ أَي : أَلَم تعلم ، أَن أَلَم اللّهِ عَلَيْهَ مِنْ الطّلّ وَلُو شَاءَ لَجَعَلَهُ أَا سَاكِنا ثُمُّ جَعَلَنا الشّمْسُ عَلَيه لاَيكًا (وَ ) ﴾ [الدُونان] نعم ثرى الظل ، فما هو ؟ الظل أنْ يُحسَجِب شيء كثيف على الأرض - مثل جبل أو بناء أو شجرة أو نحوه - ضوء الشمس ، فتظهر منطقة الظل في المكان المُشمّس ، فعلها أو بالأرض التي نعيش عليها .

وقد علمنا أن الأرض كرة تواجه الشمس ، فالجهة المواجهة منها الشمس تكون مُضاءة ، والأخرى تكون ظلاماً لا نقول .. ظلاً ، فما الفرق بين الظل والظلام ؟ قالوا : إذا كنان الحاجب لضوء الشمس من نفس الأرض فهي ظلّمة ، وإنْ كان الحاجب شيئاً على الأرض فهو ظل .

والظل نراه في كل وقت ، وقعد ورد في عدة مواضع من كتاب الله ، فقال سيحانه : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظَلَالُ وَعُبُونَ ﴿ آَ ﴾ [الدسلات] وقال : ﴿ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهِّرَةٌ وَلَدْخُلُهُمْ ظَلاً ظَلِيلاً ﴿ ۞ ﴾ [النساء] وقال : ﴿ أَوَلَمْ يُروا إِلَىٰ مَا خَلَقَ الله مِن شَيءٌ يَتَفَيًّا ظَلِالُهُ مِ ﴿ آَلَهُ إِللهُ مِن شَيءٌ يَتَفَيًّا ظَلِالُهُ مِ ﴿ آَلَهُ لَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِن شَيءٌ يَتَفَيًّا ظَلِالُهُ مِ ﴿ آَلَهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

ينبهنا ربنا \_ تبارك وتعالى \_ إلى مهمة أخرى من مهام الظل ، وهى أنه يحمينا من وَخْرَة الشمس وحرارتها ، ويرتقى الإنسان في استندام الظل فيجمله كما قال تعالى ﴿ ظِلاٌّ ظَلِيلاً (٤٠) ﴾ [النساء] أى :

<sup>(</sup>١) أي : دائماً مستقراً لا تنسخه الشمس . قاله القرطبي في تقسيره ( ٤٩١٤/٧ ) .

أن الظل نفسه مُظلًل ، فيجعلون الضيعة مشلاً لها سقفان منفصلان حتى لا يتأثر داخلُ الخيعة بالحرارة خارجها .

لذلك تجد ظل الشجرة الملف من ظل الحائط منلا أو المطلة 'لان أوراق الشجرة يُظلّل بعضها بعضا ، فالظل رأتيد من مُظلل آخر ، فتشعر تحت ظل الشجرة وكأنك في (تكييف ) ؛ لأن الأوراق تُحجب عنك حرارة الشمس ، في حين تسمح بمرور الهواء ، كما قال الشاعر في وصف دوحة :

يصدُّ الشمسَ آنَّى وَاجَهَتْنَا فَيَحْجُبُهَا وَيَــاْذَنُ لِأَنْسَــيم وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ نَقَنَا ١٠ الْجَبَلُ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلُةً .. ( ( ( ) ﴿ ) ﴿ الْإِسْرَانِ ]

وحين تشأمل هذه الظاهرة ساعة طلوع الشحمس ترى الشيء الكثيف الذي يحجب ضوء الشحس يطول ظلُّه إلى نهاية الأفق، ثم يأخذ في القحصر كلما ارتفعت الشمس إلى أنَّ يمسير في زوال، ثم ينكس الظلّ مع ميل الشمس ناحية الغرب فيطول إلى نهاية الافق.

والحق \_ تبارك وتعالى \_ يريد منا أن نالاحظ هذه الظاهرة ، وان نتاملها ﴿ أَلَمْ قَرَ إِلَىٰ رَبِكُ كَيْفَ مَدَّ الظَلَّ .. (37) ﴾ [الفرطان] أي : ساعة طلوع الشمس ﴿ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا .. (37) ﴾ [الفرطان] لان مشيئة الش تستطيع أن تخلق الشيء ونقيضه ، فإنْ شاء مَدَّ الظل ، وإنْ شاء أسكه .

<sup>(</sup>١) نشقه نشقاً: رفعه من مكانه وحرَّكه وجنبه. [ القاسوس القويم ٢٧٢/٢]. شال ابن عباس: رفعة الملائكة فبوق رؤرسهم . وذكر سفيد بن داود في نفسيره أن الله أوجي إلى الجبل فانقلع فارتفع في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم ربين السماء قال لهم موسى . آلا ترون ما يقول ربي عز وجل ، أثن لم تقبلوا الشوراة بما قبيها الأرمينكم بهذا الخيط . [ تفسير ابن كثير ٢٦١/٣]

ولكنه يتغير: ينقص فى أول النهار، ويزيد فى آخره وكل ما يقبل الزيادة يقبل النقص، والنقص أو الزيادة حركة، وللحبركة نوعان: حركة مُقْرِية كحركة عقرب الدقائق فى الساعة، فهو يتحرك بحركة قفزية، وهى أنْ يمرَّ على المتحرك وقت ساكن ثم يتحرك ، إنما أندرك ذلك فى حسركة عقرب الساعات ؟ لا ! لأنه يسير بحركة انسيابية، بحيث توزع أجزاء الحركة على أجزاء الزمن

ومثَّلْنَا هذه الحركة بنمو الطفل الصغير الذي لا تدرك حركة نموه حال نظرك له منذ ولادته ، إنما إنْ عَبْتَ عنه فترة أمكنك أنْ تلاحظ أنه يكبر ويشغير شكله ؛ لأن نموه مُوزَّع على فترات الزمن ، لا يكبر هكذا مرة واحدة . فهي مجموعات كبر تجمعتْ في اوقات متعددة ، وليس لديك المقياس الدقيق الذي تلاحظ به كبر الطفل في فترة قصيرة .

وإذا كنا نستطيع إجبراء هذه الحركة في الساعات مشالاً ، فالحق عنبارك وتعالى - يُحدثها في حركة الظل وينسبها لعظمها إلى نفسه تعالى ؛ لأن الظل لا يسبير بحركة ميكانيكية كالتي تراها في الساعة إنما بسبر بقدرة الله ...

والحق سبحانه بلقتنا إلى هذه الظاهرة ، لا لأنها مجرد ظاهرة كونية نراها ونتعجب منها ، إنما لأننا سنستغلها وننتقع بها في أشياء كثيرة .

فقدماء المصريين أقاموا المسلات ليضبطوا بها الزمن عن طريق الظل ، وصنع العرب المسلمون المزولة لضبط الوقت مع حركة الشمس ، ونرى القلاح البسيط الآن ينظر إلى ظل شيء ويقول لك : الساعة الآن كذا ؛ لأنه تعوّد أن يقيس الوقت بالظل ، مع أن مثل هذا التقدير يكون غير دقيق ؛ لأن الشمس مطالع متعددة على مرّ أيام العمام ؛ لذلك في أحد معابد الفراعنة معبد به ٣٦٥ طاقة ، تدخل الشمس كل يوم واحدة منها .

إذن : أفادنا الظل في المسلات والمزاول ، ومنها انتقل المسلمون إلى عمل الساعات ، وأولها الساعة الدقاقة التي كانت تعمل بالماء ، وقد أهدوًا شارلمان ملك فرنسا واحدة منها فقال : إن فيها شيطانا ، هكذا كان المسلمون الأوائل .

وقوله تعالى : ﴿ ثُمُّ جَعَلَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴿ 10 ﴾ [الفرةان] أي : أن الضوء هو الذي يدل على التللِّ .

### 

الحق - تبارك وتعالى - يُبين الحركة البطيئة للظل فيقول : ﴿ قَبْضًا يُسِيرًا آلَكَ ﴾ [الفركان] لا تدركه أنت أبداً ؛ لان في كل لحظة من لحظات الزمن حركة فلا يخلو الوقت منهما قلً من الحركة ، لكن ليس لديك المقياس الذي تدرك به بُطْءَ هذه الحركة .

وقوله : ﴿ قَبَسَمْنَاهُ إِلَبْنَا . ( T ) ﴾ [الفرقان] دليل على أن المسالة ليست ميكانيكا ، إنما هي بقيومية الله تعالى ؛ لذلك فكان الحق سبحانه يقول : يا عبادى ناموا مِلْءَ جِفُونكم ، فربُّكم قيوم على مصالحكم لا ينام .

وأهل المعرفة يستنبطون من ظاهرة الظل أسرارا ، فيرون أن ظل الأشياء الشاهقة المتعالية يخضع شه تعالى ، ويسجد على الأرض ، رغم أنه متعال شامخ ، كما جاء في قوله سبحانه : ﴿ وَللّه يسْجدُ مَن فِي السَّمَنُواتُ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرهًا وَظلالُهُم بِالْغُدُو وَالْآصالُ (1) ﴾ [الرعد] وقال سبحانه : ﴿ كُلُّ قَدْ عَلَم صَلاتَهُ وَتَسْسِحهُ . . (3) ﴾ [التود] فللظل حركة بطيئة لا يعلمها إلا أنه : لأنك لا تدرك مدى صنغرها ؛ فللظل حركة بطيئة لا يعلمها إلا أنه : لأنك لا تدرك مدى صنغرها ؛

### C.13./0400400400400400400

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْكَثِلَ لِيَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارُ لُشُورًا ۞ ﴾

﴿ اللَّيْلَ .. ( ) ﴾ [الفرقان] يعنى : الظلُّمة لا الظل ، فالظلمة هى التي منعت النور ، وإياك أن تظلُ أن الظلمة ضحد النور ، وتحاول أنت أن تنسخ الظلمة بنور من عندك ، وهذه أفة الحضارة الآن أنَّ جعلتَ اللهل نهاراً .

وقد تنبه العلماء اخيرا إلى مدى ضرر الأشعة على صحة الإنسان ، لذلك جاء في الحديث الشريف : ، أطفئوا المصابيح إذا رقدتم ، (1) فالشعاع له عمل وقت حركتك ، لكن ساعة نومك وراحتك ليس له مهمة ، بل هو ضار في هذا الوقت .

والحق - تبارك وتعالى - يمسنُ علينا بالليل والنهار ، فيقول : ﴿ قُلْ أُرْأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّيْلُ سَرْمُداً `` إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةَ مَنْ إِلَـٰهُ غَيْرُ اللّهَ يَأْتِيكُم بِفَيْدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةَ مَنْ إِلَـٰهُ غَيْرُ اللّهَ يَأْتِيكُم بِفَيْلُ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهارَ مَسَرَّمُدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ مَنْ إِلَـٰهُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسكنُون فِيهِ أَفْلا تَبْعُرُونَ فِيهِ أَفْلا تَبْعُرُونَ فِيهِ أَفْلا تَبْعُرُونَ إِلَـٰهُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِكُم بِلَيْلِ تَسكنُون فِيهِ أَفْلا تَبْعُرُونَ فِيهِ أَفْلا تَبْعُرُونَ إِلَىٰهُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِكُم بِلَيْلِ تَسكنُون فِيهِ أَفْلا اللّهِ عَلَيْلُ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْكُم بِلَيْلِ تَسكنُون فِيهِ أَفْلا اللّهُ يَأْتِكُم بِلَيْلِ تَسكنُون فِيهِ أَفْلا اللّهُ يَأْتِكُم بِلَيْلِ تَسكنُون فِيهِ إِلْمُعَلِيلًا عَلَيْلُ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ بِلَيْلِ عَلَيْلُ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْكُ عَيْرُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ فِيهِ إِلَيْلُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلًا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلًا عَلَيْكُونُ فِيهِ اللّهُ لَيْلُولُ اللّهُ عَلْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْكُونُ فَيْكُونُ اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْلًا عَلَيْكُونَ فَيْكُولُ اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُونَ فَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْكُونَ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

إذن : فلليل مهمة ، وللنهار مهمة يُوضَّحها هنا الحق سبحانه بقوله : ﴿ وَهُو اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاساً . ( عَنَ ) ﴾ [الفرتان] أي : ساتراً ،

<sup>(</sup>۱) آخرجه البخاری فی صحیحه ( ۱۹۲۵ )، واجعد فی مسئده ( ۲۸۸/۳ ) من چاپر بن عدد اند والفظ للبخاری .

<sup>(</sup>٢) السرمد : الدائم الذي لا ينقطع . والسرسد : دوام الزمان من ليل أو نهار . [ أسمان العرب - عادة : سرمد ] .

#### 01.27,100+00+00+00+00+0

كما أن اللباس يستر الجسم ، والنوم ردع ذاتى يقهر الكائن الحى ، وليس ردعاً اختيارياً .

لذلك تلاحظ أنك إنْ أردت أنْ تنامَ في غصير وقت النوم تتعب وترهق ، أمّا إنْ أتاك النوم فتسكن وتهدأ ، ومن هذا قالوا : النوم ضيف ثقيل إنْ طلبته أعْنَتَكَ ، وإنْ طلبك أراحك .

لذلك ساعة يطلبك النوم تنام ملَّ عبقونك ، ولو على الحصصى يغلبك النوم قتنام ، وكان النوم يقولَ لك : اهمد واسترح ، فلم تَعُدُ صالحاً للحركة ، أما منَّ غالب هذه الطبيعة فاخذ مثلاً حبوباً تساعده على السهر ، فإنَّ سهر ليلة نام بعدها ليلتين ، كما أن الذي يغالب النوم تاتى حركته مضطربة غير مترازنة .

فعليك - إذن - أن تخضع لهذه الطبيعة التى خلقك الله عليها وتستسلم للنوم إن الح عليك ، ولا تكابر لتقوم فى الصباح نشيطا وتستانف حركة حياتك قرياً صالحاً للعمل وللعماء .

وللصوفية في النوم ملحظ دقيق يُبني على أن الكون كله غير المختار مُسبِّح لربه ، كما قال تعالى : ﴿ كُلُّ قَدْ عَلَم صَلاتَهُ وَتَسْبِحهُ .. ((3) ﴾ [النور] وعليه ، فذرات الكافر في ذاتها مؤمنة ، يؤلمها ويغيظها أن صاحبها عاص أو كافر فيتطيعه ، وهي كارهة لفعله بدليل أنها ستشهد عليه يوم القيامة ، قإن كانت مُسخَّرة لمراداته في الدنيا فإنها ستتصرر من هذه الإرادة في الآخرة .

قاللسان مُسخَّر لصاحبه ، إنْ شاء نطق به الشهادتين ، وإنْ شاء نطق به كلمة الكفر ؛ لأنه مقهور لإرادته ، أما في القيامة فلا إرادة إلا للحق تبارك وتعالى .

وقى النوم ترتاح هذه الجوارح وهذه الذرات من سيئات صاحبها ومن ذنوبه ، تستريح من نكده وإكراهه لها على معصية الله . قالنوم

#### 

رَدْع طاقى ، قلم يَعُد الإنسان صالحاً للصركة ، ولا للتعايش السالم مع جوارحه ، لقد كثرت نثوبه ومعاصيه حتى ضاقت بها الجوارح ، قياتى النوم ليريحها .

وهذه الظاهرة نشاهدها مثلاً فيي موسم الحج ، يقول لك الحاج : يكفيني أنْ أنام في اليوم ساعة أو ساعتين لماذا ؟ لأن السيئات في هذا المكان قليلة ، فجوارحك في راحة وانسجام معك فلا تحملك على النوم ، أمّا العاصى فلا يكفيه أن ينام عشر ساعات ؛ لأن جوارحه وأعضاءه مُتَّعبة متضايقة من العمله .

وهذه نُفستر بها أن رسول الله هَ كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه (۱) ذلك لان جوارحه هِ تصحبه خير صَحْبة ، فهى في طاعة دائمة مستمرة ، فكيف تحمله على أنْ ينام ؟

والخالق \_ عز وجل \_ يعامل الناس على المحتى العام ، فالنفوس دائماً ميَّالة للشر جانحة للسوء ؛ لذلك تتعب الطاقة وتتعب الجوارح ، وكان الله تعالى يريد إحداث مُدّنة للتعايش بينك وبين جوارحك ، نَمّ لتصبح نشيطاً .

ومعنى ﴿ وَالْنُومُ سُبَاتًا .. ( ﴿ الله السُبْتُ أَى : القطّع . فمعنى ﴿ وَالنّوانَ السَّبْتُ أَى : القطّع . فمعنى ﴿ سُبَاتًا .. ( ﴿ ) [الارتان] يعنى : قاطعا للحركة ، لا انقطاعا نهائيا ، إنما اتقطاعا مُستَّافقاً لحركة افتضل ، وبدن أقوى واصح ، قالذي يقضى ليله ساهرا يقوم من نومه مُتُنبا مُضطربا ، على خلاف من جعل وقت النوم المنوم ؛ لأن الخالق عز وجل جعل نومك بالليل على قدر من تحركة مُتزنة نشيطة وقوية على مقدار هذه المركة .

 <sup>(</sup>۱) حدیث مشفق علیه . آخرجه البخاری فی صحیحه ( ۲۰۵۲ ) . وکذا مسلم فی صحیحه ( ۲۰۲۸ ) کتاب صلاة المسافرین . آن رسول الله ﷺ قال : « یا عائشة . اِن عینی تنامان ، یا ینام فلیی » .
 ریا ینام فلیی » .

وقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿ اللَّهَانَ النَّسُورِ مثل الشَّور : ﴿ إِنَّمَا تُطْعِمُكُمْ لُوجِهُ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءُ ولا شُكُورًا ﴿ ﴾ الشَّكور : ﴿ إِنَّمَا أَنَ عَلَيْكَ النَّسُور أَى نَشَر ، والنشر يعنى الانطلاق في الأرض بالحركة ، كما في قوله شعالى : ﴿ فَانتَشْرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَصْلُ اللّهِ . . . . . . . . . . . . . [البعة]

ثم يقول الحق سيحانه :

## ﴿ وَهُوَالَّذِى آَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ بُثُمَّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْسَدِهِ. وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُودًا ۞ ﴾

قلنا : إن الرياح إذا جاءت هكذا بصديغة الجمع دلَّتُ على الـخير ، وإنْ جاءتْ مفردة فهي تشية بالشر ، وإذا نظرت إلى الجبال العالية وإلى ناطحات السحاب تقول : ما الذي يقيم هذه المبائي العالية ، فلا تميل ؟ الذي يمسكها هو الهواء الذي يحيط بها من كل ناحية ، ولو عُرُغْتُ الهواء من احد نواحيها تنهار فوراً .

<sup>(</sup>١) الربح المسرصر : شديدة البرد ، وقبل : شديدة الصوت ، [لسان العرب .. مادة . صور ] .

#### 

الأصل بُشُرا مثل رُسُل ، فلما خُفْفَتُ صارت بُشْرا ، والبُشْرى هى الإخبار بما يسرُ قبل زمته ، فلا تقول يبشر إلا فى الخير ، وكان العربى ساعة تمر عليه الرياح يعرف كم بيته وبين المطر ، فيحكم على مجىء المطر بحركة الرياح الطرية التى تداعب خدَه .

وقوله سبحانه : ﴿ بَنْ يَدُى أَرْضُمُنه . ( (١٤٠ ﴾ [الفرقان] يقال : بين يديك يعنى : أمامك . والمراد هنا المطر الذي يسبق رحمة الله .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ طَهُوراً (١٤) ﴾ [الفرتان] السماء لها معنى لُغوى ، ومعنى شرعى ، فهى لغة : كل ما علاك ، وشرعاً : هى هذه السماء العالية والتي تتكون من سبع سموات ، لكن أينزل المطر من السماء أم من جهة السماء ؟

المطر ينزل من الغمام من جهة السماء ، والغمام أصله من الأرض نتيجة عملية البخر الذي يتجمع في طبقات الجو ، كما قال سبحانه :

﴿ آَلُمْ تُرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْجِي " سَحَابًا ثُمْ يُولِكُ بَيْنَهُ ثُمُ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَعَرَى الْوَدُقُ " يَخْدُرُجُ مِنْ خِللِهِ وَيُنزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَوْدَ. [النود] بَرُدِ. [النود] ﴾

إذن : فرحمة الله هي الماء الذي خلق الله منه كلِّ شيء حيٌّ .

<sup>(</sup>۱) أذجى الشيء · يسوقه برفق ، فيزجى سحاياً . أى يسوقه إلى حيث يشاء . [ القاموس الغريم ٢٨٤/١ ، تقسير القرطبي ٢٩٤٥، ] .

<sup>(</sup>٢) في ألودق قولان :الأول ، أنه أليرق ، قاله أبو الأشهب العقبلي .

الثاني : أنه المحضر . قباله الجمهور . [ تفسير القرطيني ٤٨٢٦/٦ ) وقد ذكر السبوطى القولين أيضاً في [ الدر المنثور ٢٦١/٦ ] الأول عن آبي بجيلة وعزاه لابن ابي حباتم . والثاني عن الضحاف ومجاهد . عند لبن أبي حاتم وابن ابي شبية

وقوله تعالى : ﴿ مَاءً طَهُوراً ( الله ) ﴾ [الفرقان] الطّهُور : الماء الطاهر في ذاته ، المطهّر لقيره ، قالماء الذي تتوضياً به طاهر ومطهر ، أما بعد أنْ تتوضاً به فهو طاهر في ذاته غير مُطهّر لقيره ، وماء السماء طاهر ومُطهر ؛ لأنه مُصفّى مُقطّر ، والماء المقطر انقى هاء .

بالإضافة إلى أن الماء قوام الحياة ، منه نشرب وتسقى الزرع والحيوان والطير ، فالماء يعطيك الحياة ويعطيك الطهارة .

ثم يقول الحق سبحائه :

# ﴿ لِنُحْدِى بِهِ عَلَاهُ مَّيْنَا وَيُسْتِقِيهُ, مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَكُمُا وَيُسْتِقِيهُ, مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَكُمُا وَهُمَّا أَنْعَكُمُا وَهُمُ

قوله تعالى : ﴿ بُلْدُةً مُيْنًا . ﴿ ثَلَ ﴾ [الفرقان] أى : أرض بلاة مَيْت ، وغُرْق بين ميْت وميْت : الميْت هو الذي مات بالفعل ، والميّت هو الذي يؤول أمره إلى الموت ، وإنْ كان ما يزال على قيد الحياة ، ومن ذلك قوله تعالى مخاطبًا نبيه ﷺ : ﴿ إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُم مُبَّوّدٌ ﴿ آ ﴾ [الزمر]

والأرض المينتة هي الجرداء الخالبة من النبات ، فاإذا نزل عليها الماء احساها بالنبات ، كما في قوله سبحانه : ﴿ وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزُتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتْ مِن كُلِّ زَوْج بَهِج ۞ ﴾ [الحج]

وقوله تعالى : ﴿ وَنُسْقِيهُ مِمَّا خُلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ آ ﴾ [الفرقان] يُقال سنقاه وأسقاه : أعد له ما يستقى منه ، وإنْ لم يشرب الآن ، لكن سنقاه يعنى : ناوله ما يشسربه ، ومن ذلك قوله سبحانه : ﴿ وَسَفَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طُهُورًا ﴿ آ ﴾ [الإنسان]

امًا في المطر فيقول سبحانه : ﴿ فَأَسْفَيْنَا كُمُوهُ -- [] ﴾ [العجر] اى : اعددناه لسُقْياكم إنّ أردتم السُّقْيا .

ومعنى ﴿ وَأَنَاسِيُّ . . ﴿ الفرقان} جمع إنسان ، وأصلها أناسين ، وخُفُنَتُ إلى أناسي .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَلَقَدْ مَرَّفَتُهُ يَنْتُمُمْ لِيَذَّكُرُواْ فَأَيْنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ ﴿ لِيَذَّكُرُواْ فَأَيْنَ أَكُثُرُ النَّاسِ ﴿ وَلَقَدْ مَرَّا ۞ ﴾

التصريف: التحويل والتغيير ، والمعنى حَوَّلناه من هنا إلى هنا . ومع كل هذه العبر والآيات ﴿ فَأَبَىٰ أَكْثُرُ النَّاسِ إِلاَّ كَفُوراً ۞ ﴾ [الغرقان] فالكافرون بآيات الله كثير لا يلتفتون إلى آيات الله ، حتى بعد أنْ تقدَّم العلم وتقدَّمتُ الحضارة الإنسانية ، ووقف الناس على كشير من الآيات .

فالحق ـ شيارك وتعالى ـ يُصرف المطر إلى يلاد بغزارة ، فإنْ شاء أصابها الجفاف والجدب حتى تصوت مزروعاتهم وحيواناتهم . إذنْ : ليسهت المسالة بيشة باردة أو كشيرة الأمطار ، إنضا المسالة مرادات خالق ، ومرادات حق .

## ﴿ وَلَوْشِنْنَا لَبَعَثَنَا فِي كُلِّ قَرْبَةٍ نَّذِيرًا ۞ ﴿

يريد الحق - تبارك وتعالى - أن يحتن على رسوله ﷺ منَّه ،

(١) • قال عكرمة : يعنى الذين يقولون : مطرنا بنوه كنا وكنا ، وهنا الذى قائه عكرمة كما صحح في الحديث المحترج في صحيح مصلم عن رسول الله يحجُرُ أنه قال الاصحابه بوماً على إثر سحماه احمابتهم من الليل ، أندرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : انت ورسوله اعلم ، قال : « أصبح من عبادي سؤمن بي وكافر ، قاما من قال مطرنا بفضل انت ورحصته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب ، وأما من قال مطرنا بنوه كذا وكنا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب » . .
[ تفسير اين كثير ٢٢١/٣] ] .

فيقول له: المسألة ليست قلة رسل عندنا حتى نرسل رسولاً للناس كافة وللزمن كله، ونحن نستطيع أن نُخفَف عنك ونبعث في كل قرية رسولاً يُخفَف عنك عبء الرسالة، لكنًا نريد لك أنْ تنال شرف الجهاد وشرف المكافحة، فجمعناها كلها لك إلى أنْ تقوم الساعة.

ونستفيد من هذه المسالة أن الحق - سبحانه وتعالى - حين يَهبا الطاقات لا يعنى هذا أن الطاقة هي التي تحكم قدرته في الأمير أن يبعث في كل قرية رسولاً ، إنما يقدر أن يرسل رسولاً ويعطيه طاقة تتحمل هذا كله .

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ فَلَا تُعْلِمِ ٱلْكَنفِرِينَ وَجَنهِ لَـ هُمُ بِهِ. جِهَادًاكِيبًرًا ۞ ﴾

أى : ما دُمنا قد جمعنا لك كل القرى ، وحملناك الرسالة العامة في كل الزمان وفي كل المكان ، فعليك أن تقف الموقف المناسب لهذه المهمة ﴿ فَلا تُعلِع الْكَافِرِينَ ، ( 3 ﴾ [الفرقان] إنْ لوَّحُوا لك بالملك أو بالمال أو بالجاه والشرف ، واعلم أن ما أعده الله لك وما ادخره لك فوق هذا كله .

وحين يقول سبصانه لرسوله ﷺ ﴿ فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ .. ( ) ﴾ (الفرقان) فإنه يعذره أمامهم ، فالرسول ينفذ أوامر الله .

وَذَهُى الرسول عن طاعة الكافرين لا يعنى أنه الله يطيعهم ، فهذه كقوله تعالى : ﴿ يَلْ أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا .. (177) ﴾ [النساء] فكيف يطلب الإيمان ممَّنُ ناداهم بالإيمان ؟ إنه تحصيل حاصل ، قالوا : المعنى : أنت آمنت قبل أن أقبول لك هذه الكلمة ، وأقولها لك الآن لتُمواصل

إيمانا جديداً بالإيمان الأول ، وإياك أنْ ينحلَ عنك الإيمان . إذن : إذا طُلب الموجود فالمراد استدامة الوجود .

وتوله تعالى : ﴿ وَجَاهَدُهُم به . . ( 10 ﴾ [الفرنان] أى : بما جاءك من القرآن ﴿ جِهَادًا كَبِيرًا ( 27 ﴾ [الفرنان] واعلم أنك غالب بأمر الله عليهم ، ولا تقُلُّ : إن هناك تيار إشراك وكفر وإيمان ، وسوف أعطيك مثلاً كونياً في أهم شيء في حياتك ، وهو الماء :

# ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَنْ اَلْمَحْرَيْنِ هَلَدَاعَذْبُ فَرَاتُ وَهَلَدَامِلْحُ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِى مَنْ الْمِدَةُ وَيَنِ هَلَدَاعَذْبُ فَرَاتُ وَهَلَدَامِلْحُ الْمَاجُ وَيَعْمَلُ لِيَنْهُمَا أَرْزَخًا وَجِجْرًا مَعْجُوزًا ۞ ﴾

تاتى هذه الآية استمراراً لذكْر بعض آيات الله فى الكون التى تلفت نظر المكابرين المعاندين نرسول الله ، وسعبق أنُ ذكر سبحانه : الظل والليل والرياح .. الخ إذن : كلما ذكر عنادهم ياتى بآية كونية ليلفتهم إلى أنهم غفلوا عن آيات الله ، وجدالهم مع رسول الله يدل على أنهم لم يلتفتوا إلى شيء من همذا ؛ لذلك ذكر آية كونية من آيات الله المرئية للجميع ومكررة ، وعليها الدليل القائم إلى يوم القيامة ، فقال تعالى : ﴿ وَهُو اللَّذِي مَرْحَ الْبَعْرَيْنِ .. (30)

المُرْج : المرعى المباح ، أو الكلا العام الذي يسوم فيه الراعي ماشيته تمرح كيف تشاء.

فمعنى ﴿ مَرَجَ الْبَحُرِيْنِ . . ( ) الفرقان] أي : جعل العَـنُب والمالح يسيران ، كُلُّ كما يشاء ، لذلك تجد البحار والمحيطات المالحة التي تمثل

<sup>(</sup>١) مرج: أرسلهما وأفاض أحدهما في الأخر. قاله مجاهد. وقال ابن عرفة أى خلطهما قهما يلتقيان . وقال الازهري مرج البحرين . خلّي بينهما . [ تقسير الفرطين / ٤٩٣٤] . [(٢) الاجاج: الملم التديد الملوحة ، أخ العام: اشتدت ملوحته . [ القاموس القريم ٧/٧] .

#### 

ثلاثة أرباع اليابسة ليس لهنا شكل هندسى منتظم ، بل تجده تعاريج والتواءات ، وانظر مثلاً إلى خليج المكسيك أو خليج العقبة ، وكأن الماء يسير على ( هواه ) ودون نظام ، فلا يشكل مستطيلاً أو مربعاً أو دائرة .

وكذلك الأنهار التى تولدت من الإمطار على أعلى الجبال ، فتراها حين نتجمع وتسير تسير كما نشاء ، ملتوية ومتعرَّجة ؛ لأن الماء يشقُّ مجراه فى الإماكن السهلة ، غإنْ صادفته عقبة بسيطة بتحرف هنا أو هناك ، ليكمل مساره ، وانظر إلى التواء النيل مثلاً عند ( قنا ) .

إذن : الماء عَدْبٌ أو مالع يسيس على هواه ، وليست المسالة (ميكانيكا) ، وليست منتظمة كالتي يشقُّها الإنسان ، فتأتى مستقيمة .

ونلحظ هذه الظاهرة مثلًا حسينما يقضى الإنسان حاجته فى الخلاء، فينزل اليول يشق له مجرى فى المكان الذى لا يعوقه، فإن صادفته حصاة مثلاً انحرف عنها كانه يختار مساره على هواه.

والبحر يقال عادة للمالح وللعذب على سبيل التغليب ، كما نقول الشمسان للشمس والقمر .

ومرَّج البحرين آية كونية تدل على قدرة الله ، فالماء مع ما عُرف عنه من خاصية الاستطراق - يعنى : يسير إلى المناطق المنخفضة ، يسير المالح والعذب معا دون أن يختلط أحدهما بالآخر ، ولو اختلطا لقسدا جميعاً ؛ لأن العَنْب إنْ خالطه المالح أصبح غيْر صالح للشرب ، وإنْ خالط المالح العذب فسد المالح ، وقد خلقه الله على درجة معينة من الملوحة بحيث تُصلحه فلا يقسد ، وتحفظه أن يكون آسناً .

فالماء العذب حين تحصره في مكان يأسن<sup>(١)</sup>ويتغير ، أمًا البحر

<sup>(</sup>١) أسن المله يأسن . تغيرت رائحته قهل آسن . [ القاموس الثويم ٢٠/١ ] .

فقد اعده الله ليكون مخزن الماء في الكون ومصدر البَخْر الذي تتكون منه الانهار ؛ لذلك حفظه ، وجعل بينه وبين الماء العذب تايشا سلمياً ، لا بيغي أحدهما على الأخر رغم تجاورهما .

وقوله تعالى : ﴿ هَلَـٰذَا عَنْبُ فُرَاتُ .. ( ] ﴾ [الفرتان] أى : مُقرط في العذوبية مستساغ ، ومن هذه الكلمة سَمَّـوا نهر الفرات لعذوبة مائه ، فلّيس المراد بالفرات أن المياه كماء نهر الفرات ؛ لأن الكلمة وضيعت أولا ، ثم سُـمًى بها النهر ، ذلك لأن القرآن هو كالم الله الأزلى .

﴿ وَهَلَمْ أَمِلْحُ أَجَاجٌ . . ① ﴾ [الفرقان] أى : شديد الملوحة ، ومع ذلك تعيش فيه الاسماك والحيوانات المائية ، وتتغذى عليه كما تتغذى على الماء العَدْبُ ، كما قال سبحانه : ﴿ وَهِن كُلِّ فَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلَيْةً تُلْبَسُونَهَا . (17) ﴾

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مُحْجُورًا ( ( ) ﴾ النونان] البرزخ : شيء بين شيئين ، وأصل كلمة برزخ : اليابسة التي تفصل بين ماءين ، فإن كان الماء بين يابستين فهو خليج .

﴿ وَحِجْراً مُحْجُوراً ( ( ) ﴾ [الدنان] الحجْد : هو المانع الذي يمنع العَدْب والمالح أنْ يختلطا ، والحجْد نفسه محجود ، مبالغة في المنع من اختسلاط الماءين ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرَأْتُ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخِرة حِجَابًا مَسْتُورًا ( ) ﴾ [الإسراء]

ومثل قوله تعالى : ﴿ ظَلاُّ طَلِيلاً ﴿ ۞ ﴾ [النساء]

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ وَهُوَا لَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بِثَمْرَا فَجَعَلَهُ. نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ ﴾

وفى آية عامة عن الماء ، قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ 
حَيَ . . ( ) ﴿ الانبياء ] يعنى : كل شيء فيه حياة فهو من الماء ، لا أن 
الماء داخل فى كل شيء ، قالمعنى : ﴿ كُلُّ شَيء حَي ، . ( ) ﴾ [الانبياء ] أي : كل شيء موصوف بأنه منى ، قالماء \_ إذن \_ دليل الحياة ؛ 
لذلك إذا أراد العلماء أن يقضوا على المديكروبات أو الفيروسات جعلوا لها دواءً يفصل عنها المائية فتموت .

والإنسان الذي كرَّمه الله تعالى وجعله اعلى الاجناس ، خلقه الله من المساء ، ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَسَاء بَشُواْ . . ② ﴾ [الفرقان] وفي من المساء بَشُواْ . . ② ﴾ [الفرقان] وفي موضع آخر قال سبحانه : ﴿ فَلَيْنَظُرِ الإنسانُ مِمْ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مُاء مَافِق ۞ يَخُرُحُ مِنْ بَيْنِ الصُلْب وَالتَّرالَبِ() ﴿ ﴾ [المارة] وهي ماء له شَصَوصية ، وهو المنيُّ الذي قال الله نفيه : ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَنِي يُمنَىٰ ﴿ ﴾ [القيامة]

والبشر اى : الإنس ﴿ فَجَعْلُهُ نَسَبًا وَصِهْرًا .. ② ﴾ [الفرقان] قمن الماء خلق الله البشسر ، وهم قسمان : ذكور وإناث ، فكلمة ( نَسَبًا ) تعنى : الذكورة ( وَصِهْراً ) تعنى : الأنوثة ؛ لأن النسب يعنى انشقال الإدنى من الأعلى بذكورة ، فيظل الإنسان قلان بن قلان بن قلان...الخ .

<sup>(</sup>١) الشرائب : عظام الصدر . [ القداموس القدوم ١٩٩/١ ] . قال ابن عباس : هذه الترائب . ووضع يده على صدره . وعنه أيضناً : تربية المراة صوضع القلادة . [ تفسير ابن كشير ابن كشير . [ ١٩٩/١ ] .

#### 

فالنسب يأتى من ناحية الذكورة ، أما الأنونة فلا يأتى نسب ، إنما مصاهرة ، حينما ينزوج رجل ابنتى ، أو أنزوج ابنته ، يُسمُونه صهرا .

لذلك قال الشاعر :

وَإِنَّمَا أُمُّهَاتُ القَوْمِ أَوْعِيمة مُستَحدثات وللأحْسَابِ آيَاءُ

فمن عظمة الخالق عن وجل - أن خلق من الماء هذين الشيئين ، كما قال في موضع آخر : ﴿ فَجَعَلَ مِنهُ الرُّوْجَيْنِ اللَّكَرَ وَالْأَنْفَى ( اللَّهُ ) ﴾ [القيامة]، وقد توصلُ العلماء مُؤخَراً إلى أن بويضة الأنثى لا يَخلَ لها في نوع الجنين ، وما هي إلا حاضنة للميكروب الذَّكري الآتي من مني الرجل .

وهذا معنى قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطُفَةً مِّن مُنِيَّ يُمنَىٰ ﴿ ۖ ثُلُمْ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ آَ فَجَعَلَ مِنْهُ الرُّوْجَيْنِ اللَّهُ كُو وَالْأَنْضُ ﴿ آَ ﴾ [القيامة]

فالذكر والأنثى كلاهما من المنى ، والذى يُطلق عليه العلماء الآن ( الإكس ، والإكس واى ) فالحيوان المنوى يضرج من الرجل ، منه ما هو خاص بالانوثة ، ثم تتم عملية انتخاب للأقوى الذى يستطيع تلقيح البويضة .

وهذه الظاهرة واضححة في النحل ، حبيث تضع الملكة البيض ، ولا يُخصّبها إلا الأقوى من النكور ، اذلك تطير الملكة على ارتفاعات عالية ، لماذا ؟ لتنتخب الأقوى من الذكور .

كذلك الميكروب ينزل من الرجبل ، والأقوى منه هو الذي يستطيع أن يسبق إلى بويضة المرأة ، فإنْ سسبق الخاص بالذكورة كان ذكرا ، وإنْ سبق الخساص بالأنوثة كان أنثى ، والحق سبحانه قال : ﴿ اللَّذِي خَلْقَ فَسَوّىٰ ؟ وَالَّذِي قَدّر فَهَدَىٰ ؟ ﴾

#### 

وبهذه الآية الكونية في خَلْق الإنسان نرد على الذين يحلو لهم أن يقولوا : إن الإنسان خُلق صَدُفة ، قادًا كان الإنسان ذكراً وأنثى بينهما مواصفات مشتركة وأجهزة ومُقومات واحدة ، إلا أن الذكر يختلف في الجهاز التناسلي وكذلك الأنثى ، فهل يُردُ هذا إلى الصدفة ؟

ومعلوم أن الصُدُّفة من أعدائها الاتفاق ، فإذا جاء الذكر صدفة ، وجاءت الأنثى كذلك صدفة ، فهل من الصدفة أن يلتقيا على طريقة خاصة ، فيثمر هذا اللقاء أيضاً ذكورة وأنوثة ؟! إذن: المسالة ليست مصادفة ، إنما هي غاية مقصودة للخالق عزوجل .

ثم يقول سبحانه في ختام الآية ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ فَدِيرًا ﴿ ﴾ [الفرقان] وذكر سبحانه القدرة هنا : لأن هذه مسألة دقيقة لا تحدث إلا بقدرة الله تعالى .

وقد فَطَن العرب حتى قبل نزول القرآن إلى هذه العملية بالفطرة ، فهذه رُوجتَ ابى حمزة تعاتبه ؛ لانه تركها وتزوج من أخرى ، لأنها لم تَلدُ له ذَكَرا ، فتقول :

مَا لأَبِي حَمَّرْةَ لاَ يَأْتَيْنَما عُصَبْبان ألاَّ ثَلَدَ البَنِينَا تَاللَّهِ مَا ذَلكَ فَى آيندَيثا فَنَحُنُ كَالأرْضِ لِغَارِسَيناً نُعطى لَهُمْ مثُلُ الذي أَعْطِيناً

وهذه المسائلة التي فَطِن إليها العربي القديم لم يعرفها العلم إلا في القرن العشرين .

وبعد هذه الآية الكونية يعبود لل سبحانه وتعالى لل إلى خطابهم مرة أخرى لعل قلوبهم ثرق ، فائحق لل تبارك وتعالى لل يتعهدهم مرة بالتصح ، ومرة بإظهار آياته تعالى في الكون .

### 00+00+00+00+00+0\. EVE

# ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَصْرُهُمُ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَصْرُهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

يعنى : أيليق بهم بعد أنَّ أرضحنا لهم كلُّ هذه الآيات أنَّ يلتفتوا إلى غير الله ، ويقصدوه بالعبادة ؟

وقوله تعالى : ﴿ مَا لا يَنفُعُهُمْ وَلا يَصُرُهُمْ . . ﴿ هَ ﴾ [الفرتان] البعض يرى أن هذه الآلهــة نعم لا تنفع لكنهـا تضـر ، نقـول لهم : هي لا تنفع ، ولا تضر ، أمَّا الذي يضر فهو الإله الحق الذي انصرفوا عنه إلى عبادة غيره ، والمعنى هنا : ﴿ مَا لا يَنفُعُهُمْ . . ۞ ﴾ [الفرقان] إنْ عبدوه ﴿ وَلا يَضُرُهُمْ ۞ ﴾ [الفرقان] إنْ كفروا به وتركوه .

والقرآن يُسمِّى فعلهم مع هذه الآلهة عبادة ، وهم أنفسهم يقولون : ﴿ مَا نَجُدُهُمْ إِلاَ لِقُرِبُونَا إِلَى الله زُلْفَى . (٣) ﴾ [الزمر]

إذن : أشتوا لهم عبادة ، والعبادة طاعة العايد للمعبود فيما يأمر 
يه ، وفيما ينهى عنه ، فما الذي أمرتهم به الأصنام ؟ وما الذي نهتهم
عنه ؟ فكلمة عبادة هنا خطأ ، وهم ما عبدوا هذه الآلهة إلا لانها
لا أوامر لها ولا التزام معها ، فتدينهم تديّن ( فنطزية ) .

وما أسهلَ أن تعبد إلها لا يآمرك ولا ينهاك ، والذي يكرهونه في التديُّن الحقيقي أنه النزام وتكليف : افعل كذا ، ولا تفعل كذا .

لذلك ترى المسرفين على أنفسهم من خلُق الله يتمنى كلٌّ منهم أن يكون هذا الدين كـذباً ، لـماذا ؟ لـيسـيـروا على هواههم ، ويعـملوا ما يحلو لهـم . كـذلك رأينا الدجـالين الذين ادَّعَـوْ السنبـوة بداية من

#### 

مسيلمة وسجاح (أ) ، كيف كانوا يجذبون الناسَ إليهم ؟ كانوا يجذبونهم بتخفيف الأوامر وتبسيط الدين ، ولما شقّت الزكاة على البعض أسقطوها من حسابهم ، وأعفّوا الناس منها .. إلخ .

ولكل زمان دجالون يناسبون العصر الذي يعيشون تحيه ، وفي عصرنا الحاضر دجالون يُخفِفون عنك الدين ويُطرِّعونه لاهواء الناس ورغباتهم ، فلا مانع عندهم من الاختلاط ، ولا بأس في أن ترتدي المراة من اللباس ما تشاء .. إلى آخر هذه المسائل .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ١٠٠٠ ﴾ [الفرقان]

الظهير : هو المعين ، كما ورد في قوله سيحانه وتعالى : ﴿ . وَإِنْ تَظَاهُرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُو مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدُ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ١٤ ﴾ [التحديم]

وكانوا في الماضى يحملون الأحصال على الظّهر قبل اختراع آلات الحمل ، وحتى الأن نرى ( الشيالين ) يحملون الأثقال على ظهورهم : ويخيطون لهم ( ظهرية ) يرتدونها على ظهورهم : لتحميهم ساعة حَمْل الأثقال ، وإذا أراد أحدهم معاونة الأخر يقول له : أعطني ظهرك ، فكان الظهر إنن بهذا المعنى .

<sup>(</sup>١) هى: سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية ، من بنى بربوع ، أم مسادر ، كانت شاعرة البية عارفة بالأخبار ، ادمت النبوة بعد وفاة النبى وَقَقُ وكانت في بنى تغلب بالجزيرة ، وتبحها جمع من عشيرتها ، فاقبلت تريد غزو أبى بكر ، قائلتت بمسيامة وتزوج يها ، ثم انصوفت راجعة إلى أخوالها بالجزيرة ، ثم بلغها مقتل مسيامة ، فاسلمت وهاجرت إلى البصرة وتوفيت فيها ، وصلى عليها سمرة بن جندب والى البصرة لمعاوية . توفيت ٥٠هـ ( الأعلام الزركلي ٧٨/٣) ) .

#### 

والظهر ايضاً يقتضي العلو ، ومنه قوله تعالى عن السد الذى بناه دو القرنين : ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿ ١٠٠ ﴾ [الكهد] يعنى : ما استطاعوا اعتلاءه .

لكن ، كيف يكون الكافر ظهيراً على الله ؟ قالوا : لأنه يفعل المعصية ، ويتخذ أُسُوة فيها يُقلده الناس ، ولو كان طائعاً لكان أُسُوة خير ونمبوذج صبلاح ، فالكافر اسوة شر ، واسوة فساد ، وهو شيطان الإنبي الذي يُوازي شيطان الجن الذي عنصي ربه ، ورفض السجود لآدم .

وتوعَّد ذريته حين قال : ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويَّتْنِي لأَزْبَنَنُ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأَغْرِيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ٢٠﴾

وكلُّ من شياطين الجن وشياطين الإنس يستعين بالنفس فيُسلَّطها على صاحبها حتى تُوقعه ، فالإنسان حينما يستمع لنداء الشيطان ، سواء شيطان الإنس أو شيطان الجن ويطيعه بعمل المخالفة ، فإنه يُعينه على الله ، والمعنى الصحيح : على معصية الله .

كما أن الظهير يُطلق على مَنْ جعلْتُه وراء ظهرك ، لا تأبه به ، ولا تلتفت إليه ، ومنه قبول العرب : ( لا تجعلنَّ حاجتى منك بظهر ) يعنى : اجعلها أمام عينيك لا تطوها وراء ظهرك<sup>(۱)</sup> .

إذن : فكلاً المعنيين جائز : ظهيراً أي : مُعيناً ، كسان الحق - تبارك وتعالى - يقول لنبيه على : اعلم يا محمد أن الكافر ظهير على الله ، فقف له بالمرصاد ، وجاهده ما استطعت ، فكانه تعالى يُحمُس

<sup>(</sup>۱) قال ابن منظرر في لسان العرب ـ عادة : ظهر ، يُقال للشيء الذي لا يُعنى به ، قد جعلت مذا الأمر يظهر ، ورميته يظهر ، وقولهم : لا شجعل حاجتى بظهر أي - لا تنسسها ، ومنه قوله تبعالى ، ﴿وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَوَاكُمُ عِهُولًا .. ﴿نَهُ ﴾ [عود] وهر استهانتك يحاجـة الرجل ، رجعلنى بظهر أي : طرحش » .

## 

رسوله ليقف هذا الموقف ، ويُشجِّعه ليكون من عدوه على حدّر وعلى يقطة .

أو : ظهيراً لا يُؤبه له ، وهذا طمأنة لرسول الله ، فالكافر هيّن على الله ، فلا يهمك كيدهم .

ثم يقول الحق سبحاته:

## ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَيْثِرًا وَيَذِيرًا ۞ ﴿

صحيح أن الله تعالى قال لرسوله ﷺ : ﴿ يَسْأَيُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْ . ( \$\forall \) [التوبة] لكن لا يعنى هذا أن يهلك رسول الله نفسه في دعوتهم ، ويألم الله الآلم لعدم إيمائهم ؛ لأن مهمة الرسول البلاغ ، وقد اسف رسول الله لحال قومه حتى خاطبه ربه بقوله : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آتَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَسَدَا الْحَدِيثِ الكها \_ أسفًا ( \$ ) ﴾

وما أمره ألله بجهاد الكفار والمنافقين إلا ليحفزه ، فلا يترك جُهْدًا إلا بذله معهم ، وإلا قائت عندى مُبشَّر ومُنذر ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاْ مُبَشَّراً . (25) ﴾ [الفرقان] أى : بالخير قبل أوانه ليتلقت الناس إلى وسائله ﴿ وَلَلْهِرا (25) ﴾ [الفرقان] أى : بالشر قبل أوانه ليحذوه الناس ، ويجتنبوا أسبابه ووسائله .

ثم يوجه رب العزة نبيه ورسوله ﷺ:

﴿ قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ مَلَيْنِهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَاءَ أَن يَتَّخِذَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

في آية اخدى يقول تعالى : ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مُفْرَمِ مُنْ مُفْرَمِ مُنْ مُفْرَمِ مُنْقُلُونَ ﴾ [الطور]

يعنى : غير قبادرين على نَفْع الثمن : لأنهم بخلاء وعندهم كزازة (١٩ او لا يريدون أن يُخرجوا من جيوبهم شيئاً تنتفع أنت به ؟ مع أنك لم تسالهم أجراً ، فهل يعنى ذلك أن النبى كان من المفروض أن يسالهم أجراً ؟

قالوا: نعم ؛ لانه إذا قدُّم إنسانٌ لإنسان شيئاً تافعاً ، قعليه أن يدفع له أجراً بعمقتضى التبادل والمعاوضة ، وكانه على يقول لهم : لقد قدُّمتُ إليكم جميلاً يفترض أن لى عليه أجراً ، لكنى لا أويد منكم أجراً ، والمسألة من عندى تفضلً .

وما هو الأجر ؟ الأجر : جُعلُ يقابل عملاً ، والشمن : جعل يقابل تملُّكا ، وقيمة هذا الجُعل تضتلف باختالاف مشبقة العمل ، وطول زمنه ، ومهارة العامل فيما يقتضيه العمل ومخاطر ما يقتضيه العمل .

فكل مسئلة من هذه ترفع من قيمة الأجبر ، فحين تسافير مثلاً تحتاج إلى ( شيًال ) يحمل لك الصقائب ، فتعطيه الأجر الذي يتناسب ومجهوده ، فإن استأجرت سيارة وسرت بها مسافة فلا بد أن الأجر سيبزيد ؛ لانه أخذ مجهوداً ووقتاً أكثر ، فإن احتجت مشلاً سباكا ليصلح لك شيئاً فسوف ترى ما في هذا العمل من المشقة ، ولا تبخل عليه باكثر من سابقيه .

وربما كان العمل في نظرك بسيطاً لا يستغرق وقتاً ، لكنه يحتاج إلى مهارة ، هذه المهارة ليست وليدة اللحظة ، ولكنها مجهود ونتيجة

 <sup>(</sup>١) الكزّ : الذي لا ينبسط ، ووجه كزّ : قبيح ، ررجل كـز : تليل الخير ، والـكزارة : البيس والانقباض [ لسان الحرب - مادة - كزر ] .

عوامل من التعلُّم والخبرة حتى وصل صاحبها إلى هذه المهارة .

قالصهندس مشارً الذي يُصمِّم لك منزلك في ساعة أو ساعبتين ، ومع ذلك يطلب مبلغاً كبيراً ، لماذا ؟ لانه لا يتقاضى أجراً على هذا الوقت ، إنما على سنوات طويلة من الدراسية والمجهود والتحصيل ، حتى وصل إلى هذه المهارة .

إذن : كل أجر يُقدَّر بما يقابله من عمل ، ويتناسب مع ما يقتضيه العمل من وقت ومجهود ومشقة ومخاطرة ومهارة .. إلخ .

وإذا كان الأمر كذلك فانظروا إلى عمل الرسول وإلى مدى إفادتكم من رسالته ، انظروا إلى المنهج الذي جاءكم به ، وكيف أنه بريحكم مع أنفسكم ، ويريحكم مع المجتمع ، ويريحكم مع ربكم عز وجل ، ويريحكم من شرور أنفسكم ، ومن شرور الناس جميعاً .

إذن : للرسول عمل كبير ومجهود عظيم ، لو قدرت له اجرا لكان كذلك عظيما . إن الإنسان إذا أجر مثلاً حارساً يصرسه بالليل ، كم يدفع له ؟ فالنبى يأتيك بمنهج يحرسك ويحميك في نفسك وفي مالك وفي عرضك وفي كل ما تملك ، ولا يحميك من فئة معينة إنما يحميك من الناس اجمعين .

بل إن حماية منهج الله لك لا تقتصـر على الدنيا ، إنما تتعدّى إلى الآخرة ، فتحميك فيها حماية ممعتدة لا نهاية لها ، فان قدّرت لهذه الحماية أجراً ، فكم يكون ؟

إنما أنا أقول لك: لا أريد أجراً ، لا كراهية في الأجر ، بل لانك أنت أيها الإنسان لا تستطيع تقدير هذا العمل أو تقييم الأجر عليه ، أمًّا الذي يُقدَّر ذلك فهو ربِّي الذي بعثتي ، وأنت أيها العبد مهما قدَّمْتَ لي من أجر على ذلك فهو قليل .

وحكينا قصة الرجل الطيب الذي قابلناه في الجزائر ، يقف على الطريق يُلوِّح لسيارة تحمله ، فوقفنا وقتحنا له الباب ليبركب معنا ، وقبل أن يركب قال : بكم ؟ يعنى : الأجرة ، فقال له صاحبى : ش ، فقال الرجل : إذن فهي غالبة جداً ، هذا هن المعنى في قوله تعالى : ﴿ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى اللهِ . (3) ﴾

وفي موضع آخر يقول سبحانه : ﴿إِنْ أَجْرِى إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَأَمْرِتُ الْمُسْلُمِينَ (٣) ﴾ [يونس] أَنْ أَكُونُ مِنَ الْمُسْلُمِينَ (٣) ﴾ [يونس] أَمَا المعلاقية بين الاجر وبين ﴿ وَأَمْرُتُ أَنَّ أَكُونَ مَنَ الْمُسْلُمِينَ (٣) ﴾ [يونس] ؟

كأن المسلم ينبغي عليه أن يعمل العمل ، لا لمن يعمل له ، ولكن يحمله شه ليأخذ عليه الأجر الذي يناسب هذا العمل من يده تعالى ، إنما إنّ أخذه من صاحبه فهو كالذي « فعل ليقال وقد قيل » وانتهت المسألة ، وربما حتى لا يُشكر على عمله .

لذلك وردتُ هذه العبارة على السنة كل الرسل: ﴿وَمَا أَسَالُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ .. ﴿ وَمَا أَسَالُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ الظاهر الظاهر إلا هَذَه الآية التي نحن بصددها: ﴿قُلْ مَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَن شَاءَ أَن يَتْخِذَ إِلَى رَبِّهِ مَبِيلاً ﴿ فَلَ عَالَهُ مَن الْعَرَانِ اللهِ مَبِيلاً ﴿ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَن شَاءَ أَن يَتْخِذَ إِلَى رَبِّهِ مَبِيلاً ﴿ فَ اللهُ عَلَيْهِ مَبِيلاً ﴿ فَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْدٍ إِلَيْ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْدٍ إِلاَّ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَنْ أَجْدٍ اللهُ الل

وقوله تعالى : ﴿ إِلَّا الْمُودَةُ فِي الْقُرْبَيْ. . (١٣) ﴾ [الشورى]

ومعنى : ﴿ إِلاَّ مَن شَاءَ أَنْ يَتَخِذُ إِلَىٰ رَبِهِ سَبِيلاً ﴿ ۞ ﴾ [الفرقان] أى : سبيلاً للمثوبة ، وسبيلاً للأجر مَن جهاد في سبيل الله ، أو صدقة على الفقراء ، إلخ .

وقوله : ﴿ إِلاَّ مَن شَاء . . ﴿ [الفرتان] تدل على التخيير في دَفَّع الأجر ، فالدسول لا يأشد إلا طواعية ، والآجر : ﴿ أَنْ يَتَّخِلُهُ إِلَىٰ رَبِهِ سَبِيلاً ﴿ وَ ﴾ [الفرتان] من الجهاد والعمل الصالح ، فكان أجر الرسول

#### 

العلم للفيل ، لتأخذ أنت الأجر من الله ، قالرسول لا يأخذ شيئاً لنفسه .

وتلحظ فى آيات الأجر أنها جاءت مرة ﴿أَجُوا . . [3] ﴾ [الانعام] ومرة (أجُوا . . [3] ﴾ [الانعام] ومرة (أ ﴿مَن أَجُو ، . (٤٥) ﴾ [الفرقان] والبعض يرى أن ( من ) هنا ذائدة ، وهذا لا يُقال في كلام الله ، عَيْب أن نتهم كلام الله بأن فيه زيادة ، فكلُ حرف فيه له معناه .

وسبق أن ضحربنا لمن هذه مثللاً بقولنا : ما عندى مال ، وما عندى مال ، وما عندى مال ، وما عندى مال ، فكن وما عندى مال يكون عندك مال يُعتد به ، لكن قد يكون عندك القليل منه ، أما القول الثانى فيعتى نَفْى المال مطلقاً بناية مما يقال له مال ، إذن : فايهما أبلغ فى النفى ؟ فمن هنا تفيد العموم .

لذلك يقول تعالى : ﴿ أَمْ نُسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِكَ خَيْرٌ. (٣) ﴾ [الدومون] لماذا ؟ لأنه سيعطيك ويكافيك على قَدْره هو ، وبما يناسب جُودَه تعالى وكرمه الذي لا ينفد ، أما الإنسان فسيعطيك على قَدْره وفي حدود إمكاناته المحدودة .

مُلْحظ آخْر في هذه المسألة في سورة الشعراء ، وهي أحفَلُ السُّور بذكُر مسألة الأجر ، حيث تعرَّضَتُ لموكب الرسل ، فذكرت ثمانية هم : موسى وهارون وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب .

<sup>(</sup>١) وردت ( أَجُدِراً ) في ٦ آيات : ( الأنصام : ٩٠ ) . ( هود : ٩٩ ) . ( يس : ٢١ ) . ( الشورى : ٢٢ ) ، ( الطور . ٤٠ ) ، ( القلم : ٤١ ) .

<sup>-</sup> ووردت ( من أجــر ) لمى ١٠ آپات : ( پوئس، ٢٧٠ ) ، ( پوسف . ٢٠٤ ) ، ( القرقان: ٥٧ ) ، ( الشـعراء ، ١٠٤ ، ١٧٧ ، ١٤٥ ، ١٦٤ ، ١٨٠ ) ، ( سچأ : ٤٧) ، ( ص : ٨٠ ) .

تلحظ أن كل هؤلاء الرسل<sup>(۱)</sup> قسالوا : ﴿إِنْ أَجُسرِى إِلاَّ عَلَىٰ رَبَ الْعَالَمِينَ (١٠٠٠) ﴾ [الشعراء] عدا إبراهيم وموسى عليهـما السلام لم يقولاً هذه الكلمة ، لماذا ؟

قالوا: لانك حين تطلب اجراً على عمل قمت به لا يكون هناك ما يُوجب عليك أنْ تعمل له مجاناً ، فانت لا تتقاضى اجراً إنْ عملت مثلاً مجاملة لصديق ، وكذلك إبراهيم - عليه السلام - أول ما دعا إلى الإيمان دعا عمه آزر ، ومثل هذا لا يطلب منه أجراً ، وموسى عليه السلام أول ما دعا دعا قرعون الذي احتضنه وربّاه في بيته ، ولو طلب منه أجراً لقال له : أيّ أجر وقد ربّبتك (" وو .. إلخ .

الآية الأخرى في الاستشناء هي قوله تعالى : ﴿ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوْدَةَ فِي القربي أَجِرَ أَبِّ الْمُودَةَ فِي القربي أَجِرَ لِهِمَانِ المودة في القربي أَجِرَ لرسول الله ﷺ على رسالته ، لكن أيُّ قُرْبِي : قُرْبِي النبي أم قُرْباكم ؟

لا شكَّ أن النبى الذي يجعل حُبُّ القريب للقريب ورعمايته له هو أجره ، يعنى بالقُربي قُربي المسلمين جميعاً ، كما قال عنه ربُّه عَزَّ وجَلُ : ﴿ النَّبِيُّ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ . . [ ] ﴿ النَّحْزَابِ]

## ﴿ وَتُوكَ لَ عَلَى الْمَدِي اللَّهِ عَلَى الْأَرِى الْإِيمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِهِ وَ وَ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِهِ وَ وَ وَكَنَى وَ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ

- (۱) = قالها توح في . ( پونس : ۷۷ ) ، ( هود : ۲۹ ) ، ( الشعراء : ۱۰۹ ) .
  - وقالها عود أي : ( هويا: ٥٩ ) ، ( الشعراء : ١٢٧ ) .
     وقالها منالح في ، ( الشعراء : ١٤٩ ) .
    - وقالها لوط في : ( الشعراء : ١٦٤ ) .
    - وقالها شعيب في : ( الشمراء : ١٨٠ ) .
- (٢) ورغم أن موسى عليه السلام لم يطلب منه أجراً ، لا مالاً وملكاً ولا غيره إلا أن فرعون امتن عليه بأنه انذى رباه ، فقال . ﴿ أَمْ أَرَكُ فَيا وَلِما وَلَيْتَ فِياً مِنْ عُمْوِلُ سِينَ ﴿ ﴾ [الشعراء] .

والعاقل لا يتوكل إلا على مَنْ بثق به ويضمن معاونته ، وإنه سيوافقك في كل ما تريد ، لكن ما جدوى أنْ تتوكل على أحد ليقضى لك مصلحة ، وقى الصباح تسمع خبر موته ؟

وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد ان ينصَّح خَلْقه : إنَّ اردتَ انْ تَتُوكُلُ فَتُوكُلُ عَلَى مَنْ يَظْلُ عَلَى العَهِد تَتُوكُلُ فَتُوكُلُ عَلَى مَنْ يَظْلُ عَلَى العَهِد مَـكُ لا يُعَجِزه شَيء في الأرضُ ولا في السماء . هذه هي الفَطْنة .

لكن ما جدوى أن تتوكل على مَنْ ليس فيه حياة ؟ وعلى فرض أن فيه حياة دائمة فلا تضمن الا يتغير قلبه عليك .

إنن : نزَّه الله في ذاته ، وفي صفاته ، وفي أقعاله عن مشابهة الخلّق ، وما دام الحق سبحانه مُنزِّها في ذاته ، وفي صفاته ، وفي أفعاله ، فأنت تتوكّل على إله لا تطرأ عليه عوامل التغيير أبداً .

وهذا التنزيه ش تعالى ، وهذه العظمة والكبرياء له سبحانه فى صالحك أنت أيها الإنسان ، من صالحك ألاً يوجد ش شبيه ، لا فى وجوده ، ولا فى بقائه ، ولا فى تصرف ، من صالحك أن يعرف كل إنسان أن هناك من هو أعلى منه ، وأن الخَلْق جميعاً محكومون بقانون اش ، فعهذا يضمن لك أن تعيش معهم آمناً ، إذن : من الخير لنا أن يكون الإله ليس كمثله شىء ، وأن يكون سبحانه عالياً فوق كل شىء .

ويجب عليك حسن تُنزه الله تعالى آلاً تُتزُهه تنزيها مُجرداً ، إنما تنزيها مقرونا بالحمد ﴿ وَسَبِعْ بِحَمْدُه . . (٤٥) ﴾ [الفرقان] فتحمده على آنه واحد لا شديك له ، ولا مثيل له ، وليس كمثله شيء ، ففي ظل هذه العقيدة لا يستطيع القوي أن يطغى على الضعيف ، ولا الغنى على الفقير . إلخ ،

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عَبَادِهِ خَبِراً ﴿ آلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَبَادِهِ خَبِراً ﴿ آلَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ عَنْ الاحتياج لغيره ؛ لأنه يعطيك كُلُّ ما تحتاج إليه ، ويضع عنك الشر ، وإنْ كنت تظنه خيراً لك .

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يقيم لك ( كنترولاً ) يضبط حياتك ويضمن لك السلامة ، لذلك حين تدمو الله فلا يستجيب لك ، لا تظن أن أله أن أله تعالى موظف عندك ، لا بد أن يُجيبك لما تريد ، إنما هو ربك ومتول أمرك ، فيختار لك ما يصلح لك ، ويُقدّم لك الجميل وإن كنت تراه غير ذلك .

وقد ضربنا لهذه المسألة مثلاً بالأم التي تكثر الدعاء على ولدها ، فكيف بها إذا استجابً الله لها ؟ إذن : من رحمة الله بها أنْ يردّ

دعاءها ، ويمنع إجابتها ، فمنع الإجابة هنا إجابة .

﴿ وَكُفَىٰ بِهِ بِنَنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿ ٥٠ ﴾ [الفرقان] المعنى : إذا توكلتَ على الحيُّ الذي لا يموت ، فآثار هذا التوكل أنَّ يحميك من ذنوب العباد ، فهو وحده الذي يعلم ذنوبهم ، ويعلم حتى ما يدور في انفسهم .

الم يقل الحق لرسوله ﷺ: ﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمُّ يَمُ وَلُولَا اللَّهِ اللَّهُ وَإِذَا يَعُمُونَ لَمُ الْمُحُولَ وَإِذَا يَعُمُونُ لِللَّمْ وَالْعُلُوانَ وَمَعْصِيتَ الرَّسُولِ وَإِذَا يَعُونُنَ اللَّهُ بِمَا عَمْ يُحَيِّكُ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لُولًا يَعَذَبْنَا اللَّهُ بِمَا نَفُر لَحَ سَهُمْ جَهَنَمُ يُصَلُونَهَا فَيْضَى الْمُصِيرُ ( ﴿ ) ﴾ [المجادلة]

قما زال القُولُ في انفسهم لم يخرج ، ومع ذلك أخبره الله به ، وكأن الحق سبحانه يُطمئن رسوله : مهما تآمروا عليك ، ومهما ديروا لله ، ومهما تكاتف ضدك جنود الإنس والجن ، فاطمئن لأن ربك عليم بالذنوب التي قد لا شركها أنت ، ولا حيلة عندك لردَّها ، فيكفيك أن يعلم الله ذنوب أعدائك .

﴿ وَيَمْكُرُ وَنَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَبُرُ الْمَاكِرِينَ ﴿ ﴾ [الانقال]

والخبير : الذي يعلم خبايا الأمور ، حتى في مسائل الدنيا الهامة نقول : نستدعى لها الخبير ؛ لأن المختص العادي لا يقدر عليها .

ثم ينقلنا الحق - تبارك وتعالى - إلى آية كونية ، تنضاف إلى الآيات السابقة ، والهدف من ذكر المزيد من الآيات الكونية أنه لعلّها تصادف رقّة قلب واستمالة صواجيد ، فتعطف الخلّق إلى الخالق ، وتُلفت الأنظار إليه سبحانه .

# ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَالِيَنَهُمَا فِي سِستَّةِ أَيَّامٍ لَهُ ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَمَلَ بِهِ خَصِيرًا ۞﴾

البعض ينان أن خُلُق السموات والأرض شيء سهل ، وأعظم منه خُلُق الإنسان ، لكن الحق - تبارك وتعالى - يقول : ﴿ لَخَلُقُ السَّمْلُواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خُلُقِ النَّاسِ .. (عَهَ ﴾

فالإنسان يخلقه الله ، وقد يملوت بعد يوم ، أو بعد مائة عمام ، وقد تصييه في حياته الأمراض ، أما السموات والأرض ، فقد خلقها الله تعالى بهندسة دقيقة ، وقوانين لا تتخلف ولا تختل مع ما يمز عليها من أزمنة ، وكأن الحق سبحانه يقلول للإنسان : إن السملوات والأرض هذه خُلْقتى وصنعتى ، لو تدبرت فيها وتأملتها لوجدتها أعظم من خُلْقك انت .

وقوله تعالى : ﴿ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ .. ( فَ ) ﴾ [الفرقان] سبق أنَّ تَكلَّمنا في هذه المسألة وقلنا : إن جمهرة آيات القرآن تدل على أن الخلُّق تم في مدة سنة أيام إلا سورة واحدة تُشعر آياتها أن الخلق في ثمانية آيام ، وهي سورة فصلت :

حيث يقول فيها الحق سبحانه وتعالى : ﴿ قُلْ أَتَنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَبُنِ وَتَجْعُلُونَ لَهُ أَنَدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (١) وَجَعَلُ فِيهَا رُوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةَ أَيَّامِ سَوَاءً لَلسَّائِلَينَ (١) ثُمُّ السَّتَويَّنِ إِلَى السَّمَاء وهي دُخَانًا اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْأَرْضُ الْتِيا طُوعًا أَوْ كَرُهًا قَالَتَ أَيَّنَا طَلَعِينَ (١) فَقَصَالُهُنْ سَبْعَ سَمَا وَاللَّرْضُ الْتِيا طُوعًا أَوْ كَرُهًا قَالَتَنَا أَتَيْنَا طَلَعِينَ (١) فَقَصَاهُنْ سَبْعَ سَمَا وَاللَّوْضَ الْوَيْقِ وَأَوْحَى فِي كُرُهًا قَالَ لَيْنَا طَلَعِينَ (١) فَقَصَاهُنْ سَبْعَ سَمَا وَاللَّوْضَ الْوَيْمَ وَأَوْحَى فِي

<sup>(</sup>١) الدخان: بُطلق على ما يرتفع قوق النار من غازات لم يتم احتراقها، وقد يطنق على البخار رما يشديهه عن الفازات المتحساعدة، والمقصدود أن هواد النجوم كانت في حالة غازية كالدخان ثم خلق منها السماوات [ القاموس القويم ٢٧٤/١].

كُلِّ سَمَاءِ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحُ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَوْيِزِ الْعَلِيمِ ﴿ اللَّهِ ﴾

وجملة هذه ثمانية أيام ، وكل مُجْمل يخضع للتقصيل إلا تقصيل العدد فيرجع للمجمل ، كيف ؟

الحق سبحانه يتكلم هنا عن خلّق السموات والأرض وما بينهما في سعة آيام ، ثم تكلّم عن خلّق الأرض في يومين ، وجعل فيها رواسي من فوقها ، وبارك فيها وقدّر فيها أقراتها في أربعة آيام ، فالأربعة الأيام هذه تكملة لخلّق الأرض فهي تكملة لليومين ، كانه قال في تتمة أربعة أيام ، فالأرض في يومين والباقي أكمل الأربعة . كما تقول : سرْتُ إلى طنطا في ساعة ، وإلى الاسكندرية في ساعتين أي يدخل فيهما الساعة الأولى إلى طنطا ، فاليومان من الأربعة الايام .

لكن ، كيف نُقدَّر هذا الميوم ؟ الله يضاطبنا باليموم الذي تعرفه وتعرف مدلوله ، فالمعتى : في ستة أيام من أيامكم التي تعرفونها . وإلاَّ لو كان المراد يوماً لا نعرفه نحن ، فسيكون لا معنى له ؛ لاننا لا نفهمه .

ولقسائل أن يقول : كيف يستغرق الخَلْق كل هذه المدة والحق - تبارك وتعالى - يخلق بكُنْ ، وكن لا تحتاج وقتا ؟ قالوا : فُرُق بين عملية الخُلُق وما يحتاجه المخلوق في ذاته .

قانت مثلاً ، إنْ اردتَ انْ تصنع كوباً من الزبادى تحضّر اللبن مثلاً وتضع عليه خميرة الزبادى المعروفة الماخوذة من زبادى دسم سبق صنّعه ، وتضعه فى درجة حرارة معينة ، بعد هذه العملية تكون قد صنعت الزبادى فعلاً ، لكن هل يسكنك أن تأكل منه فَوْر الانتهاء

من صناعته ؟ لا ، بل لا بد أن تتركه عدة ساعات لتتفاعل عناصره ، فهل تقول : أنا صنعت الزبادي في عدة ساعات مثلاً ؟

كذلك ، حين تذهب إلى ( الترزى ) لتقصيل تُوْب مثلاً يقول لك : موعدنا بعد شهر ، فهل تستفرق خياطة الثوب شهراً ؟ لا ، إنما مدته عنده شهر .

قالصق \_ تبارك وتعالى \_ يفعل ويذاق دون معالجة ، وبالثالي دون زمن ؛ لانه سبحانه يقول للشيء : كُنْ فيكون .

وقوله سبحانه : ﴿ ثُمُّ اسْتُوكُ عَلَى الْعَرْشِ .. ( الفرقان ] سبق ان تكلمنا في هذه المسالة . فاستوى تعنى : صبعد وارتفع وعلا وجلس ، وبنحن نُنزُه الله تعالى عن استواء بشابه استواء خلّقه .

والاستواء هنا رمزية لتمام الأمر بما نعرفه في عادة الملوك في الجلوس على كرسي العرش ، حين يتم لهم الأمر ويستتب .

و ﴿ الرَّحْمَلَىٰ .. ( ( ) ﴾ [الفرقان] دليل على أن مسالة الذّلق كلها 
تدور غى إطار الرحمانية ﴿ فَاسْئُلْ بِهِ خَبِراً ( ( ) ﴾ [الفرتان] لأنه سبحانه 
خلق السموات والأرض وخلقنا ، ومع ذلك لا نعرف : كيف ثم هذا 
الخُلُق ؟ ولن نستطيع أن نقف على تفصيل هذا الخلُق ، إلا إذا أطلعنا 
الخالق عليه ، وإلا فهذا أمر لم نشاهده ، فكيف نحوض فيه ، كمن 
يقول : إن الأرض كانت قطعة من الشمس ، ثم انفصلت عنها مع 
دوران الشمس .. إلخ هذه الأقوال .

لذلك الحق \_ تبارك وتعالى \_ يُصدِّرنا من سلماع مثل هذه النظريات ؛ لأن مسألة المَلْق لا تخضع للعلم التجريبي أبداً ، فيقول

سبحانه : ﴿ مَّا أَشْهَادُتُهُمْ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَخِذَ الْمُصْلِينَ عَصَدُا (١٠) ۞ ﴾

إِنْن : سيوجد في الكون مُسضلون يقولون للناس مثل هذه الأقوال في الخلّق ، ويدّعُون بها أنهم عمله عصدفون صا لا يعرفه الناس ، فاحذروهم قما شاهدوا عملية الخلّق ، وما كانوا مساعدين شتعالى ، فيطلعوا على تقاصيل الخلّق .

لذلك تقوم هذه الأقوال في خَلْق الإنسان وخَلْق السماء والأرض دليلاً على صدَّق هذه الآية ، فعما موقف هذه الآية \_ إذن \_ إذا لم تقل هذه الاقوال ؟

ومثال ذلك الذين يحلى لهم التعصب للقرآن الكريم ضعد الحديث النبوى يقول لك أحمدهم: حدَّثنى عن القرآن ، سبحان الله ، أنتعصب للقرآن ضد الرسول الذي بلَّغك القرآن ، ومما عرفت القرآن إلا من طريقه ؟ يعنى ( الواد ربَّائي ) لا يعترف إلا بالقرآن . ونقول لمثل هذا الذي يهاجم الصديث النبوى : أنت صليت المغرب شلاث ركعات ، فأين هذا من القرآن ؟

لذلك يقبول النبى الله : « يُوشك الرجل يتكى، على أريكته يُحدُّث بحديثى فينقبول : بينى وبينكم كتاب الله ، قاما وجدنا قايه حالالاً استاخلتاه ، وما كان حراماً حرَّمتاه ، وإن ما حرَّم رسول الله كما حرَّم الله ، (") .

<sup>(</sup>١) أي . أعواماً مساعدين . وقال تعالى : ﴿ قُلْ سَشَدُ عَضُدُ بِأَخِيدٌ . . ۞ ﴾ [القصص] أي - سنقويك به على سبيل المجاز السرسل ، فتقوية العضد تقوية للإنسان كله . [ القاموس القويم ٢٤/١] .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أجمد في مسئده ( ۱۲۲/۶) . والترمذي في سننه ( ۲۹۹۳ ) وابن ساجة في سننه ( ۱۲) ، والدارفطني ( ۲۹۱/۶ ) في سننه ، واللفظ الدارقطني .

المَــادْا ؟ لانِّي أَقْــول اكم من باطن قَــوْل الله تعــالى : ﴿ وَمَـا آتَاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانَتُهُوا .. ﴿ ﴾ [الحشر]

بالله ، لو لم يُوجَد الآن مَنْ يقول بهذا القول ، قاذا سيكون موقف هذا الحديث ، وكيف لنا أن نفهمه ؟ لقد فضحهم هذا الحديث ، وأبان ما عندهم من غباء ، ققد كان بإمكانهم بعد أنْ عرفوا حديث رسول الله أنْ يُمسكوا عن التعصب للقرآن ضد الحديث النبوى ، فيكون الحديث ساعتها غير ذي معنى لكن هيهات .

تعود إلى مدوضوعنا ، ونحن بصدد الكلام عن خَلْق السموات وخَلْق الأرض ، واستدواء الحق \_ ثبارك وتعالى \_ على العرش ، وماتان المسالتان لا تسال فيهما إلا الله ﴿فَاسْئُلْ بِهِ خَبِيراً (٤٠) ﴾ [الفرة:) لانه وحده الذي يعلم خبايا الأمور ، وهذه أمور لم يطلع عليها أحد فيديرك بها .

وكلمة : (سأل) الإنسان لا يسأل عن شيء إلا إذا كان يجهله ، والسبؤال له مراحل : فقد تجهل الشيء ولا تهتم يه ، ولا تريد أن تعرفه ، فأنت واحد من ضمن الذين لا يعرفون ، وقد تجهل الشيء لكن تهتم به ، فتسأل عنه لاهتمامك به ، فمرَّة نقول : اسأل به . ومرة نقول : اسأل عنه .

والمعنى : اسال اهتماماً به ، أى : بسبب اهتمامك به اسال عنه خبيراً ليعطيك ويخبرك بما تريد ، فهو وحده الذى يعرف خبايا الأمور ودقائقها ، وعنده خبر خلّق السموات وخلّق الأرض ، ويعلم مسألة الاستواء على العرش ؛ لذلك إنْ سألت عن هاتين المسألتين ، فالا تسال إلا خبيراً .

والذين قالوا في قبوله تعالى : ﴿ فَاسْتُلُّ بِهِ خَبِيرًا ١٠٠ ﴾ [الفرقان]

أى : مـمَّنْ يعلم الكلام عن الله من أهل الكتاب تقول : لا بأسَ ! لأنه سيؤول إلى الله تعالى في النهاية .

# ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَسَجُدُواۤ لِلرَّحَّنِ فَالْوَاْوَمَا ٱلرَّحْدَنُ الْسَجُدُوا لِلرَّحْدَنُ الرَّحْدَنُ أَنْ الْمَرْدُا وَذَا دَهُمْ نَقُورًا ﴿ ۞ ۞

نلحظ أن الحق - تبارك وتعالى - حينما ذكر الصفة الملزمة لأن تخصيم له سيبحانه لم يُقلُّ مثلاً: اسجدوا ش ، إنما ﴿ اسْجُدُوا للرُّحَمَّنِ . ( آ ) ﴾ [الفرقان] وأتى بالصفة التى تُعدَّى رحمانيته إليك ، فكان من الواجب أنْ تطيع ، وأن تضضع له . كما قلنًا سابقاً : اجعل طاعتك لمن لا تشتغني عنه ، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن مُلكه .

﴿ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَـٰـنُ .. ① ﴾ [الفرةان] كمانهم لا يعرفسون هذه الكلمة ، إنهم لا يعرفون إلا رحمن اليمامة .

وقولهم: ﴿ أَنَسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا . . (3) ﴾ [الفرقان] دليل على أن الامتتاع عن السجود ليس للذات المسجود لهما ، بل لمن أمر بالسجود ، كما سبق وأنَّ قالوا : ﴿ لَوْلاَ نُزِلَ هَلَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُل مِنَ الْقَرْيَتَ بِنَ عَظِيمٍ (17) ﴾ [الزخرف] فكانهم إنَّ أمرهم ألله بالسجود لسجدوا ، لكن كيف يأتى الأمر من الرسول خاصة ؟ وما مَيْزته عليهم حتى يأمرهم ؛ لذلك قال بعدها : ﴿ وَزَادَهُمْ نُفُوزًا (1) ﴾ [اغرقان] والنقور : الانفكاك عن الشيء بكُرُه .

ثم يقول الحق سيحانه:

# ﴿ نَهَا ذَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرُجًا وَصَمَرًا مُنْدِيرًا ۞ ۞

<sup>(</sup>١) البروج : مواقع النجوم بالسماء ومنازلها . [ القاموس القويم ١٩/١ ] .

يعود السياق مرة أخرى لذكْر آية كونية ؛ لأن الحق - تبارك وتعالى - يراوح بين آية تطلب منهم شيئاً ، وأخرى تلفتهم إلى قدرة الش وعظمته ، وهذا يدل على مدى تعنتهم ولجاجتهم وعنادهم ، وحرص الحق - سبحانه وتعالى - على لَفْتهم إليه ، والأخذ بايديهم إلى ساحته تعالى .

ولو شماء سبحانه لسرد الأيات الكوشية مرة واحدة ، وآيات التكذيب مرة واحدة ، ولكن بزاوج ـ سبحانه وتعالى ـ بين هذه وهذه لتكون العبرة أنفذ إلى قلوب المؤمنين .

قانا : ﴿ نَبَارُكُ . ( ( ) ﴾ [الدرقان] يعنى : تنزّه ، وعَالاً قدره ، وعَظْم خيره وبركته . والبروج : جمع بُرْج ، وهو الحصين الحيصين العالمية العالمي الذي لا يقتحمه احد ، والآن يُطلقونها على المبانى العالمية يقولون : برج المعادى ، برج النيل .. الخ ، ومنه قدوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءُ ذَاتَ الْبَرُوجِ ( ) ﴾ [البردج]

وقوله سبحانه : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْثُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيِّدَةِ . . ( كل ) ﴾

والبروج: منازل في السمساء يحسب الناسُ بها الاوقات، ويربطون بينها وبين الصغارظ، فترى الواحد منهم أول ما يفتح جريدة الصباح يمنظر في باب « حظك اليوم »، وقد دلَّتُ الآيات على أن هذه البروج جعلها الله لتُسهّل على الناس أمور الحساب.

كما قال سبحانه : ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسَبَانَ ۞ ﴾ [الدحمن] وقال تعالى : ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسَّانًا . . (٢٠ ﴾

يعنى : بها تُحسب المواقيت ، فالشمس تعطيك المواقيت اليومية والليلية ، والقمر يدلُّك على أول كل شمهر ؛ لأنه يظهر على جررُم معين ، وكيفية مخصوصة تُوضَح لك أول الشهر ومنتصفه وآخرَه ، ثم تعطيك الشمس بالظل حساب جزئيات الزمن .

ومعلوم أن في السماء اثني عَشَر بُرْجا جمعها الناظم في قوله : حَمَلَ الشَّوْرُ جَـُوزْةَ السَّرِطَانِ وَرَعَــي اللَّيْـثُ سُنْبُلُ الميـزاَنِ عَقْرِبِ القَوْسُ جَـدَى دَلْــو وحُوت مَا عَرِفنَا مِن أُمَّة السَّرْيَانَ

فسهى : الحمل ، والشور ، والجلوزاء ، والسلطان ، والاسلا ، والاسلا ، والسنيلة ، والمصيران ، والعقرب ، والقوس ، والجلدى ، والدلو ، والحوت ، فكلٌ بُرْج يبدأ من يوم ٢١ في الشهر وينتهى يوم ٢٠ .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمْراً مُنْبِراً (17) ﴾ [الفرقان] السراج هو المصباح الذي تشعله ليعطى حرارة وضوءا ذاتيا ، والمراد هذا الشمس ؛ لأن ضبوءَها ذاتي منها ، وكذلك حرارتها ، على خلاف القمر الذي يضيء بواسطة الاشعة المنعكسة على سطحه ، فإضاءته غير ذاتية ؛ لذلك يقولون عن ضبوء القمر : الضوء الطيم ؛ لأنه ضوء بلا حرارة .

والعجيب أن سطح القصر - كما وجدوه - حجارة ، ولما أخذوا منه حجراً ليُحروا عليه بحوثهم فهلُ ثلَّ ضوء القمر ؟ لا لأن دائرته الكاملة مى التى تعكس إلينا ضوء السشمس وحدن تأخذ منه حجراً يعكس لك ما تحته أشعة الشمس .

وفي مرضع آخر ، يوضح الحق سبحانه هذه المسألة ، قيقول

تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضَيَاءً وَالْقَمَوْ نُورًا . . ( ) ﴾ [يونس] فالضياء هو الذي ياتي من الكوكب ذاتيا ، والنور هو انعكاس الضوء على جسم آخر ، فهو غير ذاتي .

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ النَّمَلَ وَالنَّهَارَ خِلْمَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَنَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ اللَّهِ ﴾

عرفنا أن الليل : غياب الشمس عن نصف الكرة الأرضية ، والنهار مواجهة الشمس للنصف الأخر ، والليل والنهار متعاقبان ﴿ خُلْفَةً وَآ ﴾ [الغرفان] يأتى الليل ثم يعقبه النهار ، كل منهما خُلْف الآخر ، وهذه المسألة واضحة لنا الآن ، لكن كيف كانت البداية عندما خلق اشتعالى الخُلُق الأول ، فساعتها ، هل كانت الشمس مواجهة للأرض أم غائبة عنها ؟

إنْ كان الحق سبحانه خلق الشمس مواجهة للأرض ، فالنهار هو الاول ، ثم تغيب الشمس ، ويأتى الليل ليخلف النهار ، أما النهار فلم يُسبق بليل . وكذلك إنْ كانت الشمس عند الخَلْق غير مواجهة للأرض ، فالليل هو الأول ، ولا يسبقه نهار ، وفي كلتا الحالتين يكون احدهما ليس خلفة للأخر ، ونحن نريد أن تصدُق الآية على كليهما .

إذن : لابد انهما خلفة منذ الخلق الأول : ذلك لأن الأرض \_ كما عرفنا ولم يُعدُ لدينا شك في هذه المسالة \_ كروية ، والحق \_ تبارك وتعالى \_ حيتما خلق الشمس والقمر الخلق الأول كان المواجب منها للشمس نهارا ، والمواجب منها للقمر ليلا ، ثم تدور حركة الكون ، فيخلف إحدهما الآخر منذ البداية .

#### 

وهذه النظرية لا تستقيم إلا إذا قُلْنا بكروية الأرض ، وهذه يؤيدها قوله تعالى : ﴿ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ . . ۞ ﴾

والمعمنى أيضاً : ولا النهار سابق الليل ، لكن ذكر الليل ! لانهم كاثوا يعتقدون أن الليل خُلق آولا ، لماذا ؟ لان الزمن عندهم يشبت بليله ، كما يحدث مثلاً في الصوم ، فهل تصوم أولا في النهار ثم ترى الهلال بالليل أولا ، فكأن رمضان يبدأ يومه بليله .

وما دام الأمر كذابك فالليل سابقُ النهار عندهم ، وهذه قضية يعتقدونها ومُسلَّمة عندهم ، وجاء القرآن وخاطبهم على أساس هذا الاعتقاد : ائتم تعتقدون أن الليل سابقُ النهار يعنى : النهار لا يسبق الليل ، نعم لكن : اعلموا أيضاً أن الليل لا يسبق النهار . إذن : المحصلة : لا الليلُ سابقُ النهار ، ولا النهار سابق الليل .

ولو قلنا بأن الأرض مسطوحة لَما استقام لنا هذا القول .

لكن أى ليل ؟ وأى نهار ؟ نهارى أنا ، أم نهار المقابل لى ؟ وكل واحد على مليون من الثانية يولد نهار وبيداً ليل ؛ لأن الشمس حين تغيب عنى تشرق على آخرين ، والظهر عندى يوافقه عصر أو مغرب أو عشاء عند آخرين .

إذن : كل الزمن فيه الزمن ، وهذا الاختلاف في المواقيت يعني أن نغمة الأذان ( الله أكبر ) شائعة في كل الزمن ، فات تعالى معبود بكل وقت وفي كل زمن ، فأتت تقول : ألله أكبر وغيرك يقول : أشهد أن لا إله إلا ألله .. وهكذا .

وإنَّ كان المق \_ تبارك وتعالى \_ خلق الليل للسُّبات وللراحة ،

#### 

والنهار للسعى وللعمل ، فهذه الجمهرة العامة لكنها قضية غير ثابنة ، حيث بوجد من مصالح الناس ما يتعارض وهذه المسألة ، فمن الناس من تقتضى طبيعة عمله أن يعمل بالليل كالخبازين والحراس والممرضين . إلخ .

فهؤلاء يُسمح لهم بالعمل باللبيل والراحة بالنهار ، ولو لم يكُنُ لهؤلاء منفذ لقلنا : إن هذا الكلم مستنقض مع كونيات الخلّق : لذلك يقول - سبحانه وتعالى - في آية آخرى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللّيلِ وَالنّهَارِ . (٢٠٠٠) ﴿ [الروم] فستسراعين هذه الآية ظروف هؤلاء الذين يضطرون للعمل ليلاً ، وللراحة نهاراً .

وقوله تعالى : ﴿ لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذُكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً [ [الفرتان] يعنى : يا مَنْ شخله نهار عمله عن ذكر ربه انتها فرصة الليل ، ويا مَنْ شغله نوم الليل عن ذكر ربه انتها فرصة النهار ، وذلك كقول النبى ﷺ : • إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ، ويبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ، ويبسط يده بالليل . ( )

فعن فاته شيء في ليله فليتداركه في نُهاره ، ومَن فاته شيء في نهاره فليتداركه في ليله ، وإذا كان الله تعالى بيسط يده بالليل ويبسط يده بالثهار ، وهما مستشمران ، فمعنى ذلك أن يده تعالى مبسوطة دائماً .

ومعنى ﴿ يَذُكُر . (TD ﴾ [الفرقان] يتمعن ويتأمل في آيات الله ، في الليل وفي النهار ، كأنه يريد أن يصطاد لله نعماً يشكره عليها ، على خلاف الغافل الذي لا يلتفت إلى شيء من هذا ، قمن فضل الله علينا

 <sup>(</sup>١) آخرجه الإمام مسلم في صنحيحه ( ٢٧٥٦ ) من حديث أبي موسى الأشاعري رضى الله عنه ، وكذا أحمد في مستوه ( ٣٩٠/٤ ، ٤٠٤ ) .

#### 

أن يُنبِّهنا إلى هذه النعم ، ويلقت نظرنا إليها ؛ لأننا أهل غقلة .

وقوله : ﴿أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (TT) ﴾ [الفرتان] أي : شكرًا ، فهي صيفة مبالغة في الشكر .

## ﴿ وَعِبَادُ الرَّمَنِ الَّذِينَ يَعْشُونَ عَلَاُلْأَرْضِ هَوْنَا وَلِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَلْهِ الْوَيَ قَالُواْسَلَنَمَا اللهِ

يعطينا الحق - تبارك وتعالى - صورة للعبودية الحقة ، ونموذجاً للذين اتبعوا المنهج ، كانه - سبحانه وتعالى - يقول لنا : دُعُكُم من الذين أعرضوا عن منهج الله وكتُبوا رسوله ، وانظروا إلى اوصاف عبادى الذين آمنوا بى ، ونلَّذوا أحكامى ، وصدَّقوا رسولى .

نقول : عباد وعبيد - والتصقيق أن ( عبيد ) جمع لعبد ، وإن ( عباد ) جمع لعبد ، وان ( عباد ) جمع لعابد مثل : رجال جمع راجل : ﴿ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ لِلْعَرِ عَبَاد . ﴿ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ لِنَ : عبيد غير عباد .

وسبق أن تحدثنا عن الفَرْق بين العبيد والعساد ، فكنا عبيد شه تعالى : المؤمن والكافر ، والطائع والعاصى ، فما دام يطرأ عليه فى حياته ما لا يستطيع أن يدفعه مع أنه يكرهه فسهو مقهور ، فالعبد الكافر الذى تمرّد على الإيمان باش ، وتمرّد على تصديق الرسول ، وتمرد على أحكام أش فلم يعمل مها .

فهل بعد أن ألفاً التمرد يستطيع أن يتمرد على المرض إنْ أصابه ؟ أو يستطيم التمرد على الموت إنْ حلُ بساحته ؟ إذن : فأنت

<sup>(</sup>١) الجهل: النظيش والسنَّه والنَّعدى بقير حق. والجنهل أيضاً: هند العلم وهو الخاو من المعرفة. وينتحد معنى الجهل بما يناسب المنقام. والمقصود بالجاهلين هنا: السفهاء. [ القاموس القويم ١/ ١٣٤].

عبد رغماً عنك ، وكلنا عبيد فيما نحن مقهورون عليه ، ثم لنا بعد ذلك مساحة من الاختيار .

أما المؤمن فقد خرج عن اختياره الذي منحه الله في ان يؤمن أو يكفر ، وتنازل عنه لمراد ربه ، فاستحق أن يكون من عباد الله ﴿ وَعَبَادُ الرَّحَمَٰنِ . . (١) ﴾ [النوان] فنحن وإنْ كنا عبيداً فنحن سادة ؛ لاننا عبيد الرحمن ؛ لذلك كانت حبيثية تكريم الله لرسوله على الإسراء هي عبوديته لله تعالى ، حبيث قال : ﴿ سُبْحَانَ الّذِي أَسْرَىٰ اللهِ عَبْدُه . . . ] ﴾ [الإسراء] ، فالعبودية هي علة الارتقاء .

فلما أخلص رسول الله العبودية لله نال هذا القُرْب الذي لم يسبقه إليه بشر .

لذلك وصف الملائكة بانهم ﴿عَسَادٌ مُكْرَسُونَ (آ) ﴾[الانسياء] وباستقراء الآيات لم نجد سوى آية واحدة تخالف في ظاهر الامر هذا المعنى الذي قُلْناه في معنى العباد ، وهي قوله تعالى في الكلام عن الآخرة : ﴿أَأْنَتُمْ أَصْلَلْمُ عَبْدِي هَلُولُاءٍ . (١) ﴾

فسقال للضائين ( عبادى ) وهى لا تُقال إلا للطائعين ، لماذا ؟ قالوا : لأن فى القبيامة لا اختيار لاحد ، فالجميع فى القيامة عباد ، حيث انتفى الاختيار الذى يُعيرهم .

والعلماء يقولون : إن العباد تُؤخّذ منها العبادية ، وأن العبيد تُؤخّذ منها العبودية ، وأن العبيد تُؤخّذ منها العبودية ، العبادية في العباد أن يطيع العابد أمر الله ، وينتهى عن نواهيه طمعاً في توابه في الآخرة ، وخوفاً من عقابه فيها ، إذن : جاءت العبادية الأخذ ثواب الآخرة وتجتّب عقابها .

أما العبودية غلا تنظر إلى الآخرة ، إنما إلى أن الله تعالى تقدُم

#### 

بإحسانه على عبيده إيجاداً من عدم ، وإمداداً من عُدْم ، وتربية وتسخيراً للكون ، فاش يستحق بما قدّم من إحسان أن يُطّاع بصرف النظر عن الجزاء في الآخرة ثواباً أو عقاباً .

أما العبودة فهى : ألا ينظر العبد إلى ما قدَّم من إحسان ، ولا ما اخْر من ثواب وعقاب ، وإنما ينظر إلى أن جلال الله يستحق انْ يُطاع ، وإنْ لم يسبق له الإحسان ، وإنْ لم يآت بعد ذلك ثواب وعقاب .

وإن كانت العبودية مكروهة في البشر كما قال أحد الساسة<sup>(۱)</sup> : متى استبعبدتم الناس ، وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ ذلك لأن العبودية للبشر يأخذ السيد خير عبده ، أما العبودية لله تعالى فعز وشرف ، حيث يأخذ العبد خير سيده ، فهي عبودية سيادة ، لا عبودية قهر .

فحمين تؤمن باش يعطيك الله الزمام : يقلول لك : إنْ أردت أنْ أنكرك فاذكرنى ، وفي الحديث القلسي : « مَنْ ذكرتي في نفسله ذكرتُه في نفسى ، ومَنْ ذكرتي في ملأ ذكرتُه في ملأ خير مثهم » (".

وإنْ كان - سبحانه وتعالى - يستدعيك إلى خَـمْس صلوات فى اليوم والليلة ، فما ذلك إلا لتأنس بربك ، لكن أنت حر تاتيه فى أيُّ وقت تشاء من غير موعد ، وأنت تستطيع أن تحدد بَدَّ المقابلة

<sup>(</sup>۱) هو . آخصد عرابی بن محصد عرابی ، زعیم محصری ، معن ترکت لهم الحوادث ذکراً فی تاریخ محسر الجدیث ، ولد فی قریق ، هریة رزنة ، ( عام ۱۸۶۱ م ) من قدری الزفازیق بعصر ، جاور فی الازهر سنتین ، ثم انتظام فی الجیش سنة ( ۱۸۵۰ م ) وکان عمره ۱۶ عاماً حتی پلغ رتبة ، أمیرالای ، فی آیام القدیوی توفیق . توفی ۱۹۱۱ م عن ۷۰ عاماً . انظر ( الاعلام للزرکلی ( ۱۹۸۷ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أعدد في مسئده (۲۰۱۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۵ ) , والبخاري في صحيحه ( ۴۰۰۷ ، ۲۰۰۵ ) . ۷۰۲۷ ، ۷۰۲۷ ) والترمذي في سئنه ( ۳۱۰۳ ) من حديث أبي غريرة رضي الله عنه . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقد شرح الشيخ الشعراوي رحمه الله هذا الحديث القدسي في سلسلة ، الأحاديث القدسية ، ( ۱/۱۱–۲۷ ) بتحقیقنا .

#### 

ونهايتها وموضوعها .. إلخ ، فزمام الامر في يدك .

وقد تعلم سيدنا رسول اشخُلق اش ، فكان إذا وضع يده في يد أحد الصحابة يُسلِّم عليه لا ينزع يده منه حتى يكون هو الذي ينزع يده من يد رسول اش<sup>(۱)</sup> ، وهذا أدب من أدب الحق ـ تبارك وتعالى ـ إذن : فالعبودية لله تعالى عبودية لرحمن ، لا عبودية لجبار .

وأول ما تلحظ في هذه الآية أنه تعالى أضاف العباد إلى الرحمن ، حستى لا نظن أن العبسودية شدنة ، وأن القرآن كلام رب وُضع بميزان ، ثم يذكر - سبحانه وتعالى - صفات هؤلاء العباد ، صفاتهم في ذواتهم ، وصفاتهم مع مجتمعهم ، وصفاتهم مع ربهم ، وصفاتهم في الارتقاء بالمجتمع إلى الطهر والنقاء .

أما في ذواتهم ، فالإنسان له حالتان هما محل الاهتمام : إما قاعد ، وإما سائر ، وتُخرج حالة النوم لأنه وقت سكون ، أما حال القعود فالحركة محدودة في ذاته ، والمهم حال الحركة والمشى ، وهذا هو الحال الذي ينبغى الالتفات إليه .

لذلك يرضح لنا ربنا \_ عز وجل \_ كيف نمشى فيقول : ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمُكنِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْلًا.. (17 ﴾ [الفرقان]

يعنى : برفق وفى سكينة ، وبلين دون لختيال ، أو تكبر ، أو غطرسة ، لماذا ؟ لأن المشى هو الذى سيُحرَّضك لمقابلة مجتمعات متعددة ، وهذا الأدب الرباني في المشى يُحدِث في المجتمع استطراقا إنسانياً يُسوَّى بين الجميع .

<sup>(</sup>١) آخرج أبو الشيخ الاصبهائي في كتابه و آخلاق النبي يُثِيَّقُ وأدابه : - ص ٣٦ طبعة الدار المصدية اللينائية ١٩٩٣ . عن أنس بن ماك قال ٤٤ إذا صافح رجلاً لم ينزع يدع من بده صتى يكون الرجل هو الذي يصرف ».

وَقَى مُوضِع آخَر يقول تعالى فَى هَذَه المَسَالَة : ﴿ وَلَا تُصَمَّرْ خَذَكُ لَلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا . . ( الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ

وتصعير الخد أنْ تُعلِه كبراً وبَطَرا واصله ( الصعر ) مرض في البعيد يصيب عنقه فيسيد مائلاً ، ومَنْ اداد أن يسير مُتكبراً مختالاً فليتكبد بشيء ذاتى فيه ، وهل لديك شيء ذاتى تستطيع أن تضمنه لنفسك أو تحتفظ به ؟

إِنْ كُنْتَ عَنِياً فَقَد تَفْتَقَر ، وإِنْ كُنْتَ قَرِياً مَحَدِماً قَد يَصَيِبك المَرضَ قَيُقَعَدك ، وإِنْ كُنْتَ عَزِيزاً اليوم فَقَد تَدُلُّ غَداً . إِذَن : فَكُل دُواعِي التَكُبُّر ليستَ ذاتية عندك ، إنما هي موهوبة من الله ، فعلامَ التَّكُبُّر إِذَن ؟!

لذلك يقولون في المثل ( اللي يخرز يخرز على وركه ) إنما يخرز على وركه ) إنما يخرز على ورك غيره ؟! وأصل هذا المثل أن صانع السروج كان يأتي بالصبي الذي يعمل تحت بده ، ويجعله يمدّ رجله ، ويضع السرج على وركه ، ثم يأخذ في خياطته ، فرآه أحدهم فَرَقَ قلبه للصبي فقال للرجل : إنه ضعيف لا يتحمل هذا ، فإن أردت فاجعله على وركك انت . كذلك الحال هنا ، مَنْ أراد أن يتكبّر فليتكبّر بشيء ذاتي فيه ، لا بشيء موهوب له .

والمتكبِّر شخص ضُرب الحجاب على قلبه ، فلم يلتفت إلى ربه الاعلى ، ويرى أنه أفضل من خَلِق أش جميعاً ، ولو استحضر كبرياء ربه لاستحى أن يتكبر على خَلْق أنه ، فتكبُّره دليل على غفلته عن هذه المسألة .

لذلك يقول الناظم :

فَدَع كُلِّ طَاهَيِـة للـزمان فَإِنَّ الزمَانَ يُعَيم الصَعْمَرُ يعنى : سيرَى من الزمان ما يُقوم اعوجاجه ، ويُرغم انفه .

#### CO+CO+CC+CC+CC+C\...\>

وقى موضع آخر يُعلَّمنا أدب المشى ، قيقول : ﴿ وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكُ وَاغْضِدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ من صَوْئِكَ . ﴿ ۞ ﴾ وَاغْضُضْ من صَوْئِكَ . ﴿ ۞ ﴾

وقائوا: إن المصراد بالمشى الهون ، هو الذى يسمير فيه الإنسان على سجيته دون انتسال للعظمة أو الكبد ، لكن دون انكسار وذلة ، وسيدنا عمر - رضى الله عنه - حينما رأى رجلاً يسير متماوتا ضربه ، ونهاه عن الانكسار والتماوت في المنشية ، وهكذا فعشمسية المؤمن وسط ، لا متكبر ولا متعاوت متهالك .

ثم تتحدث الآية بعد ذلك عن صفيات عبياد الرحمن وعلاقتهم. بالناس : ﴿ وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا صَلامًا . ( ( ) ﴿ الفرقان والجاهل : هو السَّفيه الذي لا يزن الكلام ، ولا يضع الكلمة في موضعها ، ولا يدرك مقاييس الأمور ، لا في الخلّق ولا في الأدب .

وسيق أن فرَّقْنا بين الجاهل والأميِّ : الأميُّ هو خالى الذهن ، ليس عنده معلومة يؤمن بها ، وهذا من السهل إقناعه بالصواب . أما الجاهل قعنده معلومة مخالفة الواقع ؛ لذلك بأخذ منك مجهلوداً في إقناعه ؛ لأنه يحتاج أولاً لأن تُخرج من ذهنه الخطأ ، ثم تُدخل في قلبه الصواب .

والمعنى : إذا خاطبك الجاهل ، فحذار أن تكون مثله في الردّ عليه فتَسنْفَه عليه كما سَسَعُهَ عليك ، بل قـرّعه بأدب وقُلْ ﴿ سَلامًا ( ) ﴾ [الفرقان] لتُشعره بالفرق بينكما .

والحق - تبارك وتعالى - يُبوضُع فى آية آخرى ثمرة هذا الأدب، في قيد أو وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنُهُ وَلِيٌّ فَيقول : ﴿ ادْفَعَ بِالَّتِي هِي ٱحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيّنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٢٠) ﴾ [فصلت]

وما أجملَ ما قاله الإمام الشافعي(١) في هذا المعنى :

إِذَا نَطُقَ السَّفِيهُ فَلَا تُجِبُهُ فَلَحَيْدِ مِنْ إِجَارِتِهِ السُّكُوتُ ('') فَإِنْ كُلُمتُهُ فَرجِتَ عَنْهُ وَإِنْ خَلْيتُه كَمَدُا بِمُونُ فَاإِنْ كُلُمتُه كَمَدُا بِمُونُ

قإن اشتد السفيه سفاهة ، وطغى عليك وتجبر ، فلا يُدَّ لك من رَدُ العدوانَ بمثله ؛ لأضك حلُّمتَ عليه ، فلم يتواضع لمك ، وظنَّ حلْمك ضعفاً ، وهنا عليك أن تُريه الفرق بين الضحف وكرم المثُلَق ، كالشاعر "الذي قال :

وَمُلْنَا القَاوِمُ إخدوانُ جِعْنَ هَوْما كالذي كَانُوا سَدى وَهُدو عُدريانُ ن بنَّاهُمُ كما دَائدوا غَدا والليثُ غَضْبانُ

<sup>(</sup>١) هو: مصحد بن إدريس الشساقعي العطلبي ، أبو عبد الله , أحد الائمة الأربعة ، صباحب المذهب الشافعي . والميه أن الشيافعية ، ولد في غزة بفلسطين ( عام ١٥٠ هـ ) . زار بفنداد مرتبن ، وقصد مصد سنة ١٩٩ هـ فتوفي بها ( علم ٢٠٤ هـ ) عن ٥٥ عاماً ، وقيده معروف بانقاهرة . [ الأعلام للزركلي ٢٠٢٦ )

 <sup>(</sup>٢) هذا البيت ذكره أبس الحصن الماوردى في « أدب الدنيا والدين » (من ٢٧٦) ، ولكن عنزاه لعمرو أبن على . وأنظر : ديوان الإمام الشافعي – طبعة مكتبة ابن سينا ١٩٨٨ ص ٣٨ ، قـقد ورد فيه هذان البيتان

<sup>(</sup>٣) هو: شهل بن شبيبان بن زمان الحنفى ، الشبهير يالفند الزمانى ، من بنى يكر بين ولئل ، شاعر جاهلى ، كان سبيد بكر فى زمانه ، وفارسها و هو من اهل اليعامة . شهد حرب بكر و تغلب و قد ناهز عمره الدنة . توفى نحو ٧٠ ق هـ. وسمعًى الفند لعظم خناقته . ( الأعلام ١٧٩/٣ ) .

يضَرُب فيه توهين وتخضيم وإقبرانُ وطَعُن كعفم الدُّق (١) غَددا والزُّق مَالاَنُ وفي الشيرُ تحاةً حب إنْ لاَ يُتحالِك إحْسَانُ وبِمْضُ الحلُّم عنَّد الجهـ ۚ لللَّهِ إِذْعَــانُ

وللإمام على كرُّم الله وجهه :

إِذَا كُنْتُ مُحتَاجًا إلى الحلْم إنْني فَمَنْ رَامَ تَقُويمي فَإِنِّي مُقوِّمٌ وَمَنْ رَامَ تَعُويجِي فَإِنِّي مُعوَّجُ

إلى الجهل في بعض الأحابين أحوجُ ولى فَسرسٌ للحلم بالحلم مُلجَمّ ولي فرَس للجَمهُل بالجهل مُسرّجُ

ومعنى : ﴿ قَالُوا سَلَامًا ﴿ ٢٦ ﴾ [الفرقان] قالوا : المسراد هذا سلام المتاركة ، لا سلام الأمان الذي نقوله في التحية ( السلام عليكم ) قحمين تتمرر ش لمن يؤذيك بالقول ، ويتعدى عليك باللسان تقول له سلام يعنى : سلام المتاركة .

ويعض العلماء يرى أن كلمة ﴿ قَالُوا سُلامًا ﴿ آ ﴾ [الفرقان] هذا تعنى المعتبين : سلام المتاركة ، وسلام التحية والآمان ، فحين تحلُّم على السُّفيه فلا تُجَارِيه تقول له : لو تماديتُ معك ساوذيك ، وأفعل بك كذا وكنذا ، فأنت بذلك خرجت من سالم المتاركة إلى سلام التحية والأمان ء

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّهُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أعمالُنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ( ) إ

ألم يقُلُ إبراهيم - عليه السبلام - لعمه آزر لما أمسر على كُفْره :

<sup>(</sup>١) الزن المسقاء وهو كل وهاء انتضد لشراب ونحوه ، وهو من الجلد . { لسان العرب ــ مادة: رقق].

﴿ مَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفُرُ لَكَ رَبِّي . . (1) ﴾

والمعنسى : لو وقفتُ أمامك لريما اعتديتُ عليك ، وتفاقعتُ بيننا المشكلة .

وبعد أن تناولت الآيات حال عباد الرحمن في ذواتهم ، وحالهم مع الناس ، تتحدث الأن عن حالهم مع ربهم :

# ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَيِّهِ مُسُجَّدًا وَقِيكُمَّا ۞ ﴾

والبيتونة تكون بالليل ، حين يأوى الإنسان إلى بيته بعد عناء الليوم وسعّيه ، وبعد أن تقلّب في أنوان شتّى من نعم الله عليه ، فحين يأوى إلى مبيته يتذكر نعم الله التي تجلّت عليه في ذلك اليوم ، وهي نعم اليست ذائية فيه ، إنما موهوبة له من الله ! لذلك يتوجّه إليه سيحانه بالشكر عليها ، فبيت لله سيحانه بالشكر عليها ، فبيت الله سيحانه بالشكر عليها ، فبيت لله سيحانه بالشكر عليها ، فبيت الله بالمرابع باللها ، فبيت اللها ، فبيت الها ، فبيت اللها ، فبيت اللها ، فبيت اللها ، فبيت اللها ، فبيت الها ، فبيت اللها ، فبيت

كما قال سبحانه : ﴿ أَمَّنْ هُو قَالِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ . [] ﴾ [الذعر]

وقال سبحانه : ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِالأَسْحَارِ ۗ ' هُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ۞ ﴾

لكن ، أيطلبُ اللهُ شعالي مناً الا نهجعَ بالليل ، وقد قال في آية اخرى : ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمُكُمْ صَبَاتًا (آ)﴾

قالوا : ليس المراد قيام الليل كله ، إنما جزء منه حين تجد عندك النشاط للعبادة ، كما قال الحق سبحانه وتعالى في خطاب النبي عن . (١) الاسحار : جمع سَحَر . وهو الجزء الاخير من الليل إلى مطلع الفجر . [ القاموس القويم

﴿ قُمُ اللَّيْلُ إِلاًّ قَلِيلاً ۞ نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتَلِ الْقُرُّانَ تَوْلِيلاً۞﴾

حتى قال ابن عباس: مَنْ صلّى بعد العشماء ركعتين فاكثر كان كَمَنْ بَاتَ شه ساجماً وقائماً<sup>(۱)</sup>، فربُّك يريد منك أن تذكره قبل أن تنام، وأن تتأمل نعمه عليك فتشكره عليها.

وذكر سبحانه حالتى السجود والقيام ﴿ سُجُداً وَقَيَامًا ﴿ آ ﴾ [الفرقان] لأن بعض الناس يصعبُ عليهم أنَّ يسجدوا ، وتَصَرين يسهل عليهم السجود ، ويصعب عليهم القيام ، فذكر الله سبحانه المالتين لعدل فيهما .

# ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَاعَذَابَ جَهَنَمُّ \* إِنَّ عَذَابُهَا كَانَ عَرَامًا ۞ ﴾

هذا القول يناسب عباد الرحمن الذين يُفعلون الخيرات ، طمعاً في الشواب ، وخوفاً من العقاب ، فسهم الذين يقولون ﴿ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَدَام ) عَذَاب جَهِنَّمُ إِنَّ عَدَابَهَا كَانَ عَرَامًا ۞ ﴾ [الفرةان] كامة ( غرام ) نقولها بمعنى الحب والهُيام والعشق ، ومعناها : اللاوم ، أي لازم لهم لا ينقك عنهم في النار أبداً ؛ لأن العاقبة إما جنة أبداً ، أو نار أبداً .

فِمعتى ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞۞﴾ [الفرتان] أي : لازما دائماً ، ليس مرة واحدة وثنتهي المسالة .

ومنه كلمة ( الغريم ) ، وهو الذي يلازم المدين لياخذ منه دِّيَّنه .

<sup>(</sup>١) عن ابن عمو - رضى الله عنهما - عن النبى ﷺ قال : • مَنْ صلى العشاء الأَصْرة في جماعة ، وصلى أربع ركعات قبل أن يضرح من المساود كان كعدل ليلة القدر ، أورده المنذري في • الترغيب والترفيب • (٢٠٥/١) وعزاه للشيراني في • المعجم الكبير » .

#### @\.a.\Z@#@@#@@#@@#@@#@

وكلمة ﴿ اصرفُ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّم .. ( ( الفرتان ) كانهم متصورون أن جهنم ستسعى إليهم ، وأن بينها وبينهم لددا ، بدليل انها ستقول : ﴿ هَلُ مِن مُزِيدٍ ( ) ﴾

ثم تذكر الآيات سبب هذه المقولة :

## ﴿ إِنَّهَا سَآةَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞

ساء الشيء أي : قَبُحَ ، وضده حَسُن ؛ لذلك قال تعالى عن الجنة في مقابل هذه الآية : ﴿ حَسُنَتُ مُسْتُقُراً ومُقَامًا (٣) ﴾ [الفرتان] وهكذا السوء يلازمه القُبْح ، والحُسْن يلازمه الحُسْن .

وقال: ﴿ مُسْتَقَرّاً وَمُقَامًا (٦٦) ﴾ [القرقان] حتى لا يظنوا أن النار فترة وتنتهى، ثم يخرجون منها، فهي مستنقرهم الدائم، ومُنقامهم الذي لا يفارقونه.

أو أن الحق - سبيصانه وتعالى - أراد بهذا نوعيين من الناس : ماؤمن أسارف في بعض السبيئات ولم يتُبُّ ، أو لم يتقبل الله منه توبته ، فهو في النار لحين ، والمستقر هنا بمعنى المكان المؤقت ، أما المقام فهو الطويل .

إذن : النار ساءتُ مستقراً لمن أسدرف على نفسه ولم يتُبُ ، أو لم يتقبل الله توبته ، إنما ليست إقامة دائمة ، والمقام يكون للخالدين فيها أبداً .

ثم يقول الحق سيحانه:

# ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ٱنْفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَّتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۞ ﴿

الإسراف: تبديد ما تملك فيما عنه غَنَاء ، فلا نقول ( مسرف ) مثلاً للذي يأكل ليحفظ حياته ؛ لذلك يقول سيدنا عمر \_ رضي الله

#### 

عنه \_ لولده عاصم (۱): كُلُ نصف بطنك ، ولا تطرح ثبوياً إلا إذا استخلقته (۲) ، ولا تجعل كل رزقك في بطنك وعلى جسدك (۲) .

والإسراف أن تنفق في غير حلَّ ، فلا سرف في حلَّ ، حتى إنْ أسرف الإنسان في شيء من الترف المباح ، فإنه يؤدي لنفسه بعض الكماليات ، في حين يؤدى للمجتمع أشياء ضرورية ، فالذي لا يرتدى الثوب إلا ( مكُوياً ) كان بإمكانه أن يرتديه دون كَيٍّ ، فكيُّ الثوب في حقه نوع من الترف ، لكنه ضرورة بالنسبة ( للمكوجي ) حيث يسرً له أكل العبش .

والذى يستقل سيارة أجرة وهو قادر على السير ، أو يجلس على ( القهوة ) كل يوم ليمسح حذاءه وهو قادر على أن يمسحه بنفسه ، هذه كلها ألوان من الشرف بالنسبة لك ، لكنها ضرورة لغيرك ، فلا يُسمَّى هذا إسرافاً.

وقوله تعالى : ﴿ رَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُواَمًا ﴿ آ ﴾ [الفرةان] اى : بين الإسراف والتقتير ﴿ قُواَمًا ﴿ آ ﴾ [الفرةان] يعنى : وسطاً أى : أن الإنفاق وسط بين طرفين ، وقوام الشيء : ما به يقوم ، والحياة كلها تقوم على عملية التوسيط بين الإسراف والتقتير .

<sup>(</sup>١) هو : عاصم بن عصر بن الخطاب القرشي العدوي ، شاهر ، كان من احسن الناس خلقاً ، وكان طويلاً جسيماً ، وهو جد عمر بن عبد العازيز لأمه ، ولد ١ هـ ، وتوفي بالربذة عام ٧٠ هـ عن ٢٥ عاماً ، ( الاعلام للزركلي ٢٤٨/٣ ) .

 <sup>(</sup>٢) خَلُق النّوبَ، خُلُوفا ، بِكُنُ ، وشيء خُلُق ، بال ، [ أسان العرب ـ مادة : خلق ] . ومقصود
 عمر رضي الله عنه أن لا يطرح أبنه ثويا إلا إذا أصبح قديماً بللها .

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي لحى تقسيره ( ١/٩٩١٤ )، وفسيه ، ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الته في بطونهم وعلى ظهورهم ، ولمد كان عصر بن الفطلب قدوة لابنه في هذا ، فقد أخرج أبو تعيم في الصلية ( ٣٢/١ ) كن الحسن البحسري قال : خطب عصر بن الفطاب وهو خليفة وعليه إزار فيه ثنتي عشرة رقعة .

#### @\....\D@+@@+@@+@@+@@+@

وأذكر ونحن تلاميذ كانوا يُعلَّموننا نظرية الرواقع ، وكيف نُوسطً مركزاً على عصا من الخشب ، بصيث يتساوى الذراعان ، ويكونان سواء ، لا تميل إحداهما بالأخبرى ، وإذا أرادت إحداهما أن تسيل قارمتُها الأخرى ، كأنها تقول لها : نحن هنا ، فإذا ما علقت ثقلًا بأحد الذراعين لزمك أن تطيل الأخرى لتقاوم هذا الثقل .

ويروى أن عبد الملك بن مروان (١) لما آراد أن يُزرِّج ابنته قاطمة من عمر بن عبد العزيز اختبره بهذا السؤال ليعرف ميزانه في الحياة : يا عمر ، ما نفقتل ؟ قال : يا أميد المؤمنين ، نفقتي حسنة بين سيئتين (١)، ثم ثلا هذه الآية : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَتُوا لَمْ يُسُرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَاكَ قُوامًا (٢٦) ﴾

فعلم الخليفة أن زوج ابنته يسير سيّراً يضمن له ولزوجته مُقومات الحياة ، ويضمن كذلك المقومات العليا للنفس وللمجتمع .

وسبق أن ذكرنا أن الإنسان الذي ينفق كل دَخْلُه لا يستطيع أن يرتقى بحياته وحياة أولاده : لأنه أسرف في الإنفاق ، ولم يدخر شيئا ليبنى مثلاً بيئاً ، أو يشترى سيارة .. الخ .

ومصيبة المجتمع أعظم في حال التقتير ، فمصلحة المجتمع أنْ تُنْفق ، وأن تدخير ، كما قبال سبحانه : ﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنْفِكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلُّ الْبَسُطْ .. (١) ﴾ [الإسراء]

<sup>(</sup>١) هو ' آبو الوليد الأمـوى ، من أعاظم الخلفاء ودهاتهم ، ولد فى المدينة ٢٦ هـ ونشـا بها فقيها واسـح العلم متعبداً ، استعمله معارية على المدينة رهو ابن ١٦ سنة ، مُرّيت فى أيامه الدواوين ، وضـبعات الحـروف بالنقط والحـركات وهو أول من حـك الـمناثير فى الإســلام ونقش بالعربية عليها . ترفى ٨٦ مـ عن ٦١ عاماً . ( الاعلام ١٦٥٤) ) .

<sup>(</sup>۲) ذكره القرطبي في تفسيره (۲) ۱۹۹۱).

وهكذا جعل الله لذا ميزاناً بين الإسراف والتقتير ؛ ذلك لأن المال موام الحمياة ، والذي يُقتَّر يُقتِّر على نفسه وعلى الناس ، فليست له مطلوبات يشتريها ، ويشارك بها في حركة الحياة ، وينتقع بها غيره ، فمهذه السلع وهذه الصناعات وهؤلاء العمال ، وأهل الحرف من أين يرتزقون إذن وليس هناك استهلاك ورواج لسلعهم الا شُكَّ أن التقتير يحدث كسادا ، ويُحدث بطالة ، وهما من اشد الأمراض فتكا بالمجتمع .

ولو نظرتَ إلى رغيف العيش ، وهو أبسط ضروريات المياة ، كم وراءه من عمال وصناً ع وزُرَّاع ومهندسين ومطاحن ومخازن ومصانع وأفران ، وهَبُ أنك أحجمت مثلاً عنه ، ماذا يحدث ؟

إذن : ربك يريدك أن تنفق شيئاً ، وتدخر شيئاً يتيح لك تحقيق ارتقاءات حياتك وطموحاتها ؛ لذلك خُتمتُّ الآية السابقة بقوله تعالى : ﴿ فَتَقَعْدَ مَلُومًا مُحْسُورًا (١٦) ﴾ [الإسراء]

ملوم النفس لما بددت من الموال لم ينتقع بها عيالك ، ومحسورا حينما ترى غيرك ارتقى في حياته وانت لم تفعل شيئاً . إذن : فالإنسان ملوم إن أسرف ، محسور إن تتر ، والقوام في التوسيط بين الامرين ، وبالحسنة بين السيئتين ، كما قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ، ولذلك قالوا : خير الأمور الوسط .

## ثم يقول الحق سبحانه<sup>(۱)</sup> :

<sup>(</sup>۱) معیب فرول الآیة: عن عبد الله بن مسعود قبال - سئل رسول الله ﷺ: آی المند آکیر ؟ قال : أن تقبئل ولدك خشیة أن يطعم قال - أن تبعل مدال : أن تقبئل ولدك خشیة أن يطعم معك - قال - ثم أی ؟ قال - آن ترانی حلیلة جارك - قال عبد الله : وانزل الله تصدیق ذلك ورانلدین لا یشعون مع الله إللها آخر - ( ( آن) » [الدره این كشیر قی تفسیره ( ۲۲۲/۳ ) , والقرطیی ضی تفسیره ( ۲۷۲/۳ ) ، والفرطیی فی اسمیاب النزول ( هی ۱۹۲/۳ ) - والحدیث فی المحمیدین البخاری ومسلم واصحاب السنن .

# ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَنَهَاءَ اخْرَ وَلَا يَقَتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمُ اللَّهُ إِلَّا مِا أَحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ حُوَّ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِلْقَ أَثَى أَمَا ﴿

وهنا قد يسأل سائل: أبعد كل هذه الصفات لعباد الرحمن ننقى عنهم هذه الصفة ﴿لا يَدْعُرنَ مَعَ اللّه إِلَنهًا آخَرَ .. (١٤) ﴾ [الفرقان] وهم ما الصفوا بالصفوات السابقة إلا لاتهم مؤمنون بالإله الواحد سبحانه ؟ قالوا : هذه المسالة عقيدة وأساس لا بّدُ للقرآن أن يكررها ، ويهتم بالتأكيد عليها .

ومعنى: ﴿ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّه إِلَى هَا آخَرَ.. ( \text{X}) ﴾ [الفرقان] اى: لا يدعون أصحاب الأسباب لمسببًاتهم، وهذا هو الشرك الذقى، ومنه قولهم: توكلتُ على الله وعليك. فنقول له ، انتبه ليس على شيء ، الامر كله على الله ، فقل : ثمَّ عليك (1).

ونسمع آخر يقول للأمر الهام: هذا على ، والباقى على الله ، فجعل الأصل المهم لنفسه ، وأسند الباقى لله ، أيليق هذا والمسالة كلها أصلها وقروعها على الله ؟

إذن : يمكن أن تكون هذه الآية للمقتونين في الأسباب الذين ينتظرون منها العطاء ، وينسون المسبّب سبحانه ، وهذا هو الشرك الخفي .

 <sup>(</sup>١) أخرج أبن ساجة في سنله ( ٣١١٧ ) من حديث أبن عباس رضى ألل عنهما قال 越宗:
 اذا حلف أحدكم فلا يقل : ما شاه ألف وشئت ، ولكن ليقل - ما شاء ألف ثم شئت ء .

#### 创度划数

#### 

إن كليهما تذهب به الحياة ، لكن في الموت تذهب الحياة أولاً ، ثم تُتقض البنية بعد ذلك ، أما في حالة القتل فتُنقض البنية أولاً ، ثم يتبعها خروج الروح . فالموت ـ إذن ـ بيد الله عز وجل ، أما القتل فقد يكون بيد البشر .

وهنا نَهْى صريح عن هذه الجريمة ؛ لأنه « ملعون مَنْ يهدم بنيان الله ، ويقضى على الحياة التي وهبها الله تعالى لعباده ،

وقوله تعالى : ﴿ إِلاَّ بِالْحَقِّ .. ( ( الفرقان ] أَى : حق يبيح القتل كرَجُم الرَانى حتى الموت ، وكالقصاص من القاتل ، وكقتلُ المرتد عن دينه ، فإنْ قتلنا هؤلاء فقتلُهم بناء على حقُّ استوجب قتلهم .

قان قال قائل : فأين حرية الدين إذن ؟ نقول : أنت حر في أن تؤمن أو لا تؤمن ، لكن اعلم أولاً أنك إنْ ارتددتَ عن إيمانك قتلناك ، فإياك أنْ تدخل في ديننا إلا بعد اقتناع نام حبتى لا تُعرَّض نفسك لهذه العاقمة .

وهذا الشرط يمثّل عقبة وحاجزاً أمام مَنْ أراد الإيمان ويجعله يُفكّر ملياً قبل أنْ ينطق بكلمة الإيمان ويحتاط لنفسه ، إذن : فربلُكَ عن وجل يُنبَّهك أولاً ، ويشترط عليك ، وليس لأحد بعد ذلك أن يقول : أين حرية الدين ؟

وقعوله تعالى : ﴿ وَلا يَرْتُونَ مَ . ( ١٠٠ ) ﴿ [الفرنان] تحدثنا عن هذه المسألة في أول سورة النور وقلنا : إن الإنسان الذي كرَّمه الله وجعله خليفة له في أرضه أراد له الطَّهْر والكرامة ، وأنْ يسكن الدنيا على مقتمضى قانون الله ، فلا يُدخل في عنصر الخلافة شيئا يخالف هذا الشانون ؛ لأن الله تعالى يريد أنْ يبتى المجتمع المؤمن على الطُّهْر ويبنيه على عناية المربِّى بالمربِّى .

لذلك تجد الرجل يعتنى بولده مطعماً ومشرباً وملبساً ويفديه بنفسه ، لماذا ؟ لانه ولده من صلّبه ومحسوب عليه ، أمّا إنّ شكّ في نسب ولده إليه فإنه يُهمله ، وربما فكّر في الخلاص منه ، وإنْ رُبّي مثل هذا رُبّي لقبيطاً لا أصل له ، وهذا لا يصلح لفسلافة الله في أرضه ، ولا لأن يحمل هذا الشرف .

وهذا يدل على أن الفطرة السليمة تأبى أنْ يوجد فى كون اش شخص غير منسوب لأبيه الحق ، من هنا نهى الإسسلام عن الزنا ، وجعل من صفات عباد الرحمن أنهم لا يزنون ..

﴿ وَمَن يَفْعَلْ فَلِكَ بَلْقَ أَفَامًا ( [الله عليه ] الله مثل : شكالاً وَرُبًّا ومعنى ، والآثام : عقوبة الإثم والجزاء عليه .

# ﴿ يُضَاعِفَ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَا وَ يَصَافِعُ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

كيف نفهم ممضاعفة العذاب في هذه الآية مع قوله تعالى في آية آخرى :﴿ وَجَزَاءُ سُيِّنَةً مُسَّنِةً مَثْلُهُا . . ﴿ ﴾

ويقولَ سبحانه : ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءً بِالسَّيِّفَةِ فَلا يُجْرَئُ إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُطْلَسُونَ (١٦٠) ﴾ فلا يُجْرَئُ إِلاَّ مِثْلُهَا وَهُمْ لا يُطْلَسُونَ (١٦٠) ﴾

الحقيقة لا يُوجد تناقض بين آيات القرآن الكريم ، فالذى يرتكب هذه الفعلة يكون أسوة في المجتمع تُجرِّىء الغيـر على ارتكاب هذه الجريمة ؛ لذلك عليه وزْره كفاعل اولا ، وعليه وزْر مَن اقتدى به .

كما جاء في قوله تعالى حكاية عن الكافرين : ﴿ إِنَّا وَجَدْنًا آبَاءَنَا

#### C2/a,/C+CC+CC+CC+CC+CC+CC+CC

عَلَىٰ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ (آ) ﴾ [الزخرف] إذن : فوجـود الآباء كقدوة للشر يزيد من شرّ الأبناء ، فكانهم شركاء فيه .

لذلك يقول تعالى في موضع آخر : ﴿لَيَحْمِلُوا أُرْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ اللَّذِينَ يُصِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْم \_ . ۞ ﴾ [النحل]

وقال : ﴿ وَلَيْحُمِلُنَّ أَثْقَالُهُمْ وَأَنْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ .. (١٠٠٠) ﴾ [العنكبوت]

فالوِزْر الأول لضاللهم في ذاته ، والوِزْر الأخر ؛ لأنهم أضلّوا غيرهم ، هذا هو المرك بمضاعفة العذاب .

وقوله تعالى : ﴿ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانَا ﴿ آلَكَ ﴾ [النرةان] معنى ( مُهَانَا ) · عينما وصف القرآن العذاب وصفه مرة بأنه أليم ، ومرة عظيم ، ومرة مُهين . فالذي ينظر إلى إيلام الجوارح يقول : هذا عناب أليم ؛ لانه يُؤلم كل جارحة فيه ، فالعذاب أمير حسى ، أما الإهانة غامر معنوى ، ومن الناس مَنْ تؤلمه كلمة تنال من كرامته ، ومنهم مَن يُضرب فلا يؤثر فيه .

والشائق \_ عن وجل \_ خلق الناس وعلم أزلاً أنهم أبناء أغيار ، ليس معصوماً منهم إلا الرسل ، إذن : فالسيئة مُحتَّملة منهم .

ومن تمام رحمته تعالى يربربيته أنْ فتح باب التوبة لعباده ، لمن أسرف منهم على نفسه فى شيء : لأن صاحب السيئة إنْ يئس من المفقرة استشرى خطره وزاد فساده ، لكن إنْ فتحت له باب التوبة والمفقرة عاد إلى الجادة ، واستقام على الطاعة ، وفى هذا رحمة بالمجتمع كله .

## O1.,1,30+00+00+00+00+00+0

ىقول تعالى :

## ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلُاصَالِحًا فَأُولَكِيْ اللَّهُ مُنْ يَكِلُ اللَّهُ مُنْ يَنَاتِهِمْ حَسَنَنَتٍّ وَكُانَ اللَّهُ عَنَفُراً تَصِمَا ۞ ﴾

فَربَّكم كبريم ورحيم ، إنْ تُبثْم تأب عليكم وقَبِلكم ، فإنْ قدَّمَتْم العمل الصالح واشـتدّ ندمكم على ما فات منكم مـن معصـية يُعدُل سيئاتكم حسنات.

وللتوبة أمران : مسشروعيتها من الله أولاً ، وقبولها من صاحبها ثانياً ، فتسشريعها فضل ، وقبولها فضل ، وقبولها يقول سيحانه : ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِم لِيسُوبُوا .. (١١٨) ﴾ [التوبة] والمعنى : تاب عليهم بأنُ شرّع لهم التوبة حتى لا يستحوا من الرجوع إلى الله .

وقوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلُ عَمَلاً صَالِحًا .. (②) ﴾ [الفرقان] تاب وآمن لمن عمل معصية تُخرجه عن الإيمان ، فالعاصى لم يقارف المعصية إلا في غقلة عن إيمانه ، كيما جاء في الصديث الشريف: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين بشربها وهو مؤمن ، (\*).

ولو استحضر العاصى جلال ربه ما عصاه ، ولتضخمت عنده المعصية فانصرف عنها ، وما دام قد غاب عنه إيمانه فلا بُدُ له من تجديده ، ثم بعد ذلك يُوغَفْ هذا الإيمان في العمل الصالح .

﴿ إِلاُّ مَن تَابُّ وَآمَنُ وَعُمِلُ عَمَلاً صَالِحًا .. ٧٠ ﴾ [الفرنان] قالجزاء

<sup>(</sup>١) حديث مشغق عليه . آخرجه البخاري في صحيحه ( ٢٤٧٠ ) ، وكذا مسلم في صحيحه ( ٥٧) كتاب الإبدان من حديث أبي هريرة رضعي الله عنه .

﴿ فَأُولَٰٰٰئِكَ يُدَلُّ اللَّهُ سَيْعَاتِهِمْ حَسَنَات .. ۞ ﴾ [الفرقان] وليس المراد أن السيئة أَبُدُّل فتصير حسنة مباشرة ، إنما يرفع العبد السيئة ويحل محلها التربة ، وبعد التوبة يضع الله له الحسنة .

وقد اطمعت رحمة الله ومغفرته بعض الناس ، حتى قال الشاعر : مَوْلاَى إِنِّى قَدْ عصيتُكَ عَاصداً لاراكَ اجملَ ما تكُون غَفُرراً وَلَقَد جِنِيْتُ مِنَ الذُّنُوبِ كِبَارَهَا ضَنَا بعفُوك أَنْ يكُونَ صَغيراً

حتى وصل الحمال ببعضهم أنَّ يستكثر من السيئة طمعاً في أن تُبدُّل حسنات ، لكن مَنْ يضمن له أن يعيش إلى أنْ يتوب ، أو أنه إنْ تاب قبل الله منه ؟

والعلة النفسية التي تكلَّم عنها العلماء في هذه المسانة أن الذي ابتعد عن المعصية فلم يقع في شراكها لم يدرك لذة الشهوة ، فلا تأتى على باله ، امّا مَنْ خاص فيها ، وذاق لذتها ، وأسرف فيها على نفسه فيعانى كثيراً حينما يحجز نفسه وينأى بها عن معصية الله ، فهذه المعاناة مي التي جعلتُ له هذه المنزلة . ,

## ﴿ رُمَٰن مَّابَ وَعَمِلَ صَلْلِحًا فَإِنَّهُۥ يَنُونُ إِلَى اللَّهِ مَسَّابًا ۞ ﴾

معنى ﴿ يُتُوبُ إِلَى اللّهِ مَنَابًا ﴿ آلِ ﴾ [الفرقان] يعنى : توبة نصوحاً ، لا عودة بعدها إلى المعصية ، لا يرجع في توبته كالمستهزئ بربه ، يقول : أفعل كذا ثم أتوب . وكلمة ﴿ سَابًا ﴿ آلَ ﴾ [الفرقان] تعنى : العزم ساعةً أنْ يتوبَ الدّ يعود ، والخطر في أن يُقدم العبد على الذنب لوجود التوبة ، فقد يُقبض في حال المعصية ، وقبل أنْ يُمكنه التوبة (١٠) .

 <sup>(</sup>۱) قال النفال : يحتمل ان تكون الآية الأولى فيمن تاب من الدشركين ، ولهذا قال فرالاً من ثاب أرأس .. (2) إن الفوتان] ثم عشف عليه من تاب من المسلمين وأنبح تويته عملاً حمالحاً . فله حكم التأثيين أيضاً . [ نفسير القرطبي ١٩٥٦/٧] .

ثم تذكر الآيات خصلة أخرى من خصال عباد الرحمن :

# ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَهُوا مِا للَّغُو مَرُّولُكِرَامًا ۞ ﴾

الزُّور: الشيء الكذب، ويُروَّر في الشيهادة . أي : يُثبت الحق لغير صاحبه ، لكن نلاحظ أن الآية لم تقُلُ : والذين لا يشهدون بالزور، مما يدل على أن للآية معنى أوسع من النطق يقول الزور في مجال التقاضى، حيث تقول عند القاضى : فلان قعل وهو لم يفعل.

قالشـهادة معنى آخر: أى : لا يحـضـرون الزور ، والزور كلُ مَا خَـالف الحق ، ومنه قوله تعالى فى شهر رمـضان : ﴿ فَمَن شَهِدُ مِنكُمُ الشَّهْرَ قَلْبُصُمَّةً . . (عَنَى ﴾

قمعنى ﴿ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ .. (؟ ﴾ [الفرقان] أى : لا يحضرون الباطل فى أيّ لون من ألوانه قدولاً أو فعلاً أو إقراراً ، وكل ما خالف الدة.

لذلك يقول الحق سبحان في موضع آخر : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّهُو َ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نُبَّغِي الْجَاهِلِينَ ۞ ﴾

ويقول سبحانه : ﴿ وَإِمَّا يُنسِينَكَ السَّيْطَانُ فَلا تَقَمَّدُ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ القَوْمِ الطَّالِمِينَ (١٤) ﴾ [الانعام]

وقال تعالى : ﴿ وَقَدْ نَزَلُ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا مَسْمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهُ يَكُفُو مِنْ اللَّهُ يَكُفُو مُ مَنَىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثَ عَرْهِ. . ﴿ وَقَدْ نَزُلُ مَعْلَمُ مَنَىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثَ عَرْهِ . . ﴿ وَكَ اللَّهُ عَرْهِ . . ﴿ وَكَ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

ومعلوم أن قُولُ الزور والشهادة بغير حق تقلب الحقائق ونضرُ بالمجتمع ؛ لانك حين تشهد بالزُّور تأخذ الحق من صاحبه وتعطيه لغيره ، وهذا يؤدى إلى تعطل حركة الحياة ، وتجعل الإنسان لا يأمن على ثمار تعبه وعرقه ، فيصبح الناس عن السعى والعمل ما دامت المسالة زوراً في النهاية .

لذلك قال النبى ﷺ : • ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك باش . وعقوق الوالدين ، وشهادة الزور ، وكان رسول الله ﷺ متكناً فجلس ، قما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت ، (()

لماذا ؟ لأن شهادة الزُّور تهدم كُلُّ قضايا الحق في المجتمع .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّهُ مِ مَرُوا كِرَامًا (٣٠ ﴾ [الفرقان] اللغو : هو الذي يجب فسى عُرْف العاقل أنْ يُلْغي ويُتْرك ، وهو الهراء الذي لا فائدة منه ؛ لذلك قال فيمن يتركه ﴿ مَرُوا كَرَامًا (٣٧ ﴾ [الفرقان] والكرام يقابلها اللئام ، فكان المعنى : لا تدخل مع اللئام مجال اللغو والكلام الباطل الذي يُصادم الحق ليصرف الناس عنه .

ومن ذلك ما حكام القرآن عن الكفار ليصرفوا الناس عن الاستماع لآيات الذكر : ﴿ لا تَسْمَعُوا لَهُـناً الْقُرْآنِ وَالْغُواْ فِهِ . . ( كَنَا ﴾ [نصلت]

يعنى : شوشرا عليه حتى لا يتمكن الناس من سماعه ، وهذه شهمادة منهم بأنهم لو تركوا آذان الناس على طبيعتها وسجيتها فسمعت القرآن ، فلا بد أن يتفعلوا به ، وأن يؤمنوا به ، ولو لم يكُنْ للقرآن أثر في النفوس ما قالوا هذه العقولة .

<sup>(</sup>۱) اخبرجه مسلم في صحيحه ( ۸۷ ) كتاب الايمان ، واحمد في محدده ( ۲۷/۵ ) ، والترمدى في سننه ( ۲۰۱۹ ) من حديث أبي بكرة تلايم بن المحارث ، قال الترمدى : هذا حديث حسن غريب عصميح .

## 

وقولهم : ﴿ وَالْغُواْ فِيهِ . . ( ( ) ﴾ [نصلت] يعنى : وإن سمسعتموه يُقرا فالنسوا فيه ، وشوَسُوا عليه ، حتى لا يصل إلى الآذان ، لماذا ؟ للم يؤمن سيدنا عمر لما سمع آيات منه في بيت أخته فاطمة ؟ لكن لماذا أثر القرآن في عمر هذه المرة بالذات ، وقد سمعه كثيراً فلم يثاثر به ؟

قالوا: لأن اللجع والعناد يجعل الإنسان يسمع غير سامع ، أما سماع عمر هذه المرة ، فكان بعد أن ضرب أخته فشجّها ، وسال منها الدم ، فحرّك فيه عاطفة الأخوة وحنائها ، ونقض عنه الكبرياء والعناد واللجاح ، فصادف القرآنُ منه نفساً صافية ، وقالباً خالياً من اللاد للإسلام فاسلم .

أَلاَ ترى الكفار يقول بعضهم لبعض عند سماع القرآن - كما حكاه القرآن : ﴿ وَمِنْهُم مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عَندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ مَاذًا قَالَ آنِهُا . . (13) ﴿ وَمُوا الْعِلْمُ مَاذًا قَالَ آنِهُا . . (13)

يعنى : ما معنى ما يقول ، أو : ما الجديد الذى جاء به ، وهذا على وجه التسعجُب صنهم . فيسردُ القرآن : ﴿ قُلْ هُوَ لَلَّذِينَ آمَنُوا هُدُى وَشَفَاءٌ وَاللَّذِينَ لا يُوْمُنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرٌّ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمْى . . (عَنَ ﴾ [فصلت]

إذن : فالقرآن واحد ، لكن المُستُقبِل له مختلف : هذا استقبله بنفس صافية راضية ، وهذا استقبله بلد (۱) وقلب مُعلق ، فكانه لم يسمع ، فالمسألة مسألة فعل وقابل للفعل ، وسبق أن مثّنا لذلك بمن ينفخ في يده أيام البرد والشتاء بقصد التدفيثة ، وينفخ في كوب للشاي مثلاً بقصد التبريد ، فالفعل واحد ، لكن المستقبل مختلف .

<sup>(</sup>١) اللدر . الخصومة الشديدة والألد : الشديد الخصومة الجدل . [لسان العرب ـ مادة : لدد] .

يم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا إِنَا يَكِ وَيِهِمْ لَمْ يَغِرُوا عَلَيْهَا مَسُمًّا وَعُمْيانًا ٢٠٠٠

قوله تمالى ﴿ ذُكُرُوا .. ( VT ﴾ [النرقان] لا تُقال إلا إذا كان المقابل لك الذي تذكره عنده إلف بالذكر ، وعنده علم به ، والآيات التي تُذكّر بها لها قدوم أول ، ولها قدوم ثان : القدوم الأول : هو الإعلان الأول بها ، والقدوم الثاني : حين تنسى تُذكّرك بها .

وسبق أنْ قُلْنا : إن الآيات تُطلَق على معان ثلاثة : إما آيات كونية تُلفت النظر إلى قدرة الله تعالى ، وأنه صانع حكيم .. الخ ، وإما آيات معجزات جاءت لتأييد الرسل وإثبات صدَّقهم في البلاغ عن الله ، وإما آيات الذكر الحكيم ، والتي تُسمعًى حاملة الاحكام ، وهي تُنبَّه من الغظة ، وتُذكّر الناس .

فالمعنى ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكُرُوا بَآيَاتَ رَبِهِمْ .. ﴿ ﴿ الْعَرَانَ آَى : فَى السَّرَانَ الكَرِيمِ : ﴿ لَمُ يَخْرُوا عَلَيْهَا صَمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ ﴾ [الفرقان] لم يقروا : الفرّ : هو السقوط بلا نظام وبلا ترتيب .

كما جاء في قبوله تعالى : ﴿ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقُوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ . . ( [7] ﴾ [النحل] غالسقف إنَّ خَرَّ يحَرَّ بَلاَ نظام وبلاً ترتيب .

ومنه قوله تعالى فى صفات المؤمنين : ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمُشْعُولًا فَسَرى وَيَخِرُونَ لَلأَذْقَانَ يُنكُونَ .. ( الله [الإسراء] لانهم يخرون بانفعال قَسْرى ، ينشأ مُن سماع القرآن . (

## 

إذن : حين يُذكّرون بآيات الله لم يخرّوا عليها صُمّاً وعداناً ، إنما يخرُّون وهم مُصغون تمام الإصعاء ، ومبصرون تمام الإبصار .

ثم يقول الحق سبحانه عنهم :

# ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبُ لَنَامِنْ أَزْوَيُونَ وَدُرِّينَالِنَا شُرَّةَ أَعْبُرنِ وَلَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينِ إِمَامًا ۞ ﴾

هذه صفة الحدى من صفات عباد الرحمن ، يطلبون فيها أمرين ﴿ رَبُّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِيَّاتِنَا قُرُةٌ أَعْيُنِ . . ( كَنْ ﴾ [الفرقان] والذرية لا تأتى إلا بعد الزواج ؛ لذلك جاء الدعاء للأزواج ، ثم للذرية .

وكلمة ﴿ قُرِّةُ .. ( ٧٤ ﴾ [الفرقان] تُستعمل بمعنيين ، وفي اللغة شيء يسمونه ( عامل اشتقاق ) يعني : يشتق اللفظ من معنى عام ، وقد يختلف معناه ، لكن في النهاية بلتقيان على معنى واحد .

وكلمة ( قُدرَة ) تأتى بمعنى اللذوم والثبات ، من قَدرَ فى المكان يعنى : لزمه وثبت فديه ، وتأتى بمعنى السرور ؛ والقُدرُ يعنى ايضا : شدة البرودة ، كما جاء فى قول الشاعر .

أَوْقَعَدُ قَلِنَّ اللَّيلَ لَيْلُ قُدرً والربحَ يَا غُلامُ ربحُ صَدَّ عَلَى أَنْ يَرى فَارك مَنْ يِمِثُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

فالقُر : البحرد ، والقمرور : السُّكون ، والعين الباردة : دليل السرور ، والعين الساخنة دليل الحزن والالم ، على حدَّ قول الشاعر :

فَأَمَّا قُلُوبُ العَاشَةِينَ فأسخنَتْ وأمَّا قُلُوبٌ العَازلين (١) فقرُّت

 <sup>(</sup>١) عزل الشيء يعزله فاعتزله : تماه جانياً فتنمّى . [ لسان العرب - عادة : عزل ] أي : النهم عزلوا قلوبهم عن العشق والحب والوصال فاستراحت واستقرت قلوبهم .

## 

لذلك يكنُون ببرودة العين عن السرور ، وبسخونتها عن الحزن ، يقولون : رزقنى الله ولا أقرت به عينى ، ويقولون : أسخن الله عين فلان يعنى : أصابه بحرزن تغلى منه عينه .

ولان العين جبوهرة غالية في جسم الإنسان فقد أحاطها الخالق عن وجل - بعناية خاصة ، وحفظ لها في الجسم حرارة مناسبة تختلف عن حرارة الجسم التي تعتدل عند ٣٧°، فلو أخذت العين هذه الدرجة لانفجرت.

ومن عجيب قدرة الله تعالى أن نكون حرارة العين تسع درجات ، وحرارة الكيد أربعين ، وهما في جسم واحد .

فالمعنى ﴿ قُرَّةَ أَعْبُنِ . ( [V] ﴾ [الفرقان] يعنى : اجعل لنا من ازواجنا ما نُسرَ به ، كما جاء في الحديث الشريف عن صفات الزوجة الصالحة : ء ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة : إنْ أمرها أطاعته ، وإن نظر إليها سرَّته ، وإن أقسم عليها المرَّته ، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله ، (١)

وهنب لنا من ذرياتنا أولادا ملتزمين بمنهج الله ، لا يحيدون عنه ، ولا يُكلفوننا فوق ما نطيق في قول أو فعل ؛ لأن الولد إن جاء على خلاف هذه الصورة كان مصيبة كبرى لوالديه ، بدليل أن الرجل قد يسرف على نفسه بأنواع المعاصى ، وقد يُقصد قي حق الله ، لكن بحزن إنْ فعل ولده مثل فعله .

<sup>(</sup>۱) لشرحه ابن مناجسة في سنته ( ۱۸۵۷ ) من حديث ابن أصامسة رضي الله عنه ، قبال البومسيري في زوائده : « في إسناده على بن يزيد . قال البخاري : مذكر الحديث ، وعشان ابن أبن العائكة مضتلف فيه ، والحديث رواه النسائي من حديث أبن هريرة وسكت عليه ، رله شاهد من حديث ابن عمر » .

## 

قالاب قد لا يصلى ، لكن يحثُ ولده على الصلاة ، ويفرح له إنْ صلى واستقام ، لماذا ؟ لانه يريد أن يرى وأن يُعوَّض ما فاته من الخير والجمال في ابنه ، ولا يحب الإنسان أن يرى غيره أحسن منه إلا ولده ؛ لانه امتداده وعوضه فيما فات .

وإنَّ أَخَذَنَا ﴿ قُورُةً أَعْسَنُ ، ( ؟ ) ﴿ [الفرقان] على أنها بمعنى الاستقرار والشبات ، فالمعنى أن تكون الزوجة على خُلُق وأدب وجمال ، بحيث تُرضى الزوج ، فلا تمتد عينه إلى غيرها ، وتسكن عندها لانها استوقت كُل الشروط ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ لا تَمُدُنُ عَيْنَكُ إِلَىٰ مَا مَتَّعًا بِهِ أَزْوَاجًا مَنْهُمْ . . ( ٨ ) ﴾ [الحجر]

وكذلك إنْ وجد صفات الخير والأدب والجمال في أولاد بحيث لا تمتد عينه إلى أكثر من ذلك ؛ لانه يرى في أولاده كُلُ تطلعاته ، وكل منا يشمثاه ، فلا يتطلع إلى غيرهم ؛ لذلك حين يمدحون . يقولون : فلان لم يُعدُ عنده تطلعات ، لماذا ؟ لانه حقّق كل ما يريد .

ويقولون في المدح ايضاً : فلان هذا قُدِد النظر ، يعني : حدين تراه تسكن عنده عيتك ، ولا تتحول عنه لجماله وكمال صفاته .

والولد حين يكون على هذه الصورة ، يريح والديه في الدنيا وفي الآخرة ؛ لانه ولد صالح لا ينقطع برّه بوالديه لموتهما ، إنما يظل باراً بهما حتى بعد الموت فيدعو لهما . وفي الآخرة يجمعهم الله جميعاً في مستقر رحمته : ﴿وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَالْبَعَتْهُمْ ذُرِيَّتُهُم بِإِيمَانَ أَلْحَقْنَا بِهِمْ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَالْبَعَتْهُمْ ذُرِيَّتُهُم بِإِيمَانَ أَلْحَقْنَا بِهِمْ وَلِيَّهُمْ . (٣) ﴾

وهكذا كله في الأزواج وفي الأولاد هبة ومنحة من الله .

#### المركة المرقبان

## 

ونلحظ أن بعض الأزواج يعيشون مع أزواجهم على مَضَضَ ، وريما على كُره تحملهم عليه ظروف الصياة والأولاد واستقرار الاسرة ، فإنْ قلتَ للزوج : إن زوجتك ستكون معك في الجنة يقول : كيف ، حتى في الآخرة ؟! وهو لا يعلم أن الله تعالى سيطهرها من الصفات التي كرهها منها في الدنيا .

قال سبحانه : ﴿ للَّذِينَ اتَّقُواْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُواَجٌ مُعُلَّهُرَةٌ (١) .. ② ﴾ ﴿ اللهِ عمان]

ويقول سبحانه : ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ ﴿ هُمْ وَإِنَّ وَالْجَهُرُ فَي شُغُلِ فَاكِهُونَ ﴿ هُمُ الْأَوْائِكِ مُتَّكِنُونَ ﴿ هَا ﴾ [يس]

وقوله تعالى : ﴿ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿ آلَكَ ﴾ [الفرقان] للحظ أن الدعوة هنا حِماعية ، ومع ذلك لم يقُلُ أثمة ، وذكر إماماً بصيعة المفدد ، فلماذا ؟

قائوا: لانه تصالى يُنبُهنا إلى ان الإمام هو الذى يسدر على وَقَق منهج الله ولا يحيد عنه ؛ لذلك إن تعددتُ الأئمة فهم جمديعاً فى حُكُم إمام واحد ؛ لانهم يصدرون عن رب واحد ، وعن منهج واحد لا تحكمهم الاهواء فتُقرُقهم كالامراء مثلاً . فجمعهم فى القول من كل منهم على حدة ووحدهم فى الإمامة.

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير في تفسيره ( ٢٥٢/١) . و أي مطهرة من البنس والغيث والأذي والحيض والثقاس وغير المك صما يعتري تساء الدنيا » . ونقل ابن منظور في اسان العرب ( مادة طهر ) قول ابن إسلماق في معنى هذه الكلمة فلي الآية : د معناه أنها لا يحتجن إلى ما يعتاج البه نساء آمل الدنيا بعد الاكل والشرب ، ولا يحضن ولا يعتجن إلى ما يُنظهر به . ومن مع ذلك طاهرات طهارة الأخلاق والعنة ، فعطورة تجمع الطهارة كلها لأن مطهرة أبلغ في الكلام من طاهرة » .

ثم يقول الحق سبحانه عن جزاء عباد الرحمن : الله المن المنافع ا

### ﴿ اوْلِيْهِاتُ يَجِدُونِ الْفَدُونَةُ بِمَا مَهَبَرُو وَيُلَفَّوْنَ وَيِهِكَا يَحَيِّةً فَوَسَكَ مَا ۞ ﴾

﴿ أُولَٰئِكُ .. ( ) ﴾ [الفرقان] خبر عن عباد الرحمن الذين تقدمت الوصافهم ، فجزاؤهم ﴿ يُجْرُونُ الْفُرِفَةُ .. ( ) ﴾ [الفرقان] وجاءت الفرقة مفردة مع انهم متعددون ، يحتاج كل منهم إلى غرقة خاصة به .

قىالوا ؛ لأن الغرفة هنا صعناها المكان العالي الذي يشتمل على غرفات ، كما قال تعالى . ﴿ إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَــَيْكَ لَهُمُّ جَزَاءُ الطَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرِفَاتِ آمِنُونَ ﴿ آَتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ ال

وهذا الجزاء نتيجة ﴿ بِمَا صَبَرُوا .. (٧٠) ﴾ [الفرةان] صبروا على مشاقً الطاعات ، وقد أوضح النبي ﷺ هذه المسالة بقوله : « حُقُتُ النار بالشهرات ء (١٠).

فالجنة تستلزم أن أصبر على مشاقٌ الطاعات ، وأن أقدِّر الجزاء على العمل ، واستحضره في الآخرة ، فإنَّ ضِقْتَ بالطاعات وكذَّبتَ بجزاء الآخرة ، فكمَ العمل إذن ؟

ومثلّنا لذلك بالتلميذ الذي يجدّ ويجده في دروسه ، لانه يستحضر يوم الامتحان ونتيجته ، وكيف سيكون موقفه في هذا اليوم ، إذن : لو استحضر الإنسانُ الثوابُ على الطاعة لسهلتُ عليه وهانتُ عليه متاعبها ، ولو استحضر عاقبة المعصية وما ينتظره من حزائها لابتعد عنها .

') اخرجه الإمام أحمد في مصنفه ( ٣٠/١٠ )، ودسلم في صحيحه ( ٣٨٢٢ ). والترمذي في سنته ( ٣٥٩٠ ) من حديث أنس رفسي الله عنه .

<sup>(</sup>١) الغرفة: الدرجة الرفسيعة ، وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها ، كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا حكاه أبن شجرة ، وقال انفسساك ، الغرفة الجنة . [ ذكره الفرطبي ٢٩٨١/٧] . (٢) أغرجه الإسام أحمد في مستند ( ٢٠٣/٣ ، ٢٠٤ ) ، ومسلم في صحيحه ( ٢٨٢٢ ) .

### 

فالتكاليف الشرعية تستلزم الصبير ، كما قال تعالى : ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصُّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ۞ ﴾ [البقرة]

فالحق \_ تبارك وتعالى \_ يريد منّا الأ نعزل التكاليف عن جزائها ، بل ضمّع الجزاء نُصبُ عينيك قبل أنْ تُقدم على العمل .

لذلك النبى ﷺ يسأل أحد صحابته : « كيف أصبحتَ يا حارثة ''، فيقول : اصبحتُ مؤمناً حقاً ، فقال : « إنَّ لكل حقِّ حقيقة ، فحا حقيقة إيمانك » ؟

قال : عنزفتُ نفسى عن الدنيا ، حسى استبوى عندى ذهبها ومدرها(") ، وكأنى أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يُنحَمون ، وإلى أهل النار في النار يُعتَّبون .

فالمسالة \_ إذن \_ في نظرهم لم تكُنَّ غيباً ، إنما مشاهدة ، كأنهم يرونها من شدة يقينهم بها ؛ لذلك قال له النبي ﷺ : « عرفتَ فالزم "<sup>(\*)</sup>

والإمام على \_ كَرَّم الله وجهه \_ يقول : لو كُشف عنى الصجاب ما ازددتُ يقيناً . لماذا ؟ لأنه بلغ من اليقين في الفليب إلى حدُّ العلم والمشاهدة .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلِلْقُوْنَ فِيهَا نَحِيَّةُ وَسَلامًا ۞ ﴾ [الندنان]

التحية : أن نقول له : إننا نُحيِّيك يعنى : نريد حياتك بأنسك بنا ، والسلام : الأمان والرحمة ، لكن ممننُ يكون السلام ؟ ورَدُّ السلام في

 <sup>(</sup>١) هو: الحارث بن مالك الانصارى . نظر ترجمته في كتاب « الإصابة في تعبير الصحابة ١٤٧٥ ) لابن حجر العسقلاني ، وقد ذكر روايات كثيرة لحديثه هذا .

<sup>(</sup>٢) المدر : قطع الطبين اليابس ، [ لسان المرب ـ مادة : مدر ] ،

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثمى في مجمع الزوائد ( ٥٧/١ ) وهزاه للطبراني في الكبير ، وقال : « فيه ابن المبعة وفي من بحتاج إلى الكشف منه » .

القرآن الكريم بمعان ثلاثة : سلام من الله ، كما في قوله تعالى : ﴿ اللهِ مَن وَلهُ تَعَالَى : ﴿ اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن رَبّ رَحْيم اللهِ اللهُ الله

وسلام من المسلائكة :﴿ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ ﴿ آَلُو عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُم مَن المسلائكة اللَّهِ عَلَيْكُم مَن اللَّهِ عَلَيْكُم مَن اللَّهِ عَلَيْكُم مِن المُسلامُ عَلَيْكُم مِن المُسلام المِسلام المُسلام المُسلام

وسلام من أهل الاعراف ، وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ، فلم يدخلوا النار ، وهؤلاء يقولون : ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافُ رِجَالٌ يَمْوَفُونَ كُلاً بِسِيمَاهُمْ وَنَادُواْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَظُمُعُونَ ٤٠٠ ﴾ [الاعراف]

إذن : فعباد الرحمن يُلَقَّون في الجنة سلاماً من الله ، وسلاماً من الملائكة ، وسلاماً من الهل الاعراف .

ثم يقول الحق سيحانه:

### الله مناييك فيها مُسْتَقَ مُسْتَقَدًّا وَمُقَامًا ﴿

وسبق أنَّ قال تعالى عن النار ﴿ سَاءَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ( ] ﴾ والفرقان الآ في الفرقان الأنها فيبحة ، ومقابلها هنا ﴿ حَسَّتُ .. ( آ ﴾ الفرقان الإقامة والمستقر : مكان الإقامة العابرة غير الدائمة ، والمقام : مكان الإقامة الدائمة ، ومعلوم أن منَّ يدخل الجنة يقيم فيها إقامة ابدية دائمة ، أما منَّ يدخل النار فقد يخرج منها ، إنْ كان مسؤمناً . فكيف قال عن كل منهما : مُستقراً ومُقَاما ؟

قالوا : لانهم مساعة يأتيهم نعيم وجبزاء نقول لهم : ليس هذا هو النعيم الدائم ، فالمستقر في نعمة واحدة ، إنسا المقام في نعم اخرى كثيرة مُترقية مُستعلية ، لدرجة أن الكمالات في عطاء الله لا تتناهي .

ثم يُنهى الحق سبحانه سورة الفرقان بقوله تعالى :

### ﴿ قُلْمَايَعْبَقُوْيِكُرُرَفِ لَوَلَا دُعَآ وُكُمُّ مَٰفَقَدُكَذَّ بِشُدُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۞ ﴾

بعد أن تحدث الحق - تبارك وتعالى - عن عباد الرحمن ، وذكر الوصافهم وجزاءهم توجّه إلى الآخرين الذين لم يتصفوا بهذه الصفات ، ولن ينالهم شيء من هذا النعيم ، يقول لهم : إياكم أنْ تظنوا أن الله تعالى سبيالى بكم ، أو يهتم ، أو يكون في معونتكم ؛ لأن الله تعالى لا يبالى إلا بعباده الذين عبدوه حَقَّ العبادة ، وأطاعوه حَقَّ الطاعة ، وأنتم خالفتُم الاصبل من إيجاد الخُلْق ، ولم تحققوا معنى الاستخلاف في الأرض الذي خلقكم الله تعالى من أجله .

فكما أنكم انصرفتم عن منهج اش ولم تَعْبِعُوا به ولم تعبدوه ، ولم يكُنْ على بالكم ، فكذلك لا يعبا اش بكم ، ولن تكونوا على ذِكْر منه سبحانه ، وسوف يهملكم .

وقوله تعالى : ﴿ لَوْلا دُعَاوُكُمْ .. ﴿ ﴾ [النرقان] يعتى : لولا عبادتكم ، حيث إنها لم تقع ﴿ فَقَدْ كَنَبْهُمْ .. ﴿ ﴾ [النرقان] أي : بالأصل الأصيل ، وهو أنكم مخلوقون للعبادة ﴿ فَسُوفُ يَكُونُ لُزَامًا ﴿ ﴾ [الفرتان] كما لازمتم أنتم الكفر بى ولم تعيدونى وأصررتُم على الكفر ، كذلك يكون الجزاء من جنس العمل لزاماً لكم ، فلا يُفارقكم ألداً .



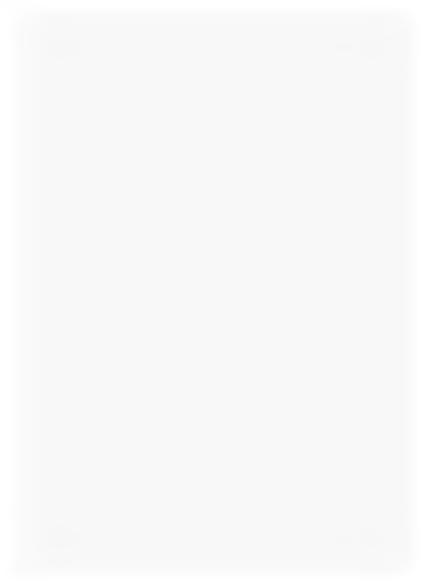

#### @1.art > 0+00+00+00+00+00+0



﴿ طَسَّمُ ٢٠﴾

سبق أن تكلمنا عن الحروف المقطعة في أوائل السور ، وقلنا : فَرْق بين اسم الحرف ومُسمّى الصرف ، مُسمّى الباء مثلاً : با أو بُو أو بي أو بي أو إب في حالة السكون ، إنما اسمها : باء مفتوحة ، أو مضمومة ، أو ساكنة ، لكن حين تنطق هذا الحرف في كتب ح مثلاً حقول : كَتَبَ فتنطق مُسمّى الحرف لا اسمه .

وقُلُنا : في هذه المسألة معان كثيرة ، ايسرها : أن القرآن ، وهو كلام الله المسعجة مُدرُّل من حَدروف مثل حدروفكم التي تتكلمون

<sup>(</sup>١) سورة الشعيراء من السورة رقم ( ٢٦ ) في ترتيب المصحف الشريف ، عدد آياتها ٢٢٧ آية ، رهي سورة مكية في ترتيب النزول نزلت بعد سورة الواقعة وقبل سورة النمل [ انظر : الإنقان في طوم القرآن للسيوطي ١/٧٧ ] . وقد استثنى ابن عباس وقتادة أربع آبات منها نزلت بالصدينة من قوله ﴿وَأَنشُواَ نُبُعِهمُ النَّاوُونُ النَّاوُونُ النَّادِةُ [ لَكُره القرطبي في تفسيره ١٩٦٥/٣] .

#### 

بها ، وكلمات مثل التى في لغتكم ، لكن ما الذى جعله متميزاً بالإعجاز عن كملامكم ؟ نقول . لانه كسلام اشت ، هذا هو الفَرُق ، أمّا الحروف فواحدة .

ولو تأملت لرجدت أن الحروف المقطعة في أوائل السور مجموعها اربعة عشر حرفاً<sup>(1)</sup> ، هي نصف الحروف الهجائية ، مرة يأتي حرف واحد ، ومرة حرفان ، ومرة ثلاثة أحرف ، ومرة أربعة أحرف ، ومرة خسسة أحرف . وهذا يدلنا على أن القرآن معدجين ، مع أنه بنفس حروفكم ، وبنفس كلماتكم .

وسبق أن ضربنا لتوضيح هذه المسالة مثلاً: هَبُّ الله أردت أن تختبر جماعة في إجادة النسج مثلاً ، فأعطيت أحدهم صوفاً ، وللثاني حريراً ، وللثالث قطناً ، وللرابع كتاناً ، فهل تستطيع أن تحكم على دقّة تستم كل منهم وأبهما أرق وأجمل ؟ بالطبع لا تستطيع ؛ لأن الحرير أنعم وأرق من القطن ، والقطن أرق من الصوف ، والصوف أرق من الكتان ، فإن أردت تمييز الدقة والمهارة في هذه الصفعة فعليك أنْ تُوحَد النوع .

إذن : سرّ الإعجاز في القرآن أن تكون مادته ومادة غيره من الكلام واحدة ، حروفاً وكلمات ؛ لذلك كثيراً ما يقول الحق \_ تبارك وتعالى \_ بعد الحروف المقطعة :

<sup>(</sup>١) مذه الحروف الأربعة عشرة بجمعها قولنا: نص حكيم قاطع له سر. قال الزمخشرى: هذه الحروف الأربعة عشرة مشتطة على أصناف أجناس الحروف يعنى: من المهموسة والمجهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن المطبقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنظفضة، ومن حروف القلقة، فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته . [ قاله ابن كثير في تلسيره (٣٧/١ ] .

### الله عَلَيْتُ الْكِنْبِ الْبِينِ ٢٠٠٠ اللهِ اللهِ

أى : أن الكتاب المبين مُكون من مثل هذه الحروف ، ولا تعالى معان أخرى ، فيها مرادات له سبحانه ، لعل الزمن يكشف لنا هنها .. والقرآن كلام الله ، وصفاته لا تتناهى فى الكمال ، فبإن استطعت أن تصف الأشبياء ، هذا كنا ، وهذا كنا فهذه طاقة البشر والعقل البشرى . أمّا آيات الله فى كتاب المبين فهى الآيات الفاصلة التى لها ببره ولها نهاية ، وتتكون منها سور القرآن .

ومعنى ﴿ الْمُسِينِ ` ` ﴾ [الشعراء] الواضيح المحيط بكل شيء ، كما قال سبحاثه في آية أخرى : ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِمَابِ مِن شَيْءٍ . . [الانعام]

ثم يقول الحق سبمانه :

### ﴿ لَعَلَّكَ بَدَخِيمٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ٢

هذه هى التسلية لرسول الله ﷺ ؛ لأنه حمل نفسه فى تبليغ الرسالة فوق ما يُطيق ، وفوق ما يطلبه الله منه حرصا منه على هداية الناس ، وإرجاعهم إلى منهج الله ؛ ليستحقوا الضلافة فى الارض ، ولان من شروط الإيمان أن تحب الخيك ما تحب لنفسك" .

والحق - تبارك وتعالى - يُسلِّي رسوله ﷺ ، كما قال له في سورة الكهف : ﴿ فَلَمَلُكُ بَاخِعٌ نُفْسِكُ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِسَدَا الْحَدِيثُ أَسَعًا ١٠ ﴾ [الكهف]

<sup>(</sup>١) عن أشس بن حالف قال قال رسول لش ﷺ: « والذي نقصمي بيده ، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره - أو قال : لاخيبه - ما يحب لنفسه » . حديث منتق عليه . أخرجه البخارى في مصحيحه ( ١٣ ) ، وكذا مسلم في مصحيمه ( ١٥ ) كتاب الإيمان .

#### **美國政策**

### 

كَأَنُّ ترى ولدك بِرهق نفسه فى المذاكدة ، فتشفق عليه أنْ بُهلك نفسه ، فأنت تعتب عليه لمسالحه ، كذلك الحق ـ تبارك وتعالى ـ يعتب على رسوله شفقة وخوفاً عليه أنْ يُهلك نفسه .

ومعنى ﴿ بَاخِعٌ . . [7] ﴾ [الشعراء] البضع : الذَّبْع الذي لا يقتصر على قُطْع المرىء والودجين (أ) . إنما يبائغ فيه حـتى يفصل الفقرات ، ويضرج النخاع من بينها ، والمعنى : تحزن حـزنا عميقاً يستولى على نفسك حـتى تـهلك ، وهذا يدل على المـشـقـة التـى كمان يعانيها الرسول على من تكذيب قومه له .

وفي موضع آخر ، يقول سبحانه الرسوله على : ﴿ فَلا تَدُهُبُ نَفُسُكُ عَلَيْهِمْ حُسَوات .. ( ) ﴾ [فاطر] فهذا أمر تهائي واضح ، ونَهْي صحريح ، بعد أنْ لفتَ نظره بالإنكار ، فقال : ﴿ لَعَلَكَ بَاخِعٌ لَفُسُكَ .. ( ) ﴾

وقد نبّه الله تعالى رسوله في عدّة مواضع حتى لا يُحمِّل نفسه فوق طاقتها ، فقال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبِلاغُ وَعَلَيْنا الْحَسَابِ الْحَسَابُ الْحَسَابُ الْحَسَابُ الْحَسَابِ الْحَسَابِ

وقال : ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسْلِطِرِ ﴿ آَ الْنَاشَيَةِ } [الناشية] وقال : ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبُّارٍ . . ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبُّارٍ . . ﴿ وَا

فائحق \_ تبارك وتعالى \_ يقول لرسوله : يستَّر على نفسك ، ولا تُكَلِّفُها تَكَلِيفًا شَافًا مُصْنَيًا ، والعثاب هنا لصالح الرسول ، لا عليه .

 <sup>(</sup>١) الودجان : عبرتان مشحمان من الرأس إلى السُحر . والجمع أوداج . وهي عبريق تكتنف الطقوم فإذا فُصد ودّج . [ لسان العرب - عادة : ودج ] .

### @1.org

ثم يقول الحق سيحانه:

# ﴿ إِن لَشَا نُتُولِ عَلَيْهِم مِن السَّمَاءِ عَلَيْهُ فَظَلَتْ الْعَلَيْمِ مِن السَّمَاءِ عَلَيْهُ فَظَلَتْ ال

والآية هنا ليست آية إقناع للعقول ، إنما آية تُرغَمهم وتُضخع رقابهم ، وتُضخع البنية والقالب ، وهذا ليس كلاماً نظريا يُقال للمكذبين ، إنما حقائق وقعت بالفعل في بني إسرائيل . واقرا إنَّ شئت قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ نَتَفَنّا الْعَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَةٌ وَظُنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُلُوا مَا آيَنَاكُم بِقَرَةً . . (١٦٠) ﴾ [الاعراف]

فأخذوا صا آتيناهم بقوة ، لماذا ؟ بالآية التى أرغمتهم وأخضعت قوالبهم ، لكن الحق ـ تبارك وتعالى ـ كما قلنا ـ لا يريد بالإيمان أنَّ يُخضع القوالب ، إنما يريد أن يُخضع القلوب باليقين والاتباع .

فلو شاء ربك لآمن مَنْ في الارض كلهم جميعاً ، لا يتقلف منهم أحد ، بدليل أنه سبحانه خلق المسلائكة لا يعصدون الله ما أمدهم ، ويفعلون ما يؤمرون ، وبدليل أنه سبحانه بعث رسلا وعصمهم ، ولم يجعل للشيطان سبيلاً عليهم ، وبدليل أن الشيطان بعد أن تعهد أن يُعرى بني آدم ليكونوا معه سواء في المعصدية قال له : ﴿إِنْ عَبَادِيَ لِنُسَ لَكَ عَلَيْهِم مُلْطَانٌ . . (١) ﴾

والشيطان نفسه يقول : ﴿ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُونِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ( آ ) إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ ( آ ) إِلاَّ عِبَادُكَ مِنْهُمُ أَلْمُخْلَصِينَ ( آ ) ﴾ [س]

إذن : لو أراد سبحانه للجعلُ الناس جميعاً مؤمنين وما عُزُّ عليه ذلك ، لكنه أراد سبحانه أن يكون الإيمان باختيار المؤمن ، فيأتى ربه طواعية مختاراً .

#### 

حـتى فى امور الدئيا واهلها ، قد ترى چجاراً يضـرب الناس ، ويُنضعهم لأمره ونهيه ، فيطيعونه طاعةً قوالب ، إنما ايستطيع انْ يُخضَعُ بجبروته قلوبهم ؟!

وقال : ﴿ فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاصِعِينَ ` [ ﴾ [الشعراء] خَصَّ الأعناق ؛ لانها مظهر المخضوع ، فأول المضموع أنَّ تلوى الأعناق ، أو الاعناق تُطلق عند العرب على وجوه القوم وأعيانهم ؛ لذلك يقولون في التهديد : هذه مسألة تضيم فيها رقاب .

والمدراد: الرقاب الكبيرة ذات الشان ، لا رقاب لمامة القوم ، والضعفاء ، أو العاجزين ، ومثلها كلمة صدور القوم يعنى ، أعيانهم والمقدَّمين منهم الذين يملأون العيون .

والمعنى : فأنت لا تُخضِع الناس ؛ لأنى لو أردتُ أنْ أخضِعهم لاخضعتُهم ؛ لذلك يقول تعالى فى آية أخرى : ﴿ وَلُو شَاءَ رَبُّكَ لْآمَنَ مَن لاخضعتُهم ؛ لذلك يقول تعالى فى آية أخرى : ﴿ وَلُو شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن قَى الْأَرْضِ كُلُهُمْ جَمِيعًا أَفَانَتَ تُكُرّهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ١٤٠ ﴾ [يونس]

فإذا كأن ربت لا يُكره الناسَ على الإيمان ، أفتُكرههم أنت ؟ ولماذا الإكراه في دين الله ؟ إن الحق \_ تبارك وتعالى \_ يوالى تنزيل القرآن عليهم \_ آية بعد آية \_ فلعل نجماً من نجومه يصادف فراغاً ، وقاباً صافياً من الموجدة على رسول الله فيؤمن .

لكن هيهات لمثل هؤلاء الذين طُبِعوا على اللدد والعناد والجدود ان يؤمنوا ؛ لذلك يقول الله عنهم : ﴿ وَجُحَدُوا بِهَا وَاسْتَبِقَنتُها أَنْفُسُهُمْ فَلُمْا وَعُلُوا . (11) ﴿ النمل الله عنهم : ﴿ وَجُحَدُوا بِهَا وَاسْتَبِقَنتُها أَنْفُسُهُمْ فَلُمْا وَعُلُواً . (11) ﴾

وقال عنهم:

### @1.ary>@+@@+@@+@@+@@+@

# ﴿ وَمَا يَأْنِيهِ مِن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّمَّنِي ثُمَّلَثِ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ ﴾

قوله ﴿ مُحْدَث .. ( ) ﴾ [الشمراء] يعنى : جديد على أذهانهم ؛ الأننا لا تلفتهم بآيةً واحدة ، بل بآيات الواحدة تلو الأخرى : ﴿ إِلاَّ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ( ) ﴾ [الشعراء]

فكلما جاءتهم آية كذَّبوها ، وهذا دليل على اللدد والعداوة التي لا تقارق قلوبهم لرسول الله وَهِيَّة ، بحيث لا يصادف نجم من القرآن علوبا خالية ، فكان عدارتهم لك يا محمد منعتهم من الإيمان بالقرآن ، فهم مستعدون للإيمان بالقرآن إنْ جاء من غيرك .

البسوا هم القائلين : ﴿ لَوْلَا نُزِلَ هَسْذَا الْقُرِّآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَلَيْم ۞ ﴾

إذن: فاللدّد والخمصومة ليستُ في منهج الله ، إنما في شخص رسول الله ؛ لذلك ربَّد يُعدَّر لله ويحرص عليك : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ إِنَّهُ لَبَحْزُنُكَ الله يَهُولُونَ . . ( تَ ﴾ [الانعام] مرة ساحر ، ومرة مجنون . الخ . انظر إلى التسلية : ﴿ فَإِنَّهُمُ لا يُكَذّبُونَكَ . . ( ) ﴾ [الانعام] فأنت عندهم صادق وأمين ﴿ وَلَنْكُنُ القُلْلِمِينَ بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ( ) ﴾ [الانعام] القالم التنام] الله يَجْحَدُونَ ( ) ﴾

وقوله تعالى : ﴿ إِلاَّ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ ﴾ [الشعراء] اى : في غياء ولَدَد ، وهل هتاك الله لَدُنا من قولهم : ﴿ النَّهُمُّ إِنْ كَانَ هَلْذَا هُوالْحَقُ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِمِحَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ الْعِنَا يَعْمَدُابِ أَلِيمَ (آنَ) ﴾ [الاتفاق]

بدل أن يقولوا : اهدنا إليه !!

### ﴿ فَقَدَكَنَّهُوا فَسَيَأْتِيمِمُ أَلْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِدِيسَّنَمْ زِءُونَ ۞ ﴿

اى · كلما جاءهم نكْر من الرحمن ، وآية من آياته اصروا على تكنيبها ﴿ فَسَالَتِهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ مِسْتَهْزُءُونَ ( ؟ ﴾ [الشعراء] كلما جلاء في آيات اخرى : ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبِ ( ) يَقَلِّونَ ( ٢٠٠٧ ﴾ [الشعراء]

وقال : ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ لَبَاهُ بَعْدٌ حِينٍ (٨٨ ﴾

يعنى : غداً تعلمون عاقبة تكذيبكم ، فآيات الله تسير امامكم ، فكل يوم يزداد المؤمنون بمحمد ، ويتناقص عدد الكافرين ، كل يوم تزداد أرض الإيمان ، وتتراجع أرض الكفر .

الم يقُل الحق سجمانه وتعالى لهم : ﴿ أَفَلا يُرُونُ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَقُصُهُا مِنْ أَظْرَافِهَا . . ﴿ ] ﴾

فهده - إذن - مقدمات ترونها باعينكم ، وكان يتبغى عليكم ان تأخذوا منها عبرةً وعظة ، فيوادر نجاح الدعوة وظهور الدين واضحة، هذا معنى : ﴿فَسَوْلَهِمُ أَنَّاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْءُونُ ( الله الله الشعراء الشعراء الله عنى الله عنه الله الله الله عنه عنه الله عن

فليشهم اقتصروا على التكذيب والإصرار عليه ، إنما تعدّى الأمر منهم إلى الاستهزاء بالرسل وبكلام الله ، ألم يقولوا على سبيل الاستهزاء : ﴿ أَهُدُذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً ﴿ ٢ ﴾

 <sup>(</sup>١) أفغقلب مصدر ميمي بصحنى الانقلاب . والانقلاب إلى الله العصدير إليه والتحول .
 والعنقلب ، مصدر العباد إلى الأخرة . [ لسان العرب \_ مادة : قلب ] .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلأَرْضِ كَمَ ٱلْبَلْنَا فِهَا مِن كُلِ زَفْجَ كَرِيمٍ ٢

لَمَّا لم يغلج الذكر المُحدّد والآبات المتجددة مع هؤلاء المحاندين فلم يَرْعَوُوا . ردّهم الله تعالى إلى الآيات الكونية الظاهرة لهم والتى سبقتهم في الوجود ، آيات في السماء : الشمس والقمر والنجوم ، وآيات في الارض : البحار والقفار والجبال والنبات والحيوان .

وكلها آيات كونية لم يدَّعها أحد منهم ، بل جاء الإنسان إلى الوجود وطرأ عليها ، وقد سبقته هذه الآيات التي يراها : الكبير والصنير ، والرجل والمرأة ، والعاقل وغير العاقل ، ألا ينظرون فيها نظرة اعتبار ، فيسالون عن مبدعها ؟

ضربنا لذلك مثلاً بالإنسان الذى انقطعت به السبل فى صحراء جرداء حتى أشرف على الهسلاك ، فأخذته سنة فنام ، ولسما استيقظ وجد فى هذا المكان المنقطع مائدة ، عليها أطايب الطعام والشراب ، آلا ينبغى عليه قبل أن تمتد يده إلى هذا الطعام أن يسأل نفسه من الذى أعده له ؟

كذلك الإنسان طراً على كدون مُعند لاستقباله ، وعلى وجدود لا نتناوله قدرته ، ولا سلطان له عليه ، فهو لا يتناول الشمس مثلاً للسُوقدها ولم يدَّع هذه الآيات الكونية أحد ، ألاّ يدلّ ذلك على الخالق حز وجل - ويُوجب علينا الإيمان به ؟

لذلك يقول سيحانه ﴿وَلَئِن سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَقَ السَّمَدُواتِ وَالأَرْضَ لَيْقُولُنُ اللَّهُ .. ﴿ ﴾ [المعان]

وقال : ﴿ وَلَنْنَ سَأَلْتُهُم مُّنَّ خَلَقُهُم ۗ لَيُقُولُنَّ اللَّهُ . . (١٨) ﴾ [الزخرف]

ولو تأمل الإنسان في (اللمبية) الصغيرة التي تضيء غيرفة ، ولها عمر افتراضي لا يتعدّى عدة السهر وهي عُرْضَة للكسر ولها عمر افتراضي لا يتعدّى عدة السهر وهي مُرْضَة للكسر وللاعطال ، ومع ذلك تكاتف في صناعتها فريق من المهندسين والعمال والفنيين ، وكثير من الآلات والعدّد ، ومع ذلك تُؤرِّج لمخترع المصباح ، ونعرف تاريخه ، وكيفية منعه .. إلخ ، نعرف مخترع (التليفون والراديو) و ..

اليس من الأولّي أن ننظر ونتآمل في خَلْق الشمس ، هذا الكوكب العظيم الذي يضيء الدنيا كلها ، دون وقود ، أو قطعة غيار ، أو عُطْل طوّال هذه المدد المتعاقبة ؟

فإذا صاحاء رسول ، وقطع على الناس هذه الغفلة ، وقال لهم : أَلاَ أَنبُسُكم بِمَنْ خَلق كل هذا ؟ إنه الله . كان يجب عليهم أنْ يُعيروه آذانهم ويؤهنوا .

هنا يقول تعالى : ﴿ أَرَاهُمْ يَرُواْ إِلَى الأَرْضِ .. ﴿ ﴾ [الشعراء] وهى آية ظاهرة أمام اعينهم ، يرونها هامدة جرداء مُسقفرة ، فإذا نزل عليها الماء أحياها الله بالنبات ، ألم ينظروا إلى الجبال والصحراء بعد نزول المطر ، وكيف تكتسى ثوباً بديعاً من النبات بعد فصل الشتاء .

ألم يسسألوا أنفسهم : مَنَّ نقل هذه البندور ويذرها في الجبال ؛ لذلك يقول سبحانه في موضع آخر : ﴿ وَتَرَى الأَرْضُ هَامِدَةً فَإِذَا أَتَرَلَّنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتْ مِن كُلِّ رُوْجٍ بَهِيجٍ ۞ ﴾ [الحج]

والزوج : الصنف ، والزوج ايضاً الذكر أن الانثى ، والبعض من العامة يظن أن الزوج يعنى الاشنين وهذا خطأ ، فالزوج واحد معه مئله ، كما في قوله سيحانه : ﴿ ثَمَانِيةٌ أَزُواج مِنَ الضَّانِ النَّيْنِ وَمِنَ الْمُعْزِ الْمُعْزِ الْمُعْزِ أَمَّا اللَّمْنِينَ وَمِنَ الْمُعْزِ الْمُعْزِ فَلْ اللَّمْنِينَ وَمِنَ الْمُعْزِ فَلْ اللَّمْنِينَ وَمِنَ الْمُعْزِ فَلْ اللَّمْنِينَ وَمِنَ الْبُقُونِي بَعْلُم إِنْ كُنتُمْ صَادَقِينَ (13) وَمَنَ الْإِبْلِ النَّيْنِ وَمِنَ الْبُقَرِ النَّيْنِ . (13) ﴾ [الاتمام] بعلم إن كُنتُمْ صَادَقِينَ (13) وَمَنَ الْإِبْلِ النَّيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ النَّيْنِ . (13) ﴾ [الاتمام]

قهذه أربعة أصناف ، فيها ثمانية أزواج ، فالزوج فرد واحد معه مثله ، فلا تقول زوج أحذية . بل زُوْجاً أحدثية . والحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الْرُوْجَيْنِ الذَّكُرَ وَالْأَنْشَىٰ ﴿ اللَّهِمَ } [الشجم]

وكذلك النبات لا بد فيه من ذكورة وأنوثة ، وإنْ كانت غير واضحة فيه كله كما هي واضحة مثلاً في النخل ، فقيه ذكر تلقّع منه الانثى لتثمر ، وكذلك شجرة الجميز منها ذكر وأنثى . لكن لم تر ذكورة وأنوثة في الجوافة مثلاً أو في الليمون ، لماذا ؟

قالوا: مرة توجد الذكورة والأنوثة في الشيء الواحد كعود الذرة مشلاً ، قبل أنْ يُخرج ثمرته تخرج سنبلة في اعلاه تحمل لقاح الذكورة ، وحينما يهزها الربع يقع اللقاح على شركبة ( كوز ) الذرة ، ونتم عملية التلقيح . وقد تكون الذكورة والأنوثة في شيء لا تعرفه أنت كالمانجو والتفاح مثلاً ، فلم نعلم لها ذكراً وانثى .

#### 150 Miles

#### 

لكن الحق تعالى قال : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لُواْقِحُ .. (17) ﴾ [العجد] وقال : ﴿ وَمِن كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ .. (17) ﴾

ثم وصف الزوج بأنه ﴿ كُرِيمِ ( ٣ ﴾ [الشعراء] فماذا يعنى الكرم هنا ؟ قالوا : لانك إذا أخذت الثمرة الواحدة ونظرت وتأملت فيها لوجدت لها صفات متعددة ونعما كثيرة ، كما قال سبحانه : ﴿ وَإِن تُعُدُوا نَعْمَتُ الله لا تُحْصُوهَا .. ( ] ﴾ [ابراهيم] وهي نعمة واحدة بصيغة المفرد ولم يقل نعم الله .

قالوا: لأن الحق - عزّ وجلّ - يريد أن يلقلتنا إلى أن كل نعلمة واحدة لو استقلصيتَ عناصرها وتكوينها لوجدتَ في طياتها نعلماً لا تُعدُّ ولا تُحصّى .

فمعنى ﴿ كُرِيمٍ ٧٧﴾ [الشعراء] يعنى : كثير العطاء وكثير الخيرات.

### ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُتَوْمِنِينَ ۞ ﴾

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ .. ( ﴿ ) ﴿ [الشعراء] أَى : فَى آية الإنبات ، وكل زوج كريم يخرج من الارض ﴿ لآية مُ . ( ﴿ ) ﴾ [الشعراء] شيء عجيب ودلالة واضحة على مُكون حكيم يعمل الشيء بقصد ونظام ، ينبغي أن تلفتنا إلى قدرة الخالق سعز وجل \_ .

﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ( ) ﴾ [الشعراء] يعنى : مع كل هذه الآيات لم يؤمنوا ، إلا القليل منهم كما قال تعالى في آية أخرى : ﴿ وَكَانِن مَنْ آية فِي السُمَاوَات وَالأَرْضِ يَمُورُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُمُوطُونَ وَلَا آتَ وَاحدة لكانت كافية لأنْ تلفتك إلى الله الله .

### @\..grp=c+cc+cc+cc+cc+c

### وَفِي كُلُّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ ۚ تَدَلُّ عَلَى أَنَّهُ الوَاحِدُ

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞

جاء الحق تبارك وتعالى هنا بصفة ﴿ الْعَزِيزُ .. ٤٠ [الشعراء] بعد أن قال ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [الشعراء] لنعلم أن الذين كفروا لم يكفروا رغمًا عن الله ، إنما كفروا بما أودع الله فهيهم من الاختيار .

فهو سبحانه الذى اعانهم عليه أمًا احبوه واصروا عليه ! لأنه تعالى ربّهم ، بدليل أنه تعالى لو تركهم مجبرين مرغمين ما فعلوا شيئًا يضالف منهج الله أبدًا ، ويدليل أنهم مجبرون الأن على السياء ومقهررون في حياتهم في مسائل كثيرة ، ومع ذلك لا يستطيع احد منهم أن يخرج على شيء من ذلك .

ف مع إِنْهِم العناد والتمدرد على منهج الله، أيستطيع احدهم انْ يتأبّى على المرض ، أو على الموت ، أو على الأقدار التي تنزل به ؟ ايختار أحد منهم يوم مولده مثلاً ، أو يوم وقاته ؟ أيضتار طوله أو قوته أو ذكاءه؟

لكن لما أعطاهم ألله الصلاحية والاختيار اختاروا الكفر ، فأعانهم الله على ما أحبُّوا ، وختم على قلوبهم حتى لا يخرج منها كفر ، ولا يدخلها إيمان .

وكلمة ﴿ الْعَزِيزُ .. ( ﴿ ( ﴿ الشعراء ] تعنى : الذي لا يُغلَب ولا يُقْهر ، لكن هذه الصبفة لا تكفى في حقّه تعالى : لانها تفيد المساواة للمقابل ، قلا بُدُّ أنُّ نزيد عليها أنه سبحانه هو الغالب أيضاً .

#### @@+@@+@@+@@+@@+@#C\.aff

لذلك يقول سبحانه وتعالى : ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ .. (11) ﴾ [يوسف] فالله تعالى عزيز يُعْلُب ولا يُعْلَب .

ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ يُطَّعِمُ وَلا يُطْعَمُ . . ③ ﴾ [الانعام] وقوله تعالى ؛ ﴿ قُلْ مَنْ بِبَدهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ .. . . . . . . . . . . . . [المؤمنون]

"ثم يذكر سبحانه بعدها صفة الرحمة ، فلهو سبحانه مع عزته رحيم ، إنه تعالى رحيم حين يُغلب ، الم يتابع لهم الآيات ويَدْعُهم إلى النظر والتأمل ، لعلّهم يثوبون إلى رُشْدهم فيؤمنوا ؟ فلما أصروا على الكفر أمهلهم ، ولم يأخذهم بعذاب الاستنتصال ، كما أخذ الأمم الأخرى حين كذبت رسلها .

كان الرسل قبل محمد عَلَيْهُ يُبِلَّفُون الدعوة ، ويُظهرون المعجزة ، فمن لم يومن بعد ذلك يعاقبه الله ، كما قال سبحانه : ﴿ فَكُلا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَنْ خَنْفَا به الأَرْضَ وَمِنْهُم مُنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَنْ خَنْفَا به الأَرْضَ وَمِنْهُم مُنْ أَخْذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَنْ خَنْفَا به الأَرْضَ وَمِنْهُم مُنْ أَخْذَتُهُ الصَّيْحَةِ وَمِنْهُم مَنْ المَنْفَودِينَ

امًا أمة محمد ﷺ فقد قبال تعالى في شبانها : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيْعَالَ اللَّهُ لَيْعَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفُرُونَ ٢٣٠ ﴾ [الانقال]

وقال هنا . ﴿ وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۞ ﴾ [الشعراء] فالحق - تبارك وتعالى - فى كل هذه الآيات يُسلَّى رسوله ﷺ ، ويعطيه عبرةً من الرسل الذين سبقوه ، فليس محمد بدْعًا (") فى ذلك ، ألم يقل

<sup>(</sup>١) يدّع : يديع أو عجيب . يُقال : فلان بدّع في الأمر . أي : أول مَنْ فعله . قال تحالى : ﴿ فُلْ مَا مُن أَوْسُل .. فـ فَلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلِي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ا

#### **銀細歌**

#### @\...£,>@+@@+@@+@@+@@+@

له ربه : ﴿ يَسْحُسْرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولِ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتُهْزِءُونَ ٢٠٠ ﴿ الرَّسَالَاتِ . وَنَ عَلَيْهُزِءُونَ ٢٠٠ ﴿ الرَّسَالَاتِ . وَنَ عَلَيْهُزِءُونَ ٢٠٠ ﴿ الرَّسَالَاتِ .

لذلك ، يأخذنا السياق بعد ذلك إلى موكب النبوات ، فيذكر الحق سبحانه لرسوله ﷺ طرفا من قصة نبى الله موسى :

### ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ أُمْتِ ٱلْفَوْمَ ٱلظَّلِلِينَ 🛈 🌣

الحق - تبارك وتعالى - يقصُّ علي رسوله قصص الانبياء ، وهو الحسن القصص لحكمة : ﴿ وَكُلاَ نُقُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُسُلِ مَا نَتَبِّتُ بِهِ فَوَادَكَ . . (١٦٠) ﴾

لأن رسول الله على مرّ بمعارك كثيرة مع الكفر ، فكان يحتاج إلى تثييت مستمر كلما تعرض لشدة ؛ لذلك تكرر القصص القرآنى لرسول الله على مدى عمر الدعوة ، والقصص القرآنى لا يراد به التأريخ لحياة الرسل السابقين ، إنما إعطاء النبى محمد على عبرة وعظة بمن سبقه من إخوائه الرسل ؛ لذلك كانت القصة تأتى في عدة مواضع ، وفي كل موضع لقطة معينة تناسب الحدث الذي نزلت فنه .

وهنا يقول سبحانه : ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ .. ① ﴾ [الشعراء] يعنى : اذكر يا محمد ، إذ نادى ربك موسى أى : دعاه ، لكن لماذا بدأ بقصة موسى عليه السلام بالذات ؟

قالوا: لأن كفار مكة كفروا بك أنت ، فلا تحزن : لأن غيرهم كان أفظع منهم ، حيث ادعى الالوهية ، وقال : ﴿ مَا عَلِمُتُ لَكُم مِنْ إلَنه غَيْرى - - ٢٠٠ ﴾

والسباق هنا لم يذكر : أين ناداه ربه ، ولا متى ناداه ، وبدأ الحوار معه مباشرة ، لكن في مواضع أخرى جاء تفصيل هذا كله .

ثم يأتي الأمر المباشر من الله تعالى لنبيه موسى : ﴿ أَنْ الْحَتِ الْقُومُ الظَّالِمِينَ ١٠٠ ﴾ [الشعراء] أي : الذين ظلموا انفسهم ، بأنْ جعلوا لله تعالى شريكا ، والشرك قيمًة الظلم ﴿ إِنَّ الشَرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٠٠ ﴾ [الثمان]

ولم يُبِيِّن المقرآن مَنْ هم هؤلاء الظالمون ؛ لأنهم معروفون مشهورون ، فهم في مجال الشرك أغنياء عن التعريف ، بحيث إذا قلتا ﴿ الْقُومُ الظَّالُمِينَ ١٤﴾ [الشعراء] انصرف المذَّهْن إليهم ، إلى فرعون وقومه ؛ لأنه الوحيد الذي تجرزاً على ادعاء الألوهية ، وبعد أنْ ذكرهم بالوصف يُعيِّنهم :

﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنُ أَلَا يَنَقُونَ ١٠٠٠

أى : قُلِّ لهم يا موسى الا تتقون ربكم ؟ واعدض عليهم هذا العرض ؛ لأن الطلب يأتى مدة بالأمر الصريح : افعل كذا ، ومرة يتحنّن البك بأسلوب العرض ، ألا تفعل كذا ؟ على سبيل الاستقهام والعرض والحض .

والمعنى : ألا يتقون الله فى ظلمهم لانفسهم باتضادهم مع الله شريكا ولا إله غيره - وظلموا بنى إسرائيل فى أنهم يُدبِّدونَ ابناءهم ويستحيّون نساءهم .

لكن ، لماذا تكلم عن قوم فرعون أولاً ، ولم يعرض عليه هو أولاً ، وهو رأس الفساد في القوم ؟

ویجیب علی هذا السوال المثل القائل ( یا فرعون ماذا فرعنك ؟ قال : لاننی لم أجد أحداً یردنی ) فلو وقف له قدومه وردَعوه لاردوع ، لكنهم تركوه ، بل ساروا فی ركُبه إلی أنَّ صار طاغیة ، واعانوه حتی أصبح طاغوتاً .

فقال موسى :

## ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَاتُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ ﴾

لما دعا الحق - تبارك وتعالى - نبيه موسى - عليه السلام - لأنْ يذهب إلى قوم فرعون لم يبادر بالذهاب ، إنما ابدى لربه هواجس نفسه وخلجاتها ؛ لأنه يعلم مُقدَّماً مشقة هذه المهمة ، فقد عاش مع فرعون ويعلم طبيعته ، فقال : ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذَّبُونِ (١) ﴾ [الشعراء] وكيف لمن يدّعى الألوهية أنْ يسمع لرسول ؟

ويروّى انه في عبهد الخليفة المأسون (أ) ادّعَى أحدهم النبوة ، فحبسوه ، ثم ادعاها آخر فقال : اجمعوا بينهما حتى يواجبه أحدهما الآخر ، فلما حضرا قالوا لا هذا إن هذا الرجل يدّعي النبوة ، فقال : كنب ، أنا لم أُرسِل أحداً ، وهكذا جعل عن نفسه إلها بعد أن كان نبياً .

ويواصل موسى الحديث عن مخاوفه : ' ﴿ وَيَعَنِيقُ صَدِّرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَنْرُونَ ۖ ﴾

يضيق صدرى ساعة يكتبوننى ، وضسيق الصدر ينتج عنه أن اللجلج وأتعصب ، فلا أستطيع أن أتكام الكلام المُقْنع ؛ ذلك لأنني

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن هارون الرشيد ، أبو العباس ، سابع الخلفاء من بنى العباس في العراق ، وأحد أعاظم العلوك ، ولد عام ١٧٠ هد اهتم بترجمة كتب الفلسطة إلى العربية . واطلق حدية الكلام للباحثين وأهل البدل والفلسطة ، لولا الدحنة بخلق القرآن في المسنة الاخبرة من حياته ، توفى عام ٢١٨ هد عن ٤٨ عاما . ( الأعلام ١٤٣/٤ ) .

ساشاهد باطلاً واضحاً يُجابه حقاً واضحاً ، ولا بُدُ أنْ يضيق صدرى بذلك ، خاصة وأن لموسى عليه السلام سابقة في مسألة الكلام .

لذلك قال : ﴿ فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هُـُرُونَ ۚ آ ﴾ [الشعراء] وفي آية أخرى : ﴿ وَأَخِي هَسُرُونُ هُو أَقْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَنِي رِهُوا (الْ يُصَدَّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنَّ يُكَذِّبُونَ آلَ ﴾ [القصص] [القصص]

يعنى : مساعداً لى يتكلم بدلاً عنى ، إن عجز لسانى عن الكلام ، وهذا يدل على حرصه \_ عليه السلام \_ على ثبليغ دعوة ربه إلى فرعون وقومه .

وعليه ، فقد كان موسى وهارون كلاهما رسول ، إلا أن القرآن قال مرة عنهما : ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبُ الْعَالَمِينَ ۞ ﴾ [الشعراء] بصيفة المفرد ، وقال مرة أخرى : ﴿إِنَّا رَسُولًا رَبُّكُ .. (١٤) ﴾ [طه] بصيفة المثنى .

 الرسلول: هو المرسل من شخص لآخر ، سلواء كان واحداً أو مُثنى أو جمعاً .

ومعلوم أن الإنسان يحتاج لاستبقاء حياته طعاماً وشراباً ، وقبل ذلك وأهم منه يحتاج لاستبقاء نفسه ، ألاَ تراه يصبر على الطعام ، ويصبر على الشراب ، لكنه لا يصبر بحال على الهواء ، فإنْ حُسِس عنه شهبق أو زفير فارق الحياة ؟

وسبق أن قلنا: إن من رحصة الله تعالى بنا أن يُملّك الطعام كثيراً ، وقليلاً ما يُملّك الماء ، لكن الهواء لا يُملّك الله لاحد ، لمانا ؟ لأنه لو ملّك عدوك الهواء فمنعه عنك ، فسوف شموت قبل أنْ يرضى عنك ، بالإضافة إلى أن الهواء هو العنصر الاساسي في الحياة ، وعليه تقوم حركتها .

<sup>(</sup>١) رداه : قرَّاء وأعانه ، والرُّدُه : المعين والنامس ، [ القاسرس القويم ١/ ٢٦٠ ] .

### @1.0f(30+00+00+00+00+00+0

ونلحظ أن الإنسنان إذا صنعد مكاناً عنائياً (ينهج) ، وتزداد ضربات قلبه وحركة تنفسه ، لماذا ؟ لأن الحركة تحتاج لكثير من الهواء ، فإنْ قلَّ الهواء يضيق الصدر ؛ لأنه يكفى فنقط لاستبقاء الحياة ، لكنه لا يكفى الحركة الخارجية للإنسان .

> ثم يقول الحق سبحانه : () ﴿ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقَتُ لُونِ ۖ ﴾

ولیت المسالة تقف بین نبی الله موسی وبین قدومه عند مسالة الکلام ، إنما لهم عنده تَأرُّ قدیم ؛ لانه قتل منهم واحدا ، وإنَّ کان عَنْ غیر قصد ، کما قال تعالی فی آیة آخری : ﴿ فُوْكُرُهُ مُوسَىٰ فَقَضَیٰ عَلَیه . (3) ﴾ [القصص] فأخاف أنْ يقتلونی به .

فيقول الحق سبحانه لموسى وهارون:

# هُ قَالَ كُلَّ فَأَذْهَبَائِ إِنَّا يَكِيْنَكًّا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ 🐠

( كَلاً ) تَفَيْدَ نَفِّي مَا قَبِلَهَا ، وقَبِلُهَا مُسْمِئُلُ ثَلَاثُ : ﴿ أَخَافُ أَنْ يُكَذَّبُونَ (\*\*) ﴾ [الشعراء] ، ﴿ وَيَضِيقُ صَادْرِى وَلا يَنظَلُقُ لَسَانِي .. (\*\*\*) ﴾ [الشعراء] ، ﴿ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿ \*\*) ﴾ [الشعراء] فعلى أيَّ منها ينصبُ هذا النقى ؟

النفى هنا يتوجُه إلى ما يتعلق بموسى ـ عليه السلام ـ لا بما يتعلق بالقوم من تكذيبهم إياه ، يقول له ربه : اطمئن ، فلن يحدث شيء من هذا كله . ولا ينصبُ النفى على تكذيبهم له ؛ لأنه سيُكذّب ؛

<sup>(</sup>١) الذنب هذا قبتل القبيلي راسمه فباثور . قال قتادة . أراد القبطي أن يسمخر الإسرائيلي ليحمل حطياً لمطبخ فريمون لهابي عليه . فاستفاث بموسى . ﴿ فُوكُوا مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْه . شَهِ القصمي] أي : دفعه بكفه . فعل سوسى عليه السلام ذلك رهو لا يريد قتله ، إنما قصد دفعه فكانت فيه نفسه . [ تقسير القرطبي ١٩١٧ / ٥١٤٧ ] .

لذلك نرى دقة الاداء القرآنى حيث جاءت ﴿أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونْ ۚ ۚ ۖ ﴾ [الشعراء] في نهاية الآية ، وبعدها كلام جديد ﴿ وَيَصْبِقُ صَلَّرِى .. ﴿ وَالشعراء] وهو المقصود بالنفى .

وقد بِيَّنَتْ سورة الفجر معنى ( كلا ) بوضوح فى قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَكْرَمَنِ ﴿ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَهَانَ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

فيقول تعالى بعدها رداً عليها ﴿كُلا مَانِهُ ﴿ الْفَجِدُ } [الفَجِدُ ] يعنى : ليس الإعطاء دليلَ إكرام ، ولا المنعُ دليلَ إهانة ، إنما المراد الابتلاء بالنعمة وبالنقمة .

وكيف يكون الأمر كما تظنون ، وقد أعطاكم الله فبخلتُم ، وأحببتم المال حبًا جماً ، فلم تنفقوا منه على البتيم أو المسكين ، بل تنافستُم في جَمُّعه حتى أكلتم الميراث ، وأخذتم أموال الناس .

إذن : فالمال للذى أكرمكم انه به لم يكُنُ نعمة لكم ؛ لانكم جعلتموه نقمة ووبالاً ، حين أعطيتم فمنعتم .

وكلمة ( كَلاً ) هذه أصبح لها تاريخ مع موسى \_ عليه السلام \_ ققد تعلّمها من ربه ، ووعى درسها جيداً ، فلما حُوصِ هو وأتباعه بين البحر من أمامهم ، وفرعون وجنوده من خلفهم ، حتى أيقن أتباعه أنهم مُدْركون هالكون ، قالها موسى عليه السلام بمل فيه فيه في ربي سَيهدين (٣) ﴾

وقوله تعالى : ﴿ فَانْهُمَا بَآيَاتِنَا . . ﴿ ثَنَا اللَّهَ عَالَى : هَنا يُقَصَّدُ بِهَا المعجزَات الدالة على صدِّقهما في البلاغ عن الله ، وهي هنا العصا

 <sup>(</sup>١) ثَيْر اش الرزق . جعله ضيقاً على قدر الحاجة لا يزيد عن ضعرورة الحياة . [ الشاموس القويم ٢/٢٠٢] .

﴿إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ۞﴾ [الشعراء] كما قال لهـما في موضع آخر : ﴿إِنَّهِ مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ۞﴾ [طه]

فمرة يأتى بالسمع فقط ، ومرة بالسمع والرؤية ، لماذا ؟ لأن موقف مع فرعون في المقام الأول سيكون جدلاً ونقاشا ، وهذا يناسبه السمع ، وبعد ذلك ستحدث مقامات في ( فعل ) و ( عمل ) في مسألة السحر وإلقاء العصا ، وهذا يحتاج إلى سمع وإلى بصر ؟ لأن الإيذاء قد يكون من السمع فيقط في أول اللقاء ، وقد يكون من السمع والعين فيما يعد .

### ﴿ فَأَنِيَا فِرْعَوْتَ فَقُولِا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْمُلَمِينَ ۞ ﴾

وسبق أن قبال سبحانه : ﴿ أَنْ اثْتِ الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ۞ قَوْمُ فَرْعَوْنُ مَا ١٣ ﴾ [الشعراء] فلكر قومٌ فرعون أولاً ؟ لانهم سبب فيرعنته ، حين سمعوا كلامه وأعانوه عليه ، وهنا يُذكّره ﴿ فَأْتِهَا فِرْعُونٌ مَا اللهِ الشعراء] لأنه حين يُهزَم فرعون يُهزَم قومه الذين أيُدوه ، فالكلام هنا مع قمة الكفر مع فرعون .

﴿ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رُبِّ الْعَالَمِينَ ۞ ﴾ [التسعراء] إنَّا : جميع يُقال المثنى ، ومع ذلك جاءت رسول بصيغة الإفراد ، ولم يقُل : رسُولا ؛ لأن الرسول وأسطة بين المرسل والمرسل إليه ، سواء أكان مفرداً أو مُثنى أو جمعاً .

وكلمة ﴿إِنَّا .. ( ( ) ﴾ [الشعراء] سيقولها موسى وهارون فى نَفَس واحد ؟ لا ، إنما سيتكلم المقدَّم منهما ، وينصت الآخر ، فيكون كمن يُؤمن على كلام صاحبه ، ألا ترى القرآن الكريم حينما عرض قضية موسى وقومه يوضح أن فرعون علا فى الأرض واستكبر .. إلخ .

حتى دعا عليهم : ﴿ رَبُّنَا اطْمِسُ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرُوا الْعَلَمَابَ الألِيمَ ( عَلَى اللَّهِمُ عَلَى اللَّهِمُ عَلَى اللَّهِمُ عَلَى اللَّهِمُ عَلَى اللَّهِمُ عَلَى اللَّهِمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْهِمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُواللَّهُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُمُ عَلَّهُمُ عَلَّهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُمُ عَلَّهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُمْ عَلَّهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُمْ عَلَّهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُمْ عَلَّهُمْ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّهُمْ عَلَّهُمُ عَلَّهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

هذا كلام موسى \_ عليه السلام \_ فرد الله عليه : ﴿قَدْ أَجِبَتُ دُعْرِتُكُما .. (آگ) ﴾ [يونس] بالمثنى مع أن المتكلم واحد . قالوا<sup>(۱)</sup> : لأن موسى كان يدعو ، وهارون يُؤمَّن على دعائه ، والمسؤمَّن أحد الداعيين ، وشريك في الدعوة .

نما مطلوبك يا رسول رب العالمين ؟

### ﴿ أَنَ أَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ 🕲 🏶

فالاصل لهي لقاء موسى يفرعون أن ينقذ بنى إسرائيل من العداب، ثم يبلغهم منهج اش، ويأخذ بأيديهم إليه، وجاءت دعوة فرعون للإيمان ونقاشه في ادعائه الالوهية تابعة لهذا الاصل.

وَفِي مَوْضَعِ آشَر : ﴿ فَأَرْسِلُ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جَئَنَاكَ بَآيَةً مِن رَبِّكَ . . ﴿ كَنَا﴾

إذن : فتلوين الأساليب في القصص القرآني يشرح لقطات مختلفة من القصة ، ويُوضَع بعض جوانبها ، وإنَّ بدا هذا تكراراً في المعنى الإجمالي ، وهذا واضح في قوله تعالى في أول قصة موسى عليه السلام : ﴿ فَالْتَقَطُهُ آلُ فَرْعَوْنَ لَيَكُونَ لَهُمْ عَدُواً وَحَزَنا . . ( ) ﴾ [انقصص] وفي آية أخرى يقول تعالى على لسان أمراة فرعون : ﴿ قُرُّتُ عَيْنَ

<sup>(</sup>١) اخترج ابن الشيخ عن ابن هريرة قال : كان محومين إنا دعا أمن هارون على دعائه يقول : آمين . وأخرج إيضاً عن ابن عباس : دعا محوسي وأمن هارون . وقائه مكرمة أيضاً شيما أخبرجه عنه عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشفيخ . [ نقل السيوطي هذه الآثار في الدر المنظور ٢٨٥/٤] .

لَى وَلَكُ .. ( ) ﴾ [القصص] وكأن الله تعالى يقول : ســتأخذونه ليكون قُرة عين لكم ، إنما هو سيكون عدواً .

والله تعالى يقول: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَحُولُ (' بَيْنَ الْمَرْءَ وَقَلْبِه .. (٢٦) ﴾ [الانقال] ففرعون في حين كنان يقتل الأطفال من بني إسرائيل ، ويستحيي البنات ، جاءه هذا الطفل بهذه الطريقة اللافتة للنظر ، فكان عليهم أنْ يفهموا أن مَنْ ألقى في التابوت وفي اليم بافتعال ، هو بهدف نجاته من القتل ، فلو كان فرعون إلها ، فكيف مرت عليه هذه الحيلة وجازت عليه ؟

وهذا يدل على أن الله تعالى إذا أراد إنفاذ أمسر سلب من ذوى العقول عقولهم ، وحال بين المره وقلبه ، ويدل على غباء قومه ؛ لانهم لو تأملوا هذه المسالة لظهر لهم كذب قرعون في العائه الألومية .

فكان ردّ فرعون على موسى عليه السلام:

## ﴿ قَالَ أَلَمْ ثُرِيكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِيشْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۞

يريد فرعون أنْ يُذَكِّر موسى بما كان من أمر تربيته فى بيته لعدة سنوات ، حتى شبُّ وكبر ، وكانه يُوبِّخه كيف يقف منه هذا الموقف العدائى بعدما كان منه .

﴿ وَلَبِثْتُ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ( ١٥٠ ﴾ [الشعراء] ويقال : إن موسى لبث في بيت فرعون حبتى سُنُ الشاهين ، الله سِنُ الشاهين ، فالمعنى أنه ربّاه ولبث معه أيضًا عدة ستوات .

 <sup>(</sup>١) أي : أن الله يعلك أن يصدرف قلب الإنسان ويغيّر نبت كما يربد ، فانمره لا يملك قلبه وإنما الله هو الذي يملكه .

#### 

والمتامل في هذه الحجة التي يظنها فرعبون لصائحه يجد أنها ضده ، وأنها تكشف عن غبائه ، فلو كان إلها كما يدعى لعرف أن هلاكه سيكون على يدى هذا الطفل الذي ضمَّه إليه ورعاه .

### ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْمَكُ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ 🔘 🌣

والمراد بالفَعْلة قتل موسى عليه السلام للرجل الذي وكزه فمات ﴿ وَأَنتُ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿ الشَّعِراءَ يصبح من الكَافِرِينَ بالوهية فرعون ، أو من الجاحدين لنعمنا عليك وتربيتنا لك(١) .

لذلك العقلاء يرون أن الإنسان حسين يربى الأولاد ويراهم كسا يحب ، فليسعلم أنه توفعق وعناية من الله تعالى ، بدليل أن الأبناء يُربّون في بيئة واحدة ، وربما كانا توامين ، ومع ذلك ترى أحدهما صائحاً والآخر طالحاً ، فالمسالة عناية الهيئة عليا ، وقد التقط أحد الشعراء هذا المعنى فقال :

إِذَا لَمْ تُصَادِفٌ فَى بَنِيكَ عَنَايةٌ فَقَدٌ كَذَبَ الراجِي وِخَابَ المؤمَّلُ فَمُوسِي الذَي رَبَّاهُ فَرْعَونُ مُرْسَلُ فَمُوسِي الذي رَبَّاهُ فَرْعَونُ مُرْسَلُ

والمراد موسى السامرى صاحب العجل ، وقد وضعته أمه فى صحراء وماتت ، فأرسل الله إليه جبريل عليه السلام يرعاه ويُربيه . ولا تأتى هذه العقارقات إلا بعناية الله سبحانه .

<sup>(</sup>١) ورد في تفسير هذه الكلمة ﴿ وَأَنتُ مِنْ قُكَافِرِينَ ١٠٠ ﴾ [الشعراء] عدة القوال :

<sup>-</sup> أي : في قتلك القبطي ، إذ هو نفس لا يحل قتله . قاله الضحاك .

<sup>-</sup> أي : يتستى التي كانت لنا عليك من التربية والإحسان إليك . قاله ابن زيد .

<sup>-</sup> في أنِّي إلهك . قاله الحسن .

من الكافرين باش ، لانك كنت محذا على ديننا هذا الذي تحبيه قاله السدى .
 أورد القرطبي هذه الاقوال لهي تفسيره ( ٤٩٧٣/٧ ) .

يقول موسى عليه السلام: أنا لا أنكر أننى قتلتُ ، لكنسى قتلتُ ، وأنا من الضالين . يعنى : الجاهلين بما يترتب على عملية القتل ، وما كنت اعتقدُ أبدأ أن هذه الوكْزة ستقضى على الرجل .

فكلمة ﴿الضَّالِّينَ ۞﴾ [الشعراء] هنا لا تعنى عدم الهدى ، قمن هذا المعنى للضلال قولهم : ضعلً الطريق ، وهو لم يتعمد أن يضل ، إنما تاه رَغْمًا عنه .

ومنه قوله تعالى في الشهادة : ﴿ أَنْ تَصْلُّ إِحْدَاهُمَا فَتُدَكِّرُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرِينِ . . (٢٤٦) ﴾ [البقرة:

وقوله تعمالي مضاطباً نبيه ﷺ: ﴿وَوَجَدَكَ صَالاً فَهَدَىٰ ﴿ ﴾ ﴾ [الضدي] أي : متسميراً بين الباطل الذي يمارسه قومه ، وبين المق الذي لا بعد له بينة .

﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَنَاخِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُماً وَهَدَبِ لِي رَبِّي حُكُماً وَهُدَبِ لِي رَبِّي حُكُماً وَهُذَا اللهُ ال

﴿ حُكْمُا .. (آ) ﴾ [الشَّعَراء] أي : في أنْ أضع الاستياء في مواضعها ، وجاءت هذه الكلمة بعد ﴿ فَعَلْنَهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الصَّالِينَ ﴿ ﴾ هواضعها ، وجاءت هذه الكلمة بعد ﴿ فَعَلْنَهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الصَّالِينَ ﴿ وَهِذَا الشَّعراء} كانه يقول : أنا وكرتُ الرجل ، هذا صحيح ، فيمات ، وهذا خطأ غير مقصود وإنني مظلوم فيه ؛ لأن الله قد أعطاني حكماً وقدرة لأضع الأشياء في محلها .

 <sup>(</sup>١) قال القرطبي في تفسيره ( ١٩٧٣/٧) : « كان بين خروج موسى عليه السلام حين قتل القبطي وبين رجوعه نمياً احد عشر عاماً غير اشهر » .

#### 

ليس هذا فحسب ، إنما أيضاً : ﴿ وَجَعَلَني مِنَ الْمُرْسَلِينَ ( )

[الشعراء]

### ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تُنْتُمُ عَلَى أَنْ عَبَدَتَ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ ٢٠٠٠

يعنى : ما منَّ به فرعون على موسى من قوله :

﴿ اللَّهِ مُرْبَكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِشْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (١٨) وَفَعَلْتَ فَعَلْنَكُ اللَّهِي فَعَلَّنَكُ اللَّهِ عَلَمْتُ اللَّهِ فَعَلَّمَكُ اللَّهِ فَعَلَّمَكُ اللَّهِ فَعَلَّمُكُ اللَّهِ فَعَلَّمُكُ اللَّهِ فَعَلَّمُكُ اللَّهِ فَعَلَّمُكُ اللَّهِ فَعَلَّمُكُ اللَّهُ عَلَّمُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَّالْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّاكُ عَلَّاكُ عَلَّاكُ عَلَّاكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمِ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَالِكُمِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَّمْ عَلَّا

كأنه يقول له: أتمننُ على بهذه الأشداء، وتذكر هذه الحسنة، وهي لا تساوى شيئاً لو قارنتها بصاحدت منك من استعباد بني إسرائيل وتذبيح أبنائهم (المستحباء نسائهم، وتسخيرهم في خدمتك،

وقتل الذّكران واستحياء الإناث ، لا يعنى الرافة بهن ، إنما يعنى لَهُنَّ الذّلة والهوان ، حيث لا تجد المراة من مصارمها مَنْ يحميها أو يدافع عنها ، فتبقى بعد الرجال في هوان وذلّة في خدمة فرعون .

ثم يقول الحق سبحانه: (۱)

### الله فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ ٢٠٠٠ الله عِنْ الله عَلْمَ الله الله عَنْ الله عَلْمَ الله الله عَنْ الله عَل

يعنى : مسالة جديدة هذه التي جنتَ بها يا موسى ، فحن رُبُّ العالمين الذي تتحدث عنه ؟

<sup>(</sup>۱) قال الضحات الى الكلام خرج مخرج الثبكيت ، والتبكيت بكون باستقهام وبقير استشهام ، والعمنى : او لم تقتل بنى إسرائيل لربائى أبواى ، فائ تعمة لك على ، فانت تمن على بما لا يجب أن تعن به . نقله الترطبى في تفسيره ( ٤٩٧٤/٧ ) .

<sup>(</sup>Y) استفهمه ب. ۱ ما ۱ (ستفهاماً عن مجمهول من الأشياء ، قال مكى رغيره : كما يستفهم عن الأجزاس فلللك استفهم ب. ۱ ما ۱ ، وقد ورد استفهام ب. ۱ من » قى موضع آخر ، ويشعه أنها مواطن . [ قاله القرطيي في تفسيره ٤٩٧٦/٧ ] .

# الله عَلَى وَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَنْ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَنْ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَ

لأن السماوات بما فيها من كواكب ونجوم وشمس وقمر وأفلاك وأبراج ، والأرض وما فيها من بحار وأنهار وجبال وقفار ونبات وحيوان وإنسان . قد وُجدتُ قبل أن توجد أنت أيها الإله الفرعون !!

إذن : ردَّ عليه بشيء ثبت في الكون قبل مجيئه ، وقبل مواده . وكان المعنى المراد لموسى عليه السلام : اخبرني يا فرعون ، يا مَنْ تدعى الألوهية ، ما الذي زاد في الكون بالوهيتك له ؟ وإنْ كان هذا الكون كله بسمائه وأرضه شرب العالمين ، قماذا فعلتَ أنت ؟

ولم يقتصر على السماوات والأرض ، وإنما ﴿ وما بَينَهُما . . (١٤) ﴾ [الشعراء] أي : من هواء وطير يَستَبح في الفضاء ، وكانوا لا يعرفون ما نعوفه الآن من أسبرار الهواء ، وانتقال الصوت والصورة من خلاله ، فضى جَرَّ السماء فيما بين السماء والأرض من الاسبرار ما يستحق التامل .

ثم يتلطف معهم فيقول : ﴿إِنْ كُنتُم مُوفِينَ ﴿ [ الشعراء] يعنى : إنَّ كنتم موقنين بأن هذه الأشياء لم يخلقها إلا الله .

ثم يقول الحق سبحانه ذاكراً جدال فرعون ، فقال :

### ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْيَعُونَ ۞ ﴿

يقول فرعون لمن حوله من أثباعه الذين أقروا له بالألوهية : ألا تستصعون لما يقول ؟ يعنى : موسى عليمه السلام . وهذه الكلمة لا يقولها فرعون إلا إذا أحس من قومه ارتياحاً لما قاله موسى من

#### 過過時

#### 00+00+00+00+00+00+C\.ac\

نَفْى الربوبية والألوهية عن فرعون ونسبتها لله تعالى ، خالق السموات والأرض .

وكان ضرعون ينتظر من قومه أنْ يتصدَّواْ لما يقوله مدوسى ، فينهروه ويُسنُكتوه ، لكن لم يحدث شيء من هذا ، مما يدل على انهم كانوا يتمنونن أن ينتصر موسى ، وأن يندحر ضرعون ؛ لانه كبت حرياتهم وآراءهم ، كما كانوا يعرفون كذبه وينتظرون الخلاص منه .

بدليل ما حكاه القرآن عن الرجل المؤمن<sup>(۱)</sup> الذي كان يكتم إيمانه من آل فرعون ، وبدليل الذين أتوا فيما بعد وحسنتوا له مسالة السحرة وهم بريدون أن يُهزَم .

وقبل أنْ يردُّ أحد من قوم فرعون بادرهم موسى عليه السلام :

### ﴿ قَالَ رَئِيكُمُ وَرَبُّ ، البَآبِكُمُ ٱلْأَوْلِينَ ۞ ﴿

هنا ينقل موسسى عليه السلام فرعون من الجو الكونى المحيط به في السماء والأرض وما بينهما إلى ذات نفسه ، يقول له : إن لك آباء قبل أن تولد ، وقبل أن تدعى الألوهية ، فمن كان ربهم ؟

فلما ضَيَّق موسى عليه السلام الختاق على فرعون ، اراد أنْ يضرح من هذا الجدل وهذه المناظرة الخاسيرة فقال محاولاً إنقاذ عوقه :

# اللهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُونَ أَسَعَدُونً ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَا مُعَالِمُ اللَّهِ مَا أَرْسِلَ إِلَيْكُونَ أَسَجُنُونً ﴾

 <sup>(1)</sup> قال تحالى ﴿ ﴿ وَقُولُ رَجُلُ مُؤْمِنَ مَنْ آلَ فَرَعُونَ يَكُمُ إِنهَاتُهُ التَّقْلُونَ رَجِلاً أَن يُؤُمِنُ رَبِي اللَّهُ وَلَمْ جَاءَكُم
 النَّبِيّاتِ مِن رَبِّكُمُ وَإِن يُنْكُ كَاهِا، فَعْلَمْ كَامْ أَنْ وَإِنْ يُلِكُ مَا وَقَا لِيسَيِّحُمْ بَنْسُ اللَّذِي يَعَدُّكُمْ ﴿ . (2) ﴾ [غافر]
 وما يعدها من آيات .

#### 源到的法

#### 

وهذه العبارة من فرعمون تفضع المتكلّم بها ، فقد شهد لموسى بأنه رسول ، وخانه لفظه من حيث لا يدرى .

# ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَالِيَّهُمَّ أَإِن كُنُهُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ﴾

يرد موسى عليه السلام بصجة آخرى ، لكن يختمها هذه المرة بقوله ﴿إِنْ كُنتُمْ مُولِكُ لَا كُنتُم المرة بقوله ﴿إِنْ كُنتُم مُولِكُ الشعراء] وقد قال في سابقتها ﴿إِنْ كُنتُم مُولِينَ ﴿إِنْ كُنتُم عَلَى الأَمْ وَلَا وَصِل بِكَ الأَمر لاَنُ تَسَهِصِنَى بالجنون فلن أقسول إِنْ كنتم صوفتين ، إنصا إِنْ كنتم تعقلون ، فجاء بمقابل الجنون .

فيُتهى فرعون هذا النقاش ، ويأتى بخلاصة الأمر كما يرى ، فيقول :

# وَ قَالَ لَمِنِ أَقَفَدُتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْمَلَنَكَ مِنَ الْمَسْتُونِيِّ لِكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

وهذا من فرعون إفلاس في الحجة ، ولو كان عنده ردّ لما يقوله موسى لرد عليه ، ولقرع الحجة بالحجة ، لكنه تقوّى على خصمه بأن هدده بالسجن والإيعاد ، وكان المسجون عندهم يظل في السجن حتى الموت .

ولم يُراع فرعون في هذه المسالة النئاس من حوله ، أن يكتشفوا هذا الإفلاس ، وهذا الحمق في رده .

<sup>(</sup>١) قال ﴿ لَأَجْعَلُكُ مِن الْمُسْجُرِينَ ۞ ﴾ [الشعراء] ولم يقل: الاستجنئك ، مع أنه أخصر منه ، لم ؟ قال أبو يحمى ذكريا الانصارى في كتابه ، فقح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن » حن ٢٩٩ . « لارادة تعريف العهد ، أي : الأجعلنك صمن عُرفت حالهم في سجنى ، وكان إذا سجن إنسانًا طرحه في هوة عميقة مثلالة ، لا يُبصر فيها ولا يسمع » .

#### 

ويُؤخِّر موسى عليه السلام ما معه من الآيات ، ويستمر في الجدل وإظهار الحجة :

### ه قَالَ أَوَلَوْجِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ٢٠٠٠

يعنى : إذا لم تقتنع بكل الحجج السابقة ، قبهل لو جئتك بآية وانسحة دالة على صدق رسالتي ، أتجعلني أيضاً من المسجونين ؟

### ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ عِإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَى

انظر إلى تعارض فرعون مع نفسه ، فكان عليه ساعة أنْ يسمع من موسى هذا الكلام أنْ يُصر على سبجنه ، لكن الحق - تيارك وتعالى - يريد أنْ يُظهر حجته ، فيجعل فرعون هو الذي يطليها بنفسه ﴿قَالَ فَأْتَ بِهِ إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادَقِينَ (آ) ﴾ [الشعراء] وما كان لموسى أنْ ياتى بلّية إلا أنْ يطلبها منه فرعون .

### اللهِ فَأَلْقَى عَصَهَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ ثُمُيِينٌ اللهِ

 <sup>(</sup>١) عشر الشجر بهشه: ضربه بعساً ليسقط ورقه لتلكه الماشية. والدعلى أي أسقط بعصاى أوراق الاشجار على غلمي لتأكلها [القاموس القويم ٢٠٣/٢].

قالعصا في نظر موسى - عليه السلام - عود من الخشب قريب عهد بأصله ، كغصن في شـجرة ، لكنها عند الله لها قصة اخرى : ﴿ قَالَ أَلْهِهَا يَلْمُوسَىٰ ١٠٠ فَالْقَاهَا فَإِذَا هِي حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ١٠٠ ﴾ [4]

وما صارت العصا عصاً إلا بعد أنْ قُطِعت من شجرتها ، وققدت الحياة النباتية ، وتحولت إلى عماد ، فلو عادت إلى أصلها وصارت شجرة من جديد لكان الأمر معقولاً ، لكنها تجاوزتْ مرتبة النباتية ، وهي المرتبة الأعلى : لذلك فزع منها موسى وخوف فطمانه ربه :

### ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلا تَخَفُّ سَنَّعِيدُهَا سِيرَتُهَا الأُولَىٰ ۞﴾

وكانت هذه المرة بمثابة تدريب لموسى عليه السلام ؛ ليالف العصا على هذه الحالة ، وكأن الله تعالى أراد لموسى أنْ يُجرى هذه التجربة أمامه ، ليكون على ثقة من صدق هذه الآية ، فإذا ما جاء لقاء فرعون القاها دون خوف ، وهو وأثق من نجاحه في هذه الجولة .

إذن : كان الإلقاء الثاني للعصا أصام فرعون وخاصته ، ثم كان الإلقاء للمرة الثالثة أمام السحرة .

ومعنى ﴿ لَعُبَالُ مُبِينٌ ( ( ) ﴿ الشعراء ] يعنى : بين الثعبانية ، غيه حياة وحركة ، وقال ﴿ لُعُبَالُ مُبِينٌ ( ) ﴿ الشعراء ] يعنى : واضح للجميع ؛ لانهم كانوا يُجيدون هذه المسألة ويُخيلُون للناس مثل هذه الاشياء ، ويجعلونها تسعى وتتحرك ، ولم تكن عصا موسى كذلك ، إنما كانت ثعبانا مبينا واضحا وحقيقياً لا يشكُ في حقيقته أحد .

والمتتبع للقطات المختلفة لهذه الصادئة في القرآن الكريم يجد

السياق يُسمّيها مرة ثعباناً ، ومرة حية ، ومرة جاناً<sup>(1)</sup> ، لماذا ؟ قالوا : لأنها جمعت كل هذه الصفات : فهي في خفة حركتها كأنها جأن ، وفي شكلها المرعب كأنها حية ، وفي التلوّي كأنها ثعبان ، والجان : فرخ الحية .

ثم يقول الحق سبحانه:

### ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلتَنظِرِينَ 🐨 🧇

هنا يتكلم عن نزع اليد ؛ لانه قال في آية آخرى : ﴿ اسْلُكُ يَدُكُ في جَيْكُ " تَخْرُج بَيْضَاءَ مَنْ غَيْر سُوءِ .. (٣٠)﴾ [القصص]

وهكذا تتكامل لقطات القصة الواحدة ، والتي يخنها البعض تكراراً ، وليست هي كذلك .

﴿ وَنَزَعْ .. (آآ) ﴾ [الشعراء] يعنى : اخرج يده ﴿ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ للنَّاظْرِينَ (آآ) ﴾ [الشعراء] مع أن موسى عليه السلام كان آدم اللون يَعنى فيه سُمْرة ، ومع ذلك خرجت يده بُيضاء ، لها شعاع وبريق ياخذ بالأيصار .

ويمقارنة هذه الآية بآية سورة القصص نجد أنه حدثف من آية سورة الشَّعراء البجيب ، وهمو فتحمة الثوب من أعلى ، لا الجيب المتعارف عليه ، والذي نضع فيه النقود مثلاً ، وكانوا في الماضي

 <sup>(</sup>١) وصنقها يأنها . - شعبان في آپشين - ( الأعراقب ١٠٧ ) ، ( الشحراء ٢٣ )
 - حية في آية واحدة · ( طه ٢٠ ) .

<sup>-</sup> جان في آيتين . ( النمل ١٠ ) . ( القصص ٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) جبيب القصيص : ما يقتح منه على المصدر . أى : من أعلى النوب وجعمه جيوب . [ القادوس الشويم //١٣٨ ] . فكانت يده تخرج تتلالاً كأنها قطعة غصر في لعمان البرق . من غير برمن . وهو مرض جلدى .

يجعلون الجيب بداخل ملابس الإنسان ، ليكون في عامن ، فإذا أراد الإنسان شيئاً فيه مد يده من خلال الفتحة العليا للثوب ، فسمنً منت حبا .

### ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُ إِنَّ هَلَا لَسَيْحِرٌ عَلِيتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

الملا : هم علية القوم ، الذين يملاون العيون ، ويتصدرون المجالس ﴿ إِنَّ هَلْمَا لَمُحْرِعُ عَلِيمٌ ( ) ﴿ الشعراء فاتهمه بالسحر ليخرج من ورطته وقال : ساحر لان موسى لم يمارس هذه المسالة إلا مرة واحدة هي التي أجراها أمام فرعون ، لكن المسلا على علم بالسحر وإلف له ، وعندهم سحارون كثيرون .

وفَرْق بين ساحر وسحًار : ساحر لمن مارس هذه العملية مرة واحدة ، إنما سحًار مبالغة تدل على أنها أصبحت حرْفته ، مثل ناجر ونجار ، وخائط وخياط .

و ﴿عَلِيمٌ ١٠٠٠﴾ [الشعراء] أي : بسحره .

## ﴿ يُرِيدُ أَنْ يُغْرِحَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمُ بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونِ ۖ ۞

هنا يستعدى فرعون قوصه على موسى ، ويُحذرهم أنه سيفسد العامة والدهماء ، وتكون له شيعة يناصدونه عليكم حتى يُخرجكم من أرضكم ، وهذا أقل ما يُنتظر منه ، يريد أن يهيج عليه الملا من قومه ؛ ليكرنوا أعداء له يققون في صفّ قرعون .

وعجيب أنْ يقول القرعون الإله ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ٣٠ ﴾ [الشعراء] فهذه هي الألوهية الكاذبة التي انحدرتْ إلى مرتبة العبيد ، ومتى بأخذ

#### 

الإله رأى عبيده ، ويطلب منهم المعونة والمشورة ؟ ولو كان إلها بحق لكان عنده الحل ولديه الردّ .

فلما نزل فرعون من منزلة الالوهية ، وطلب الاستعانة بالملا من قومه التقتوا إلى كذبه ، ووجدوا القرصة مواتية للخلاص منه ، مما يدل على أن أكثرهم وجمهرتهم كانوا يجارونه على مضض ، وينتظرون لحظة الخلاص من قبره وكذبه ؛ لذلك قالوا :

### ﴿ قَ الْوَا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَآيْعَتْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ خَشِيرِينَ ۞ ﴾

﴿ أَرْجِهُ .. ( ) ﴾ [الشعراء] من الإرجاء وهو التأخيير ، أي : أخّره وأخاه لمدة ﴿ وَأَبْعَثُ فِي الْمَدَانُ حَاشُونِ ( ) ﴾ [الشعراء] ابعث رسلك يجمعون السُحارين من أنحاء البلاد ، ليقابلوا بسحرهم موسى وهارون ، والعدائن : جمع مدينة .

# 🖈 يَــأَثُولَكِ بِكُلِّ سَخَارٍ عَلِيمِ 🕲 🐃

وقال ﴿ سَحُّارِ - (٣٧) ﴾ [الشعراء] بصيعة المبالغة ﴿ عَلِيمٍ (٣٠) ﴾ [الشعراء] أي : بفنون السُّحُر والأعيب السَّحَرة .

### ﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَلتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ۞ ﴿

الميقات : أى الوقت المعلوم ، وفى آية آخرى : ﴿ قَالَ مُوعَدُكُمْ يُومُ الرَّيْنَةَ .. ( الله ) و كان يوماً مشهودا عندهم ، ترتدى فيه الفتيات أبهى حُلُها ، وكان يوم عيد يختارون فيه عروس النيل التي سيلُقونها فيه ، فحدد اليوم ، ثم لم يتبرك اليوم على إطلاقه ، إنما حدد من اليوم وقت الضحى ( ﴿ وَإِنْ يُحْشَرُ النَّاسُ ضُحى ( الله ) ﴾

 <sup>(</sup>۱) قال ابن كثير في نفسيره ( ۱۰۹/۲ ) - اي : ضحوة من النهار ليكون أشهر وأجلى وابين وارضح » .

وفى لقطة أخرى حدد المكان ، فقال : ﴿ مُكَانًا سُوَى ( هَ ) ﴾ [ ه ] يعنى : فيه سوائية ، إما باستواء المكان معتى يتمكّن الجميع من رؤية هذه المباراة السحرية ، بحيث تكون في ساحة مستوية الأرض ، أو يكون مكانًا سواسية متوسطًا بين المدائن التي سيجمع منها السحرة ، بحيث لا يكون متطرفًا ، يشق على بعضهم حضوره .

وهكذا تتكاتف اللقطات المختلفة لترسم الصورة الكاملة للقصة .

ونرى فى هذه المشبورة حرص الملا على إتمام هذا اللقاء ، وأن يكون على رؤوس الأشبهاد ، لانهم يعلمون أنها سبتكون لصبالح موسى ، وسوف يفضح هذا اللقاء كذب فرعون فى ادعائه الالوهية .

# ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم تُعَنِّيعُونَ ۞ لَمَلْنَا نَشِّعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلفَيْلِينَ ۞ ﴾

آى : أخذوا يدعُون الناس ، وكأنهم فى حملة دعاية وتأبيد ، إما لموسى من أنصاره الكارهين لفرعون في الضفاء ، وإما لفرعون ، فكان هؤلاء وهؤلاء حريصين على حضور هذه المباراة .

إننا نشاهد الجمع الغفير من الجماهير يتجمع لمشاهدة مباراة في كرة القدم ممثلاً ، فما بالك بمباراة بين سحرة مَنْ يدّعى الالوهمية وموسى الذي جاء برسالة جديدة يقول: إن له إلها غير هذا الإله ؟ إنه حدَثٌ قرّ الدنيا كلها ، وجذب الجميع لمشاهدته .

ثم يقول الحق سيحانه:

﴿ فَلَمَّاجَآءَٱلسَّحَرَةُ قَالُواْلِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرُا إِن كُنَّا خَنُ ٱلْغَلِينِ ۖ ۞ ﴿

قانظر إلى مسيرة الإله فرعون في رعيته ، قالإله الحق يُطْعم ولا يُلف الحق يُطْعم ولا يُلف الحق يُطعم ولا يُلف ، ولما اجتمع السحرة وهم أبطال هذه المباراة ، ويعلمون مدى حاجة فرعون إليهم في هذا الموقف ؛ لذلك بادروا بالاتفاق صعه والاشتراط عليه : إن كنت تُسخُر الناس في خدمتك دون أجر ، فهذه المسألة تختلف ، ولن تمر هكذا دون أجر .

وهـذا دئيل على معرقتهم بفرعون ، وأنه رجـل ( أَكَـلْتَى ) ، لـذلك اشتـرطوا عليه أجـراً إنْ كانوا هـم الغالبين ، ولا تعدرى فريما جاء آخر يهدد هذه الألوهية ، فنحن ندخركم لمثل هـذا المحوقف .

# عَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ 🗬 🤲

منا يتنازل فرعون عن تعاليه وكبريائه ويذعن لشروط ستحرته ، بل ويزيدهم فوق ما طلبوا ﴿ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِن الْمُقرِّبِينَ (33) ﴾ [الشعراء] فسوف تكونون من خاصتنا ، نستعين بكم في مثل هذه الأمور ، ولا نستغنى عنكم ؛ لانكم الذين حافظتم على باطل الوهيتنا

# ﴿ قَالَ لَمْمُ مُوسَىٰ أَلْقُوا مُا أَنتُم مُّلَقُونَ ٢

منا كلام مصدّوف ، نعرفه من سياق القصة ؛ لأن الآية السابقة كان الكلام ما يزال بين فرعون والسحرة ، والقرآن يحدف بعض الاحداث اعتماداً على فطّنة السامع أو القارئء ، كدما قلنا في قصة الهدهد مع سيدنا سليمان ، حيث قال له : ﴿ الْأَهْبَ بُكِتَابِي هَـنــَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمُّ تُولً عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا بَرْجَعُونَ (١٠) ﴾

ثم قال بعدها : ﴿ قَالَتْ يَلَأَيُهَا الْمَلاَّ إِنِّي أَلْقِي إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (')

(٢) ﴿ [الندل] وحذف ما بين هذين الحدثين مما تعلمه نحن من السياق .

وقوله : ﴿ أَلْقُوا مَا أَنْهُم مُلْقُونَ (T) ﴾ [الشعراء] هذه هي الفاية ألتي انتهى إليها بعد المحاورة مع السجرة .

# ﴿ فَٱلْقَوَّالِمِهَا لَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَفَالُولِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ الْعَلَيْوِنَ ۞ ﴾ إِنَّالَيَعْنُ ٱلْفَكِلِيُونَ ۞ ﴾

فكانت العصبيّ والحبال هي آلات سحرهم ﴿ وَقَالُوا بِعِزَّة فِرْعُونَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالُوكَ ۚ إِنَّا العصبيّ والحبال هي آلات سحرهم ﴿ وَقَالُوا بِعِزَة فِرْعُونَ إِنَّا لَتَحْبُ الْغَالُوكَ ۚ إِنَّا الْحَدِيهِ وَمَا أَخْيبِهُ مِنْ قَسَمُ ؛ لأن قرعون لا يُغلَب ولا يُتهر في نظرهم ، وسبيق أن أوضحنا أن العزة تعنى عدم القهر وعدم الغلبة ، لكن عزة غرعون عزة كذبة وانفة وكبرياء يلا رصيد من حق ، وعزة بالإثم كالتي قال الله عنها : ﴿ وَإِذَا قِبِلَ لَهُ أَنَّةٍ اللّٰهُ أَخَلُتُهُ الْعُرَّةُ بِالإِنْمِ . . ( ( ) ) البقرة ]

وقال تعالى : ﴿ صَ وَالْقُرْآنِ ذِى اللَّهِكُو ۞ بَلِ الَّذِينَ كَفُرُوا فِي عَزْهُ وَشَفَاقٍ ۞﴾ [ص] أي : عزة بإثم ، وعزة بباطل -

ومنه ايضاً قوله تعالى عن المنافقين : ﴿ لَمَن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدْيَةِ لَيُخْرِجْنُ الْأَعَزُ مِنْهَا الأَذَلَّ .. ۞ ﴾ [المنافقين] فصدَّق القرآن على قولُهم

<sup>(</sup>١) تعنى يكرمه : ما رأته من عجيب امره كرن طائر جاه به الثاقه اليها ثم تولى عنها آدباً وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من العلوك . [ تفسير ابن كثير ٢٦١/٣] ، وقال القرطبي في تفسيره (٧/٤٧-٥) : و وسئلة يذلك لما تضمن من لين القول والموعظة في الدعاء إلى عبادة الله عز وجل وحسن الاستعطاف من غير أن يتضعن سبا ولا لعنا ولا ما يغير النفس ، ومن غير كلام نازل ولا مستفاق على عادة الرسل في الدعاء إلى الله ء .

بان الاعدُّ سيُضرج الاذلّ ، لكن ﴿ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرْسُولِهِ وَلِلْمُوَّمِينَ .. (المتافقين] المتافقين]

وما دام الأمر كذلك فأنتم الآذلة ، وأنتم الخارجون ، وقد كان .

ويقال : إن أدوات سحرهم وهي العصى والحدال كانت مُجدوقة وقد ملئوها بالزئيق ، فلما ألقوها في ضوء الشمس وحدارتها أخذت تتلاعب ، كانها تتحرك ، وهذا من حيل السَّحَرة وألاعيهم التي تُخيَّل للأعين وهي غير حقيقية ، فحقيقة الشيء ثابتة ، أمًا المسحور فيخيل إليه أنها تتحرك .

ثم يقول الحق سبحانه :

### مَا اللهِ اللهِ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ولم يَأْت القاء موسى عليه السلام لعصاه مباشسرة بعد أن القى السحرة ، إنما هنا أحداث ذُكرت في آيات أخرى ، وفي لقطات أخرى للقصة ، يقول تعالى : ﴿ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيبُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِعْرِهِمُ أَنْهَا لَلْقَصة ، يقول تعالى : ﴿ فَإِذَا حَبَالُهُمْ وَعَصِيبُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِعْرِهِمُ أَنْهَا لَنْهَا مِن سِعْرِهِمُ أَنْهَا لَمَا اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهُ اللهِ مِن سِعْرِهِمُ أَنْهَا لَمَا اللهِ اللهِ اللهِ مِن سِعْرِهِمُ أَنْهَا لَهُ اللهِ مِن سِعْرِهِمُ أَنْهَا لَمَا اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

﴿ فَأَوْجُسَ فِي نَفْسَهِ حَـِفَةً مُّـوسَىٰ ۞ قُلْنَا لا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ الأَعْلَىٰ ﴿ وَإِنَّا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا .. ۞ ﴾ [45]

هكذا كانت الصورة ، فلما خاف موسى شبته ربه ، وايده بالحق وبالحجة ، وتابعه فيما يفعل لحظة بلحظة : ليوجهه وليُعدِّل سلوكه ، ويشدّ على قلبه ، وما كان الحق - تبارك وتعالى - ليرسله ثم يتخلى عنه ، وقد قال له ربه قبيل ذلك : ﴿ وَلَتُصنَعَ عَلَىٰ عَبْنِي (آ) ﴾ [له] وقال : ﴿ إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَىٰ (آ) ﴾ [له] غالحق سبحانه يعملى ثبيه موسى الأوامر ، ويعمليه الحجة لتنفيذها ، ثم يتابعه بعنايته ورعايته .

#### **建期配**

ومن ذلك قوله تعالى لنبيه نوح : ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلُكَ بِأَعْيَبُنَا وَوَحْبِنَا .. [مود]

فحينما تجمع هذه اللقطات تجدها تستوعب الحدث ، ويكمّل بعضها بعضاً ، وهذا يظنه البعض تكراراً ، وليس هو كذلك .

إذن : جاء إلقاء صوسى لعصاء بعد توجيه جديد من الله أثناء المعركة : ﴿ وَأَلْقُ مَا فَي يَمِينَكَ . . (17) ﴿ [4] وهنا : ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَماهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ ما يَأْفَكُونَ (18) ﴿ [الشعراء] ومعنى ﴿ تَلْقَفُ . . (19) ﴾ [الشعراء] تبتلع وتلتهم في سرعة وقوة ، أما السرعة واختصار الزمن والقرة ، فتدل على الأخذ بشدة وعُنْف ، وفي هذا دليل على أنه خاض المعركة بقوة ، فلم تضعف قوته لما رأى من الاعيب السَّحَرة .

ومعنى ﴿ ما يَأْفِكُونَ ﴿ قَ ﴾ [الشعراء] من الإقك يعنى : قلْب الحقائق ؛ لذلك سَمُّواً الكذب إفْكا ؛ لأنه يقلب الحقائق ويُغير الواقع .

ومنها ﴿ وَالْمُوْتَفَكَةُ أَهُوَىٰ ﴿ [ [النجم] وهي القرى ( المظالمة التي الملكها الله ، فجعل عالمها سافلها .

وسبق أن أوضحنا أن الكنب وقلّب الحقائق يأتى من أنك حين تتكلم ، فللكلام نسب ثلاث : نسبة فى الدّمن ، ونسبة على اللسان ، ونسبة فى الواقع . فإنْ طابقتْ النسبةُ الكلامية الواقع ، فأنت صادق ، وإنْ خالفتُ فأنت كاذب .

<sup>(</sup>١) يعنى : مدائن قوم لوط قلبها عليهم فحصل عالبها سافلها وأصطر عليها حسجارة من سجيل منضود . قال قتادة : كان في صدائن قوم لوط أربعة ألاف ألف إنسان ( يعنى ٤ صلابين ) قسانضوم عليهم الوادي شسيئاً من نار ونقط وقطوان كنهم الأتون . [ تفعيير ابن كشير ١ ٣٩٠/٤] .

وسَمَّى ما يفعله السحرة إفكاً ؛ لأنهم يُعَيِّرون الحقيقة ، ويُحْيلُون للناس غيرها .

# الله عَمْ الله عَمْرَةُ سَاحِدِينَ ١

لم يقُل الحق سبحانه: قسجد السحرة ، إنما ﴿ فَالْقِيَ السَّحَرَةُ السَّعَرَةُ السَّعَرَةُ السَّعَرَةُ السَّعَرَةُ السَّعَرَةُ السَّعَرَةُ السَّعَرَاءُ السَّعَمِ على الأرض ساجدين ش ، السَّعَدِة وهيئته وروعة ما رَأَوْ القاهم على الأرض ساجدين ش ، صاحب هذه الآية الباهرة ؛ لذلك لم يقولوا عندها آمنًا بربُ موسى وهارون ، إنما قالوا :

# ﴿ قَالُوَّا عَامَتَا مِرَبِّ ٱلْمُعَلِّينَ ﴿ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعَلِّينَ عَلَيْنِ الْمُعَلِّينِ عَلَيْنِ الْمُعَلِّينَ عَلَيْنِ الْمُعَلِّينَ عَلَيْنِ الْمُعَلِّينَ عَلَيْنِ الْمُعِلِّينَ الْمُعَلِّينَ عَلَيْنِ الْمُعَلِّينَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ الْمُعِلِّينَ عَلَيْنِ الْمُعِلِّينِ عَلَيْنِينَ عَلَيْنِ الْمُعِلِّينِ عَلَيْنِ الْمُعِلِّينَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ

وحين نتامل ردِّ فعل السحرة هنا نجد أنهم خرَّوا لله ساجدين أولاً ، ثم أعلنوا إيمانهم أثانياً ، ومعلوم أن الإيمان يسبق العمل ، وان السجود لا يتأتى إلا بعد إيمان ، فكيف ذلك ؟

قالوا: هناك فَرْق بين وقوع الإيمان ، وبين أنَّ تخبر أنت عن الإيمان ، فالمتآخر منهم ليس الإيمان بل الإخبار به : لانهم ما سجدوا إلا عن إيمان واثق ينجلى معه كل شكَّ ، إيمان خطف البابهم والقاهم على الأرض ساجدين ش ، حتى لم يمهلهم إلى أنَّ يعلنوا عنه ، لقد أعادهم إلى الفطرية ، والمسائل الفطرية لا علاج للفكر فيها .

وكان سائلاً سالهم : لـمَ تسجدون ؟ قالوا : ﴿ آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالُمِينُ ﴿ وَكَانَ سَائِلاً سَالُهُمِ : لـمَ تسجدون ؟ قالوا : ﴿ آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالُمِينُ الْعَالُمِينَ

وقالوا: ربّ موسى وهارون بعد رب العالمين ، ليقطعوا الطريق على فرعون واتباعه أن يقول مثلاً: أنا رب العالمين ، فأزالوا هذا اللبّس بقولهم ﴿ رَبّ مُرسَىٰ وَهَدُرُونَ ﴿ آلَكُ ﴾ [الشعراء]

ومثال ذلك قول بلقيس عندما رأت عرشها عند سليمان - عليه السلام - لم تقل : أسلمت لسليمان ، إنما قالت : ﴿أَسُلُمْتُ مَعَ سَلَّيْمَانَ لَلْهُ رَبِّ الْمَالْمُينَ ﴿ اللَّهِ إِلَيْمَانَ لَالله واحد هو الله رب العالمين ، وهكذا يكون إسلام الملوك ، وهلتي لا يظن أحد أنها إنما خضعت لسليمان ؛ لذلك احتامات في لفظها لتزيل هذا الشك .

# ﴿ قَالَ ءَامَن تُمْ لَهُ فَتِلَ أَنْ ءَادَنَ لَكُمْ إِلَّهُ وَ لَكِيثُرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَفَاسَوْفَ تَعَلَّوُنَّ لَا تُقَلِّمَ ۖ أَيْدِيكُمُ ۗ وَازْجُلَكُمُ مِن خِلَفٍ وَلَالْ صَلِّبَتَكُمْ آجْمَعِين ۖ ۞

إذن : فهبو لا يشك في أن ما رآه السحرة موجب الإيمان ، ولا يُشكن في ذلك ، لكن المسالة كلها ﴿ فَسُلِ أَنُ آذَنَ فَكُمْ . ( 3 ﴾ يُشكن في ذلك ، لكن المسالة كلها ﴿ فَسُلِ أَنُ آذَنَ فَكُمْ . ( كَنَ هُ الشعراء] فما يزال حريصاً على الوهيته وجبروته ، حتى بعد أن كُشف أمره وظهر كذبه ، وأمن الملا بالإله الحق .

ثم أراد أنْ يبرر موقفه بين دهمناه العامة حتى لا يقول أحد : إنه هزم وضاعت هيبته ، فقال : ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ اللّٰذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْر ...

(ق) الشعراء في حين أن القوم يعلمون أن موسى عليه السلام لم يجلس طية عمره إلى ساحر ، لكن فرعون يأخذها ذريعة ، ليتقذ ما يمكن إنقاذه من مركزه الذي ثهدم ، والوهيته التي ضاعت .

ثم پُهدَّدهم بأسلوب ينمُ عن اضطرابه ، وأنه فقد توازنه ، واختلُ حتى في تعبيره ، حسيث يقول ﴿ فَلَسُوفَ تَعَلَّمُونَ . (3) ﴾ [النسراء] وسوف تدل على المستقبل مع أنه لم يُؤخّر تهديده لهم بدليل أنه قال بعدها : ﴿ لِأَقَطَّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُم مَنْ حَلاف وَلأَصَلَبْتُكُمْ أَجْمَعِينَ (3) ﴾ بعدها : ﴿ لأَقَطَّعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُم مَنْ حَلاف وَلأَصَلَبْتُكُمْ أَجْمَعِينَ (3) ﴾ [الشعراء] يعنى : اليد اليمتى مع الرُجْل اليمشرى ، أو اليد اليمتى مع الرُجْل اليمشرى ، أو اليد اليمتى مع الرُجْل اليمشرى .

وقوله : ﴿ وَلَأُصَلِّبَنُّكُمْ .. (3) ﴾ [الشعراء] أوضحه في آية آخرى : ﴿ وَلَأُصَلِّبَنُّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخُلِ .. (12) ﴾

فماذا كان جواب المؤمنين برب العالمين ؟

### ﴿ قَالُواْ لَاضَيْرِ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُتَقَلِبُونَ ۞ ﴾

أى : لا ضرر علينا إن قاتنا ؛ لان مصاير الجمايع إلى الموت ، لكن إن كانت نهايتنا على يديك فاسوف نساحد نحن بلقاء ربنا ، وتَشْقى أنت بجاراء ربك ، كالطاغاية الذى قال لعادره : لاقاتلنك فضاحك ، فقال له : أتسخر منى وتضحك أ؛ قال : وكيف لا أضحك من أمر نفعله بى يُسعدنى الله به ، وتشقى به أنت ؛

إذن : للا ضرر علينا إنْ قُلِلْنا ؛ لأننا سنرجع إلى الله ربنا ، وسنخرج من ألوهية باطلة إلى لقاء الألوهية الحقة ، فكانك قعلت فينا جميلاً ، واسديت لنا معروفا إذْ أسرعت بنا إلى هذا اللقاء ، وما تظنه في حقنا شررٌ هو عين الخير ، لذلك فَلهم الشاعر هذا المعنسي ، فقال عنه :

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتُلُ مُسْلِماً عَلَى أَيَّ جَنَّبِ كَانَ فِي اللَّهِ مَصَّرْعِي

### @\.aVf3@+@@+@@+@@+@@+@

يعنى : ما دُمْتُ قد مُتُّ فى سبيل الإسلام ، قبلا يُهم بعد ذلك ، ولا أبالى أيّ موتة هى .

والمؤمنون هنا حريصسون على أمرين : الأول : تَفْى الضرر ! لأن دَرْء المفسدة مُـقدَّم على جَلْب المصلحة ، والثانى · التـأكيد على النفع الذي سينالونه من هذا القتل .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرُ لِنَا رَبُّنَا خَطَيَلَنَآ أَنْ كُنَّآ فَ الْمُؤْمِنِينَ فَ ﴾ المُؤمِنِينَ فَ ﴾

لأنك أكرهتنا على السحر ، وحملتنا على الكذب ، ومكثنا عمراً نعتقد أنك إله ، فلعلٌ مبادرتنا إلى الإيمان وكرْننا أولَ المؤمنين يشفع لنا عند ربنا ، فيعقور لنا خطايانا ، وفي معوضع آخر : ﴿إِنَّا آمَنَا بِرِبِنَا لِيغَفِرُ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكُرُهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ .. (٣) ﴾ [ك] فَذكر هناك مسالة الإكراه ، وذكر هنا العلة : ﴿أَنْ كُنَّا أُولُ الشعراء]

# ه وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِيادِى إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ٢٠ ١

قلنا : الوحى لغة : إعلام بخفاء ، وشرعاً : إعلام من الله لرسول من رسله بمنهج خبر لخلَّقه .

<sup>(</sup>۱) سرى يسرى . سار ليلاً وأسرى به : جعله يسرى أو حمله على السير ليلاً . [ القاموس القويم ٢٩١٢/ ] . قال أبن كثير في تفسيره ( ٣٣٥/٣ ) : « كان خروجه يهم فيما ذكره غير واحد من العفسرين وقت طلوع القمر ، وذكر محاهد وحمه فك أنه كُسنِف اللهم ثلك الليلة قائلة أعلم » .

ومن الوحى الممطلق قوله تعالى : ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذَى مِنَ الْجِالِ بُيُوتًا .. (١٦٠)

وقوله سبحانه : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أُولِيَانِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ . . (الانعام]

وقوله تعالى: ﴿ وَأَرْحَيْنَا إِلَىٰ أُمْ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ .. ﴿ ﴿ ﴾ [القصص] فالوحسى العام إذن لا نسأل عن السموحي ، أو الموحسى إليه ، أو موضوع الوحي ، فقد يكون الوحي من الشيطان ، والمسوحي إليه قد يكون الأرض أو الملائكة أو السحيوان ، على خلاف الرحى الشرعى ، قهو محدد ومعلوم .

لقد قيام فرعون بحملة دعاية ليهذه المعبركة مع موسى - عليه السلام - وحشد الناس لمشاهدة هذه المباراة ، وهذا دليل على أنه قدر أنه سيغلب ، لكن خيب الله ظنه ، وكانت الجولة لمصلحة موسى عليه السلام ، فامن السحرة بالله تعالى رب موسى وهارون ، فأخذ يهددهم ويتوعدهم ، وهو يعلم أنَّ ما رأوه من الآيات الباهرات يستوجب الإيمان .

ومع ذلك لما غُلِب فرعون وضاعتْ هيبته وجباريته وقاهريته سكت جمهور الناس ، فلم ينادوا بسقوطه ، واكتفوا يسماع تخبار موسى ، وظل هذا الوضع لمدة طويلة من الزمن حدث فيها الآيات التسع التي أنزلها الله ببني إسرائيل .

ومن غباء فرعون أن ينصرف عن موسى بعد أن أصبح له أتباع وانصار ، ولم يصاول الشخلص منه حتى لا يزداد أتباعه وتقوى

### 

شوكته ، فكأن مسألة الآيات النسع التي أرسلها الله عليهم قد هَدُّتُ كيانه وشغلته عن التفكير في أمر موسى عليه السلام .

وهكذا استشرى أمر موسى وأصبحت له أغلبية وشعبية ، حتى إن الأقباط<sup>(1)</sup> أتباع فرعون كانوا يعطفون على أمر موسى وقومه ! لذلك استعاروا من القبط حلى النساء قبل الخروج مع موسى ، ومن هذه الحلى صنع السامرى العجل الذي عبدوه فيما بعد .

وهنا يقول تعالى : ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرٍ بِعِبَادِى إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ ﴾ [الشحدام] وقبل ذلك نتِّهه ربه للخروج بعد أَنْ قبتل الرجل : ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصًا الْمَدينَة يُسَعِّىٰ قَالَ يَسْمُوسَىٰ إِنْ الْمَلاَ يَأْتَمُرُونَ بِكَ لَيُعْمُوسَىٰ إِنْ الْمَلاَ يَأْتَمُرُونَ بِكَ لَيَعْمُوسَىٰ إِنْ الْمَلاَ يَأْتَمُرُونَ بِكَ لَيَعْمُوسَىٰ إِنْ الْمَلاَ يَأْتَمُرُونَ بِكَ لَيَعْمُوسَىٰ إِنْ الْمَلاَ يَأْتَمُونَ فِيكَ لَيْنَا فِي اللّهُ مِنْ النّاصِحِينَ ﴿ القصمنِ اللّهَالُونَ فَالْمَالِمُ اللّهُ ا

أما الآن ، فالمؤامرة عليه وعلى من معه من المؤمنين .

ومعنى ﴿ أَسْرِ، ۞﴾ [الشعراء] الإسعراء: المشى ليلا ﴿ إِنَّكُم مُبِّكُونُ ﴿ آَنُهُ ﴾ [الشعراء] يعنى: سيتبعكم جنود فرعون ويسيرون خلفكم .

ثم يقول الحق سيحانه:

### حَقَّ سَبِحَهُ أَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَكَآيِنِ كَشِرِينَ ۞ إِنَّ مَنْتُلَآءَ لِشِرْيْرَمَّةٌ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُ لِمَا لَغَآيِظُونَ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) القبط جيل يحصور، وقيل: هم أهل مصدر ويتكها (أصلها) ورجل قبطى، والتَّبَطَيَّة : ثياب كتان بيض رقباق تُعمل يحصور وهي منسوبة إلى القبط. [ لسان العرب - مادة قبط ] فناقبط هم أهبل مصور من قبيل موسى عليه السلام ومن قبيل أن تدخل صحور في السهوبة ، فالقبط جنس ليس مرتبطاً باللهائة.

 <sup>(</sup>٦) الشرردة : الجماعة الطبيلة من الناس [ لسان العرب عادة : شردم ] . قال القرطبي في
تفسيره ( ١٩٧٩/٧ ) : « روى أن بني إسرائيل كانوا ستسانة الف وسبعين آلنا والد أعلم
بعدية ع .

الفاء هنا للتعقيب ، فرَحْى الله لموسى أن يَسْرى ببنى إسرئيل تَمْ قبل أن يبعث فرعون فى المدائن حاشرين ، وكان الله تعالى يحتاط لنبيه موسى ليحترج قبل أن يهيج قرعون الناس ، ويجمعهم ضد موسى ويُجرى لهم ما نسميه نحن الآن (غسيل مخ ) ، أو يعلن على موسى وقومه حرب الأعصاب التى تؤثر على خروجهم .

و ﴿ حَاشَرِينَ ( عَ ﴾ [الشعراء] من الحشر أى : الجمع ، لكن جمع هذه المرة للجنود لا للسحرة ، لانهم هُرْموا في مُباراة السحرة ، فأرادوا أنْ يستخدموا سلاحاً آخر هو سلاح الجبروت والتسلُّط والحرب العسكرية ، فبإنْ فشلت الأولى قلعل الآخرى تفلح ، لكن الحق ـ تبارك وتعالى ـ آخبر نبيه موسى بما يُدبَّر له وآمره بالخروج ببنى إسرائيل .

وقَوْلُ قَدِعُونَ عَنَ أَتَبَاعِ مُوسَى : ﴿إِنَّ هَٰوُلُاءِ لَسُوْدُمَةٌ قَلِيلُونَ وَيُسْجُعهم على مواجهتهم ، لكن مع ذلك يُحذَّرهم من خطرهم ، فيقول ﴿وَإِنَّهُمْ لَنَا لَهَائِظُونَ ﴿ وَ ﴾ [الشعراء] فأعِدُوا لهم العدة ، ولا تستهينوا بأمرهم .

### ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ۞ ﴾ يعنى : لا بُدُّ أن نَاهُذَ هذرنا ونعثاط للامر.

ثم يقول الحق سيحانه :



 <sup>(</sup>۱) من عبد الله بن عمور قال : كانت الجنات بحافتي النبل في الشقتين جميعاً من أسوان إلى رشيد ، وبين للجنات زروع . [ تقسير انقرطبي ٤٩٨/٧] .

#### @\.avv>@+@@+@@+@@+@@+@@

أى : لم ينفعه احتيامه ، ولم يُجد حدره ، فلا يمنع حدّر من قدر و فدر و فد

ثم يقول الحق سبحانه :

### 🐗 كَذَالِكَ وَأَوْرَثُنَّهَا بَنِي إِسْرَةِ بِلَ 🔞 🖶

﴿ كَذَلْكُ .. ( ﴿ ﴾ [الشعراء] أي : الأصر كما أقبول لكم وكما وصفتُ ﴿ وَأُورْتُنَاهَا بَي إسرائيلُ ( ﴿ ﴾ [الشعراء] أي : أورثنا هذا النعيم من يعدهم لبنى إسرائيل ، وهنا قد يسال سائل : كيف وقد ترك بنو إسرائيل مصر وخرجوا منها ، ولم يأخذوا شيئاً من هذا النعيم ؟ قالوا: المعنى أورثهم الله أرضاً مثلها ، قد وعدهم بها في الشام ( )

### ﴿ فَأَنْبَعُوهُم تُشْرِقِينَ ۞ ﴾

أى : عند الشـروق ، وعادةً ما تكون الغارة على الجـيش عند الصياح ، ومن ذلك قوله تعالى :

وَهُ فَإِذَا نَزِلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْلَزِينَ (٧٧٧) ﴾ [الصانات] وعادة ما يقوم الإنسان من النوم كسولاً غير نشيط ، فكيف بمَنْ هذه حاله إن النقى بعدوه ؟

<sup>(</sup>١) قال الشرطيى في تفسير هذه الأية ( ١٩٨٤/٢ ) : « يريد أن جميع ما ذكره الله تعالى من الجنات والميرن والكتوز والمقام الكريم أورثه الله بتى إسـرائيل قال الجسن وغيره . رجع بنو إسرائيل إلى مصمر بعد هلاك فرعون وقومه . وازيل : أراد بالوراثة هنا ما استعاروه من حلى آل فرعون بأدر الله تعالى » .

ثم يقول الحق سبحانه:

## فَلَمَا نَزَءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَنْبُ مُوسَى إِنَّا الْمُدْرَكُونَ ۞

معنى ﴿ ثَرَاءَى الْجَمْعَانِ .. ﴿ ﴿ الشعراء] أَى : صار كل منهما يرى الآخر ، وحدثت بينهما المواجهة ، وعندها ﴿ قَالَ أَصُحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ آَ ﴾ [الشعراء] فالحال أن البحر من امامهم وجنود فرعون من خلفهم ، فلا مناص ولا مهرب ، لكن موسى \_ عليه السلام \_ وقد سبق أن تعلم كلمة ( كلا ) من ربه تعالى ، حينما قال : ﴿ رَلَهُمْ عَلَى فَنْبُ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتَلُونِ ﴿ آَ ﴾ [الشعراء] فرد عليه ربه : ﴿ كَلا ﴾ [الشعراء] عندها تعلّمها موسى ، وعرف كيف ومتى يقولها قُولة الواثق بها .

\* قَالَ كَلَّرًّإِنَّ مَعِي رَقِي سَيَهْدِينِ 🚭

لكن كيف يقول مسوسى عليه النسلام هَدُه الكُلمة ( كبلا ) بمل، قيه ، والأمر بقانون الماديات أنه عُرْضة لان يُدرُك قبل أن يكملها ؟

والإجابة فى بقية الآية: ﴿إِنَّ مَعَى رَبِّى سَيَهَدِينِ (١٠) ﴾ [الشعراء] فلم يقُلُ موسى: كَلاَ اعتماداً على قوته واحتياطه للامر، إنما قالها اعتماداً على ربه الذي يكلوه بعينه، ويحرسه بعنايته.

قالواقع أننى لا أعرف ماذا أفعل ، ولا كيف أتصرف ، لكن الشيء الذي أثق منه ﴿إِنَّ مُعِي رَبِّي سَيهُ لينِ (٢٠) ﴾ [الشعراء] لذلك يأتي القرج والخلاص من هذا المأزق مباشرة .

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى آنِ أَضْرِب بِدَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلُقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ \*

#### 

ذلك لآن البحر هو عائقهم من امامهم ، والبحر مياه لها قانونها الخاص من الاستطراق والسيولة ، فلما غسرب موسى بعصاه البحر انفلق وانصصر الماء على الجانبين ، كل فرق \_ أي : كل جانب سكاطود يعنى الجبل العظيم .

لكن بعد أن صار الماء إلى ضدِّه وتجمَّد كالجبل ، وصنع بين الجبلين طريقاً ، أليس فى قاع البحرّ بعد انحسار الماء طين ورواسب وأوحال وطمى يغوص قيها الإنسان ؟

إننا نشاهد الإنسان لا يكاد يستطيع أن ينقل قدماً إذا سار في وحل إلى ركبتيه مثلاً ، فما بالك بوحل البحر ؟

لذلك قال له ربه : ﴿ لاَ تُخَافُ فَرَكُا وَلاَ تَخْشَىٰ ﴿ آَنَا ﴾ [ك]

قالذى جعل لك الماء جبلاً ، سيجعل لك الطريق يابساً ،

والحق \_ تبارك وتعالى \_ لم يُبيُن لنا فى انفلاق البحر ، إلى كُمْ فلقة انفلق ، لكن العلماء يقولون : إنه انفلق إلى اثنتى عشرة فلقة بعدد الاسباط (۱) ، بحيث يمر كل سبط من طريق .

وفى لقطة أخرى من القصسة أراد موسى - عليه السلام - أنْ يضرب البدر مرة أخرى ليعود إلى طبيعته ، فيسدُ الطريق فى وجه فرعون وجنوده على حدِّ تفكيره كبشر ، لكن الحق - تبارك وتعالى - نهاه عن ذلك : ﴿ فَأُسُو بِعِبْدِى لَيْلاً إِنْكُم مُتَبُعُونَ آ آ وَاتُرُكُ البَّحْر رَهُوا (١٠) إِنَّهُم جُندٌ مُؤْوَنَ آ آ) ﴾ [الدخان]

<sup>(</sup>۱) قائه ابن عباس فیما نقله عنه ابن کشیره فی تفسیره (۲۲۹/۳) ، وآورده السیوطی فی اندر المنثور (۲۰۲/ ۲۰۰۳) ضحن آثر طویل عزاه لابن عبد الحکم فی د فلوح صحمر ، من طریق الکلبی عن آبی صداح عن ابن عباس .

 <sup>(</sup>٢) أي : اترف البحر ساكنة أمواجه لمغثروا فينزلوا فيه ، أو كن ساكن النفس هادئاً مطمئناً إلى
 اللجاة : [ القاموس اللويم / ۲۷۹/ يتصدف ]

### 製料的

### 

اتركه على حاله ليُقرئ الطريق اليابس فرعون وجنوده ، لذلك قال سيحانه :

## ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ١

أى : قرّبناهم من منتصف البحر ، ثم اطبقه الله عليهم حين امر الماء أن يعود إلى سيولته وقانون استطراقه ، وهكذا يُنجّى الله ويُهلك بالشيء الواحد و ﴿الآخَرِينَ (11)﴾ [الشعراء] يعنى : قوم فرعون ، و ﴿الآخَرِينَ 10)﴾ والشعراء أي : هناك وسيط البحر .

وللعصام مع موسى - عليه السلام - تاريخ طويل منذ أن سأله ربه ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينَكَ يَامُوسَىٰ ﴿ آَ ﴾ [م] فاخمر بما يعرفه عنها ﴿ قَالَ هِي عَشَاكَ أَتُوكُا عَلَيْها وَأَهُنُّ بِهَا عَلَىٰ عَتْمَى . . ﴿ آَ ﴾ [م]

ولما وجد مدوسى نفسه قد أطال فى هذا المقام قال ﴿ وَلَى فَيهَا مَالِ خُرَى فَيهَا مَالِ خُرَى فَيهَا مَارِبُ أُخْرَىٰ (كَا﴾ [طه] كان الدافع بها عن نفسى ليلاً ، إنْ تعرَّض لى كلب أو دنب مثلاً ، أو أغرسها فى الارض وألقى عليها بثوبى لاستظلَّ به وقت القيلولة ، أو أجعلها على كنفى وأعلَّق عليها مناعى حين أسير .. إلخ .

هذه مهمة العصاكما يراها موسى .. عليه السلام \_ لكن للعصا مهمة أخرى لا يعلمها ، فهى حُـجّته وآية من الآيات التي اعطاه الله .

#### @1.0A1>@+@@+@@+@@+@@+@@

فبها انتصر في معركة الحجة مع السُّحَرة ، وبها انتصر في معركة السلاح حين ضرب بها البحر فانقلق .

ومن العجيب في أمر العصا أن يضرب بها البحر ، فيصير جبلاً ، ويضرب بها الحجر فيتفجر بالماء ، وهذه آيات باهرات لا يقدر عليها إلا الله عن وجل .

لذلك جعلوا عصا موسى حجة ودليلاً وعلّماً على الانتصار في كل شيء ، فلما كان الخصيب<sup>(1)</sup> والياً على مصر ، وتمرد عليه بعض قُطّاع الطرق ، وكانت لديه القوة التي قهرهم بها ، لذلك قال :

قَإِنَّ بِكَ بَاقِ إِفْكُ فِرْعَوْنَ فِيكُمْ فَإِنَّ عَمَا مُوسَى بِكَفَّ خَصِيبٍ وَفِي هَذَا المِعْنَى يقول شاعر آخر :

إذَا جَاءَ مُوسَى وَالْقَى العَصَا فَقَدْ بِطُلَ السِّحْرُ والسَّاحِرُ إذن : صارتُ عصا موسى عليه السلام مثلًا وعَلَمَا للغَلبة في أيَّ

# مجال من مجالات الحياة . ﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مُعَدُّهِ أَجْمَعِينَ ۞ ﴿ ﴿

فقيد حُسيمتُ هذه المعركة لصالح منوسى ومَنْ معه دون إراقة دماء ، ودون خسارة جندى واحد ، في حين أن المعارك على فرض الانتحمار فيها لا بدً أن تكون لها نسبة خسائر في الأرواح وفي العَتَاد ، أما هذه قلا .

### ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ ﴾

اى : بنقس السبب الذى أنجى الله به موسىي وقدومَه الهلك فرعون وقومه ؛ لأته وحده سبحانه القادر على أن يُنجِى ، وأنْ يُهلِك بالشيء الواحد .

# ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَأَ كَثَرُهُم مُّقْوِمِنِينَ ۞

قوله سبحانه ﴿إِنَّ فِي ذَلِكُ .. ( ( ) الشعراء] أي : فيما حدث ﴿ لاَيَةُ .. ( ( ) ﴾ [الشعراء] وهي الأمر العجيب الذي يخرج عن المالوف وعن العادة ، فيثير إعجاب الناس، ويستوجب الالتفات إليه والنظر فيه، والآية تُقنع العقل بان الله هو مُجُريها على يَدَى موسى ، وتدل على صدق رسالته وبلاغه عن الله ، وإلا فهي مسألة فوق طاقة البشر .

ومع ذلك ﴿ وَمَا كَانُ أَكْتُرُهُم مُّرَّمَينَ ﴿ آلَ ﴾ [الشعراء] أى : أن المحصلة النهائية للذين آمنوا كانوا هم القلة (أ مع هذه الآيات ، حتى الذين آمنوا مع موسى عليه السلام واتبعوه وأنجاهم الله من آل فرعون ومن الغرق ، سرعان ما تراجعوا وانتكسوا ، كما يحكى القرآن عنهم :

﴿ وَجَاوَزْنَا بِنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لُهُمُ قَالُوا يَسْمُوسَى اجْعَل لَنَا إِلَىٰهَا كَمَا لَهُمُ آلِهَةٌ . . (٣٦٠) ﴾ [الاعراف]

سبحان الله ، لقد كفروا بالله ، وما تزال أقدامهم مُبتلَّة من عبور البحر ، وما زالوا في نشوة النصر وفرحة الغلبة !!

### ﴿ وَإِنَّا رَبُّكَ لَمُوَّالْعَنِيزُ ٱلرَّحِيدُ ۞ ﴿

أى : بعد ما مُنَّ من حيثيات فإن الله تعالى هو العزيز ، أي : الذي

<sup>(</sup>١) خال القرطبي في تفسييره ( ١٩٨٦/٧ ) : « لأنه لم يؤمن من قاوم قارعون إلا ماؤمن آل فرعون واسمه حارقيل ، وابتته تسبة امرأة فرعون ، وماريم بنت ذا موسى العجوز التي دلُتُ على قير يوسف الصُّديق عليه السلام » -

لا يُغلَب ولا يُقهَر ، إنما هو الغالب وهو القاهر ، فهو سبحاته يغلب ولا يُغلب ، ويُطعم ولا يُطعم ، ويُجير ولا يُجار عليه ، ومع عمزته سبحانه وقوت بحيث يغلب ولا يُغلب هو ايضا ﴿ الرَّحِيمُ ( 3 ) ﴾ [الشعراء] لأنه رب المَلْق أجمعين ، يرحمهم إنَّ تابوا ، ويقبلُهم إنْ رجعوا إلى ساحته ، كما جاء في الحديث الشريف :

« شه آفرح بتربة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة ، فانفلتت منه ، وعليها طعامه وشرابه ، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها ، قد أيس من راحلته ، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى وأنا ربك ، أخطأ من شدة الفرح »()

## ﴿ وَأَقُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ٢

جاءت هذه الآية بعد الانتهاء في إيجاز مُبسَط لقصة موسى عليه السلام مع فرعون ، وحُتمت بقوله تعالى : ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُوْمِينَ ﴿٢٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لُهُو الْمَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤ ﴾ [الشعراء]

ثم تكلم الحق سبحانه عن نبيه إبراهيم عليه السلام ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمُ (13) ﴾ [الشعراء] مما يدل على أن المسالة في القرآن ليست سرّدا للتاريخ ، فإبراهيم كان قبل موسى ، ولو أردتا التأريخ لجاءت قصة إبراهيم أولاً ، إنما الهدف من القصص في القرآن التقاط مواضع العبرة والعظة واتخاذ الأسوة من تاريخ الرسل ، ليُشبّت الله بها قواد رسوله شَيْمَ حمدما بواجه الاحداث الشاقة والعصبية .

والمتأمل في رسالة موسس ورسالة إبراهيم عليهما السلام

<sup>(</sup>١) تُخرجه الإمام مسلم في صحيحه (٢٧٤٧ ) من حديث أنس بن مالله رضي الله عنه .

يجد أن موسى جاء ليعالج مسالة هي قمة العقيدة ، ويواجه من ادعى الألوهية وقال : إنى إله من دون الله ، أما إبراهيم فقد عالج مسالة الشرك مع الله وعبادة الاصنام ، فعندهم طَرَف من إيمان ، بدليل أنهم إذا ضيّقنا عليهم الخناق قالوا : ﴿مَا نَعْبُدُهُمُ إِلاَّ لِمُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى . . (؟) ﴾

لذلك كأنت قصة موسى أولَى بالتقديم هنا .

ومعنى : هُواتُلُ عَلَيْهِمْ .. ( ( ) ﴾ [الشعراء] أى : اقرأ ، أو وضّع ، أو عبّر ، ونقول للقراءة ( تلارة ) لأنه لا يُتلّى إلا المكتوب المعلوم المفهوم ﴿ عَلَيْهِمْ .. ( ) ﴾ [الشعراء] على أمة الدعوة كلها ، أمّ على المكذبين خاصة ؟

قالوا: على المكذّبين خاصة ؛ لأن المصدّقين برسول الله لا يحتاجون فقه التلاوة ، وإنْ تُليَتُ عليهم فإنما التلاوة للتذكرة أو لعلم التاريخ ، إذن : المراد هنا المكذّبون المنكرون ليعلموا أن نهاية كل رسل الله في دعوتهم النصر والغلبة ، وأن نهاية المكذبين المخالفين الهزيمة والاندحار .

فكأن القرآن يقول لهم: لا تغتروا بقوتكم ، ولا بجاهكم ، ولا تنخدعوا بسيادتكم على العرب ، وصعلوم أن مكانة قريش بين العرب إنما أخذرها من خدمة بيت الله الحرام ، وما أمنوا في طرق شجارتهم إلا بقداسة بيت الله وحُرْمته .

ولولا البيت ما كان لقريش كل هذه المكانة ، بدليل قوله تعالى - ﴿ لَا يَلَافُ قُرْبُشُ ۚ ٢٠ ﴾ [قريش] ﴿ لَا يَلَافُهُمْ رَسُلُهُ الشَّيَاءِ والصُّيْفِ ٢٠ ﴾ [قريش]

ولو انهدم البيت في قصة الفيل ما كان لقريش سيادة ولا سيطرة

على الجزيرة العربية ، وما دام أن الله تعالى فعل معهم هذا ﴿ فَلْهَادُوا رَبُّ هَدُهُ النَّبِيِّ اللَّهُ مَن جُوع وَآمَهُم مِن خُوف ( ٤ ﴾ [غريش] ومعنى ﴿ نَبُّ مَ قَدَةً ﴾ [الشعراء] أي . الخبر الهام الذي يجب أنْ يُنصت له ، وأنْ تُؤخّذ منه عبرة وعظة ، فلا يُقال ( نبا ) للخبر العادى الذي لا بُوبَهُ له .

ولو تتبعت كلمة ( نبأ ) في القرآن لوجدتها لا تُقَال إلا للأمر الهام ، كما في قوله تعالى : ﴿ عُمْ يَسَاءُلُونُ ﴿ عَنِ النَّبِّ الْعَظِيمِ ﴿ ٢ ﴾ [النبا] وقوله تعالى في قصة سليمان عليه السلام والهدهد : ﴿ وجنتُكُ مِن مَبا بِنباً يُعْيِنِ ﴿ ٢ ﴾ [النمل]

إذن: ﴿ نَبَأَ إِبْرَاهِمِ ( قَ ) ﴾ [الشحراء] يعنى: الخبير الهام عنه ، وإبراهيم هو أبو الأنبياء الذي مدحه ربه مدحاً عظيماً في مواضع عدة من القرآن ، ققال الحبق سبحانه عنه : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيم كَانَ أُمَّةً قَانِنا ( ) لله حَبِيفًا . . ( ( ) ) ﴾ [النحل]

والأمة لا تُطلَق إلا على جماعـة تنتسب إلى شيء خاص ، ويجمعهم مكان وزمان وحال . كذلك رسول الله ﷺ ، فقد أضفى الله عليه كمالات من صفات كماله لا يستطيع بشر أن يتحملها ،

لذلك جاء في الحديث الشريف : « الخير فِيُّ وقي أمتى إلى بوم القيامة  $\binom{(7)}{n}$  .

 <sup>(</sup>١) القنوت الطاعة . وقبال تعالى ﴿ كُلُّ أَنْ قَالَتُونَ (١٠) ﴾ [الروم] أى : خانصحون مسترفون بالوهيته مطيعون [ القاموس القويم ٢٠٤/٣]

<sup>(</sup>٢) قبال العجلوني في كنشف الضفاء ( ٤٧٦/١ ) : « قبال في المقاصد . قبال شيخنا . لا أعرفه ، ولكن معدله صحيح ، يعني في حديث ١ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساغة . وقال ابن حجر العكي في الفتاوئ الحديثية : لم يرد بهذا اللفظ » .

الضير في حصراً ، الخير على عمومه ، وفي كل جوانب شخصيته : داعية واباً وزوجاً .. الخ وخصال الخير من شجاعة ، وحلم ، وكرم .. إلخ . وكذلك الخير في أمتى منشور بين أنسرادها ، يأخذ كل منهم من الخير بطرف ، وله منه نصيب ، لكن لا أحد يستطيع أن يجمع الكمال المحمدي أبداً ، ولا أن يتصف به .

كذلك كان سيدنا إبراهيم عليه السلام (أمة) ؛ لأن خصال الخير تُوزُع على أشراد الآمة: هذا ذكى ، وهذا حليم ، وهذا عالم ، وهذا حكيم .. الخ أما إبراهيم - عليه السلام - فقد جمع من الخير ما فى أمة بأكملها ، وهذا ليس كلاماً يُقال فى مدح ضبى الله إبراهيم ، إنما من واقع حياته العملية .

واقرا إنْ شَــُتَ قوله تعـالى عن إيراهيم : ﴿ وَإِذِ اَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُهُ يِكُلَمَاتَ فَأَتَمُهُنَّ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا .. (١٣٤) ﴾ [البقرة] وحَسَّبُ إِسِراهيم - عليه السلام - من الخير هـذه الدعوة : ﴿ رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ .. (١٣١) ﴾ [البقرة]

غكان محمد ﷺ دعوة أبيه إبراهيم.

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَانَعْبُدُونَ 🗬 🤻

فاول دعوته كانت لأبيه ، واقدرب الناس إليه لا للغريب ، والدعوة التي توجه أولاً للمقدريب لا بدّ أنها دعوة حَقُّ ودعوة خيد ؛ لأن الإنسان يحب الخير أولاً لنفسه ، ثم لأقرب الناس إليه ، ولو كانت في خيريتها شكُّ لقصد بها الغرباء والأباعد عنه .

والمراد بابيه هو ( آزر ) الذي ورد ذكره في موضع آخر .

### O1.0AV3O+OO+OO+OO+OO+O

وسؤاله لأبيه وقومه ﴿ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ كَ الشعراء] سؤال استهجان واستنكار ، ومسؤال استدلال ليظهر لهم بطلان هذه العبادة ؛ لأن العبادة أنْ يطيعَ العابدُ المعبودَ فيما أمر وفيما نهى ، فالذين يعبدون الأصنام بماذا أمرتهم وعم دُهوتهم ؟

إنن: فهى آلهة دون منهج ، وما أسهل أن يعبد الإنسان مثل هذا الإله الذي لا يأمره بشيء ، ولا ينهاه عن شيء ، وكذلك هى آلهنة دون جزاء ودون حساب ؛ لانها لا تثيب مَنْ أطاعها ، ولا تعاقب مَنْ عصاها .

إذن : فكلمة عبادة هنا خطأ ، ومع ذلك يُسمّيها الناس آلهة ، لماذا ؟ لأن الإله الحق له أوامر لا يُدّ أن تُنفَد ، وإنْ كانت شاقة على النفس ، وله نواه لا بُدُ أن تترك وإنْ كانت النفس تشتهيها ، فهى عبادة شاقة ، أما عبادة الاصنام فما اسهلها ، فليس عندها أمّر ولا نَهى ، وليس عندها منهج يُنظَم لهم حركة الحياة ؛ لذلك تمسله هؤلاء بعبادة الاصنام ، وسمّوها آلهة ، وهذا خبل واضح .

كما أن الإنسان فى مجال العبادة إذا عزَّتْ عليه أسباب الصياة وأعينتُه الحيل ، أو خرجت عن طاقته ، عندها يجد له ربا يلجأ إليه ، ويستعين به فيقول : يا رب ، فماذا عن عابد الاصنام إذا تعرّض لمثل هذه المسائل ؟ هل يتوجه إليها بالدعاء ؟ وهَبُ أنه يدعو إنسانا مثله يمكن أنْ يسمعه أيستجيبُ له ؟

لذلك يقول سبحانه ؛ ﴿ قَالُوا نَعْبُدُ أَصَّنَامًا فَنَظُلُ لَهَا عَاكَفِينَ ﴿ ۖ قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ نَدْعُونَ ﴿ ۞ أَوْ يَنْفُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ۞ ﴾ [الشعراء]

إذن : فعبادة غير الله حُمْق وغباء .

لكن هذا البحث من إبراهيم ، وهذا الجدل مع أبيه وقومه ، أكان بعد الرسالة أم قبلها ؟ قالوا : إن إبراهيم - عليه السلام - كان ناضيجا مُتفتَّا منذ صغره ، وكان مُتكراً لهذه العبادة قبل أن يُرسَل ، لذلك قال الله عنه : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبراهِم رُشُدُهُ مِن قَبْلُ وَكُنّا بِهِ عَالِمِينَ ( ) ﴾

وكذلك كان نبينا محمد في قبل بعثته كارها للأصنام ، معترضاً على عبادتها ، يتعجب حين يرى قومه يعبدونها ، وقد رأى في أحد الآلهة وقد كُسر ذراعه فاستعانوا بمن يصلح ذراع الإله ، فضحك رسول الله في وتعجب لما يرى العابد يصلح المعبود ؟ بعدها اعتزلهم رسول الله ، ولجأ إلى الغار يفكر في الإله الحق والمعبود الحق .

قكآن أيَّ دين يامر الله به لو تفكِّر فيه الإنسان برشد لانتهى إلى الحق بدون رساول ؛ لأن ديان الله هو دين الغطرة السلاميمة ، فاأنُ توفَّرت لدى الإنسان هذه الفطرة اهتدى بها إلى الحق .

بدليل ما كان يحدث من عمر - رضى الله عنه - وكان يُحدث رسول الله بالامر ، فتتنزل به الآيات من عند الله ، وقد وافقت الآيات رأيه في أكثر من موقف (1) ، وقد أقر رسول الله ﷺ ذلك ليبين لنا أن العقل السليم والفطرة المستقيمة يمكن أنْ ينتهيا إلى قضايا الدين دون رسول .

وتستطيع أنت أنَّ تعرض أيَّ قضية من قضايا الدين على العقل السليم ، وسوف تجد أنها طيبة وجميلة توافق الدُّوْق السليم والتفكير السوي ، فالكذب مثلاً خُلُق يأباه العقل ويأباه الدين ، وكذلك الرشوة ؛ لأنك بها تأخذ ما ليس لك ، وقد يُسلَّط عمليك راس ، فيأخذ منك حقك ، كما أخذت أنت حقوق الناس .

ولو ثامل العقل مثلاً تحريم النظر إلى المحرمات ، لوجد أن الدين قيّد نظرك وأثت فسرد ، وقيّد من اجلك نظر الناس جميعاً ، فكما طلب منك طلب لك ، وكذلك الأمر في تحريم السرقة والقتل .. إلخ .

وقد سُمُنْلُنا في إحدى الدحلات عن قدوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ تَعَالَى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ عِلَى اللَّهِنِ كُلَّهِ . ( ؟ ] ﴾ [التوبة] ومرة يقول: ﴿ وَلَوْ كُو وَلَوْ كَانِهُ وَلَوْ الْكَافُرُ وَلَوْ آلَكُ فُو وَلَوْ كُو كُو الْكَافُرُ وَلَوْ ؟ ] التوبة] اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُمِّ لُورَهُ وَلَوْ كُو كُو الْكَافُرُ وَلَا إِلَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُمِّ لُورَهُ وَلَوْ كُو وَلَوْ كُو الْكَافُرُ وَلَا إِلَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُمِمَّ لُورَهُ وَلَوْ كُو وَلَوْ كُو اللَّهِ اللَّهُ وَلَوْ كُونَ ﴿ وَلَوْ كُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ كُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ لَكُو اللَّهُ وَلَوْ لَكُونَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللل

يقولون : وبعد أربعة عشر قرناً ، والمسلمون في الكون أقلية ، ولم يظهر الدين على الدين كله ، فكيف \_ إنن \_ نفهم هذه الآية ؟

قَطْتُ للسائل : لو فهمتَ الآية السابَقَة لعرفتَ الجوابِ : ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفَــــُـــوا نُورَ اللّهِ بِأَفْـــواهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَنْ يُعِمْ نُورَهُ وَلَوْ كَـــوه الْكَافِرُونَ (٣٣) ﴾

فالمسعنى : أن الدين سينظهر فى وجود الأديان الأخرى ، وليس المسراد أن هذه الأديان سينظهر أولن يكون لهسا وجود ، بل هى موجودة ، لكن يظهر عليها الإسلام ظهور حجة ، بدليل ما ذراه من هجمات على الإسلام وأحكامه وتشريعاته ، كما فى مسألة الطلاق مثلاً ، أو مسألة تعدد النزوجات وغيرها . وبعد ذلك تُلجِئهم الحياة الاجتماعية إلى هذه التشريعات ، ولا يجدون غيرها لحل مشاكلهم .

ولما قامت الثورة الشيوعية في روسيا سنة ١٩٩٧ أول ما شرعوا منعوا الربا الذي كان جائزة عندهم ، لقد منعوا الربا مع أنهم غير مسلمين ، لكن مصالحهم في ذلك ، فهذه وأمثالها غلبة لدين الله وظهور له على كل الأديان .

وليس معنى ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُله .. (T) ﴾ [التربة] أن يصير الناس جميعاً ميرمنين ، لا ، إنما يظل كُلُ على دينه وعلى شركه أو كفره ، لكن لا يجد حالاً لقضاياه إلا في الإسسلام ، وهذا أوقع في ظهور الدين .

ثم يقلول الحق سياحانه عن قلوم إبراهيم في ردِّهم على إبراهيم عليه السلام :

### ا قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَّا عَنكِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

إذن : شهد شاهد من أهلها ، وقالوا بأنفسهم ﴿ نَعْبُدُ أَصَنَامًا .. (٧) ﴾ [الشعراء] والعبادة طاعة ، فصاذا قالت لهم الأصنام ؟ وبماذا أمرتهم ؟ طبعاً ، ليس عندهم جواب .

وليت الامر يقف عند العبادة ، إنما ﴿ فَنَظُلُ لَهَا عَاكِفِينَ ( ) ﴾ [الشهراء] أي : قائمين على عبادته لميل نهار ، نعم ولكم حق ؛ لأنها لهة دون تكليف ، وعبادة بلا مشقة وبلا التزام ، إنها بلطجة تأخذون فيها حظ انفسكم ، وتقعلون معها ما تربدون .

لكن ، كيف جادلهم إبراهيم عليه السلام ؟ ويم رَدُّ عليهم ؟



فالأصنام لا تسمع مَنْ توجّه إليها بالدعاء ، ولا تتفع مَنْ عبدها ، ولا تضمر مَنْ كنفر بها ؛ لذلك لم يجدوا رداً ، وحماروا جواباً ، ولم يجدوا حُجّة إلا أنْ قالوا :

# 🐗 قَالُوابَلُ وَجِدُنَا ءَابَاءَنَا كَنَالِكَ بِفَعَلُونَ 🥶 🐃

إذن: أنتم لم تُحكِّموا عقولكم في هذه المسالة ، كما قالوا في موضع آخر: ﴿ إِنَّا وَجَدُنَا آبَاءِنَا عَلَىٰ أُمُهُ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ ﴿ آَلَ ﴾ [الذخرف] ونقول لهم : ومدى ظاللتم على تقليد آبائكم فيما يفعلون ؟ إنكم

ونعول لهم : ومدى طلقم على نفليد الانكم فلما يعملون ؛ وحم لو اقدمتُم على تقليد الآباء ما ارتقيتم في حمياتكم أبداً ، فلماذا إذن تحرصون على التقليد في هذه العسالة بالذات دون غيرها .

## ﴿ قَالَ أَفَرَهَ يَنْتُومَا كُنْتُومَة تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُدُ وَءَابَآ وَكُمُ الْأَفَدَى وَهَابَآ وَكُمُ الْأَفَدَى وَهَابَآ وَكُمُ الْأَفَدَى وَهُ فَإِنْهُمْ عَدُولُ إِنِّ إِلَّارِبَ الْمَالِمِينَ ۞ ﴾

يقول إبراهيم عليه السلام: لا تلقوا بالمصمالة على الآباء ، ولا تُعلقوا عليهم أخطاءكم ، ثم يعلنها صريحة متحدية كأنه يقول لهم: الحمرة في خيلكم اركبوها .

﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُو لِنَى .. ( ( ) ( الشعراء وكلمة عدى جاءت مفردة مع انها مسبوقة بضمير جمع وتعود على جمع ﴿ فَإِنَّهُمْ .. ( ( ) ﴿ الشعراء ومع ذلك لم يقل : أعداء لى . قالوا : لأن العداوة في أمر الدين واحدة على خلاف العداوة في أمر الدينيا : لأنها متعددة الإسباب ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءُ فَالْفَ بَيْنَ فَيُوكِمُ .. ( ) ﴾

هَجاءت : ﴿ أَعَدَاءُ .. ( الله ) ﴿ إِلَّ صِدان ] هنا جمع ؛ لأنها تعود على

عداوة الدنيا ، وهي متعددة الأسباب ، أمَّا العداوة في الدين فيواحدة على قلب رجل واحد .

ومن ذلك ما قلناه في سورة السنور عند قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْنَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمُويضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْفُسِكُمْ الْأَعْنَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمُويضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنفُسكُمْ أَوْ بُيُوتَ أَنْهَاتِكُمْ . . (3) ﴾ [النور] كلها بصيفة الجمع إلا في ﴿ صَديقَكُمْ . . (1) ﴾ [النور] جاءت بصيفة المفرد ؛ لأن الصداقة المفقة هي مسا كانت شه غيير متعددة الاغراض ، فهي إذن لا تتعدد .

وفى إعلان إبراهيم لعداوته لهذه الأصنام تحدُّ لهم : فيها أنا ذا أعلن عداوتى لهم ، فإنْ كنانوا يقدرون على مضرَّتى فليقعلوا ، وبعد أن أعلن إبراهيم - عليه السلام - عداوته للأصنام نجحت دعوته ، وظل إبراهيم هو إبراهيم لم يُصبهُ شيء .

# الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ بَهُدِينِ اللهُ وَالَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ بَهُدِينِ اللهُ وَالْلَّذِي هُو اللهُ اللهُ وَاللَّذِي هُو اللهُ الله

كأن الحق - تبارك وتعالى - يقول لهم: يا أغبياء ، اعلموا أن للعبادة أسباباً وحيثيات . ويوضع إبراهيم عليه السلام حيثيات عبادة ربه - عزَّ وجل - فيقول : ﴿ اللّٰدى خَلْقَنِى فَهُو يَهُدُينِ ( [ ] ﴾ [الشعراء] أى : خلقنى من عدم ، وأمدَّنى من عُدْم ، وجعل لى قانون صيانة يحفظ حياتى ، ويضمن سلامتى حين كلفنى بشرعه : افعل كذا ، ويضمن سلامتى حين كلفنى بشرعه : افعل كذا ولا نفعل كذا ، وهو سبحانه لا ينتفع بشىء من هذا ، بل النفع يعود علينا نحن ، وهل فعلت الإصنام لكم شيئاً من هذا ؟ إذن : فهو وحده المستجق للعبادة .

وقوله سبحانه ﴿ فَهُو يَهُدِينِ ﴿ ﴿ لَهُ ﴿ الشَّرَاءَ } أَى : بقانون الصيانة الذي يشبه (الكتالوج) الذي يجعله البشر لصناعاتهم : ليضمنوا سلامتها وأداءها لمهمتها على أكمل وجه ، ولا بد أن يحدد لها المهمة قبل أنْ يَشرَع في صناعتها ، وهل رأينا آلة صنعها صاحبها ، ثم قال لنا : انظروا في أيَّ شيء تستخدم هذه ، (بوتاجاز) او ثلاجة مثلاً ؟

فإذا ما حدث خلل في هذه الآلة ، فعليك بالنظر في هذا (الكتالوج) او ان تذهب بها إلى المهندس المختص بها ؛ لذلك إذا أردت أن تأخذ قانون صيانتك ، فلا تأخذه إلا من صانعك وخالفك - عنز وجل - ولا يجرز أن يخلق الله تعالى وتضع أنت لخلقة الله قانون صيانتها ، فهذا مثل : أن تقول للجزار مثلاً . أعمل لى قانون صيانة (التليفزيون) .

ثم يذكر بعد ذلك مُقوِّمات استعقاء الحياة ، فيقول : ﴿ وَٱلَّذِي هُو يُطْعَمَنِي وَيَسْفِينِ ﴿ ٢٠ وَإِذَا مَرَضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ۞ ﴾ [الشعراء]

ونقف هنا عند الضمير المنفصل ( هو ) الذي جاء التوكيد ، والتوكيد لا ياتى ابتداءً ، إنما يكون على درجات الإنكار ، وقد أكّد الحق \_ تبارك وتعالى \_ نسبة الهداية والإطعام والسُقيا والشفاء إليه تعالى ؛ لأن هذه المسائل الأربع قد يدعيها غيره تعالى ، وقد يظن البعض أن الطبيب هو الشافى أو أن الأب مثلاً هو الرازق ؛ لأنه الحالب له والمناول .

والهداية قد يدّعيها واضعو القوانين من البشر ، وقد رأينا الشيوعية والرأسمالية والوجودية والبعثية وغيرها ، وكلها تدّعي أنها لصالح البشر ، وإنها طريق هدايشهم ؛ لذلك أكد الله تعالى لنفسه هذه المسالة ﴿ اللّٰهِ عَلَقُنِي فَهُو يَهُدِينِ (٢٥) ﴾ [الشعراء] قالهداية لا تكون إلا من الله ، وفي شرّعته تعالى .

وقد تسال في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفينِ ﴿ ﴾ إِللهُ مَرضْتُ فَهُو يَشْفينِ ﴿ ﴾ إِللهُ مِداراً ولماذا نذهب إلى الطبيب إذن ؟ نقول : الطبيب يعالج ، وهو سبب للشفاء ، أمّا الشفاء فمن الله ، بدليل أن الطبيب ربما يمرض ، ويعجز هو عن شفاء نفسه ، وقد يعطى المريض حقنة ويكون غيها حَتْه .

وحين نُعرب: ﴿ مَرضَتُ . ( الله الشعراء ] نقول: مرض فعل ماض والثاء فاعل ، قهل أنا الذي قعلتُ المرض ؟ وهذا مثل أن تقول: مات فلان ، ففلان فاعل مع أنه لم يحدث الموت ؛ لذلك يجب أن نتنبه إلى أن الفاعل يعنى من فعل الفعل ، أو اتصف به ، والفاعل هنا لم يفعل الفعل وإنما اتصف به . وقال ﴿ مَرضَتُ . ( الله عراء ] تاديا مع الله تغالى ، فلم يقل : أمرضتى ونسب المرض الظاهر إلى نفسه .

أما في المسائل التي لا يدَّعيها أحد ، فتأتى بالفعل دون توكيد ، كما في الآية معدها :

### ﴿ وَالَّذِى يُسِيتُنِى ثُمَّةً يُحْسِينِ ۞ ﴾

فلم يقُلُ هنا : هو يصيتنى أو هر يُحدينى ؛ لأن الحياة والموت بيده تعالى لا يدَّعيها أحد ، فإنْ قُلْتَ : وماذا عن قتْل الإنسان لغيره الآ يُعدُّ موتا ؟ وقد سبق أنَّ أوضحنا الفرق بين الموت والقتل ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُبُلُ الفَّلَيْمُ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ .. (13) ﴾

قِبُلُ القَلْبُتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ .. (13) ﴾

[ال عدان]

فالموت أن تخرج الروح ، والجسم سليم الأجزاء كامل الأعضاء ، وبعد خروج الروح تُنقض البنية ، أما القتل فيكون بنقض البنية نَقْضاً يترتب عليه خروج الروح .

إذن : الصوت لم يدَّعه آحـدٌ لنفسه ، ولما ادعـاه النمرود جادله إبراهيم \_ عليه السلام \_ قسى ذلك ، وكشف زيف هذا الادعـاء ، كمـا قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّذِى حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبُهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَبُهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَلَهُمَ رُبّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إَبْرَاهِيمُ وَلِهُمِتُ قَالَ أَنَا أُحْمِي وَلَّمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْمِي وَلُمِيتًا ﴾ [البقدة]

ولم يفعل إلا أنْ جاء برجل فأصر بقتله ، ثم علما عنه ؛ لذلك رأى إبراهيم عليه السلام أنْ يقطع عليه هذا الطريق ، فقال : ﴿ فَإِنَّ اللهُ يَأْتِي بِالثَّـمُسِ مِنَ الْمَسْشَرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَسْشُرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَسْشُرِةِ فَبُهِتَ الَّذِي كَـفَرَ .. [البقرة]

وهكذا أنهي هذه السفسطة ، وكشف حقيقة هذا المكابر المعاند .

وتأمل حرف العطف ﴿ يُمِيتُنِي ثُمُّ يُعْجِبِنِ ۞ ﴾ [الشعراء] و(ثم) تفيد العطف مع الستراخي ، ولم يقل : ويحيين ؛ لأن الواو تسفيد مُطلَق العطف ، وبين المحوت والإحياء الآخر مسافة طويلة ، ألا ترى قوله تعالى : ﴿ ثُمُّ أَمَاتُهُ فَأَقْبَرُهُ ۞ ثُمُّ إِذَا شَاءَ أَنشُرُهُ ۞ ﴾ [عس]

### ﴿ وَٱلَّذِي ٓ أَطْمَعُ أَن يَعْفِر لِي خَطِيتَةِ يَوْمَ ٱلدِّينِ ٢٠٠٠

عجيب أن يصدر هذا الدعاء من إبراهيم ، وما أدراك ما إبراهيم ؟

إنه أبو الأنبياء الذي وصفه ربه بأنه أمة قائناً ش ، ولم يكن من المشركين ، إبراهيم الذي التبلاه ربه بكلمات فأتميهن ، ومع هذا كله

<sup>(</sup>١) قرآ الجسن وابن أبي إسحاق ، خطاباى ، وقال : ليست خطيت وأحدة ، قال مجاهد : يعنى بخطيته قدله ﴿ إِنِّي سَبِّم ﴿ هَا أَ مَا أَمَا أَمِنَا أَمَا أُمِنَا أَمَا أُمِنَا أُمِنَا أَمَا أُمِنَا أَمَا أُمِنَا أَمَا أُمِنَا أَمِنَا أَمِنَا أَمِنَا أَمِنَا أَمِنَا أَمِنَا أَمَا أَمِيا أَمِيا أَمِنْ أَمِالَ مَا أَمِيا أَمْنَا أَمَا أَمْ أَمَا أَمْنَا أَمِنْ أَمْ أَمْ أَمْ أَمْ أَمْنَا أ

يقول : ﴿ أَطْمَعُ أَن يَغْفُر لِي خَطِينتِي يُومُ الدِّينِ ( الله عليه الشعراء]

إنه أدب عَال مع ألله وهضم لعمله ؛ لأن الإنسان مهما قدَّم من الخير فهو دونٌ ما يستحق الله تعالى من العبادة ؛ لذلك كان طلب المغفرة من الطمع .

ويجب أن ننظر هنا : متى دعا إبراهيم ربه ومتى تضرع إليه ؟ بعد أن ذكر حيثيات الألوهية ، واعترف شه بالنعم السابقة وأقر بها ، فقد خلقه من عدم ، وأمده من عُدْم ، وووفر له كل مقومات الحياة .

وإقرار العبد بنعم الله عليه يقضى على كبرياء نفسه ، ويُصفّى روحه واجهزته , فيصير أهلاً لمناجاة الله ، وأهلاً للدعاء ، فإن اعترفت لله بالنعم السابقة أجابك فيما تطلب من النعم اللاحقة ، على خلاف من لا يذكر لله نعمة ، ولا يقرّ له سبحانه بسابقة خير ، فكيف يقبل منه دعاء ؟ وبائ وجه يطلب من الله المزيد ؟

إذن : لا تَدْعُ ربك إلا بعد صفاء نفس وإخلاص عبودية ؛ لذلك ورد في حديث رسول الله الله الله عمل عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم "".

ويقول سيمانه : ﴿ إِنْ تَتُقُوا اللّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرِقَانًا .. ( 33 ﴾ [الاندال] يقول لك ربك : أنت مأمون على ما علمت ، عامل به ، فخذ المزيد من هدايتى ونورى وتوفيقى ، خنذ المزيد لما عندك من رصيد إيمانى وصفاء روحى ، جعلك أهلاً للمناجاة والدعاء .

فإبراهيم \_ عليه السلام \_ وهو أبو الأنبياء لم يجترىء على الدعاء

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في حلبة الأولياء (١٥/١٠) من حديث أنس رضى الله عنه ، فسعَّفه الشوكاني في « الفوائد المجموعة » ( هن ٢٨١) .

#### 到美雄 的

#### 

بشىء آت إلا بعد أنْ ذكر شه النعم السابقة ، وشكره عليها ، فوافق قوله تعالى : ﴿ لَن شَكَرُتُم الأَزِيدُنَّكُم م . ﴿ ﴾ [إبراهيم]

لذلك فإن أهل المعرفة يقولون : إن إلعبد مهما اجتهد في الدعاء ، فإنه يدعو بالخير على حسب فهمه ومنطقه وبمقدار علمه ولا أنه ذكر النعيم الأول شاتعالى ، وأقر له بالفضل ، ثم ترك المسالة له تعالى يعطيه ويختار له لكان خيراً له ؛ لأن ربه عز وجل يعطيه على حسب قدرته تعالى وحكمته .

وهذا المعنى واضح في الحديث القدسي : « مَنْ شغله ذكري عن مسالتي اعطيته افضل ما اعطى السائلين "(").

فعطاء الله لا شكّ اوسع ، واخبتياره لعبده أفضل من اختيبار العبد لنفسه ، كما لو ذهبت في رحلة مثلاً وقلت لولدك : ماذا تريد أنْ أحضر لك من البك القلائى ؟ فإنْ قال : أريد كذا وكذا فقد ضيق على نفسه، وإنْ قرك لك الاختيار جاء اختيارك له خيراً من اختياره لنفسه .

## ﴿ رَبِّ هَبْ إِلَى حُكَمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّنالِحِينَ ٥٠

نلحظ أنه لم يدُعُ بشيء من الدنيا ، ومعنى ﴿ حُكُمًا . . (آ ) ﴾ [الشعداء] قدرق بين الحكم والحكمة : الحكمة أن تنضع الشيء في موضعه ، أما الحكم فأن تعلم الذير أولا ، ثم تعمل بما علمت ثانيا .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترصدى في سنته ( ٢٩٧٦) من حديث أبي سحيد الخدري وقبال: هذا حديث حسس غريب، وكذا الدارمي في سننه ( ١٠٦/٠) ، وكذا الدارمي في سننه ( (٢٠١٠) ، وكذا الدارمي في سننه ( (٢٤١٧) بلقط و من شخله قراءة القرآن عن مسالتي وذكري أعطيته أفضل ثواب السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلفه و قال ابن حجر في فتح الباري ( ٢٠/٨) : « رجاله تقت إلا عطية العرفي فقيه ضعف » . وقد شرح فضيلة الباري ( ٢٠/٨) : « رجاله تقت إلا عطية العرفي فقيه ضعف » . وقد شرح فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله هذا الحديث مقصلة في كتاب « الاحاديث القدسية » ( ٢٩١/١) .

وقال في دعاته : ﴿ هَبُ لِي .. (20) ﴾ [الشعراء] لأن الهبة عطاء دون مقابل ، فكانه قال : يا رب انا لا أستحق ، فاجعلها لي هبة من عندك ﴿ وَٱلْحَقْنِي بِالْمَالِحِينَ (20) ﴾ [الشعراء] أي : الحقتى بهم في العمل والأُسوّة لأنالُ بعدها الجزاء ، وليس المراد : الحقتى بهم في الجزاء ، إنما في العمل .

وقد أجابه الله تعالى في هذه الدعوة ، فقال سبحانه : ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِنْرَاهِمَ مَلْكُوتَ السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضِ . . (٧٧) ﴾ [الانعام]

والملكوت: المخاوقات غير المصسة ، اطلعه الله عليها: لأنه عمل بما علم من الملك المحس ، وكذلك قال: ﴿ وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ المُلكانِينَ المَالكِ المحدِنُ ، وكنالكِ قال: ﴿ وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ المُلكِ قال: ﴿ وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ

### ﴿ وَأَجْعَلُ لِي لِسَانَ صِدِّقِ فِي ٱلْآئِنِرِينَ 4

نعرف أن اللسان وسيلة التعبير ، ومعنى ﴿ لِسَانَ صَدْقَ .. (٤٥) ﴾ [الشعراء] يعنى : ذكرا حسنا يذكر بحق ، ويذكر بصدق ، لا كما تفعل الآن حين نقيم ذكرى لأحد الأشخاص ، فنظل نكيل له المدائح وتُثنى عليه بالصدِّدُق وبالكذب ، وبما فعل وبما لم يقعل ، فهذا ذكر ، لكنه ذكر غير صادق ومخالف للحقيقة وللواقع .

يعنى : أدخلنس بصدق - لا بغشّ يعنى - مدخلاً أستطيع منه الخروج ، وكذلك أخرجني مُخرج صدق .

وفى قوله تعالى : ﴿ فِي مَقْعَدُ صِدْقَ عِندُ مَلِيكَ مُقَنَدُو ( ( ) النمر النمر وفى قوله تعالى : ﴿ وَعُدَ الصَدْقُ اللَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ( ( ) ) الاحتاف الذه المواضع الخمس لكلمة الصدق ( ) .

ومعنى : ﴿ فِي الآخِرِينَ ( الشعراء ] يعنى : يتعدى الذّكر الحسن مدة حيماتى إلى من بعدى ، فماجعل لى لسان صدق فى المعاصدين ، وقيمن يأتى بعدى أترك أثراً طيباً يُذكر من بعدى ! لأن لى تصيباً من الخير والثواب فى كل من اقتدى بى ، وجعلنى أسوة .

وقد أجبابه الله في هذه ، فقال سبحانه : ﴿ وَتُرَكُّنَا عَلَبْهِ فِي الآخْرِينَ (سَا اللهُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ (الصافات]

# ﴿ وَأَجْعَلْنِي مِن وَزَنُهُ جَنَّا هِ ٱلنَّعِيدِ ۞

بعد أن دعا لأصر في الدنيا ، ثم لأمر بعد موته دعا لنفسه بجنة النعيم الدائم في الآخرة ، ولا شك أن ربه ما عمر وجل ما قد أجابه إلى هذه ، فهو من ورثة جنة النعيم ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ فِي الآخِرةِ لَمَنَ الصَّالِحِينَ (١٤٠) ﴾ [البقرة]

<sup>(</sup>١) تحقيق الأمر أن كلمة الصدق وردت في القرآن عشر موات

١ - لسان صدق : مرتان ( مريم : ٥٠ ) ، ( الشعراء : ١٤ ) .

٢ - مدخل صدق ١ مرة ولحدة ( الإسراء : ٨٠ ) .

٣ - مفرج صدق : مرة واحدة ( الإسواء : ٨٠ )
 ٤ - وعد العددق : مرة واحدة ( الاحقاف : ١٦ ) .

حقمد صدق: مرة واحدة ( القمر ۱۹۹۰).

وبالإضافة إلى منا :

<sup>-</sup> قدم صدق : مرة والعدة ( يونس ٢٠) -

<sup>-</sup> ميرا صدق : مرة واحدة ( برنس ، ٩٣ ) ،

<sup>-</sup> الصدق : مرتان ( الزمر : ٣٢ ) ، ( الزمر : ٣٣ ) والله تعالى أعلى وأعلم ،

#### 到美国的经

وكلمة ميراث الجنة وردت في القرآن أيضاً في قوله تعالى : ﴿ أُوْلَــُنِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۞ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْقِرْدُوسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۞ ﴾ [المؤمدن]

والميراث أنَّ تأخذ ملكاً من آخر بعد موته ، فكيف تكون الجنة ميراثاً ؟

قال العلماء : إن الضائق \_ عن وجل \_ لم يخلق الجنة على قدر أهلها وكذلك النار ، إنما خلق الجنة تتسع للناس جميعاً ، إنَّ آمنوا ، وخلق النار تتسع للناس جميعاً إنْ كفروا ؛ ذلك لانه سبحانه خلق الخلق محتارين ، مَنْ شاء فليؤمن ، ومَنْ شاء فليكفر . وعليه ، فميراث الجنة يعنى أنْ يرث المعومنون أماكن الذين كفروا في الجنة ، يتقاسمونها فيما بينهم .

والوارث يرث مال غيره وثمرة سعميه ، لكن لا يسأل عنها ، إنما يأخذها طيبة حتى إنْ جمعها صاحبها من الحرام ، إلا إنْ أراد الوارث أن يبرىء ذمة المورّث ، فيرد المظالم إلى أهلها .

إذن : الوارث يأخذ الميراث دون مقابل فكأنه هبة ، وعلى هذا المعنى يكون المراد بميراث الجنة أن الله تعالى أعطى عباده الطائعين الجنة هبة منه سبحانه ، وتفضّلاً عليهم ، وليس بعملهم ، فالجنة جاءتهم كما يأتى العيراث لأهله دون تعب منهم ودون سعنى .

وهذا تصديق لقول رسول الله وَهُوَّ في الحديث النبوي : « لن يدخل أحد منكم البائة بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدني (" أله برجمته " " .

<sup>(</sup>۱) تغشده الله يرحمـته الدخله فيها وغمره مها ، قال أبو عبيد . قوله م يتغمدني ، المُبسني ويتحشاني ويسترشي . { لسان العرب - مادة غمد ]

<sup>(</sup>٢) حديث متطق عليه . آخَرجه البخارى في صحيحه ( ٦٤٦٢ ) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٨٦٦) من جديث ابي هريرة رضى الله عنه .

قالوا: فالجنة ميراث ؛ لأن الأصل أنك لا تُجازَى على الخير الذى قدمته ؛ لأنه تكليف من الله تعالى يعود خيره عليك في الدنيا ، حيث تستقيم به حياتك وتسعد بها ، وما دام التكليف في صالحك ، فكيف تأخذ أجبراً عليه ؟ كالوالد حين يحثّ ولده على المذاكرة والحد في دروسه ، فهذا يعود نفعه على الولد ، لا على الوالد .

وكان ربك \_ عز وجل \_ يقول لك : ما دَّمْتَ قد احترمتَ تكليفى لك ، وأطعتنى فيما ينفعك أنت ، ولا يعود على منه شيء ، فحين أعطيك الجنة أعطيك بفيضلى وقبة منى ، أو أننا ناخذ البجنة بالعمل ، والمنازل بالفضل .

إذن: لا غنَى لأحد منّا عن فَضْلُ الله .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ قُلْ بِفُصْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلَيْفُرِحُوا هُوَ خَيْرٌ مُمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾

هذا هو المعنى المراد بميراث الجنة ، وينبغى ألاً تعول على عملك وطاعتك واجتهادك في العسبادة ، واعلم أن النجاة لا تكون إلا برحمة الله وفضل منه سبحانه .

ثم ترك الدعاء لذاته وانتقل لعن رباه فقال :

### ا وَاغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّهَ آلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّاللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لم ينسَ إبراهيم - عليه السلام - في دعاته أن يدعو لمن رباه ؛ لأن الحق - تبارك وتعالى - هو الضالق ، إنما جعل الوالدين هما السبب المباشر في الخُلْق والإيجاد ؛ لذلك جعلهما أصحاب الفضل والاحق بالطاعة بعده تعالى ، لكن قد ينجب الوالدان ويهملان ولدهما فيربيه غيرهما ؛ لذلك يأخذ المنزلة الثائشة ، فعندنا ربوبية خَلَقَت من عدم ، وأبوة جاءت بأسباب الإيجاد ، وأبوة أخرى ربّت واعتنت .

وهذا المعنى واضح في قوله سبحانه : ﴿ وَقُلْ رَّبُ ارْحَمُهُما كَمَا رَبِّيانِي صَغِيراً ﴿ وَقُلْ رَبِّ الرَّحِمة هَنا ، لا لانهما أَبُيانِي صَغِيراً ، إذن : لله أنها وهما سبب الإيجاد ، إنما لانهما ربَّياني صغيراً ، إذن : لو ربَّاني غير والديُّ لاخذوا هذه المنزلة واستحقوا متى هذا الدعاء .

لكن لم يُستجَبُ لإبراهيم عليه السلام في هذه ، لانه سال الله لابيه قبل أن يعرف أنه عدو ش ، يقبول تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَن مُوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ قَلَمًا تَبَيْنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو ً لِلَّهِ تَبَرَأَ مَنَهُ . . [التوبة]

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ وَلَا تُغْزِفْ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۞ ﴾

بأى شيء يكون الخبرى في الأخرة ؟ الضري يكون حين يعاتبك ربك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد على ما فَرَط منك من تقصير ! لذلك الحساب اليسير ما كان بين العبد وربه ، وقد أُجيب إبراهيم عليه السلام في هذه الدعوة بقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ فِي الآخِرةِ لَمِنَ الصّالِحِينَ السّالِم في هذه الدعوة بقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ فِي الآخِرةِ لَمِنَ الصّالِحِينَ السّالِم في هذه الدعوة بقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ فِي الآخِرةِ لَمِنَ الصّالِحِينَ السّالِم في هذه الدعوة بقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ فِي الآخِرةِ اللَّهِ مِنْ السّالِم في المُعْرِدَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّا

# ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَا أَنُّ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَنَى اللَّهَ يِقَلْبِ سَلِيمِ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) آخرج البخسارى فى صحيحه والنسساش عن أبى هريرة عن النبى هُ قال : « يلقى إبراهيم أبد آثر يرم القياسة وعلى وجه آزر شخرة وشبرة فيقول له إبراهيم : ألم آقل لك لا تعصينى ؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم : رب إنك وعدتنى أن لا تخزينى بورم ببعثون ، فأي خزى أخزى من أبى الابعد ؟ فيقول الله . إنى حرمت الجنة على الكافرين . ثم يقال : يا إبراهيم ما تحت رجليك ؟ فإنا هو بنيخ منظمخ فيؤخذ بقواضه في النار ، . أورده السيوطى في الدر المنثور ( ٢٠٧/١ ) .

قوله : ﴿ يُومُ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ ( الله عَله ) [الشعراء] فأتى بالمسالة التى تشغل الناس جميعاً ، فكل إنسان يريد أن يكون غنيا صاحب مال واولاد وعزُود ، ومَنْ حُرم واحدة منهما حَزن وألم أشدُ الألم .

والحق تبارك وتعالى يقول : ﴿ الْمَالُ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. [الكهنا]

ويقدول سبحان : ﴿ زُينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَٱلْمِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ الْمُقَاطِرِ الْمُقَاطَرِ الْمُقَاطِيرِ الْمُقَاطِيرِ الْمُقَاطِيرِ الْمُقَاطِرِ الْمُقَاطِرِ

نعم ، هى زينة الصياة الدنيا . ومعنى الزينة : الحُسنَ غير الذاتى ، فالحُسنَ غير الذاتى ، فالحُسنَ قد يكون ذاتيا فى الجوهر كالمراة التى تكون جميلة بطبيعتها التى خلقها الله عليها ، دون أنْ تتكلّف الجمال ، أو النزينة الظاهرة من مساحيق أو ذهب أو خلافه ، لذلك سحمُوها فى اللغة ( الغانية ) وهى التى استغنتُ بجمالها الطبيعى الذاتى عن أنْ تتزيّن بأيْ شيء آخر .

وقوله : ﴿ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ( الشعراء ] يعنى : مع أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا ، فهذا لا يمنع نفعهما لصاحبهما إن احسن التصرف في ماله ، فانفقه في الخير ، واحسن تربية أولاده التربية الصالحة ، لكن هذه أيضاً لا تصفو له ولا تستقيم إلا إذا فراً عَيْ اللّهِ بِقَلْبِ سَلِيمِ ( الشعراء ) والنعراء النعواء المناب سليم ( النعواء )

يعنى : توفّر له الإضلاص في هذا كله ، وإلاَّ فالرياء يُصبط العمل ، ويجعله هباءً منثوراً ، إنْ كنتَ تفعل الخير في الدنيا ولا تؤمن باش ولا تُنزهه سبحانه عن الشريك ، فلن ينفعك عملك ، ولن يكرن لك منه نصيب في ثواب الآخرة .

كما قال تعالى : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَّا عُمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءٌ مُثَلُّورًا ۚ [الفرقان] ﴿ [الفرقان]

#### 

وفي الحديث القدسي : « ... فعلت ليقال وقد قبل ... » .

فعلتَ ليُقام لك حفل تكريم وقد أقيم لك ، فعلتَ لتأخذ نيشاناً وقد اخذتَه ، فعلتَ ليُكتب اسمك على باب المسجد وقد كُتب ، إذن : انتهت المسالة .

فقوله تعالى : ﴿ يَوْمُ لا يَغَعُ مَالٌ وَلا بُنُونَ ( ١٨٠ ﴾ [الشعراء] لا ينفى تفع المال والبنين ، فهى نافعة شريطة أنْ تاتى الله بقلب سليم ، والسلامة هنا تعنى : أن يظلّ الشيء على ماله وعلى صلاحه الذي خلقه الله عليه لا يصبيه عطب في ذاته ، فيؤدى مهمته كما ينبغى .

فكان السلامة تُوجد أولاً ، ونحن الذين نُفسِد هذه السلامة . ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۞ أَلا إِنَّهَا مَحْنُ مُصْلِحُونَ ۞ أَلا إِنَّهَا مُحْنُ مُصَلِّحُونَ ۞ إليقِرة] إِنَّهُمْ هُمُّ أَلْمُفْسِدُونَ وَلَسُكنَ لاَ يَشْعُرُونَ ۞ ﴾

لذلك لو تأمّل الناس فيمسا يتعبهم فى الصياة لوجدوا أنب ثمرة إفسادهم فى الكون المنظم الذى خلقه الله على مقتضى حكمته تعالى ، بدليل أن كل حركة فى الكون لا يتدخل فيها الإنسان تراها مستقيمة منتظمة لا تتخلف ، فإنْ تدخّل الإنسان وجد الفساد ووجد الظلم للغير ، حتى للنبات وللجماد وللحيوان ، وقد نهانا الشارع الحكيم عن هذا كله .

هذا إنْ تدخّل الإنسان في الكون على غير مقتضى منهج ربه ، فإنْ تدخّل على هَدْى من منهج الله استقامتُ الأمور وتحققتُ السلامة .

<sup>(</sup>۱) أشربه مسلم غي حسحيهه ( ۱۹۰۰ ) ، وأحمد في مسنده ( ۳۲۲/۲ ) والقرمذي في سنته ( ۲۳۸۲ ) عن حديث أبي هريرة رضعي الله عنه قال الترمذي حديث حسن غريب ، وهو حديث طويل شرجه الشيخ رحمه اقت في ، الأحاديث القدسية ، ( ۱۳۵۱ - ۱۳۹۱ )

ألا ترى قوله تعالى في سورة الرحمن :

﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانَ ۞ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ ﴿ وَالسَّمَاءَ وَالسَّمَاءَ وَوَضْعَ الْمِيزَانَ ﴾ وَالسَّمَاءَ [الدهن]

اذلك تجد كل شيء في الكون موزوناً بقدر وبحكمة : الشمس والقمر والنجوم والهواء والماء .. الخ وكل عناصر الكون هذه تسير مستقيمة في منظومة الكون المتكاملة ، لماذا ؟ لأنه لا دُخُلُ للإنسان فيها .

قمعتى القلب السليم : القلب الذي لا يعمر إلا بما اراد الله أنَّ يعمرُ به ، وقد ورد في الحديث القدسي : « ما وسعتنى أرضى ولا سمائى ، ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن ، (۱) .

إذن : لا تزحم قلبك بما يَشْغُك من أمور الدنيا ، واجعله خاليا شه مُنْشِخلاً به ، قهده هي سلامة القلب ؛ لأن القلب صفطور على هذا ، مطبوع عليه .. ساعة خلقه الله خلقه صافيا سليما من المشاغل ؛ لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَاللّٰهُ أَخْرِجَكُم مَنْ بُطُونَ أُمُّهَا تِكُمُ لا تَعْلَمُونَ شَيْنًا وَجَعَل لَكُمُ السَّمْعُ وَاللّٰهُ مَا وَاللّٰهُ مَا رُولاً فُسَدةً ، ( ﴿ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللَّا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

إِذْنَ : لا تَأْخَذُ المالِ وَالْبِنْيِنِ مَنْفَصَلَيْنَ عَنْ سَلَامَةَ الْقَلْبِ ! لأَنْ رَبِكَ يَقُوالُوا وَخَيْدٌ أَمِلاً مَا وَخَيْدٌ أَمِلاً مَا وَخَيْدٌ أَمِلاً مَا وَخَيْدٌ أَمِلاً المَالِحَاتُ خَيْدٌ وَبِكَ فَوَالُوا وَخَيْدٌ أَمِلاً وَالْكَهَالِ النَّهِا النَّهِا النَّهِا النَّهِا النَّهِا النَّهِا النَّهِ النَّهِا النَّهَا النَّهِا النَّهِا النَّهِا النَّهِا النَّهِا النَّهِا النَّهِا النَّهَا النَّهِا النَّهِا النَّهِا النَّهِا النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) قال الملاعلي الشارى في « الاسرار العرفرعة في الأخبار الصوضوعة » ( ص. ٢٠٦ ) دار الكتب العابية بيررت : « ذكره في الإحباء ، وقال الحراقي : لم أن له أصلاً . وقال ابن تيمية : هو مذكور في الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبي أيضًا: وفي « الذيل » وهر كما قال ومعناه وسع قلبًه الإيمان بي ويصحبتي ، وإلا فالقول بالحاول كفر . وقال الزركشي : وضحه الملاحدة » . وإنظر : كشف الخفاء ٢ / ٢٧٣ والدرر المنتثرة المسيوطي من ٣٦٦ .

وفى آية : ﴿ زُينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَاتِ .. (1) ﴾ [ال عمران] ختمها المحق سبحانه بقوله : ﴿ ذَلِكَ مَناعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ المَّابِ [1] ﴾ [ال عمران]

ومن سلامة القلب أن يخلو من الشرك ، وأن يخلو من النفاق ؟ لأن المنافق يؤمن بلسانه ، ولا يؤمن بقلبه ، فقلبه لا يوافق لسانه ؟ لذلك هو غير سليم القلب ، فكان أشد إثما من الكافر ، وجعله ألله في الدرن لاسفل من النار .

المنافق أشد تعذيباً من الكافرا ؛ لأن الكافر مع كُفْره هو منطقى مع نفسه ، حيث كفر بقلبه وبلسانه ، ونطق بما يعتقده ، أما المنافق فقد غشًنا وحُسب علينا ظاهرا ، ومنهم مَنْ كان يصلى خلف رسول الله عليه ألول ، وهو في حقيقة الأمر من الطابور الخامس داخل صفوف المسلمين .

وكذلك الرياء ينافى سلامة القلب ، فالمراتى يعمل للناس ولا يعمل ش ، وتعجب حين ترى مَنْ يُقدِّم الجميل رباءً وسُمُّعة ، ثم يتبهم مَنْ أسدى إليه الجميل بأنه ناكر للجميل ، نقول له : لماذا تتهمه وقد سبقته فأنكرت جميل الله ، حيث لم تجعله على بالك حين فعلت الخير .

إذن : فِهذا جزاؤك جزاءً وفاقا ، لأنك ما فعلت الخير شه ، إنما فعلته الخير شه ، إنما فعلته للعبد فانتظر منه الجزاء . وصَمَفْقة المراشي خاسرة ، وتجارته بائرة ! لأنه حين يعطى رياءً يستقيد منه الأخذ ويخرج هو صَفْر اليدين ، كما قال سبحانه : ﴿فَمَثْلُهُ كُمثَلْ صَفْواَن عَلَيْهِ تُرَاب فَأَصَابُهُ وَإِللّ فَرَكُهُ صَلَّداً . (٢٦٤) ﴾

وبعدد ذلك ترى الناس تكره المراثى ، ويُنكرون جميله في باء مسجد أو مستشفى أو مدرسة مثلاً ، ولو عمل ذلك ته لأبقى الله

نْكُره بين الناس ، فحفظوا جميله ، وأَثْنُوا عليه بالخير .

ويروى أن السيدة فاطعة الزهراء دخل عليها مدينا رسول الله الله الله عنه تالت : لأنى قد نويت أن التصدق به ، فقال لها : تصدّقى به وهو على حاله ، فقالت : أنا أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الله طيب لا يقبل إلا طيا .

ثم يذكر الحق .. تبارك وتسعالي .. نقسيجة سسلامة القلب وثمرة الإخلاص في العمل ، فيقول :

### ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ۞ ﴾

﴿ أَزْلَقَتِ.. (1) ﴾ [الشعراء] يعنى : قربت ، لكن كيف تقرب منهم وهم بداخلها ؟ قالوا : تُقرب منهم قبل أن يدخلوها ، وهم ما زالوا في شدة الموقف وهول القيامة والحساب ، فتُقرَّب منهم الجنة ليطمئنوا بها ، ويهون عليهم هذا الموقف الصعب .

وفى آية اخرى: ﴿ وَأَزْلَقَتُ الْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِبِنَ غَيْرَ بَعِيدِ (آ) ﴾ [3] يعنى: يروْنها عيانا ، ويعرفون أنها النعيم الذي ينتظرهم ، وسوف يياشرونه عن قريب ، كما لو دُعيتَ إلى مائدة أحد العظماء ، وقد أُعدَّتْ على أنمٌ وجه ، فإن من النعيم أن تمر بها وتشاهد ما عليها من أطابِ الطعام قبل أن يحين وقت الاجتماع عليه .

## ﴿ وَبُرِزَتِ ٱلْمُحِيمُ الْعَادِينَ ١

وهذه لمن أتى ألله بقلب غير سليم، قلب خالطه شرك أو نفاق أو رياء ، وهَى آية آخرى يقول تعالى : ﴿ وَإِنْ شِكُمُ إِلاَّ وَارِدُهَا . . (١٧) ﴾ [مريم]

والورود لا يعنى دخول النار ، إنما رؤيتها والمرور بها ؛ لأن الصراط مضروب على مثن جهنم ، فالورود شيء والدخول شيء آخر ، ومن ذلك قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام : ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهُ أُمَّةً مِن النَّاسِ يَسْقُونَ (٣) ﴾ [القصص] مع أن موسى عليه السلام ـ ورد الماء يعنى : مكان الماء ، ولم يشرب منه .

والحكمة من ورود النار بهذا المدعنى أنَّ يعرف المؤمن فَضَلُ الإيمان عليه ، وأنه سبب نجاته عن هذه النار التي يراها ، وهذه أعظم نعمة عليه ، لذلك يقول سبحانه : ﴿ فَمَن زُّحُرِح عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلَ الْجُنَّةُ فَقَدْ فَاز .. ( ( 120 ) ) }

ومعنى ﴿ لِلْعَاوِينَ (12) ﴾ [النسواء] جمع غَاو ، وهو إما أنَّ يكون غاوياً في نفسه ، أو أغوى تميره ، فتطلق عبلي الغاوى ، وعلى الذي يُغوى غيره .

# ﴿ وَقِيلَ لَمُمُ أَنِّنَ مَا كُنتُمْ تَعَبَّدُونَ ۞ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ هِلْ بَصُرُونَ ۞ ﴾ مِن دُونِ اللَّهِ هِلْ بَصُرُونَ ۞ ﴾

قوله شعالى · ﴿ أَيْنَ مَا كُنتُم تَعْبُدُونَ ﴿ آلِ الشعراء} أرونا مَنْ أَشركتموهم مع الله ، أين هم الآن ؟

وفى موضع آخر : ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزُواجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ آ َ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صَوَاطَ الْجَحِيمِ ﴿ آ َ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مُسْتُولُونَ ﴿ آ َ كَا لَكُمُ لَا تَنَاصُرُونَ ﴿ ۞ ﴾ [الصاقات]

لقد ضلوا عنكم ، وتركوكم ، يل وتبسراوا متكم : ﴿ إِذْ تَسِرًا اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

### C1.7.420+00+00+00+00+0

والإنس نَجْعَلُهُما تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الأَسْفَلِينَ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَلَتَ]

ندم ، إنها معركة ؛ لأن اشتعالى قال : ﴿ الأَخِلاَء يومَعُدُ بعضهم لِعُضَ عَدُو الأَ الْمُتَّقِينَ (٣٠) ﴾

وقوله تعالى : ﴿ هُلْ يَنصُرُونَكُمْ أَلْ يَنتصُرُونَ ۚ ( الشعراء ] يعنى : لا يستطيعون نصركم ، أو الدفاع عنكم ، ولا حتى نصر أنفسهم ، فإنْ كان نصرهم لانفسهم مسمنوعاً فلغيرهم من باب أَوْلَى ، ففى الآية تقريع لهم ولمن عبدوهم من دون الله ، وتحقير لشافهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

### ﴿ فَكُبُكِبُواْفِهَا مُمْ وَالْفَادُونَ ۞ ﴿

الفعل كَيْكب ، يعننى : كبّوا مرة بعد أخدى على وجوههم ، فهى تعنى تكرار الكبّ ، فكلما قام كُبّ على وجهه مرة أخرى ، وهى على وزن فعللة الدال على التكرار كما تقول : زقزقة العصافيس ، ونقنقة الضفادع ، والمراد هنا الاصنام تكبّ علي وجوهها ، وتسبق مَنْ عبدها إلى النار ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تُعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ (١) جَهِنْمَ . . (٨٦) ﴾

وقال : ﴿ هُمْ وَالْعَارُونَ ﴿ آَ ﴾ [الشعراء] فالغاوون يسبقون مَنُ اغْدُوهُم وأضلوهم ؛ ليقطع أمل التابعين لهم في النجاة ، فلو دخل التابعون آولاً لقالوا : سياتي منْ عبدناهم لينقدونا ، لكن يجدونهم أمامهم قد سبقوهم ، كما قال تعالى عن فرعون : ﴿ يُقُلُمُ أَنَّ اللَّهُ مَا قال عند الله عند فرعون الله اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا قال الله اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مَا عَلَيْكُونُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ السَّعِيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ النَّالِي عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلّالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) الحصيب . كل ما يُلْقي في النار لتسعّر به . [ القاموس القويم ١/٥٥٠] .

<sup>(</sup>Y) أي  $\cdot$  يقودهم ويسير أمامهم إلى جهنم . [ القاموس القويم  $\Upsilon / \circ \circ \Gamma$  ] .

## ﴿ وَيَحْنُونُ إِلَيْهِ سَ أَجْمَعُونَ ۞

ولإبليس جنودٌ من الجن ، وجنود من الإنس ، سيجتم عون جميعاً في النار .

# ﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِهَا يَخْنَصِمُونَ ۞ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَمَّلُوا مُنْ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَمَ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

هذه لقطة من ساحة القيامة ، حيث يضتصم أهل الضلال مع مَنْ أضاوهم ، ويُلقى كل منهم بالتبعة على الآخر .

وهذه الخصومة وردت في قبوله تعالى علمي لسان الشبيطان : 
هُ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مَن سُلْطَان إِلاَّ أَن دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجْبَتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي 
وَلُومُوا أَنْفُسُكُم .. (؟ ﴾ [إبراهيم] والمعنى : لم يكن لي عليكم سلطان قَهْر أحملكم به على طاعتى ، ولا سلطان حجة أقنعكم به .

ثم يعترف أهل النصلال بضلالهم ويتسمون ﴿ تَاللّه .. ( الله .. ( الشدراء ] يعنى : الشدراء ] يعنى : والله ﴿ إِنْ كَمَا لَهُى صَلَالُ مُبِينَ ( ١٦٠) ﴾ [الشدراء ] يعنى : ظاهر ومحيط بنا من كل ناحية ، فاين كانت عقولنا ﴿ إِذْ نُسُويكُم بربَ الْعَالَمِينَ ( ١٤٠) ﴾ [الشعراء ] أي : في الحب ، وفي الطاعة ، وفي العبادة .

كَنْ مِنْ قَالَ سَجِمَاتُ ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مِنْ يَضَحِلْ مِنْ دُونِ اللَّهِ الدَّادَا يُحْوِفُهُمْ كُحْبُ اللَّهِ . . (١٦٠٥) ﴾

## ﴿ وَمَا أَضَلُنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِثُونَ ۞ ﴾

يعنى يا رب أرنا هُؤلاء المجرمين، ومكنًا منهم لننتقم الأنفسنا،

#### 强制的公

### 01.11/2010010010010010010

ونجعلهم تحت أقدامنا ، وهكذا أخرجدوا كل سُمُّهم في هؤلاء المجرمين ، والقوا عليهم بنبعة ما هم فيه .

## ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَنفِعِينَ ۞ وَلَاصَدِيقٍ مِيمِ

ويقول سبحانه:

﴿ مَن ذَا الَّذَى يَشْفُعُ عِندُهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ .. (٢٥٠) ﴾

إذن : ليس كل احد صالحاً للشفاعة متعداً لها ، وكذلك في الشفاعة في الدنيا فلا يشفع لك إلا صاحب منزلة ومكانة ، وله عند الناس اياد تحملهم على احترامه وقبول وساطته ، فهي شفاعة مدفوعة الثمن ، فللشافع رصيد من الجميل وسوابق الخير تزيد عما يطلب للمشفوع له .

لذلك نرى فى الحريف مثلاً رجلاً له جاه ومنزلة بين الناس ، فيحكم فى النزاعات ويفصل فى الام ، فحين يتدخّل بين خصصين ترى الجميع ينصاع له ويذعن لحكومته .

ومن ذلك ما عرقناه في الشرع من شركة الوجوه"، ومعلوم أن

<sup>(</sup>١) قبال موفق الدين ابن قبدامة ( ت ٦٣٠ هـ ) فيي كتابه ، المعنى ، ( ١٢٢/٥ ) - د أسا شركة الوجود فهو أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما وثقة انتجار بهما من غير أن يكون فهما رأس مال ، على أن ما السنتريا بينهما نصعين أو الثلاثا أو أرباعاً أو نحو ذلك ويبيعان ذلك ، قما قسم انت تعالى فهر بينهما فهى جائزة .

#### المُولِعُ السُّعِيلَةِ

#### 

الشركة تحتاج إلى مال أو عمل ، لكن قد يوجد شخص ليس لديه مال ولا يستطيع العمل ، لكن يتمتع بوجاهة ومنزلة بين الناس ، فنأخذه شريكا معنا بما لديه من هذه الميزة .

والحقيقة أن وجاهته ومنزلته بين الناس قُرِّمت بالمال الانه ما نالها من فراغ ، إنما جاءت نتيجة جَهْد وعمل ومجاملات للناس ، احترموه لأجلها ، فلما زال عنه المال وأنفقه في الخير بقي له رصيد من الحب والمكانة بين الناس .. ومن ذلك أيضاً شاراً العالامة التجارية .

ومعنى ﴿ ولا صديق حصيم (١٠٠) ﴾ [الشعراء] فرق بين الشافع والصديق ، فالشافع لا بُدُ أن تطلب منه أن يشفع لك ، أما الصديق وخاصة الحصيم لا ينتظر أن تطلب منه ، إنما يبادرك بالمساعدة ، ووصف الصديق بأنه حميم ؛ لأن الصداقة وحدها في هذا الموقف لا تنفع حيث كل إنسان مشغول بنفسه .

فإذا لم تكُنُّ الصداقة داخلة في الحصيمية ، فلن يسأل صديق عن صديقة ، من أخيه (٣٦) وأُمه وأبيه (٣٠) وصديقة ، كما قال تعالى : ﴿ يَوْمُ يَفُهُ مِوْمُنَا مِنْ أَخْيهِ (٣٦) وأُمه وأبيه (٣٠) وصاحبته وبَنِه (٣٠) لكُلُ امْرِئُ مَنْهُمْ يَوْمُنا مِنْانًا يُفْيه (٣٠) م

وقد أثارت مسالة الشفاعة لغطا كثيراً من المستشرقين الذين يريدون تصيد المآخذ على القرآن الكريم ، فجاء أحدهم يقول يريدون أن القرآن معجزة في البلاغة ، ونحن ثرى فيه المعنى الواحد يأتى في أسلوبين ، فإنْ كان الأول بليغاً فالآخر غير بليغ ، وإنْ كان الأثاني بليغاً فالاول غير بليغ ، ثم يقول عن مثل هذه الآيات إنها تكرار لا فائدة منه

ونقول له : آنت تنظر إلى المعنى فى إجماله ، وليس لديك الملكة العربية التى تستقبل بها كلام الله ، ولو كانت عندك هذه الملكة لما الهمت القرآن ، فكل آية مما تظنه تكراراً إنما هى تأسيس فى مكانها لا تصلح إلا له .

والآيتان محمل الكلام عن الشفاعة في سمورة البقرة ، وهما متفقتان في الصدر مختلفتان في العُجُز ، أحدهما :

﴿ وَانْقُوا يَوْمًا لا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْمًا . . ( البقرة ] البقرة ] والاخرى :

﴿ وَاتَقُوا يُومًا لاَ تُجْرِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْنًا .. ( ( ) البقدة [البقدة] إذن : فصدر الايتين مشفق ، أما عَـجُدُ الاولى : ﴿ وَلا يُقْبَلُ مُنْهَا شَفَاعَةً وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلْ . ( ) ﴾ [البقدة ]

وعَجُز الأخرى : ﴿ وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ . . ( TT) ﴾ [البقرة] فهما مختلفتان .

وحين تتامل صَدْرَى الآيتين الذي تظنه واحداً في الآيتين تجد أنه مختلف أيضا ، نعم هو مُتحد في ظاهره ، لكن حين تتأمله تجد أن الضمير فيهما : إما يعود على الشافع ، وإما يعود على المشفوع له ، فإنْ عباد الضمير على المسفوع لبه نقول له · لا نآخذ منك عدلاً ، ولا تنفعك شفاعة ، وإنْ عاد الضمير على الشافع نقول له : لا نقبل منك شفاعة - ونُقدَّم الشفاعة أولاً - ولا نأخذ منك عدلاً .

إذن : ليس في الآيتين تكرار كما تظنون ، فكلٌ منهما يحمل معنى لا تؤديه الآية الأخرى .

وقد أرضحنا هذه المسالة أيضاً في قوله تعالى : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا

أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقِ .. ( ) ﴾ [الإسراء] والأخرى : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِنْ إِمْلاقِ .. ( ) ﴾ [الإنعام] فصدرا الآيتين مختلف ، وكذلك العَجُز مُختلف ، فعَجُز الأولى : ﴿ نُحْنُ نُرِزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ . ( ) ﴾ [الإسراء] وعَجُز الاخرى : ﴿ نُحْنُ نُرِزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ . ( ) ﴾ [الإنعام]

وحين نتأمل الآيتين نجد أن لكل منهما معناها الخاص بها ، وليس فيهما تكرار كما يظن البعض .

ققى الآية الأولى : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَدُكُمْ خَسْيَةَ إِمْلاَقَ .. ( ( ) ﴾ الإسراء إذن : فالفقر غُير موجود ، والأب يخاف أن يأتى الفقر بسبب الأولاد ، فهو مستخول برزق الولد ، لا برزقه هو ؛ لانه غنى غير محتاج ؛ لذلك قدَّم الأولاد في عَجُرْ الآية ، كانه يقول للأب : اطمئن فسوف نرزق هؤلاء الأولاد أولا ، وسوف تُرزَق انت ايضاً معهم .

اما فى الآية الأخرى : ﴿ وَلا تُقْتُلُوا أَرْلادَكُم مِّنْ إِمْلاق .. ( 10 ) ﴾ [الانعام] قالفقر فى هذه الحالة موجود فعلا ، وشُغل الآب برزق نفسه أَرْلى من شغله برزق ولده ؛ لذلك قال فى عَجُز الآية : ﴿ نُحْنُ رَرْقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ . ( 20 ) ﴾ [الانعام] فقدَّمهم على الأولاد .

إذن : لكل آية معناما الذي لا تؤديه عنها الآية الأخرى .

ثم يقول الحق سبحانه عنهم أنهم قالوا:

### ﴿ فَلُوْأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢

معنى : ﴿ كُرُةً . ( ) ﴿ الشعراء الى : عودة إلى الدنيا ورجعة ﴿ فَنكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( 10 ﴾ [الشعراء] أي : نستانف حياة جديدة ،

فنؤمن بالله ونطيعه ، ونستقيم على منهجه ، ولا نقف هذا الموقف .

وَثَنِي آيَاتِ آخْرَى شَرَحَتَ هَذَهُ الْمُسَالَةَ ، يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ حَنَّىٰ إِذَا جَاءَ أَخَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِ ٱرْجِعُونَ ۞ لَعَلَى أَعْمُلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلاًّ إِنَّهَا كَلَمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَأَتِهِم بَرْزَحٌ إِلَىٰ يَرَمْ يُتَعَثُّونَ ۚ ﴾ [المزمنون]

وفى آية أخسرى حول هذا المسعنى يُرقَّى الحق - تبارك وتعالى - المسالة من موقف الموت إلى موقف القيامة ، فيقول سبحانه : ﴿ وَلُو تُوَىٰ إِذَ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَسْلَيْنَا نُردُّ وَلَا نُكَذَّبَ بِآيَاتِ وَبِنَا وَنَكُونَ مِنَ النَّوْمِينَ (٣) ﴾ [الانعام]

وهذا كَذَب منهم وقَوْلُ باللسان لا يوافقه العمل ؛ لذلك ردُّ المق ـ تبارك وتعالى ـ عليهم يقوله : ﴿ بَلُ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذُبُونَ ﴿ آَلَ لِهُ اللَّهُ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ اللَّهُ مَا كَاذُوا لَهَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذُبُونَ ﴿ آَلَ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةٌ وَمَاكَانَ أَكُثُرُهُمْ مُّوْمِنِينَ ٢٠٠٠

الآية : هى الامر العجيب الملفت للنظر ، وما كان ينبغى أنْ يمرً على العبقول بدون تأمّل واعتبار ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُؤْمِنِنَ ( 3 ) ﴾ [الشعراء] رغم أن هذه الآيات ظاهرة واضحة ، ومع ذلك كأن أكثرهم غير مؤمنين .

### ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُؤُالْمَرِيزُ الرَّحِيدُ ٢

أى : مع كونهم لم يؤمن أكثرهم ، فاش تعالى هو السعزيز الذى لا يُغلّب ، إنما يغلب ، ومع عزّته تعالى فهمو رحيم بعباده يفتح باب الثوية لمن ثاب .

ئم ينتقل السياق القرآئى من قصة سيدنا إبراهيم \_ عليه السلام \_ إلى قصة أخرى من ركن للأنبياء ومواكب الرسل هي قصة نوح عليه السلام:

# ﴿ كَذَّبَتْ فَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞

القوم: هم الرجال خاصة ، وسُمُّوا قوماً ؛ لانهم هم الذين يقومون بأهم الأشياء ، ويقابل القوم النساء ، كما جاء شرح هذا المعنى في قوله سبحانه : ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَر قُومٌ مِن قُومٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُ خَيْراً مُنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنُ خَيْراً مَنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنُ خَيْراً مَنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنُ خَيْراً مَنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنُ خَيْراً مَنْهُمْ . [الحجرات]

فالرجال هم القوم ؛ لأنهم يقومون بأهم الأمور ، وعليهم مدار حركة الحياة ، والنساء يستقبلُنَ ثمار هذه الحركة ، فينفقونها بأمانة ويُوجُهونها التوجيه السليم .

والشاعر العربي أوضح هذا المعنى يقوله :

وَمَا أَدْرِي وَلسْتُ إِخَالُ أَدْرِي الْعَرْمُ آلُ حِصْنِ أَمْ نِسَاءُ (ا

ونقهم أيضاً هذه القوامة للرجل من قَرْل الله تعالى حبينما وعظ

<sup>(</sup>١) هو قول زهير بن أبي سلمي ، شاعر جاهيلي ، قال ابن الأثير : القوم في الأصل محمدر قام ثم غلب على الرجال دون النساء ، ولذلك قابلين به ، وسموا بذلك لانهم قراءون على النساء بالأمور التي ليس للنساء أن يقمن بها ، وقال الجوهري : ربعا دخل النساء فيه على سبيل التبع لأن قوم كل نبي رجال ونساء . [ لسان العرب \_ مادة : قوم ] .

آدم وحدَّره من الشيطان : ﴿إِنَّ هَـٰـذَا عَدُّوٌ لُكَ وَلَزَوْجُكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا من الْجَنَّة .. (١١٠) ﴾ [طه] وحسب القاعدة نقول : فتشقيا .

لكن الحق - تبارك وتعالى - بقول : ﴿ فَسُفُىٰ ١٤٠٠ ﴾ [4] أنت يا آدم وحدك في حدركة الصياة ، فبالرجل يتصما، هذه المشقة ويكرم المراة أن تُهنان أو تشقى ، لكن مباذا نفعل وهي تريد أن تُشقي نفسها ؟!

ونلحظ أن الآية ثقول : ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلِينَ (200 ﴾ [الشعراء] كيف وهم ما كذَّبِوا إلا رسولهم نوحاً عليه السلام ؟ وكانوا مؤمنين قبله بادم وإبراهيم مثلاً .

قالوا: لأن الرسل عن الله إنما جاءوا في اصحول ثابتة في العقيدة وفي الأخلاق لا تتغيير في أي دين : لذلك فيمن كذَّب رسوله فكأنه كنِّب كل الرسل ، ألا ترى أن من أقوال المؤمنين أن يقولوا:

﴿ قُلْ آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلُ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلُ عَلَيْ إِبْرَاهِهِمُ وَإِسْـمَـاعـبِلَ وَإِسْحَاقَ وَيَقَقُّرِبَ وَالأَسْبَاطُ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّيِنُونَ مِن رَّيْهِمُ لا نُفُرِقَ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنَ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [ال مسران]

وقال تعالَى : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِّن رُسُلِهِ .. ۞ ﴿ اللَّقِدةَ ]

قَانَ قُلْتَ : فَحَادَا عَنَ اخْتَلَافَ الْمَنَاهَجِ وَالشَّرَاتُعُ مِنْ نَبِي لأَخْرِ ؟ نقول : هذه اخْتَلَافَات في مسائل تقتضيها تطورات المجتمعات ، وهي فرعيات لا تتصل باصل العقائد والأخلاق الكريمة .

لذلك نبجد هذه لازمة في كُلُّ مبواكب الرسالات ، يقبول : المرسطين ، المرسكين ؛ لأن الذي يُكتَّب رسوله فيما اتفق فيه الأجيال

من عقائد وأخلاق ، فكأنه كذّب جميع المرسلين .

### ﴿ إِذْ قَالَ لَكُمْ أَخُولُمْ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ ١٠٠٠

وقوله تعالى : ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَقُونُ ( الشيراء) يريد أن يُحثَّن قلوبهم عليه بكلمة ﴿أَخُوهُمْ . ( الله ) الله الله التي تعنى أنه منهم وقريب الصلّلة بهم ، ليس اجنبيا عنهم ، فهم يعرفون أصله ونشأته ، ويعلمون صفاته وإخلاقه .

لذلك لما بُعث النبى على وأبلغ الناس برسسالته بادر إلى الإيمان به أقرب الناس إليه ، وهى السيدة خديجة دون أنَّ تسمع منه آية واحدة ، وكذلك الصديق أبو بكر وغيرهما من المؤمنين الأوائل ، لماذا ؟

لأنهم بَنَوا على تاريخه السابق ، واعتصدوا على سيرته فيهم قبل الرسالة ، فعلموا أن الذى لا يكذب على الناس مستحيل أن يكذب على رب الناس .

والسيدة خديجة رضوان الله عليها تعتبر أول نقيهة ، وأول عالمة أصول فى الإسلام ، حينما جاءها رسول الله على يشكو ما يعانى ، ويخشى أن يكون ما يأتيه من الوحى ربّياً من الجن أو توهمات تفسد عليه عقله وتفكيره ، قالت له - انظر إلى العظمة ـ « والله إنك لتصل الرحم ، وتقرى الضيف ، وتحمل الكلّ ، وتُعين على نوائب الدهر ، والله لا يخزيك الله أبداً »(") .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البنارى في صحيحه (۳) وسنة مواضع أخرى من صحيحه ، وأخرجه أيضاً مسلم في مصحيحه ، وأخرجه أيضاً مسلم في مصحيحه (۱۹۰) من حديث عائشة رضعى الله عنها . ومحنى ء تحمل الكل ء أي : تعين العشقل رمته الإنفاق على الضعيف والبثيم والعيال . و ء تكسب المعدوم ء أي . نستهيد العال المحدوم وقد كان الذبي ﷺ محظوناً في تجارته . • تقرى الضيف » أي : تطحمه طعام الأغسياف ، و ، نوائب الحق ، حادثات الايام . انظر : شرح النووى على مصلم (۲۱/۲) وقتح البارى للمسقلاني (۱۹۲)) .

#### 01.11450+00+00+00+00+0

ولما علم الصنديق بحادثة الإسراء والمعراج بادر بالتصديق ، ولم يتردد ، ولما سنل عن ذلك قال : إننا تصدقه في الأمر يأتي من السماء فكيف لا تصدقه في هذه ، فإنْ كان قال فقد صدق .

إنن : فمعقياس الصدق لديه أن يقول رسول الله ؛ لذلك استحق الصديق هذا اللقب عن جدارة ، حتى إن رسول الله ﷺ ليقول في حقه : « كنتُ أنا وأبو بكر في الجاهلية كفرسي رهان \_ يعني : في خصال الخير \_ فسبقتُه إلى النبرة فانبعني ، ولو سبقتي لاتبعته » .

هذه كلها معان نفهمها من قوله تعالى : ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُرحٌ.. ( عَنْ ﴾ [الشعراء]

وهذا مسعتى قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنَفُسِكُمْ .. .

(XY) ﴿ التربة] فهذه من حكمة الله في السرسل ، وعجيب أن يقول أهل العتاد من القوم : دريد ملكا رسولا ، وأن يقفوا من رسول الله موقف العداء ، وكان يجب عليهم على الأقل أن يُمكّنوه من دعموته ، ويُمكّنوا عقولهم من أنْ ثفهم لا أن تدخل في الأمر على هوى سابق .

فالذى يتعب الناس فى استقبال الحق أن تكون قلوبهم مشعولة بباطل ، والحق لا يجتمع مع الباطل ولا يضمهما محلٌ واحد ؛ لذلك إذا أردت أن تبحث فى مسألة ، فعليك أنْ تُخدرِج من قلبك الباطل أولاً ، ثم حكم عقلك فى الأمر ، واستفت قلبك فما سمح به فادخله .

وهذه نراها حستى فى الماديات ، فالحيز الواحد لا يسع شيئين أبداً ، يقولون : عدم تداخل ، كما لو ملأت قارورة بالماء مثلاً ، فقبل أن يدخل الماء لا بدراً أن يخرج الهواء ، فنراه على شكل فقاعات .

اذلك يقول تعالى : ﴿ وَلَوِ النَّبِعُ الْحَقُّ أَهُوا ءَهُم ۚ لَفُسَدَتِ السَّمَـٰوَاتُ وَالأَرْضُ .. ۞ ﴾

ولك أن تلاحظ مثلاً زجاجة (الكولونيا) ذات النُّقْب الضبيق إذا وضعْتها في الماء ، لا يمكن أن يدخلها الماء ، لماذا ؟ لأن تُقبها ضبق ، لا يسمح بدروج الهواء أو دخول الماء .

ولامر ما سمِّ الهوى من الهواء ، فكما أن الهواء الذي تُحسُّه لو أتى من ناحية واحدة لحبني أو جبل مثلاً لانهدم إلى الناحية الاخرى ، لماذا ؟ لأن الهواء هو الذي يتولّى حفظ توازن هذه المبانى العالية وناطحات السحاب التي تراها ، يحفظ توازنها حين يحيط بها من كل جهاتها ، فإنْ فرَّغتَ الهواء من إحدى الجهات انهدم المبنى في نقس هذه الجهة .

والهراء من القوى العظيمة التي يستخدمها الإنسان ويُحوِّلها إلى طاقة ، وانظر مثلاً إلى قوة تقريغ المهواء وما تُحدثه من هزة عنيفة ، او إلى الحاويات والشاحنات العمالاقة التي تسير على الهواء في عجلاتها ، وكذلك الهوى إنْ كان في الباطل كان قوياً ومدمراً ، ومن هذا المعنى سُمِّى السقوط هوياً ، تقول : هوَى الشيء يعنى : سقط .

وتوله : ﴿ أَلا تَعُفُونَ ( 1 ) ﴾ [الشعراء] هذه الكلمة جاءت على لسان كل الرسل أو يقولها الرسول أوَّلَ ما يبعث ، ومعناها : اتقوا ألله و ( ألا ) أداة للحضِّ والحثُّ على الفعل . كما تقول المولد المهمل : ألا تذاكر أو مَلاً تذاكر .

وحين نطل أسلوب الحض أو الحث نجد أنه ياتى على صورة التعجب من نقى الفعل ، كما تقول الولد الذى لا يصلى وتريد أن تحتُّه على الصلاة : آلا تصلى ؟ استقهام بالنفى وعندها يستحى الولد أن يقولها ، لكن حين تستفهم بالإثبات : أتصلى ؟ يقولها بفخر : نعم .

### 1811 SEA

### @1.7r12@+@@+@@+@@+@@+@@

إذن : معنى الحثِّ : تعجُّب من ترَّك الفعل وإنكار يحمل معنى الأعر .

فصعنى : ﴿ أَلا تَتَقُونَ ( ( الله عداء الذي الذي عليكم الا تكونوا منقين ، والمراد : أطلب منكم أن تكونوا منقين ، وما دُمْت قد أنكرت النفى فلا بد الذيد الإثبات .

## ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ ﴾

وقوله تعالى : ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٠٠٧) ﴾ [الشعراه] فإنَّ كانت عندكم غفلة فقد رَحم الله غفلتكم ، ونبّعكم برسول أمين يعظكم ويعلّمكم ويبلّغكم منهج الله ، وهو أمين ان يغشّكم فسى شيء حتى لا تقولوا : إنَّا كنَّا غافلين .

وما دُمَّت أنا مرسلاً من الله إليكم ، وأميناً عليكم وعلى دعوتي ، فاسمعوا منى ؛ لذلك كرَّر الأمر بالتقوى :

### ﴿ فَأَتَّفُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ٢٠٠٠

وكأنه يتصالح معهم ، فيُخفف من أسلوب النُصْح ، ويأتى بالأمر صريحاً بعد أن أتى به فى صورة إنكار ألا يكونوا متقين . وشرة التقوى طاعة الأوامر واجتناب النواهى ، وهذه لا تعرفها إلا من الرسول حامل المنهج ومُبلغ الدعوة والأمين عليها .

وقعد ترددت هذه الآية على السنة كثير من رسل(١) الله : ﴿ إِنِّي

<sup>(</sup>١) وردت هذه الآية ٦ مرات ، خمس منها في سبورة الشعيراه : ( آية ١٠٧ في حق نوح ) ( آية ١٢٥ في حق هبود ) ، ( آية ١٤٣ في حق صبائح ) ، ( آية ١٦٣ في حق اوط ) ، ( آية ١٧٨ في حق شبعيب ) ، والأية السيادسية في سبورة الدخيان ( آية ١٨ في حق موسى ) .

لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٠٠٠ فَاتْقُوا اللَّهُ وَأَطْبِعُونِ ١٠٠٠ ﴾ [الشعراء]

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَمَا أَشْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞﴾

مذه العبارة ﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ .. ( [ ] ﴾ [الشعراء] لم نسمعها على لسبان إبراهيم عليه السبلام ، ولا على لسان موسى عليه السبلام ، قاول مَنْ قالها نوح عليه السبلام ، وكونك تقول الآخر : أنا لا أسالك أجْراً على هذا العمل ، فهذا يعنى أنك تستحق أجراً على هذا العمل ، وأنت غير زاهد في الآجر ، إنما إنْ أخذته من المنتقع بعملك ، فسوف يُقوّمه لك بمقاييسه البشرية ؛ لذلك من الأفضل أن تأخذ أجرك من الش .

فكان نوحاً عليه السلام يقول: أنتم أيها البشر لا تستطيعون أن تُعوَّموا ما أقرم به من أجلكم: لاننى جنتكم بمنهج هداية يُسعدكم في الدنيا، ويُنجيكم في الآخرة، وأنتم لن تُقوِّموا هذا العمل، وأجرى فيه على الله: لأذكم تُعطون على قَدْر إمكاناتكم وعلمكم.

وسبق أنْ حكينًا لكم قصة الرجل الذى قابلناه فى الجزائر ، وكان رجلاً تبدو عليه علامات الصلاح ، وقد اشار لنا لنقف بسيارتنا ونحمله معنا ، فلما توقفنا ليركب معنا مال إلى السائق ، وقال ( على كم ) يعنى : الأجرة فقال له الرجل ، وكان المحافظ : تُوصلك ش ، فقال ( غَلْتها يا شيخ ) . نعم ، إنْ كان الاجر على الله فهو غَال .

وغى آية اخـرى يقول تعـالى : ﴿ أَمْ تُسَأَلُهُمْ أَجُرًا فَهُم مِنْ مُفْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿ ﴾ الطور]

### 01.71720+00+00+00+00+0

ثم يقول : ﴿إِنْ أَجْرِى إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١١) ﴾ [السعاء] إنْ هنا بمعنى ما النافية ؛ لانه تعالى القادر على أن يُكافئنى على دعوتى ، فهو الذي أرسلنى بها ، وهو سبحانه رب العالمين الذي تبرع بالخَلُق من عدم ، وبالإمداد من عدم ، وخلق لى ولكم الأرزاق ، وهذا كله لصالحكم ؛ لانه سبحانه لا ينتقع من هذا بشىء .

والربربية تقتضى عناية ، وتقتضى نفقة وخلقا وإمداداً ، فصاحب كل هذه الأفضال والنعم هو الذي يعطيني أجرى .

اللهُ وَأَطِيعُونِ ١٠٠٠ اللهُ وَأَطِيعُونِ ١٠٠٠

بعد أن بين لهم كرم الربوبية في مسالة الأجر على الدعوة وأعطاهم ما يشتجهم على النقوى وعلى الطاعة ؛ لأنهم سينتفعون برسالة الرسول دون أجر منهم . ومعنى ﴿فَأَتَقُوا اللّٰهَ وَأَطِعُونَ (١١٠) ﴾ [الشداء] أي : ليست لي طاعة ذاتية ، إنما أطيعوني ؛ لأني رسول من قبل انه تعالى .

ثم يقول الحق سبحانه حاكياً ردُّهم على نوح عليه السلام :

### الله المُوا أَنْزُمِنُ لَكَ وَأُتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ٥٠

الأَرْذَلُونَ : جمع أرثل ، وهو الردىء من الشيء ، ورُدَال الفاكهة : المعطوب منها وما تسعيه ( نقاضة ) والاستفهام هنا للتعجب : كيف نؤمن لك ونحن السادة ، والمؤمنون بك هم الأرذلون ؟

يقصدون الفقراء واصحاب الحرك والذين لا يُؤْيه بهم ، وهؤلاء عادة هم جنود الرسالة ؛ لانهم هم المطحونون من المجتمع الفاسد ، وطبيعى أن يتلقفوا مَنْ يعدل ميزان المجتمع .

### 0217.17100+00+00+00+C1.1710

وَقَى آيَةً آخْرَى : ﴿ مَا نَرَاكُ إِلاَّ بَشَـرًا مِثْلُنَا وَمَا نَرَاكُ اتَّبَـمَكُ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا .. (٢٧) ﴾

وقولهم : ﴿ أَنْوُمِنُ لَكَ . . ( ( ) [ الشعراء] دليل على عدم فهمهم لحقيقة الإيمان ؛ لأنه لم يقُلُ لهم : آمنوا بي ، إنما آمنوا باش .

# ﴿ قَالَ وَمَاعِلْيِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ وَالْمَا يَعْمَلُونَ فَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

يعنى : ما دام الحساب على ربى وهم يريدون الإيمان ، فلا بُدُّ أَنْ يَاخَذُوا جِزَاءَهم وافياً ﴿ لُو تُشْعُرُونَ ( الشعراء ]

 <sup>(</sup>١) قال شعالي ﴿ وَاللَّذِي جَاء بالصَّدْقِ وَصَدْقُ بِهِ أُولَـٰئِكِ هُمْ الْمُتَّفِّرِنَ ۞ ﴾ [الزمر] وقال : ﴿ وَأَنَّا مَنَ أَعْلَىٰ وَاتَّلَىٰيْ ﴾ وَاللَّذِيلَ إِنَّا مَنَ أَعْلَىٰيْ وَاتَّلَىٰيْ ﴾ وقال : ﴿ وَاللَّهِ مَا أَعْلَىٰ وَاتَّلَىٰ مَنْ أَعْلَىٰ وَاتَّلَىٰيْ ﴾ إللها إلى إلى اللَّه عَلَىٰ اللَّهِ إِنَّا مِنْ أَنْ أَلَالًا إِنَّا مِنْ أَنْ أَلَالًا إِنَّا مِنْ أَنْ أَلَالًا إِنَّا مِنْ أَلَالًا إِنَّا مِنْ أَنْ أَلَالًا إِنَّا مِنْ أَنْ أَلَالًا إِنَّا مِنْ أَنْ أَلَالًا إِنْ أَلْمَالِكُونَ إِنْ أَلْمُتَالِّقُونَ أَنْ أَنْ أَلَالًا إِنَّا مِنْ أَنْ أَنْ أَلَالًا أَنْ أَنْ أَلَالًا أَلَالًا أَنْ أَنْ أَلَالًا إِنَّا مِنْ أَنْ أَلَالًا أَلْمَالًا مِنْ أَلْمُتَلِّقُونَ أَنْ أَلْمُتَلِّلًا أَنْ أَلْمُتَلِّقُونَ أَلَالًا أَنْ أَلْمُتَلِّقُونَ أَنْ أَلَالًا أَنْ أَنْ أَلَالًا أَنْ أَلْمُتَلِّقُونَ أَنْ أَلَالًا أَنْ أَنْ أَلْمُتَلِّقُونَ أَنْ أَنْ أَلَالًا أَنْ أَنْ أَلَالًا أَنْ أَنْ أَلْمُتَلِقًا مِنْ أَلَّا أَنْ أَلْمُتَلِقًا مِنْ أَنْ أَلَالًا أَنْ أَنْ أَنْ أَلْمُتَعْلِقُونَا أَلَالًا أَلْمُتَلِقًا مِنْ أَنْ أَلَالًا أَنْ أَنْ أَلْمُتَلِقًا مِنْ أَنْ أَنْ أَلَالًا أَنْ أَلَالًا أَنْ أَنْ أَنْ أَلَٰ أَلَالًا أَنْ أَلَالًا أَنْ أَنْ أَلَالًا أَنْ أَنْ أَلَّا أَلَّالًا أَنْ أَنْ أَلَالًا أَنْ أَلَّا أَلَّا لَالَّالًا أَنْ أَنْ أَلْلِلْلِلْمِلْ أَلْكُولُ أَنْ أَلَّا لَاللَّالِكُونَا أَنْ أَلَّا أَنْ أَلَّالًا أَنْ أَلَّا أَنْ أَلَالًا أَلْمُنْ أَلَالًا أَنْ أَلَّا أَلَّالِكُونَا أَلَّالًا أَنْ أَلَّا أَلَّا أَلَالًا أَلْمُنْ أَلَّالًا أَلْمُنْ أَلَالًا أَلْمُ أَلَّا أَلَّالًا أَلَّالًا أَلّا أَنْ أَلَالًا أَلْمُنْ أَلَالِكُونَا أَنْ أَلَالًا أَلَالًا أَلَّا أَلَّا أَنْ أَلَالِكُونَا أَلَالِكُونَا أَنْ أَلَالًا أَنْ أَلَالًا أَنْ أَنْ أَلَالًا أَلْمُ لَلْمُلْلِكُونَا أَلَالًا أَلَالًا أَلَالًا أَلْمُلْلِلْكُونَا أَلْمُلْلِلْكُونَا أَلْمُلْلًا لَلْمُلْلِلًا لَلْمُلْلِلْكُولِلْكُونَا أَلْمُلْلِلْكُونَا أَلْمُ لَلْلِلْكُلِلْكُلُولًا أَلْمُلْلِلْكُولِلْلِلْكُولِلْكُلْكُونَا لَلْكُلْكُلُولُونَا أَلْمُلْكُلُولًا أَلْمُلْلِلْكُلُولُلِلْكُلْكُلُولِلْكُولِلْلِلْكُلْكُولِلْكُلُولِلْكُلْكُلُولُولُ لَلْكُل

<sup>(</sup>٣) أى: لم أُخلُف المديم باعمالهم ، إنما كُنُفت أن أدعوهم إلى الإيمان ، والاعتبار بالإيمان لا بالحصوف والسعثام ، وكانهم قالوا . إنما البحك هؤلاء الدعفاء علماً في السوة والمال . فقال : إنى لم أقف على باطن أموهم وإنما إلى ظاهرهم . [ تفسير القرطبي ٥٠٠٠٧ ] .

<sup>(</sup>٣) قال القرطبى فى تقسيره ( ٧-٠٠٠ ) : « قراءة العاصة ، تشعرون ، بالتاء على اندخاطية للكادر رهو الظاهر . وقارأ ابن أبى حيلة ومصحمه بن السمياع » لو يشعرون » بالمياء كانه خير عن الكار وترك الكطاب لهم » .

### ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُوْمِنِينَ 👊

وقد طلبوا منه أن يطرد هؤلاء المؤمنين من مجلسه ليُجلسهم مم وفى آية أخرى قال سبحانه لنبيه محمد على : ﴿ وَلا تَطُرُدُ اللّٰهِينَ يَدُعُونَ رَبُهُم مَا عَلَيْكَ مَنْ حسَابِهِم مِن شَيْء وَمَا مِنْ حَسَابِهِم مَن شَيْء وَمَا مِنْ حَسَابِهِم مِن شَيْء فَقَطُودُهُم فَتَكُونَ مَنَ الظَّالِمِينَ ( ) ﴾ [الاندام]

### ﴿ إِنَّ أَنَّا إِلَّا نَدُرُتُ إِنَّ أَنَّا إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

فَ مَنْ يسمع إنذارى ، ويسمع بشارتى ، وياتى مجلسى ، فعلى عينى أرافق، فناش ما أرسلنى لأخبص ذوى الغنى دون الفقراء بمجلسى ، إنما أرسلنى لابلغكم ما أرسلت به ، فمن أطاعتى فذلك السعيد عند الله ، وإن كان فقيراً .

# 

وهكذا أعلنوا الصرب على نبى الله نوح ، يقولون : لا فائدة من تصديرك ، وما زلْتُ مُصراً على دعوتك ﴿ لَيْنِ لَمْ تَنتَهِ .. (TD) ﴾ [الشعراء] عما تدعيه من الرسالة ، وما تقول به من تقوى الله وطاعته ، وما تفعله من تقريب الارذلين إلى مجلسك ، لتكون جمهوراً من صغار الناس .

<sup>(</sup>١) الرجم: القتل ، وأسله الرمن بالحجارة ، والسرجم · (للعن والشتم والسب . [ لسان العرب \_ مادة : رجم ] ، قبال الثمالي ، كل صرجومين في القرآن فيهو القتل إلا في صورة مريم ﴿ فِينَ لُم تُعَيِّهُ لِأَرْجُمُكُ . ( عَن العرجومين ) من المشترمين قاله السدى . [ نفسير القرطبي ١٠٠١/٣] .

﴿ لَتَكُولُنَّ مِنَ الْمُرْجُومِينَ ١١٦﴾ [الشعراء] أي : إذا لم ثنته فسوف نرجمك ، إنه تهديد صريح للسرسول الذي جاءهم من عند الله يدعوهم إلى الخير في الدنيا والآخرة .

كما قال سيحانه : ﴿ يَالَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِكُمْ .. ۞ ﴾

وهذا التهديد منهم لرسول الله يدل على انهم كانوا اقوياء ، واصحاب جاه وبطش .

# ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ فَرَى كَذَّبُونِ ۞ فَأَفْنَعَ بَيْنِي وَيَنْدَهُمُ مُ فَتَحَمَّا وَيَجْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ فَتَحَمَّا وَيُجْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

تأمل هنا أدب نوح .. عليه السلام .. حين يشكو قومه إلى الله ويرفع إليه ما حدث منهم ، كل ما قاله ﴿إِنَّ قُومِي كَذَّبُونَ ﴿١٤٤ ﴾ [الشعراء] ولم يذكر شيئًا عن التهديد له بالرجم ، وإعلان الحرب على دعوته ، لماذا ؟ لأن ما يهمه في المقسام الأول أن يُصدَّقه قومه ، فهذا هو الأصل في دعوته .

رقوله : ﴿ فَافْتَحْ بَنِي وَبَيْهُمْ فَتَحُا. . ( ١٨ أَ) ﴾ [الشعراء] الفتح في الشيء إما : حسياً وإما معنوياً ، فحثلاً الباب المغلّق بقُفْل نقول : نفتح الباب : أي نزيل أغلاقه .

فإنَّ كان الشيء مربوطًا نزيل الأشكال وتفكُّ الأربطة .

ومن ذلك قوله تعالى فى قصمة يوسف : ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَنَاعَهُمْ وَجَدُوا بِصَاعَهُمْ . وَجَدُوا بِصَاعَتُهُمْ رُدُّتُ إِلَيْهِمْ . . ( ع ) ﴿ [يوسف] أَى : آزالوا الرباط عن متاعهم ، هذا هو الفتح الحسني .

أما الفتح المعنوى فنُزيل الأغلاق والأشكال المعنوية ليساتى المخير وتأتى البركة ، كما فى قوله سبحانه : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْفُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَقَاتُحُنَّا عَلَيْهِم برُكَات مِّن السَّمَاء وَالأَرْضِ . . (33) ﴾ [الاعراف] وفى آية الحرى : ﴿ مَا يُفْتَحِ اللَّهُ لَلنَّاسِ مِن رَحْمَة فَلا مُمْسِكُ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلا مُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْده . (3) ﴾

والخير الذي يفتح الله به على الناس قد يكون خيراً مادياً ، وقد يكون خيراً مادياً ، وقد يكون علماً ، كما في قدوله تعالى : ﴿ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَعَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيَحَاجُورًا لَهُ عَلَيْكُمْ لِيَحْاجُورًا لِهُ عَنْدُ رَبِّكُمْ . . ( ؟ ) ﴾

اى : من العلم فى التوراة ، يضافون أن ياضده المؤمنون ، ويجمعلوه حمية على أهل التوراة إذا ما كان لهم الفتح والغلبة ، قمعنى : ﴿ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ .. (٢) ﴾ [البقرة] أى : بما علمكم من علم لم يعلموه هم .

وقد يكون الفتح بمعنى الحكم ، مثل قوله سبحانه : ﴿ رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَا وَبَيْنَ قُومِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (١٠٤) ﴾ [الاعران]

ويكون الفتح بمعنى النصر ، كما في قوله تعالى : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهُ وَالْفَتَحُ ١٠٠) ﴾

ثم يقلول نوح عليه السلام: ﴿ وَنَجْنِي .. ( الله عراء] من كيدهم وما يُهدّدونني به من الرَّجْم ﴿ وَمَن مُعِي مِن الْمُؤْمِنِينَ ( الله عراء ] لأن الإيداء قلد يتعلداه إلى المؤمنين معه ، وتأتى الإجابة سريعة :

الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

وقد وردت قصة السفينة في الأعراف ، وفي هود ، ولنوح عليه السلام سورة خاصة هي سورة نوح مثل سورة محمد ؛ ذلك لأن له في تاريخ الرسالات ألف سنة إلا خمسين عاماً ، ويستحق أنْ يخصُّه الله تعالى بسورة باسمه .

لذلك عندما يكرر أحد الناس لك الكلام ، ويُعيده عليك ، تقول له لذلك عندما يكرر أحد الناسة والأميين له أصلٌ من استعمال اللغة .

وفي موضع آخر ذكر الحق - تبارك وتعالى - قصمة صنّع السفينة في قوله تعالى : ﴿ وَيَصْنُعُ الْفُلْكُ وَكُلُمُا مَرُ عَلَيْهِ مَلاً مِن قُومه سَخْرُوا مِنْهُ. ( آ ) ﴿ [مرم] وهذا دليل على انها كانت أول سَفْينة سخروا الله الله على انها ووحيه وتحت عينه يصنعها الإنسان ، وقد صنع نوح سفينته بأمر الله ووحيه وتحت عينه تعالى ، وفي رعايته : ﴿ وَاصْنَع الْفُلْكُ بِأَعْيُمنا وَوَحْينا ، . ( آ ) ﴾ [مود]

وما كان اشتعالى ليُكلِّفه بصنَّع السفينة ثم يتركه ، إنما تابعه ، حتى إذا ما حدث خطأ نبِّهه إليه من البداية ، كما قال تعالى لسيدنا موسى : ﴿ وَلِتُصنَعَ عَلَىٰ عَنِي ٢٦ ﴾

وبمثل هذه الآيات نردُ على الذين يقولون : إن الله تعالى زاول سلطانه في مُلّكه مرة واحدة فخلق الخُلْق ، ثم ترك القرانين تسيره ، ولو كان الأمر كذلك لوجدنا العالم كله يسير بحركة (ميكانيكية) ، لكن ظواهر الكون وما فيه من معجزات تدلُّ على قيوميته تعالى على خُلْقه.

لذلك يقول لهم : ناموا مل عجفونكم ، فإن لكم رباً لا ينام ، كيف لا وأنت إذا استأجرت حارساً لمنزلك مثلاً تنام محلمثناً اعتماداً على أنه يقظ ؟ وكيف إذا حرسك ربنك عز وجل الذى لا تأخذه سنة ولا ذَوْمٌ ؟ وألا يدلُّ ذلك على قيوميته تخالي ؟

هذه القيومية التى تنقض العزائم ، ونفسخ القوانين ، قيومية تقول للنار كونى برداً وسلاماً فتكون ، وتقول للماء : تجمد حتى تكون جبلاً فيتجمد ، تقول للحجر : انقلق فينقلق .. ولو كان الأمر (ميكانيكياً) كما يقولون لما حدث هذا ، ولما تخلف قانون واحد من قوانين الكون .

والمشحون: الذي امتلاً ، ولم يُبْقَ به مكان خال ، فكانت السفينة مشحونة بما حمل فيها ، لانها صنعت بحساب دقيق ، لا يتسع إلا لمن كلف نوح بحملهم في سفينته ، وكانوا ثمانين رجلاً وثمانين امرأة (أ ومن كل حيوان زوجين النين .

والفلك المستحون يُطلق ويُراد به الواحدة ، ويُطلَق ويراد به الجماعة كما قى قوله سبحانه : ﴿ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلُكِ وَجَرِينَ بِهِمِ. ( (١٢) ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مُرَقًّا الْعُدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ (٢٢) ﴾

وهم الكافرون الذين لم يركبوا معه ، و ﴿ بَعْدُ . . [17] ﴾ [الشعراء] أي : بعد ما ركب من ركب ، وبعد ﴿ فَقَتَحَا أَبُوابُ السَّمَاء بِماء مُنْهَمِ (آ) وَقَجْرُنَا الْأَرْضَ عُبُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرِ قَدْ فَدْرَ (17) ﴾ [القمر]

## ﴿إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَاكَاتَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِينِ نَ شَهُ

والآية : الامر العجيب الذى يجب الالتقات إليه والاعتبار به ، لكن مَنْ سيعتبر بعد أنْ غرق الباقدون ؟ سيعتبر بهذه الآية المؤمنون الذين ركبوا السفينة حين يروْنَ نتيجة التكذيب ، ومصير المكذّبين الكافرين .

 <sup>(</sup>١) عن ابن عباس : كانوا ثمانين نفساً منهم نساؤهم ، وعن كعب الأهبار : كانرا اثنين وسبعين نفساً . وقين : كانوا عشرة . [ قاله ابن كثير في تلسيره ٢/ ٤٤٥]

### ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيدُ ١

أى : ورغم كُفْرهم وتكنيبهم ، ورغم أنه ما كان اكثرهم مؤمنين ، فاش تعالى هو العزيز الذى يَعْلُب ولا يُعْلَب ، وهو سبحانه الرحيم بعباده الذى يتوب على مَنْ تاب مَنهم .

ثم ينتقل السياق إلى قصة أخرى في موكب الأمم المكذِّبة :

### ﴿ كُذَبِتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿

وقال هنا أيضاً ﴿ الْمُوسَلِينَ (١٣٠) ﴾ [الشعراء] لأن تكذيب رسول واحدة تكذيبٌ لكل الرسل ؛ لأنهم جميعاً جاءوا بقواعد وأصول واحدة في العقائد وفي الأخلاق .

وعاد : اسم المقبيلة ، وكانت القبائل تُنسنب إلى الأب الأكبر فيها ، ولصاحب الشهرة والنباهة بين قومه ، فعاد هو أبو هذه القبيلة ، وقد يُطلَق عليهم بنو قلان أو أل فلان ، ثم يذكر لنا قصتهم ، ومتى كان منهم هذا التكذيب :

### ﴿ إِذْ قَالَ هُمُ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا لَتَقُونَ ١٠٠٠

قلنا : إن ( ألا ) للحثّ والحضّ ، وحين يُنكَر النفى ﴿ أَلا تَسَقُونَ ( ( ) ﴿ الشعراء ] فإنه يريد الإثبات فكانه قال : اتقوا . وقال ﴿ أَخُوهُمُ الله . ( ( ) ﴾ [الشعراء ] ليرقق قلوبهم ويُحنَّنهم إليه ، وليحرفوا أنه ولحد منهم ليس غريباً عنهم ، فهو أخوهم ، والاخ من داّبه النُصنَح والشفقة والرحمة ، وهذا إيناس للخلّق .

# ﴿ إِنَّ لَكُورُ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَانَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ ﴿

وهذه المقولة لازمة من لوازم الرسل في دعوتهم ، سبق أنْ قائها نوح عليه السلام .

## ﴿ وَمَا أَسَّتُلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ ۞

قلنا: إن هذه العبارة أول من قالها نوح - عليه السلام - ثم سيقولها الأنبياء من بعده . لكن ألماذا لم يقل هذه العبارة إبراهيم ؟ ولم يقُلها موسى ؟

قالوا: لأن إبراهيم - عليه السلام - أول ما دعا دعا عمه آزر ، فكيف يطلب منه أجْرا ؟ وكذلك مرسى - عليه السلام - أول دعوته دعا فرعون الذي ربّاد غي بيته ، وله عليه فضل وجميل ، فكيف يطلب منه أجرا ، وقد قال له : ﴿ أَلَمْ تُربِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِشْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سَيْنِ (1) ﴾

لذلك لم تأت هذه المقولة على لسان أحد منهما .

وقال: ﴿إِنْ أَجْرِى إِلاَّ عَلَىٰ رَبَ الْعَالَمِينَ ( ١٣٠٠ ﴾ [الشعراء] لأن الربَّ هو الذي يقولَّى الخَلْق بالبدَّل والعطَّايا والإصداد . وقلنا : إن عدم أخذ الاجر ليس رُهْدا فيه ، إنما طمعا في أنَّ ياخذ أجره من الله ، لا من الناس .

ثم يترجُّه إليهم ليُصحُّح بعض المسائل الخاصة بهم :

### ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ ربع مَائِةً تَتَبَثُونَ ۞ ﴿

وهذه خصوصية من خصوصيات قوم هود ، والرَّبع : هو المكان المرتفع ، لذلك بعض الناس يقولون : كم ربع بنائك ؟ يعنى : ارتفاعه

كم متراً ، فكأن الارتفاع يُثمِّن البقعة ، ويُطلق الربع على الارتفاع في كل شيء (١) .

وكلمة ﴿ آيَةً .. (١٦٨) ﴾ [الشعراء] بعد ﴿ أَلْبُونَ .. (١٦٨) ﴾ [الشعراء] تعنى : القصور العالبة التي تعتبر آية في الإبداع وجمال العمارة والزخرقة والقضامة والاتساع والرَّفْعة في العُلُو .

أو ﴿ تَعْبُونَ ( ١٤٠٠ ﴾ [الشعراء] الأنهم كانوا يجلسون في شُرفات هذه القصور يصدُّون الناس ، ويصرفونهم عن هود وسماع كلامه ودعوته التي تأفتهم إلى منهج الحق .

ونحن لم نَرَ حضارة عاد ، ولم نَرَ آثارهم ، كما رأينا مشلاً آثار الفراعنة في محصر ؛ لأن حضارة عاد طمرتْها الرمال ، وكانوا بالجزيرة العربية في منطقة تُسمَّى الآن بالرَّبْع الخالى ؛ لأنها منطقة من الرمال الناعمة التي يصعب السير أو المعيشة بها ، لكن لكي نعرف هذه الحضارة نقرأ قوله تعالى في سورة الفجر :

﴿ أَلَمْ تُوَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۞ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مُثْلُهَا فِي الْبِهِدِ ۞ ﴾

 <sup>(</sup>١) في كلمة الربع أقوال -

<sup>-</sup> ما ارتفع من الأرضي في قول أبن عباس وغيره.

<sup>-</sup> الربع ، الطريق ، قاله قتادة والضحاك والكليم ومقاتل والمدى ، وابن عباس أيضاً .

<sup>-</sup> اتريع : القع بين الجيلين . قاله حجاهد .

الربع . بنیان الحمام ، دلیله ، تعبثرن ، ای العبین ، ای ، تینون یکل مکان مرتفع ایة علما
 تلمیون بها علی معنی آبنیة الحمام ویروجها . [ تفسیر القرملی ۲/۲ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ . ۱ ] .

وما دامت لم يُخلَق منالها في البلاد ، فهي أعظم من حضارة الفراعنة التى نشاهدها الآن ، ويقد إليها الناس من كل أنصاء العالم ليشاهدوا الأهرام مثلاً ، وقد بنيت لتكون مجرد مقابر ، ومع تقدم العلم في عنصر الحضارة والتكنولوجيا ، ما زال هذا البناء مُحيرًا للعلماء ، لم يستطيعوا حتى الآن معرفة الكثير من أسراره .

ومن هذه الاسرار التى اهتدوا إليها حديثا كيفية بناء أحجار الأهرام دون ملاط<sup>(1)</sup> مع ضخامتها، وقد توصلوا إلى أنها بُنيَت بطريقة تفريغ الهواء مما بين الأحجار، وهذه النظرية تستطيع ملاحظتها حين تضع كوبا مُبلًلاً بالعاء على المنضدة مثلاً، ثم تتركه فترة حتى يتبخر الماء من تحته، فإذا أردت أن ترفعه من مكانه تحده قد لصق بالمنضدة.

وليس عجبيها أنْ تضتفى حضارةٌ ، كانت أعظم حضارات الدنيا تحت طبقات الرمال ، فالرمال حين تثور تبتلع كل ما أمامها ، حتى إنها طمرتْ قبيلة كاملة بجمالها ورجالها ، وهذه هبة واحدة ، فما بالك بثورة الرمال ، وما تسفوه الربح طوال آلاف السنين ؟

وأنا واثق من أنهم إذا منا نبشوا هذه الرمال وأزاحوها لوجدوا تحتها أرضاً خصبة وآثاراً عظيمة ، كما نرى الاكتشافات الأثرية الأن كلها تحت الأرض ، وفي فيينا أثناء حفر آحد خطوط المجارى هناك وجدوا آثاراً لقصور طوك سابقين .

وطالما أن الله تعالى قال عن عاد : ﴿ أَتَبْتُونَ بِكُلِّ رِبِيمِ آيَةً تَعْبُدُونَ (١٨٠٠ ﴾ [الشعراء] فلا يُدّ أن هناك قصوراً وميانيَ مطمورة تحت هذه الرمال .

 <sup>(</sup>١) عام الحائط عشلاه ، وانعلاط : الطبين الذي يُجعل بين ساقى البناء ويُعلظ به الحائط .
 إ اسان العرب - عادة : ملط ] .

## 00+00+00+00+00+00+00

## ﴿ وَتَنتَ خِذُونَ مَصَالِعَ لَعَلَّكُمْ تَغَلُّدُونَ ۞

المصانع تُطلَق على موارد الماء ، وتطلق على الحصون ، لماذا ؟

قالوا: لأن الصحصون لا تُبنّى للإيواء فقط ؛ لأن الإيواء يعنع الإنسان من هوام الحياة العادية ، أمّا الحصون فتمنعه أيضاً من الأعداء الشرسين الذين يتربصون به ، فكأنهم جعلوها صنعة مثمرة ، لماذا ؟

﴿ لَمَلَّكُمْ تَخُلُدُونَ ( ( ) [الشعراء] يعنى : أتبنون هذه الحصون هذا البناء القوى المسلح تريدون الخلود ؟ وهل أنتم مُخلّدون في الحياة ؟ إن فترة مُكّث الإنسان في الدنيا يسيرة لا تحتاج كل هذا التحصين ، فهي كفللً شجرة ، سرعان ما يزول .

## ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم يَطَشْتُم عَظَشْتُم جَبَّارِينَ ١

وَالْبَطْشُ : الأَخْدُ بِشدة وَيَعِينُكَ ، يَقُولُ تَعِيالَى : ﴿ إِنَّ بَطُشُ رَبِّكَ لَشَدَيِدٌ ۚ ﴿ إِنَّ مُقْتَدِرٍ ﴿ كَا ﴾ [المِدر] ويقول : ﴿ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدرٍ ﴿ ٢ ﴾ [القدر]

لأن الأخذُ يأخذ صُوراً متعددة : تأخذه بلين وبعطف وشفقة ، أو تأخذه يعنف .

ثم يزيدهم صفة آخرى تؤكد بَطْشهم ﴿ بُطْشُتُم جُبَّارِينَ ١٠٠٠ ﴾ [الشعراء]
لانك قد تأخذ عدوك بعنف ، لكن يعد ذلك يرقَّ له قلبك ، فترحم
ذلِّته لك ، فتُهرِّن عليه وترحمه ، لكن هؤلاء جيارون لا ترقَ قلوبهم .
وهذه الصفات الثلاثة السابقة لقوم هود : ﴿ أَتَبْتُونَ بِكُلِّ رِبِعِ آيَةً
تَعْبُّونَ ﴿ ١٤٠٠ وَتَتْخِدُونَ مَصَانِعِ لَعَلَّكُمُ لَخَلَدُونَ ﴿ ١٣٠٠ وَإِذَا بَطَشَتُم بَطَعْتُمُ

## **○1.7**(7)**○0+○○+○○+○○+○○**

هذه الصنفات تخدم صفة التعالى ، وتسعى إلى الوصول إليه وكانهم يريدون صفة الفُلُو التي تُقربهم من الالوهية ؛ لانه لا أحد أعلى من الحق سبحانه ، شم يريدون أيضاً استدامة هذه الصفة واستبقاء الالوهية : ﴿ لَمَلْكُمْ تَخَلُّدُونَ ﴿ [آلَهُ عَلَى السَعَاء الالوهية : ﴿ لَمَلْكُمْ تَخَلُّدُونَ ﴿ [آلَهُ عَلَى السَعَاء الالوهية : ﴿ لَمَلْكُمْ تَخَلُّدُونَ ﴿ آلَكَ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وفى صفة البَطش الشديد والجبارية يريدون التفرّد على الغير ، والقرآن يقول : ﴿ تِلْكَ النّارُ الآخِرةُ تُجَعِلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُواً فِي القُرض ولا فَسادًا . . ( ٢٠٠٠ ) \* [القصص]

فإن كنت تريد اداء الخدمة المنوطة بك في الصياة ، فعليك أن توبيها ، لا التعالى : لانك حينة ستأخذ حظك من العلو والغلّبة في دار الدنيا وتنتهي المسالة ، اما إن فعلت وفي بالك ربُك ، وفي بالك أن تُيسر للناس مصالح الحياة ، فإنك تُرقًى عملك وتُتمره ، ويظل لك اجره ، طالما وجد العمل ينتفع الناس به إلى أن تقوم الساعة ، وهذا أعظم تصعيد لعمل الإنسان .

ولم يفعل قوم عاد شيئاً من هذا ، إنما طلبوا العلّو في الأرض ، وبطشوا فيها جبارين ، لكن أيتركهم ربهم عز وجل يستمرون على هذه الحال ؟

الأرض ، ويعطيه المنهج الذي يصلحه ، لكنه قد يغفل عن هذا المنهج أو تقلبه نفسه ، فينحرف عنه ، والإنسان بطبيعته يحمل مناعة من الحق ضد الباطل وضد الشر ، فإن فنسدت فيه هذه المناعة فعلى الآخر أن يُذِكِّره ويُوقظ فيه دواعي الخير ، ومن هنا كان قوله تعالى : ﴿ وَوَاصُواْ بِالْحَقِ وَوَاصُواْ بِالْعَبِ (؟) ﴾

فإنُّ وجدتُ أخاك على باطل فخُذُ بيده إلى الحق .

ومعنى ﴿ وَتَوَاصُوا . (٣) ﴾ [المصر] أى : تبادلوا التوصية ، فكل منكم عُرْضَة للغفلة ، وعُرْضَة للانحراف عن المنهج ، فإنْ غفلتُ أنا توصيتى ، وإنْ غفلتُ أنت أوصيك ، وهذه المناعة ليست في الذات الآن ، إنما في المجتمع المؤمن ، فمنْ رأى فيه اعوجاجاً قومه .

لكن ما الحال إن فسدت المناعة فى الفدرد وفسدَت فى المجتمع ، فصار الناس لا يعرفون معبروفاً ، ولا يُنكِرون منكراً ، كما قال تعالى عن بنى إسرائيل :

﴿ كَانُوا لا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكُر فَعَلُوهُ .. (٧) ﴾

وعندها لا بد أن يرسل رب العزة سبحانه برسبول جديد ، ومعجزة جديدة تُوقظ الناس ، وتعيدهم إلى جادة ربهم .

ومن شرف أمة محمد رضح أن الله تعالى جعل المناعة فى ذات تفوسها ، فجعلهم الله توابين ، إنْ فعل أحدهم الذنب تاب ورجع ، وإنْ لم يرجع وتمادى ردّه المجتمع الإيمانى وذكّره .

وهذه الصفة ملازمة لهذه الأمة إلى قيام الساعة ، كما ورد في المحديث : « الخير في وفي أمتى إلى يوم القيامة » (1) .

<sup>(</sup>۱) قبال العجلوني في كشف، الخفاء ( ۲۷۲/۱ ): وقبال ( المنخاري ) في المقاصد ( الحسنة ): قال شيفنا ( ابن حجر العبقلاني ): لا أعرفه ، ولكن معناه صحيح . يعني في حديث الا تزال طائفة من أمنى ظاهرين على المق إلى أن تقوم الساعة . وقبال ابن حجر المكن في الفتاوي الحديثية : لم يرد بهنا المفظ . .

لذلك لن يأتى فيها وسول بعد رسول الله رضي الا المناعة ملازمة لها فى الذات ، وفى النفس اللوامة ، وفى المجتمع الإيماني الذي لا يُعدم فيه الخير أبداً .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ كُنتُمْ خَبُرُ أُمَّةَ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ .. (اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَمُرُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِلُونَ بِاللَّهِ .. (اللَّهُ الله الله عمران]

وهذه صفة تفردت بها هذه الأمة عن باقى الأمم ؛ لذلك يقول هود … عليه السلام \_ مُذكّراً لقومه ومُوقظاً لهم :

## ﴿ فَأَنَّقُواْ أَللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١

اى: ان ربكم سعن وجل - لم يترككم على ما انتم عليه من الضلال تعبئون بالآيات ، وتتخذون مصانع تنطلبون الخلود ، وأنكم بطشتم جبارين ، وها هو يدعوكم : ﴿ فَاتَقُوا اللّهُ وَأَطْبِعُونَ (١٣٠) ﴾ [الشعراء] فتقوى الله تعالى وطاعته كفيلة أنْ تُذهب ماضيكم وتمحو ننوبكم ، بل وتُبدّله خيرا وصلاحا ﴿ إِنْ الْحَسَنَاتِ يُذْهِنِ السَّبِنَاتِ ... [وو]

وأنا حين أوصيكم بتقوى الله وطاعته ، لا أوصيكم بهذا لصالحى أنا ، فلا أقول لكم : اتقونى أو أطيعونى ولن أنتفع من طاعتكم بشيء . كذلك المق - تبارك وتعالى - غنى عنكم وعن طاعتكم ؛ لأن له سبحانه صفات الكمال المطلق قبل أن يخلق الخلّق ، فهو سبحانه متصف بالخلّق قبل أن يخلق ، وبالقدرة قبل أن يُوجَد المقدور عليه .. إلخ .

إذن : فوجودكم لم يَزد شيئاً في صفاته تعالى ، وما كانت الرسالات إلا لمصلحتكم أنتم ، فاإذا لم تطيعوا اوامر الله ، وثاخذوا منهجه ، لأنه يقيدكم فاطيعوه جزاء ما أنعم عليكم من نعم لا تُعدُّ ولا تُحصَى ، فالإنسان طرا على كون أعد لاستقباله ومُنيَّىء لمعيشته ،

## 銀組数数

#### 

وخلق له الكون كله : سماءً ، فيها الشمس والقمر والنجوم والسحاب والمطر ، وأرضاً فيها الخصب والماء والهواء . هذا كله قبل أن تُوجدُ أنت ، فطاعتك لله \_ إذن \_ ليست تفضاً لا منك ، إنما جنزاء ما قدَّم لك من نعم .

وعجيب أن ترى هذه المخلوقات التى جُعلَتُ لخدمتك أطول عمراً منك ، فالإنسسان قد يموت يوم معولده ، وقد يعيش عدة أيام أو عدة ستوات ، أما الشمس مثلاً فعمرها ملايين السنين ، وهى تخدمك دون سلطان لك عليها ، ودون أن تتدخل أنت في حركتها .

ثم يقول تعالى :

## ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي آمَدُكُم بِمَا تَعَلَّمُونَ ٢

لم تعدد الآية ما أمدتا الله به ، وتركت لنا أن تُعدُّده نحن ؛ لأننا نعرفه جيداً ونعيشه ، وندركه بكل حواسنًا ومداركنا ، فما من آلة عندك إلا وتحت إدراكها نعمة لله ، بل عدة نعم ، فالعين ترى المناظر ، والآذن تسمع الأصسوات ، والاتف يشم الروائح ، والسيد تبطش .. إلخ .

﴿ أَمَدُكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ( آ آ ) ﴾ [الشعراء] فقولوا أنشم واشهدوا على انفسكم وعَدُدوا نعم ربكم عليكم .

## ﴿ آمَذُكُمْ بِأَنْسُدِ وَيَنِينَ ۞

المراد بالأنعام : المضأن والماعز والإبل والبقر ، ثمانية أزواج .



فإنْ قلت : فنحن نمرُّ بديارهم ، فلا نرى إلا خلاءً تسفُّ وقيه الرياح ، نعم لقد كانت لهم جنات وعيون هي الآن تحت اطباق التراب ﴿ هَلْ نُحِسُ مِنْهُم مِنْ أَحَد إُو تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُالًا ﴿ آلَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ٢٠٠٠

أى : أن تقوى الله وطاعته لا تعدلُ شكراً على نعمه فحسب ، إنما أيضاً تكون لكم وقباية من عذاب الآخرة ، فعلا تظنوا أنكم أخذتُم نعم الله ، ثم بإمكانكم الانفلات منه أو الهرب من لقبائه ، فلقباؤه حق لا مفرً منه ، ولا مهرب ، فإن لم تَخَفُّ السابق من النعم ، فخف اللاحق من النّقم .

فماذا كان ردّهم على مقالة نبيّهم وموعظته لهم ؟

## ﴿ قَالُواْسُواَةُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلَا تَكُن مِنَ ٱلْوَعِظِينَ 💣

وقولهم ﴿أَوَعَظْتُ.. (آآ) ﴾ [الشعراء] دليل على أن الحق لا بُدُّ أن يظهـر ، ولو على السعنة المكابـرين ، ولا يكون الوعظ إلا لـمَنْ علم حكماً ، ثم تركه ، فيأتى الواعظ ليُدَكُره به ، فهو \_ إذن \_ مرحلة ثانية بعد التعليم ، فهذا القول منهم اعتراف ودليل أنهم علمـوا المطلوب منهم ، ثم غفلوا عنه .

وهؤلاء يقولون للبيهم ﴿ سُواءٌ عَلَيْنَا أَوْعَظْتُ أَمْ لَمْ تَكُن مِنَ الْوَاعظِينَ 
(١٤٠٠) ﴿ [الشعراء] يعنى : أرح نفسك ، فسسواء علينا وعظك وعَدم وعظك ، ونلحظ انهم قالوا : ﴿ أَمْ لَمْ تَكُن مَنَ الْوَاعظِينَ (١٣٦٠) ﴾ [الشعراء]

 <sup>(</sup>١) الركز : المساوت الخفي . [ القامرس القويم ٢٧٥/ ] . والركز : صوت الإنسان تسلمعه
 من بعيد نحو ' ركز الصائد إذا ناجي كلايه . [ لسان العرب لل مادة : ركز ] .

ولم يقولوا مثلاً : سواء علينا أوعظتَ أم لم تَعظُ ؛ لأن نفى الوَعْظ يُثبت له القدرة عليه .

إنما ﴿ لَمْ تَكُن مِن الْواعظين (٢٦) ﴾ [الشعراء] يعنى : استنع منك الوعظ نهائياً ، وكانهم لا يريدون مسالة الوعظ هذه أبداً ، حتى في المستقبل لن يسمعوا له .

## ﴿ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ٢٠٠٠

فوصفوا نبيهم ، ومن سبقوه من الرسل بالكذب والاختلاق وإيجاد شيء لم يكن موجودا .

والذُلُق : صفة ترسخ في النفس تصدر عنها الأفعال بيُسسُر وسهولة ، والصفات التي يكتسبها الإنسان لا تعطى مبهارة من أول الأمر ، بل تعطى مهارة بعد الدُّرية عليها ، فتصير عند صاحبها كالحركة الآلية لا تحتاج منه إلى مجهود أو معاناة .

وسيق أن ضربنا مثلاً بالصبى الذى يتعلم مثلاً الحياكة ، وكم يعانى ويضربه معلمه فى سبيل تعلم لضم الخيط فى الإبرة ، حتى إذا ما تعلمها الصبى واجادها تراه فعل ذلك تلقائياً ، ودون مجهود وربما وهو مُغْمض العينين .

وأنت حينما تتعلم قيادة السيارة مثلاً لأول مرة ، كم تعانى وتقع في أخطاء وإخطار ؟ لكن بعد الشدريب والدُّربة تستطيع قبيادتها بمهارة ، وكانها مسألة آلية ، وكذلك الخُلْق المعنوى ، مثل هذه الدُّربة والآلية في الماديات .

إذن : ﴿ خُلُقُ الأَوْلِينَ ١٤٥ ﴾ [الشعراء] يعنى : دعوى ادعوها جميعًا ـ أي : الرسل .

وفى قراءة اخرى (أ تُوجه للمرسل إليهم بفتح الخاء وسكون اللام (خَلْق ) اى : اختلاق والمعنى : ندن كمن سبقونا من الامم لا نختلف عنهم : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّة وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهم مُقْتَدُونَ (آ) ﴾ [ازخرف] وهؤلاء السابقون قالوا : ﴿ مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهُلُكُنَا إِلاَّ الدُّمُونُ (آ) ﴾ [الجائية] يُهُلُكُنا إلاَّ الدُّمُونُ (آ) ﴾

فهذه الصفة أصبحت عندنا ثابتة متاصلة في النفس ، فلا تحاول نحرجتنا عنها ، فالمراد : نحن مثل السابقين لا نؤمن بمسألة البعث ، فارح نفسك ، فلن يجدى معنا وعُطُك .

## ﴿ وَمَا فَعَنَّ بِمُعَذَّ بِينَ ۞ ﴾

يقولونها صريحة ردًا على قوله : ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمُ عَظَّمِ ( الشعراء ] عَظِّم ( الشعراء ]

ثم يقول الحق سيحانه :

# ﴿ مَكَذَّبُوهُ اللَّهُ الْمَلَكَنَهُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ ا

<sup>(</sup>١) على قراءة ابن كثير وابى عمرو والكمائي ، وقال الهوري : أى اختلاقهم وكذبهم ، والعرب تقول : حدثنا فالمان بالحاديث النقلق أى بالفراغات والاحاديث المفتعلة . [ تفسير الفرطيي ٧-٥٠٠ ] .

وكانت السماء قبل محمد في تجعل الرسول يُدلى بمعجزته ، أو يقول بمنهجه ، لكن لا تطلب منه أن يُؤدّب المعاندين والمعارضين له إنما تتولّى السماء عنه هذه المهمة فشُوقع بالمكذبين عذابً الاستثصال .

وقد أمنَتُ أمة محمد في من عذاب الاستنصال ، قمنَ كفر برسالة محمد في لا يأخذه الله كما أخذ المكذّبين من الأمم السابقة ، إنما يقول سبحانه : ﴿ فَاتِلُوهُمْ بُعَذَّبُهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمُ عَلَيْهِمْ . ( عَلَى اللهُ الله

تعم ، كانت لهم حضارة بلغت القمة ، ولم يكُنُ لها مثيل ، ومع هذا كله ما استطاعت أنْ تصون نفسها ، وأخذها الله أخَدْ عزيز مقتدر. قال تعالى : ﴿ وَإِنْكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِم مُّصْسِحِينَ (٢٣٧) وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَمْقُلُونَ (٢٣٠) ﴾ [المسانات]

وقال : ﴿ فَيَلْكَ بُيُونُهُمْ خَارِيَةً بِمَا ظُلَمُوا . . 🖅 ﴾ [النمل]

أى : أنها شاخصة أمامكم ترونها وتعرفن عليها ، وأنتم لم تبلغوا مبلغ هذه الحضارة ، فإذا كانت حضارتهم لم تمنعهم من أخذ الله العزيز المقتدر ، فينبغى عليكم أن تتنبهوا إلى أنكم أضعف منهم ، وأن ما حاق بالكافرين وما نزل بالمكذّبين ليس ببعيد عن أمثالهم من الأمم الأخرى .

لذلك تجد الحضارات التي تُتوارث في الكون كلها الت إلى زوال .

ولم نجد منها حضارة بقيت من البداية إلى النهاية ، ولى بُنيَت هذه الحضارات على قيم تابتة لكان فيها المناعة ضد الزوال .

وقدوله تعمالى : ﴿إِنَّ فِي فَالِكَ لآيَةً .. ( آآ) ﴾ [الشعداء] أى : فى إهلاك هذه الحضارة لامر عظيم ، يُلفت الأنظار ، ويدعم للتأمل : ﴿وَمَا كَانَ أَكْثُوهُم مُؤْمِنِينَ ( آآ) ﴾ [الشعراء]

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوا الْعَنِ إِزَّالرَّحِيمُ

قال ﴿ رَبُّكَ . . ( الشعراء ولم يقُلُ ربهم ؛ لأن منزلة المربِّى تعظم فى التربية بمقدار كمال المربّى ، فكانه تعالى يقول : أنا ربُّك الذى اكملت تربيتك على احسن حال ، فَمنُ أراد أنْ يرى قدرة الربوبية فليرها فى تربيتك أنت ، والمربّى يبلغ القمة فى التربية إنْ كان مَنْ ربًّا عظيماً .

لذلك يقول ﷺ : • النَّبني ربي فأحسن تأديبي ، (١) .

إذن : فمن عظمة الحق - تبارك وتعالى - أنْ يُعطى نموذجا لدقة تربيته تعالى ولعظمة تكوينه ، ولما يصنعه على عينه تعالى بمحمد على عينه ثعالى بمحمد على أن الذلك قال ﴿ رَبُّكُ . . فكانه ﷺ اكرمُ مخلوق مُربّى في الأرض ؛ لذلك قال ﴿ رَبُّكُ . . (الشعراء) ولم يقل : ربهم مع أن الكلام ما يزال مُتعلقاً بهم .

وقوله تعالى : ﴿ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (10) ﴾ [الشعراء] العزيز قلنا : هو الذي يَعْلَب ولا يُعْلَب ، لكن لا تظن أن في هذه الحصفة جميروتاً ؛ لانه تعالى أيضاً رحيم ، ومن عظمة الاسلوب القرآني أن يجمع بين هاتين الصفتين : عزيز ورحيم وكأنه يشير لنا إلى مبدأ إسلامي يُربًى

<sup>(</sup>١) قال المجلوتي في كشف الأخفاء ( ٢٢/١ ) ، « قال لين تهية ، لا يُعرف له إسناد ثابت . لكن قال ( السيوطى ) في ألدر : صححه أبو الفضل بن ناصر . وقال ( السيوطى ) في اللآلي» : معناه صحيح لكن لم يات من طريق صحيح » .

الإسلام عليه أتباعه ، ألا وهو الاعتدال قلا تطغى عليك خصلة أو طبع أو خُلُق ، والزم الوسط ؛ لأن كل طبع في الإنسان له مهمة .

وتأمل قول الله تعالى في صفات المؤمنين :

﴿ أَذِلْهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ . . 3 ﴾ [المائدة]

فالمسلم ليس مجيولاً على الذلّة ولا على العزة ، إنما الموقف هو الذى يجمعله ذليلاً ، أو يجمعله عمريزاً ، فالمؤمن يتصف بالذلّة والخضوع للمؤمنين ، ويتصف بالعزّة على الكافرين .

ومن ذلك ايضا : ﴿ مُحَمَّدُ رُسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدْاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحماءُ بَيْهُمْ .. (٢٦) ﴾

ومعلوم أن الرحمة في غير موضعها ضَعْف وخُور ، فمثلاً الوالد الذي يرفض أن يُجرى لولده جراحة خطرة فيها نجاته وسلامته خوفًا عليه ، نقول له : إنها رحمة حمقاء وعطف في غير محلّه .

ثم بقول الحق سيجانه .

## ﴿ كَذَّبَتْ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞

بعد أن ذكر طرفاً من قصة إبراهيم ومنوسى ونوح وهود عليهم السلام ذكر قصة ثمود قنوم صالح عليه السلام ، وقد تكررت هذه اللقطات في عدة مواضع من كتاب الله : ذلك لأن القرآن في علاجه لا يعالج أمة واحدة في بيئة واحدة بخلق واحد ، إنما يعالج عالما مختلف البيئات ومختلف المواهب والميول .

قلا بدُّ أن يجمع الله الرسل كلهم ، ليأخذ من كل واحد منهم القطة ؛ لانه سيكون منهجاً للناس جميعاً في كُلِّ زمان وفي كُلِّ مكان ،

أمًا هؤلاء الرسل الذين جمعهم الله في سياق واحد فلم يكونوا للتاس كافة ، إنما كل واحد منهم لأمة بعينها ، ولقابل واحد في زمن مخصوص ، ومكان مخصوص .

لقد بُعث محمد الله ليكون رسولاً يجمع الدنيا كلها على نظام واحد ، وخُلق واحد ، ومنهج واحد ، مع تباين بيثاتهم ، وتباين داءاتهم ومواهبهم . إذن : لا بُدَّ أن يذكر الحق لل تبارك وتعالى للرسوله الله من سيرة كل نبى سبقه .

لذلك قال سبحانه : ﴿ وَكُلاًّ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوَادَكَ . . ( الله على الله

ورسول الله ﷺ لم يكن في حاجة لأن يُشبّت الله فؤاده مرة واحدة ، إنما كلّما تعرض لموقف احتاج إلى تثبيت ، فينبّته الله ، يقول له : تذكّر ما كان من امر إبراهيم ، وما كان من أمر نوح وهود ... إلخ فكان تكرار القصص لتكرار السّثبيت ، فالقصلة في القرآن وإن كانت في مجموعها مكررة ، إنما لقطاتها مختلفة تؤدى كُلُّ منها معنى لا تؤديه الأخرى .

وهنا يقول سبحائه كلما قال عن الأمم السابقة : ﴿ كَلَّبَتْ ثُمُودُ الْمُرْسُلُينَ (١٤٠) ﴾ [تشعراء] لأن الرسل جميعًا إنما جاءوا بعقيدة ولحدة ، لا يختلف غيها رسول عن الآخر ، وصدروا من مصدر واحد ، هو الحق تبارك وتعالى ، ولا يختلف الرسل إلا في المسائل الاجتماعية والبيئية التي تناسب كلاً عنهم .

لذلك يقول تعالى : ﴿ إِنَّا أَوْحَيَّنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْ نُوحِ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ إِبْوَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأُسْبَاطُ وَعِيسَىٰ . . (١٢٠٠) ﴾

وقال تعالى : ﴿ شُرع لَكُم مَن الدِّين مَا وَصَّىٰ بِه نُوحًا وَٱلَّذِي أُوْحَيَّنَا

إلَيْكُ وَمَا وَصَٰيّنًا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا اللَّذِينَ ولا تَنفُرَقُوا فِيه . . ٣٠ ﴾

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ صَلِيحٌ أَلَا نَقَوُنَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَاتَقَوُا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ﴾

قال هنا أيضاً : ﴿ أَخُوهُمْ . ( 11 ﴾ [الشعراء] ليرقَّق قلوبهم ويُحنَّنها على نبيهم ﴿ أَلا تَسْقُونَ ( 11 ﴾ [الشعراء] قلنا : إنها استفهام إنكارى . تعنى : اتقرا الله ، ففيها حَثٌ وحَضَّ على التقوى ، فحين تُتكر النفى ، فإنك تريد الإثبات .

ولما كانت التقوى تقتضى وجود منهج نتقى الله به ، قال : ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَضِينٌ لَنَ الْمَشْكُم لَكُمْ رَسُولٌ أَضِينٌ ( 12 ﴾ [الشعراء] وما دُمْتُ أنا رئسول أمسين لن أغشكم ﴿ فَاتَّقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونُ ( 12 ﴾ [الشعراء] وكرر الآمر بالتقوى مرة أخرى ، وقرنها بالطاعة .

## ﴿ وَمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّاعَلَىٰ رَبِ ٱلْعَلَيٰ بِنَ ۞ ﴾

فكأن العمل الذى أقدمه من أجلكم \_ فى عُرِّف العقالاء \_ يستحق أجراً ، فالعامل الذى يعمل لكم شيئاً جرثياً من مسائل الدنيا يزول وينتهى يأخذ أجراً عليه ، أما أنا فاقدّم لكم عملاً يتعدَّى الدنيا إلى الآخرة ، ويمدّ حياتك بالسعادة فى الدنيا والآخرة ، فأجرى \_ إذن \_ كبير ؛ لذلك لا أطلبه منكم إنما من ألله .

## ﴿أَتُثْرَكُونَ فِي مَا هَلَهُ مَا مَا هِمَا مَا مِنِينَ ٥

يريد أن يُوبِّخهم : أتظنون أنكم ستخلُدون فى هذا النعيم ، وأنتم آمنون ، أو أنكم تأخذون نِعَم ألله ، ثم تقرُّون من حسابه ، كما قال سيجانه :

## ﴿ أَفَحَسبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمُ عَبَّنَا وأَنَّكُمْ إِلْيَّا لا تُرْجَعُونَ (١١٥) ﴾ [المؤمنون]

. فَمَنْ ظَن ذَلك فهو مخطىء قاصر الفهم ؛ لأن الأشياء التى تخدمك في الحياة لا تخدمك بقدرة منك عليها ، فأنت لا تقدر على الشمس فتأمرها أنَّ تشرق كل يوم ، ولا تقدر على السحاب أن ينزل المطر ، ولا تقدر على التبت ، ولا تقدر على الهواء الذي تتنفسه .. إلخ وهذه من مُقوِّمات حياتك التي لا تستطيع الياء بدونها .

وكان من الواجب عليك أن تتأميل وتفكر: من الذى سخرُها لك ، واقدرك عليها ؟ كالرجل الذى القطع فى الصحراء وفقد دابته وعليها طعامه وشرابه حتى أشيرف على الهلاك ، ثم أخذته سنة أفاق منها على مائدة عليها أطايب الطعام والشيراب ، بالله ، أليس عليه قبل أنْ تمتد يده إليها أنْ يسأل نفسه : مَنْ أعد لى هذه المائدة فى هذا المكان ؟

كذلك أنت طرأت على هذا الكون وقد أُعد لك قيه كل هذا الخير ، فكان عليك أن تنظر فيه ، وفيمن أعده لك . فإذا جاءك رسول من عند الله لله هذا اللغز ، ويخبرك بأن الذي فعل كل هذا هو الله ، وأن من صفات كماله كذا وكذا ، فعليك أن تُصدّقه .

لأنه إما أن يكون صادقاً يهديك إلى حلِّ الحدر حار فيه عقلك ، وإما هو كاذب \_ والعياذ بالله وحاشا لله أن يكذب رسول الله على الله

## 

\_ فإن صاحب هذا الخلق عليه أن يقوم ويدافع عن خلَّقه .

ويقول : هذا الرسول مُدَّع وكاذب ، وهذا الخُلْقِ لي ، فاذا لم يقُمُ للخَلْق مُدَّع فقد ثبتتُ القضية لله تَعالى إلى أنْ يظهر مَنْ يدَّعيها لنفسه .

﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ ﴾

وقوله تعالى : ﴿ فِي جَنَّاتُ وَعَيْونُ (كَنَكَ ﴾ [الشهراء] امتداد للآية السابقة ، يعنى : لا تظنوا أن هذا يدوم لكم . و ( جنات ) : جهم جنة ، وهي المكان المليء بالضيرات ، وكل ما يصناجه الإنسان ، أو هي المكان الذي إنَّ سار فيه الإنسان سترتَّه الأشهار ؛ لأن جنَّ يعنى ستر . كما في قوله تعالى . ﴿ فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهُ اللَّيْلُ . . ( كَا ﴾ [الانعام] أي : ستره .

ومنه الجنون . ويعنى : ستتر العقل . وكذلك الجنة ، فهى تستر عن الوجود كله ، وتُغنيك عن الخروج منها إلى غيرها ، ففيها كل ما تتطلبه نفسك ، وكل ما تحتاجه فى حياتك .

ومن ذلك ما نسميه الآن (قصراً) لأن فيه كل ما تحتاجه بحيث يقصرك عن المجتمع البعيد .

وقال بعدها : ﴿ وَعُيُونَ (١٤٧ ﴾ [الشعراء] لأن الجنة تحتاج دائمًا إلى الماء ، فقال ﴿ وَعُونَ (٧٤٠) ﴾ [الشعراء] ليضمن بقاءها .

ثم بقول الحق سيحانه :

## ﴿ وَزُرُوعٍ وَتَغْلِ طَلْمُهَا هَضِيدٌ ١

النخل من الزروع ، لكن خص النخل بالذُّكْر ، لأن رسول الله على اله من الشجير شجرة الهتم به ، وشبّهه بالموّمن في الحديث : « إن من الشجير شجرة لا يسقط ورقبها ه (۱) قال الراوى . فسوقع الناس في شجر البوادى ،

<sup>(</sup>۱) حدیث متفق علیه . آخرجه البخــری فی حسمیحه ( ۲۰۱۹ مراغمع اخــری ) وکذا مسلم فی صحیحه ( ۲۸۱۱ ) کتاب حسفات الدنافلین ، واجعد فی مسنده ( ۲۸۱۲ ، ۱۲۳ ) من حدیث عبد الله بن عمر \_ رضیی الله عنهما .

#### **测数图影点**

#### 

ولم يهتدوا إليها ، فلما خرج عمر وابنه عبد الله قال : يا أبى ، لقد وقع في ظنى أنها النخلة ؛ لأنها مثل المؤمن كل ما فيه خير .

نعم لو تأملت النخلة لوجدت أن كل شيء فيها نافع ، وله مهمة ، وينتفع الزارع به ، ولا يُلقَى منها شيء مهما كان بسيطاً . فالجذوع تُصنع منها السوارى والأعمدة ، وتُسقف بها البيوت قبل ظهور الخسرسانة ، ومن الجسريد يصنعون الاقضاص ، والجزء المخلطح من الجريدة ويسمى ( القحف ) والذي لا يصلح للأقفاص كانوا يجعلونه على شكل معين ، فيصير ( مقشة ) يكنسون بها المنازل .

ومن الليف يصنعون الحبال ، ويجعلونه في تنجيب الكراسي وغيرها ، حتى الأشواك التي تراها في جريد النخل خلقه الله لحكمة وبقدر ؛ لأنها تحمى النخلة من النفتران أثناء إثمارها ، والليف الذي ينمو بين أصول الجريد جعله الله حماية للنخلة ، وهي في طور التمو ، وما تزال غُضّة طرية ، فلا يحمى بعضها على بعض .

إذن : هي شجرة خيرة كالمؤمن ، وقد تم اخيراً في أحد البحوث أن أخذوا البجزء الذي يسمى بالقحف ، وجعلوه في تربة مناسبة ، فأنبتوا منه نخلة جديدة .

لذلك لما قال ابن عمر : إنها النخلة . ذهب عمر إلى رسول الله ، وحكى له متالة ولده ، فقال ﷺ : « صدق ولدك ، فقال عمر · ( فواله ما يسرنى أن فَطن ولدى إليها أن لى حمر النعم ) ( )

<sup>(</sup>١) قال ابن عدم الأبيه عدمر فكل لعدر ، قال : « لأن تكون قلت : هى النشلة ، أحدً إلى من كنا وكنا ، وهو لفظ مسلم ، وفي رواية عند لجدد ( ١٣٣/٢ ) أن عدر قال لاينه : ، يا بنى ، صا منحك أن تتكلم ، فد الله لأن تكون قلت ذلك أحب إلى من أن يكون لمى كذا وكنا . .

#### 銀網的

والذين يزرعون التخيل يرون فيه آيات وعجائب دالة على قدرة الله شعائي .

ومعنى ﴿ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (١٤٥ ﴾ [الشعراء] الطُّلْع : هو الكور الذى تخرج منه الصادة المختصبة في الأنثى ويخرج منه الصادة المختصبة في الذكر ، والتى قال الله عنها : ﴿ فَإِرَانٌ فَانِيةً . (آ) ﴾ [الانعام]

وفى الذَّكر يخرج من الكوز المادة المسخصبة للنخلة ، وللقدُّوان ال الشماريخ أطوار فى النمو يُسمُّونه ( الخلا ) ، فيظل ينمو ويكبر إلى ان يصل إلى نهايته حَددًا حيث يجمد على هذه الصالة ، ويكتمل نموه الحجمى ، ثم تبدأ مرحلة اللون .

يقولون ( عفَّر ) النخل : يعنى شاب خضرته حمرة أو صغرة أ . فإذا اكتمل احمرار الأحمر واصفرار الأصغر ، يسمى ( بُسر ) ثم يتحول البُسر إلى ( الرطب ) حيث تلين ثمرته وتنفصل قشرته ، فإن كان الجو جافاً فإنَّ الرُّطْب يَبِس ، ويتحول إلى ( النمر ) حيث تتبخر مائيته ، ويتماسك قشرته ، وتلتصق يه .

ومعتى ﴿ هَضَيِّمٌ (١٤٤) ﴾ [الشعراء] يعنى: غَضٌ ورَطُّب طرى ، وهذا يدل على خصوبة الأرض ، ومنه هضم الطعام حتى يصير لينا مستساعاً .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَتَنْحِثُونَ مِنَ ٱلْجِمَالِ أَيُّوْتَا فَنْرِهِينَ ﴿ ﴾

 <sup>(</sup>١) النقار : تلقيع النخل وإمسلاحه ، وعقر النخل : قرغ من تلقيحه [السان العرب .. مادة : عقر] .
 (٢) هذه الكلمة قبها قرامتان :

<sup>-</sup> فرهين : بفير الف ، قراءة ابن كثير وأبي عمرو وثافع .

<sup>-</sup> غارهين . يألف . وهـى قراءة الياقـين . قاله القرطيس فى تقصيره ( ٢٠٩/٧ ) . قال ثبو عبيد وغيره : وهما بعمتى ولحـد . وقال الغراء : معنى فارهين · حاذقين . والمفره : التضيط الأشر . والفراهة : النشمال . [ انظر لسان العرب - حادة : فوه ] .

وحين تذهب إلى مدائن صائح تجد البيوت منحوتة في الجبال كما ينصتون الآن الانفاق مثلاً ، لا يينونها كما نبني بيوتنا ، ومعنى ﴿ فَارِهِينَ (121) ﴾ [التسعراء] الفاره : النشط القوى ظاهر الموهبة ، يقولون : فلان فاره في كذا يعنى ؛ ماهر فيه ، نشط في ممارسته .

## ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهُ وَالْطِيعُونِ ۞ وَلَا تُطِيمُوٓ الْمُزَالْمُسْرِفِينَ ۞ ﴾

المسرف : هو الذي يتجاوز الحدّ ، وتجاوز الحدّ له مراحل ؛ لأن اش تعالى احلٌ أسياء ، وحرّم أشياء ، وجعل لكل منهما حدوداً مرسومة ، فالسّرف فيما شرع الله أن تتجاوز الحلال ، فتُسخل فيه الحرام .

او : يأتى الإسراف فى الكَسبُ فيدخل فى كَسبُ الصرام . وقد يُنزم الإنسان نفيسه بالحسلال فى الكسب ، لكن يأتى الإسراف فى الإنفاق فينفق فيما حرَّمه الله ، إذن : يأتى الإسراف فى صور ثلاثة : إما فى الكسب ، وإما فى الإنفاق .

ونلحظ أن الحق \_ تبارك وتعالى \_ حينها يكلمنا عن الحلال ، يقول سبحانه : ﴿ بَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعَدُّوهُ . . (٢٢٦) ﴾ [البقرة]

أما في المحرمات فيقول سبحانه : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوهَا .. ( ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوهَا .. ( ﴿ البعْرَةَ اللهِ فَلا تَقْرَبُوا المَامِن الوقوع غيبها ، ومَنْ حَام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، فلم يقل الحق سبحانه مثلاً : لا تُصَلُّوا وأنتم سكارى ، إنما قال : ﴿ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُم سُكَارَىٰ .. [انساء] ﴾

والمعنى : خُد الحلال كله ، لكن لا تتعداه إلى المحرّم ، أما المحرّم فاحذر مجرد الاقتراب منه ؛ لأن له دواعى ستجذبك إليه .

ونقف عند قبوله تعالى: ﴿ وَلا تُطبِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (١٥٠) ﴾ [الشعراء] حيث لم يقل: ولا تسرفوا ، وكأن ربنا \_ عزّ وجلً \_ يريد

أَنْ يُوقظ غفلتنا ويُعبَّعها ويُحذَّرنا من دعاة الباطل الذين يُزيُنون لنا الإسراف في أصور حياتنا ، ويُهرِّنون علينا الصرام يقولون : لا بأس في هذا ، ولا ماتع من هذا ، وهذا ليس بحرام ، ربثا يعطينا الصناعة اللازمة ضد هؤلاء حتى لا ننساق لضلالاتهم .

لذلك جاء في الحديث الشريف: « استفت قلبك ، واستفت نفسك ، وإنْ أفتوك ، وإنْ أفتوك ، (١) .

وقى هذا دليل على أنه سيأتى أناس يُفتون بغير علم ، ويُزيُنون للناس الباطل ، ويُقتعونهم به . والفتوى من الفتوة والقوة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَدَكُرهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (آ) ﴾ [الانبياء] وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ فَتَيَةٌ آمَنُوا بربَهمْ وَزَدْنَاهُمْ هُدُى (آ) ﴾ [الكيف]

كذلك الفتوى تعنى : القوة في أمر الدين والتمكُّن من مسائله وقضاياه ، وإنَّ كانت القوة المادية في أمر الدنيا لها حد تنتهى عنده فإنَّ القوة في أمر الدين لا تنتهى إلى حدَّ ، لأن الدين أمدُه واسع ، وبحره لا ساحل له . والقوة نعرفها في أي ناحية من النواحى ، لكن قوة القوى هي القوة في أمر الدين .

نقول : فللان فتى يعنى : قوى بذاته ، وأفتاه فلان أى : اعطاه القوة ، كانه كان ضعيفا في حُكم من أحكام الشرع ، فنذهب إلى المفتى فافتاه يعنى : أعطاه فتوة في أمر الدين ، مثل قولنا : غَنى فلان أى : بذاته ، وأغناه أى : غيره ، كما يقول سيحانه : ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَضَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلُه .. (٧) ﴾

<sup>(</sup>١) اخبرچه الإمام احمد في مستده (٤/ ٢٧٧، ٣٧٧) والدارمي في سننه (٢/ ٣٤٦) من حديث وابحمة بن معبد الاسدي ، وتمامه أن رسبول الله ﷺ قال . د يا وابحمة ، استقت نفسك ، البر ما اطمأن إليه القلب ، واطعانت إليه النفس وتربد في الممدر ، وإن أفتاك الناس . قال صفيان : وأهدوك » .

إذن: فمهمة المفتى أن يُقوَّى عقيدتى ، لا أن يسرف لى فى أمر من أمور الدين ، أو يُهوِّن على من أمور الدين ، أو يُهوِّن على من أمار الشفتى أن يتحرَّى الدقة فى فتواه خاصة فى المسائل الخلافية التى يقول البعض بحرمتها ، يقف عند هذه المسائل وينظر فيها رأى الإسلام المتسئل فى الحديث الشريف :

الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما آمور مُشتَبهات ، قمن ترك ما شنبه له \_ لا من فعل ما شنبه له يعنى على الأقل نشرك ما فيه شبهة \_ فقد استبرأ لدينه \_ إن كان متدينا \_ وعرضه \_ إن لم يكُنْ متدينا \_ () .

إذن : مَنْ لم يقف هذا الموقف ويترك ما قيه شبهة لم يستيرىء لدينه ولا لعرضه . ومَنْ لم يُقْت على هذا الأساس من العلماء قبإنما يُضعف أمر الدين لا يُقوِّيه ، وبدلَ أن نقول : أثناه . نقول : أضعفه .

## ﴿ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾

قوصف المسرفين بأنهم مفسدون في الأرض غير مصلحين ، كأن الأرض خلقها الضالق عن وجل - على هيئة الصلاح في كل شيء ، لكن يفسدها الإنسان بتنجّله في أمورها ؛ لذلك سبق أن قلنا : إنك لو نظرت إلى الكون من حولك لوجدته على أحسن حال ، وفي منتهى الاستقامة ، طالما لا تتناوله يد الإنسان ، فإنْ تدخّل الإنسان في شيء ظهرت فيه علامات القساد .

ولا يعنى هذا ألا يتدخل الإنسان في الكون ، لا إنما يتدخل على

<sup>(</sup>۱) حدیث مثلق علیه . آخرجه البخاری غی صحیحه ( ۲۰۰۱ ) . وکنا مسلم نحی صحیحه ( ۱۰۹۹ ) عن حدیث التعمان بن بشیر .

منهج مَنْ خَلَقَ فيرزيد الصالح صلاحاً ، أو على الأقل يتركه على صلاحه لا يفسده ، فإن تدخَّل على غير هذا المنهج فلا بُدَّ له أن يفسد .

قحين تمسر مثلاً ببثر ماء يشسرب منه الناس ، فإما أنْ تُصلح من حاله وتزيده ميزة وتُيسِّر استخدامه على الناس ، كان تبنى له حافة ، أو تجعل عليه آلة رَفَّع تساعد الناس ، أو علي الأقل تتركه على حاله لا تفسده ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهَاكُ الْحَرْثُ وَالنَّمْلُ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ أَلْفَسَادَ ( اللَّهَ ) ﴾ [البقرة]

اما هؤلاء القوم فلم يكتف القرآن بوصفهم بالفساد وحسب ، إنما أيضا هم ﴿ وَلا يُعلُّحُونُ ( عَلَى ﴾ [الشعراء] ذلك لأن الإنسان قبد يُفسد في شيء ، ويُصلح في شيء ، إنما هؤلاء دابهم الفسساد ، ولا يأتي منهم الصلاح أبداً .

ونكبة الوجود من الذين يصنعون أشياء يرونها في ظاهرها صلاحاً، وهي عين الفساد ؛ لانهم لم يأخذوها بكل تقنيناتها القيمية ، وانظر مثلاً إلى المبيدات الحشرية التي ابتكروها وقالوا : إنها فتح علمي ، وسيكون لها دور كبير في القضاء على دودة القطن وآفات الزرع ، ويسرور الزمن أصبحت هذه المبيدات وبالاً على البشرية كلها ، حيث تسمم الزرع وتسمم الحيوان ، وبالتالي الإنسان ، حتى الماء والتربة والطيور ، لدرجة أنك تستطيع القول أنها أفسدت الطبيعة التي خلقها الله .

وفى هؤلاء قال تعالى :

﴿ قُلُ هَلُ لَنَبِّتُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴿ آلَ الَّذِينَ ضَلَّ سُعْيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنَيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسَبُونَ صُعْاتِنَ ﴾ [الكهف]

ثم يقول الحق سيحانه:

## ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا آلَتَ مِنَ الْمُسَخِّرِينَ 🐨

ولم يقل : بكل ساحر ، إنما سحَّار يعنى : هذه مهنته ، وكما تقول : ناجر ونجار ، وخائط وخياط .

ثم إن نبيكم صالحاً عليه السلام - إن كان مسحوراً فمن سحره ؟ انتم أم أتباعه ؟ إن كان سحره منكم فانتم تقدرون على كَفَ سحركم عنه ، حتى يعود إلى طبيعته ، وترونه على حقيقته ، وإن كان من أتباعه ، لا بد انهم سيحاولون أن يعينوه على مهمته ، لا أن يقعدوه عنها .

إذن : فقولهم لنبيهم : ﴿إِنَّمَا أَنتُ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ ( الشمراء ]

يريدون أن يخلصُوا إلى عدم الباعه هو بالذات ، فهم يريدون تدينًا على حسب أهوائهم ، يريدون عسبادة إله لا تكليف له ولا منهج . كالذين يعبدون الاصنام وهم سعداء بهذه العبادة ، لماذا ؟

لأن آلهتهم لا تأمرهم بشيء ولا تنهساهم عن شيء . لذلك ، فكل الدجالين ومُدّعُو النبوة رأيناهم يُخفّفون التكاليف عن أتباعهم ، فقديما أسقطوا عن الناس الزكساة ، وحديثاً أباحوا لهم الاختلاط ، فلا مانع لديهم من الالتقاء بالمرأة والجلوس معها ومخاطبتها والخلوة بها والرقص معها ، وماذا في ذلك ونحن في القرن الحادي والعشرين ؟

فإنْ قالوا: ساحر، نربُّ عليهم: نعم هو ساحر، قد سحر مَنْ آمنوا به ، فلماذا لم يسحركم أنتم وتنتهى هذه المسالة؟ إذن: هذه تُهم لا تستقيم، لا هو ساحر، ولا هو مسحور، إنه مجرد كذب واقتراء على أنبياء الله، وعلى دعاة الخير في كل زمان ومكان.

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

# ﴿ مَا أَمْتَ إِلَّا بِشَرُّ يَعْلَمُنَا فَأْتِ بِكَايَةٍ إِللَّهِ مِنْ الشَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا

وقولهم : ﴿ مَا أَنتَ إِلاَّ بَشْرٌ مِّنْلُنَا فَأْتِ بَآيَةٍ إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادَقِينَ 
(10) ﴾ [الشعراء] إذن : فوجه اعتراضهم أن يكون النبي بَشْرًا ، كَما قال سبحانه في آية أخرى : ﴿ وَمَا مَنعُ النَّاسَ أَنْ يُوَّمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلاً أَنْ قَالُوا أَبَعَتُ اللَّهُ بَشُوا وَسُولاً (12) ﴾ [الإسراء]

ولو بعث الله لهم مَلَكًا لجاءهم على صورة بشر ، وستظل الشُّبِهة قائمة ، فـمن يدريكم ان هذا البـشـر اصله مَلَك ؟ ﴿ وَلُو جَعَلَاهُ مَلَكُ

لْجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يُلْبِسُونَ ﴿ ﴾ لِهُ [الإنعام]

فالمعنى : منا دام أن الرسبول بشر ، لا يمشار علينا في شيء فنريد منه أنَّ يأتينا بآية يعنى : معجزة تُثبت لنا صدَّقه في البلاغ عن ربه ﴿ إِنْ كُنتُ مِنْ الصَّادَقِينَ ﴿ 19 ﴾ [الشعراء]

ونلحظ أن الحق - تبارك وتصالى - ينتهز قرصة طلبهم لأبية ومعجزة ، فسأسرع إليهم بما طلبوا ، ليقيم عليهم الحُجة ، فعقال بعدها:

# ﴿ قَالَ هَلَذِهِ - نَافَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ٢٠٠٠

هذا إجابة لهم ؛ لأنهم طلبوا من نبيهم أنَّ يُخرج لهم من الصخرة (١) نافة تلد سَقُّبا لا يكون صغيراً كولد الناقة ، إنما علد سَقَّبا في نفس حجمها ، فأجابهم ﴿ قَالُ مَلْهُ مَا أُفَّةً لَّهَا شَرَّبٌ .. (١٥٥) ﴾ [الشعراء] يعنى : يوم تشرب فيه ، لا يشاركها في شُرْبها شيء من مواشيكم.

﴿ وَلَكُمْ شُوبٌ يُومُ مُعَلُّومٍ ١٥٠٠ ﴾ [الشعراء] أي : تشربون فيه انتم ، وكانت الناقة تشرب من الماء في يومها ما تشريه كلّ مواشيهم في يومهم ، وهذه معجزة في حَدُّ ذاتها .

<sup>(</sup>١) كانوا هم الذين سمالوا صالحاً أن يأتيمهم بآية والترحموا عليه بان تخرج لهم من مسخرة صماء عينرها بأنفسهم وهي صخرة منفردة في ناهجة المجر بقال لها الكاتبة ، فطنبوا منه أن تخرج لهم منها ناقبة عشراء تمخض ، فأخلذ عليهم صالح العبود والسرائيق لتن اجابهم الله إلى صوَّالهم وأجابهم إلى طلبهم ليؤمثن به ولينتبعنه ، ضلما أعطوه على ذلك عنهردهم ومواثبيقهم قام صبالح إلى صلاته ودعا الله فالتحركين تلك الصغرة ثم انصدعت عن ناتة جوقاء ربراء يتحرك جنيتها بين جنبيها . [ تفسير ابن كثير ٢٢٨/٢ ] .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَلَا تُنسُوهَا لِسُوِّو فَيَا أَخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ ٢

يخبر الحق سبحانه رسوله بما سيكون ، وأن القوم لن يستركوا هذه الآية ، إنما سيتمرضون لها بالإيذاء ، فقال : ﴿ وَلا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ .. ( الشعراء الكنهم تعدُّوا مجرد الإيذاء والإساءة فعقروها .

ثم يتوعدهم : ﴿ فَأَخُذُكُمْ عَذَابُ يُومُ عَظِيمٍ (١١٥١) ﴾ [الشعراء]

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ نَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِينَ ٢

قال (عقروها) بصيغة الجمع، فهل اشتركت كل القبيلة فى عَدِّرها ؟ لا بل عقرها ولحد منهم، هو قدار بن سالف (1)، لكن وافقه الجميع على ذلك، وساعدوه (1)، وارتضوا هذا القاعل، فكأنهم فعلوا حميماً : لآنه استشارهم فوافقوا .

﴿ فَأَصْبِحُوا نَادُمِينَ (٧٠٧ ﴾ [الشعراء] وقال العلماء : الندم مقدمة الثوبة

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِةً وَمَاكَاكَ اللَّهِ فَالْحَدُهُمُ مُوْمِنِينَ ۞ ﴿ اللَّهِ مَا كَانَكُ مُنْفَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَانَكُ مُنْفِعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَانَكُ مُنْفِعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَانَكُ مُنْفِعِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْفِقًا مِنْفِقًا مِنْفِقًا مُنْفِقًا مِنْفِقًا مِنْفُولِهِ اللَّهُ مُنْفُولِهِ مِنْفُولِهِ مِنْفُولِهِ مِنْفُولِهِ مِنْفُولِهِ مِنْفُولِهِ مِنْفُولِهِ مِنْفُولِهِ مِنْفُولِهِ مُنْفُولِهِ مُنْفُولِهِ مِنْفُولِهِ مَنْفُولِهِ مَنْفُولِهِ مُنْفُولِهِ مِنْفُولِهِ مِنْفُولِهِ مَنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مِنْفُولِهِ مِنْفُولِهِ مَنْفُولِهِ مِنْفُولِهِ مِنْفُولِهِ مُنْفُولِهِ مُنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُولِهِ مِنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُلِهُ مِنْفُلِكُ لِلْمُنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مُنْفُولُهُ مُنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُلِكُ مِنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مُنْفُولُهُ مُنْفُولِهُ فَالْفُلْمُ مُنْفُلِكُ مِنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مِنْفُلِكُ مِنْفُولِهُ فَالْمُنْفُولِهُ مِنْفُلُولُ مِنْفُولِهُ مُنْفُلِكُمُ مُنْفُلُولُهُ مُنْفُولُهُ مِنْفُلِكُمُ مُنْفُولِهُ مُنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُولِهُ مِنْفُلِكُمُ مِنْفُولِهُ مِنْفُلِكُمُ مِنْفُلِكُمُ مِنْفُلِكُمُ مِنْفُلِكُمُ مِنْفُلِكُمُ مِنْفُلِكُمُ مِنْفُلِكُمُ مِنْفُلِكُمُ مِنْفُلِكُمُ مِنْفُولِهُ مِنْفُلِكُمُ مِنْ مُنْفُلِكُمُ مِنْفُلُولُ مُنْفُلِكُمُ مِنَالِمُ لِلْمُنْفُلُولُ مُنْفُلِكُمُ مِنَالِمُ مُنْفُلِكُمُ مِنْف

<sup>(</sup>۱) كان رجلاً لمحمر آزرق قصيراً ، يزعمدون أنه كان ولد زنية ، وأنه لم يكن من أبيه الذي يتسب إليه ، وهو سالف ، وإنها هو من رجل يقال له غسيان ، ولكن ولد على فراش سالف . [ ابن كتير في مفسيره ٢٢٨/٣ ] .

<sup>(</sup>٣) انطلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج فاستغوره غواة من ثمود ، فاتبعهما سبعة نقر ، فصالوا تسعة وهط ، وهم الذين قال الله تمالى فيهم ووكان في السّلينة تسعة وهط يقسدون في الأرض ولا يملمون (١٤٥٥) [النمل] .

#### 新海川野社

#### 

فإنْ قُلْتَ : كيف يأخذهم العذاب وقد ندموا ، والندم من مقدمات التوية ؟

نعم ، الندم من مقدمات التوبة ، لكن توبث هؤلاء من التوبة التي قال الله عنها : ﴿ وَلَيْسَتِ النَّوِيَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ البِّشْيَعَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَخَدُهُمُ الْمُوتُ قَالَ إِنِّي أَبْتُ الآنَ . ( ( ) ﴾ [النساء]

إذن : تدسوا وتابوا في غيير أوان التوبة ، أو : أنهم أصبحوا نادمين لا ندم توبة من الذنب ، إنما نادمون ؛ لأنهم يخافون العذاب الذي هددهم الله به إن فعلوا .

ثم تُدُتم هذه القصة بهذا الثنييل الذي عرفناه من قبل مع أمم أخرى مُكلّبة :

## ﴿ وَإِذَّ رَبُّكَ لَهُ وَٱلْمَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞

عزيز : يَغلب ولا يُغلُّب ، ومع ذلك هو رحيم في غَلَبه .

ثم ينتقل الحق سبحانه إلى قصة أخرى من مواكب الأنبياء والرسل:

# ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ لُولِ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَمُمُ أَخُوهُم لُوطُ أَلَا تَنْقُونَ ۞ ﴾

فقال هنا أيضاً ﴿ أُخُوهُمْ .. ( ( الشعراء الله منهم ليس غريباً

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير في تفسيره ( ٣٤٤/٣ ): « هو لوط بن هاران بن آزر ، رهو ابن اخي إبراهيم الخليل عليه السلام ، وكان الله شعالي قد بعثبه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم عليه السلام ، وكانوا يسكنون سدرم وأعمالها ، التي اهلكها الله بها رجعل مكانها بصيرة منتنة خبينة وهي مشهورة مبلاه الغور بناهية حيال بيت المقدس بينها وبين بلاد الكرك والشويك » .

عنهم ، وليُحنَّن قىلوبهم عليه ﴿ أَلا تَتَقُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [الشعراء] إنكار لعدم التقوى ، وإنكار النفي يطلب الإثبات فكأنه قال : اتقوا الله .

# ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَالْقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَكَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ وَكَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْمُعَلِّينِ ۞ ﴾

وهكذا كانت مقالة لوط عليه السلام كما قال إخوانه السابقون من الرسل الأنهم يصدرون جميعاً عن مصدر واحد .

ثم يخصنُّ الحق سبحانه قوم لوط لما اشتُهروا به وكان سبباً في إهلاكهم:

## ﴿ أَنَا أَتُونَ ٱللُّكُورَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿

فكأنها مسألة وخصلة تفردوا بها دون العالم كله .

لذلك قال في موضع آخر : ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مَن الْعَالَمِينَ ۞ ﴾

أى: أن هذه المسالة لم تحدث من قبل لأنها عملية مستقدرة ؛ لأن الرجل إنما ياتى الرجل في محل القذارة ، ولكنهم فعلوها ، فوصَّفه لها بأنها لم يأنها أحد من العالمين جعلها مسألة فظيعة للغاية .

﴿ وَتَذَرُّونَ مَا خَلَقَ لَكُوْرَكُنِّكُمُ مِّنَ أَزْوَنِهِكُمْ مِنْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُورَت ﴿ ﴾

## 

يعنى : كان عندكم مندوحة عن هذه الفعلة النكراء بما خلق الله لكم من أزواجكم من النساء ، فتصرفون هذه الغريزة في مطها ، ولا تتقلونها إلى الغير .

ال ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِنْ أَزُواجِكُم .. ( [ الشعراء] الشعراء] أي : أنهم كانوا يباشرون هذه المسالة أيضاً مع النساء في غير محل الاستنبات ، فعقوله تعالى : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرَثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَثُكُمْ أَنَىٰ شِيْتُمْ.. ( [ الله قرة ] )

البعض يخلتها على عمومها وأن ﴿ أَنَّىٰ شَنْتُمُ .. ( (٢٣٢) ﴾ [البقرة] تعطيهم الحرية في هذه المسالة ، إنما الآية محددة بمكان الحَرِّث واستنبات الولد ، وهذا محله الأعام لا الخلف .

لذلك قال بعدها : ﴿ بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ عَادُونَ ( ٢٢٠٠ ﴾ [الشعراء] والعادى هو الذى شرع له شيء يقضى فيه إربته ، فتجاوزه إلى شيء آخر حرّمه الشرع .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ قَالُواْ لَكِن لَّرْ تَنْتَ وِيَنَالُونُكُ لَتَكُوُّنَنَّ مِنَ الْمُتَغَرِّجِينَ ۞ ﴾

أى . إن لم تنته عن ملامنا ومعارضتنا فيما نفعله من هذه العملية ه لَتكُونَنَ مِن الْمُخْرَجِينَ (١٤٦٧) ﴾ [الشعراء] كما قالوا في آية الحرى : هُ أُخْرِجُوا آلَ لُوط مَن قَرْيْكُمْ .. ( ع ﴾ [النمل] أي : لا مكان لهم بيننا ، لكن لماذا ؟ ﴿ إِنْهُمُ أَنَاسٌ يَطَهُرُونَ ( ع ﴾ [النمل] سيحان الله جديمتهم أنهم يتطهرون ، ولا مكان للطُّهْر بين هؤلاء القوم الاراذل .

ثم يقول الحق سبحانه عن لوط:

## الْ إِنَّ لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْفَالِينَ الْعَالِمَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا

وفيرُقٌ بين كونى لا أعمل العمل ، وكونى أكره مَنْ يعمله ، فالمعنى : أنا لا أعمل هذا العمل ، إنما أيضاً أكره مَنْ يعمله ، وهذا مبالغة فى إنكاره عليهم .

ثم يقول لوط:

# ﴿ رَبِّ نِجِنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۞ فَنَجَيْنَهُ وَأَهْلُهُ وَ الْمَامُونَ ۞ فَنَجَيْنَهُ وَأَهْلُهُ وَ أَنْهُ إِينَ أَنْفَادِينَ ۞ ﴿ لَا حَجُوزُ إِنِي ٱلْفَنَهِ يِنَ ۞ ﴿

لم يملك لوط عليه السلام أمام عناد قدومه وإصدادهم على هذه الفاحشة إلا أنْ يدعو ربَّه بالنجاة له والأهله ، فأجابه الله تعالى ﴿ إِلاَّ عَجُوزاً فَي الْغَابِرِينَ (١٧٤) ﴾ [الشعراء]

والمدراد : امراته التي قــال الله في حقــها : ﴿ ضَـرَبَ اللَّهُ مَـثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ . . ۞ ﴾

فجعلها الله \_ عز وجل \_ مثالاً للكفر والعلياذ بالله ! لذلك لم تكُنُّ من التاجين ، ولم تشملها دعوة لوط عليه السلام ، وكانت من الغارين (1 . يعنى : الهالكين .

# ﴿ ثُمَّ دَمَّرُ فَا ٱلْاَحْرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرِّ فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُتَذَرِينَ ﴿

﴿ الْأَخْرِينَ ( ١٧٦) ﴾ [الشهراء] أي : الذين لم يؤمنوا بدعموته ، ولم

<sup>(</sup>١) عن قتادة قال . غيرت في عذاب الله . أي · بشيت [ تفسير القرطبي ١٠١٢/٧ ] .

ينتهوا عن هذه الفاحشة ، ثم بين نوعية هذا التدمير ، فقال ﴿ أَمْطُونَا عَلَيْهِم مُطُواً فَسَاءَ مَطُرُ الْمُنْدُرِينَ ( آل ) ﴿ الشَّمِاءِ عَلَى المَطر من السماء ، فيُحيي أسباب الخير وعلامات الرحمة ، حيث ينزل الماء من السماء ، فيُحيي الأرض بعد موتها ، وصف الله هذا المطر بأنه ﴿ فَسَاءَ مَطُرُ الْمُنْدُرِينَ ( الله ) ﴾ الشعراء فهو ليس مطر خَبْر ورجمة ، إنما مطر عناب ونقمة .

كما جاء في آية اخرى : ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيتُهِمْ قَالُوا هَسْذَا عَارِضٌ مُصْطُرُنَا بَلْ هُو مَا اسْتُعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ ٱلِيمٌ ﴿ آَنَ ثَنَمُوْ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرٍ رَبِّهَا . . ﴿ ﴿ ﴾

وهذا يُسمُّونه ( يأس بعد إطماع ) ، وهو أبلغ في العنذاب والإيلام ، حين تستشرف للخير فيُغلجتك الشر ، وسبق أنَّ أوضحنا هذه المسألة بالسجين الذي يطلب من الحارس شرَّية ماء ، ليروى بها عطشه ، فلو حرمه الحارس من البناية لكانَ الامر هيئا لكنه يحضر له كوب الماء ، حتى إذا جعله على فيه أراقه على الأرض ، فهذا أشد وأنكَى ؛ لأنه حرمه بعد أن أطمعه ، وهذا عذاب آخر فوق عذاب العطش .

وَفِي اِقْطَةَ آخِرِي بِيِّنِ مَاهِيةٍ هَذَا الْمَطَّدِ ، فَقَالَ : ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهِا سَافِلُهَا وَأَمْطُرُنَا عَلِيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مُتَضُودٍ ( ٢٦٪ مُسُومَةً عِندُ رَبِّكَ وَمَا هِي هِنِ الظَّالِمِينَ بِعِيدٍ ( ١٤٪ ﴾ [مود]

فالحجارة من ﴿ سَجِّيلِ ٠٠ (آ۵) ﴾ [عرب] اى : طين حُرق حتى تحجُر وهى ﴿ مُسُوِّفً ٠٠ (آ٤) ﴾ [عرب] يعنى : مُعلَّمة باسماء اصحابها ، تنزل عليهم بانتظام ، كل حجر منها على صاحبه .

وبجمع اللقطات المتفرقة تتبين معالم القصة كاملة .



#### 测验制验益

## 

وتُختم القصة بنفس الآيات التي خُتمت بها القصص السابقة من قصص المكذبين المعاندين .

الايكة : هي المكان الخصيب الذي بلغ من خصويته أن تلتف اشجاره ، وتتشايك اغصائها ، وقال منا أيضا ﴿ الْمُرْسَلِينَ (آلا) ﴾ [الشعراء] مع أنهم ما كذّبوا إلا رسولهم ! لأن تكذيب رسول واحد كتكذيب كُلّ الرسل ! لأنهم جميعاً جاءوا بمنهج واحد في العقيدة والأخلاق .



<sup>(</sup>١) ذهب ابن كثير في تقسيره ( ٣٤٥/٣ ) أن أصحاب الأبكة ، وأصحاب الرس ، وأهل مدين أم واحد عن من الناس من أم يقطن أمة واحدة يعت لبيا رسول واحد عن شعب عليه السلام ، قال : « من الناس من أم يقطن فهنم النكتة ، فقل أن أصحاب الأبكة غير أهل مدين قرعم أن شعبها بعثه ألله إلى أحتين ومنهم من قبال ثلاث أمم ه ثم قبال « والصحيح أنهم أسة واحدة وصحفوا في كل مقبام بشيء ، ولهذا وعظ عزلاه وأمرهم بوقاه المكيال والميزان كما في قصة مدين سواه بسواء ، فدل ذلك على أنهما أمة واحدة » .

<sup>(</sup>٣) قال ابن كنثير غى تفسيره ( ٢٤٠/٢ ) : « إنما لم يقل ههنا أغدوهم شعبيه لأنهم نسبوا إلى عبادة الايكة وهى شجرة .. فقطع نسب الأخبرة ببنهم للمعنى الذى نسبوا إليه وإن كان اخاهم نسبا » أما رأى القرطبي فهو مبنى على أن أصحاب الايكة غيير أهل مدين ، فليسوا امة واحدة ، فقال : « لم يقل أخوهم شعبي ، لأنه لم يكن أخا لأصحاب الأيكة في النسب « [ تقسير القرطبي ٢٥٠/٧ ] .

نلحظ اختلاف الاسلوب هنا ، مما يدل على دقّة الاداء القرآنى ، فلم يقل : أخوهم شعيب ، كما قال فى نوح وهود وصالح ولوط ، ذلك لان شعبيبا عمليه السلام لم يكن من أصحاب الايكة ، إنما كان غريبا عنهم .

وباقى الآيات منفقة تماماً مع مَنْ سبقه من إخوانه الرسل ؛ لأن الوحدة في علاج المنهج ؛ لذلك الوحدة في علاج المنهج ؛ لذلك قرأنا هذه الآيات عند كل الرسل الذين سبق نكرهم .

ثم يأخذ في تفصيل الأصر الخاص بهم ! لأن كل أمة من الأمم التي جاءها رسول من عند الله إنما جاء ليعالج داءً خاصاً نفشًى بها ، وكانت الأمم من قبل منعزلة ، بعضها عن بعض ، ولا يوجد بينها وسائل اتصال تنقل هذه الداءات من أمة لأخرى .

فهؤلاء قوم عاد ، وكمان داءَهم التفاخُرُ بالبناء والتعالى على الناس ، فجاء هود ما عليه السلام مليول لهم :

عْلِمْ أَتَبْنُونَ بِكُلِيّ رِبِعِ آيَةً تَعْبُشُونَ ﴿ آيَنَ } وَتَتَخِذُونَ مُصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلَّدُونَ ﴿ آيَنَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَلَوِينَ ﴿ آيَا ﴾ [الشعراء]

وثمود كان داءهم الغفلةُ والانصراف بالمنعمة عن المُنْعم ، فجاء صالح مد عليه المسلام مديقول لهم : ﴿ أَنَّتُوكُونَ فِي مَا هَاهَنَا آمنينَ (١٤٠) في جَنَّاتَ وَعُمُونَ (١٤٧) وَرَّرُوعَ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (١٤٥) وَتَنْجَمُونَ مِنَ الْجَبَالِ بُمُوتًا فَارِهِينَ (١٤١) ﴾ [الشعراء]

أما قوم اوط عليه السلام - فقد تفرّدوا بفاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين ، وهي إتيان الذكّران ، فجاء لوط - عليه السلام - ليمنعهم ويدعوهم إلى التوبة والإقلاع :

هُ أَتَأْتُونَ اللَّكُورَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿ ٢٥٠ وَتَذَوُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِنْ أَزُواجِكُم بَلْ أَنتُمْ فَوْمٌ عَادُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ [الشعراء]

أما أصحاب الأيكة ، فكان داءهم أنْ يُطفَّفوا المكيال والمعزان ، فجاء شعيب \_ عليه السلام \_ ليقول لهم :

# ﴿ اَرْفُوا الْكَيْلُ وَلَا تَكُونُولُ مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۞ وَزِنُولُ مِا لَقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۞ ﴾

الكيل : آلة تُقدَّر بهما الأشياء التي تُكال ، ووحدته : كَـيْلَة أو قَدح أو أردب . والمعيزان كذلك : آلة يُقدَّر بها ما يُوزَن .

ومعنى ﴿ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) ﴾ [الشعداء] المخسر : هو الذي يتسبب في خسارة الطرف الآخر في مسالة الكيل ، بأن يأخذ بالزيادة ، وإنْ أعطى يُعطى بالنقصان ، وفي الوزن قال ﴿ بِالْقِسْطَاسِ المُسْتَقِيم . . (١٨٦) ﴾

والقسطاس: يعنى العدل المطلق في قدرة البشر وإمكاناتهم في تحرِّى الدُقة في الوزن ، مع مراعاة اختلاف الموزونات ، فوزن الذهب غير وزن التفاح مثلاً ، غير وزن العدس أو السمسم ، فعليك أن تتحرَى الذقة قَدْر إمكانك ، لتحقق هذا القسطاس المستقيم .

لكن ، لماذا خصر الكيل والوزن من وسائل التقدير والتقييم ، ولم يذكر مثلاً القياس في المساحات والمسافات بالمتر أو بالذراع ؟

قالوا: لأن الناس قديماً .. وكانت أماماً بدائية - لا تتعامل فياما يُقاس ، فالا يشترون القاماش مثالاً ؛ لأنه كان يُغزل ، تغازله النساء

ويغزله الرجال ، ولم يكُنْ أحد يغزل لأحد أو يبيع له ، فهذه صورة حضارية رأيناها فيما بعد .

وقديماً ، كان الناس يتعاملون بالتبادل والمقايضة ، وفي هذه الحالة لا يوجد بانع على حدة ولا مُشتر على حدة ، فلا يتفرد الباشع بالبيع ، والمشترى بالشراء ، إلا في حالة مبادلة السلعة بثمن ، كما قال تعالى : ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بِخُسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةً . . ① ﴾ [برسد] أى : باعوه .

أما في حالة المقايضة ، فانت تأخذ القمع تأكله ، وأنا أخذ التمر آكله ، فالانتفاع منا انتفاع مباشر بالسلعة ، فإنْ قدَّرْتَ أنْ كل واحد في الصفقة بانع ومشتر . تقول : شرّى وباع . وإنْ قدَّرْت الاثمان التي لا ينتفع بها انتفاعاً مباشراً كالذهب والفضة ، أو أي معدن آخر ، وهذه الاشياء لا تؤكل فهي ثمن ، أمّا الاشياء الاخرى فصالحة أنْ تكون سلعة ، وصالحة لأنْ تكون شعناً .

وقد أفرد القرآن الكريم سورة مخصوصة لمسالة الكيل والميزان هي « سورة المطففين » ، يقول سبحانه : ﴿ وَيْلٌ للْمُطْفَفِينَ ۞ اللّلِينَ إِذَا اكْمَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتُوفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزَّلُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزَّلُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۞ ﴾ [المعففين]

نقول: كال له يعنى: اعطاء، واكتال عليه يعنى: اخذ منه، فإن اخد أخد والقيارة . والقرآن اخد أخد والقيارة . والقرآن لا ينعى عليه أن يستوفى حقّه ، لكن ينعى عليه أن ينقص من حقّ الأخرين ، ولو شيئاً يبيراً .

فمعنى ( المطففين ) من الشيء الطفيف اليسير ، فإذا كان الويل لمن يظلم في الشيء الطفيف ، فما بال من يظلم في الكل ؟

قاللوم هنا لمَنْ يجمع بين هذين الأمرين : يأخذ بالزيادة ويُعطى بالنقص ، أما مَنْ يعطى بالزيادة قلا باس ، وجزاؤه على الله ، وهو من المحسنين الذين قال الله فيهم : ﴿ مَا عَلَى الْمُحَسِّنِ مَن سَبِيلٍ . . [التوبة]

ومع تطور المجتمعات بدأ الناس يهتمُّون بقياس دقة آلات الكيل والوزن والقياس ، فَرُجِدت هيئات متفصصة في معايرتها والتفتيش عليها ومتابعة دقتها ؛ لانها مع مرور الزمن عُرْضة للنقص أو الزيادة ، فمثلاً سنجة الصديد – التي نزن بها قد تزيد إنَّ كانت في مكان بحيث تتراكم عليها الزيوت والتراب ، وقد تنقص بالصركة مع مرور الوقت ، كما تنقص مثلاً أكرة الباب من كثرة الاستعمال ، فتراها لامعة ، ولمعانها دليل النقص ، وإنْ كان يسيراً .

وقى فرنسا ، نصوذج للياردة وللمثر من معدن لا يتآكل ، جُعلَتْ كمرجع يُقاس عليه ، وتُضبط عليه آلات القياس .

وراًينا الآن آلات دقيقة جداً للوزن وللقبياس ، تضمعن لك منتهى الدقة ، خاصة في ورن الأشياء الشمينة ؛ لذلك تراهم يضعون الميزان الدقيق في صندوق من الزجاج ، حتى لا تُؤثِّر فيه حمركة الهواء من حوله .

ثم يقول الحق سيحانه:



البِحْس : النقص ، ومعنى ﴿ أَشْياءُهُمْ .. (١٨٣) ﴾ [الشعراء] حقوقهم

<sup>(</sup>١) عَنَّا عَنُواً : لَفْسَدُ أَشَدِ الإفسادِ . [ القاموس القويم ٢/٧ ] .

إذن ، فالنقص من حَقِّ الغير ذنب ، وقد يكون البخس باخْذ الشيء كله غَصْباً ، أو بالتصرف ضيه دون أصر صاحبه ، أو على وجه لا يرضاه .

وهذا كله داخل في ﴿ وَلا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْبَاءَهُمْ .. (١٨٣) ﴾ [الشعراء] كل ما ينقص الحق باخذه بإنقاص . أو غَصنُ أو تحصرُف على غير إرادة صاحبُ فهر بُخْسٌ للشيء .

فكل ما ثبت أنه حق لغيرك إياك أنْ تعتدى عليه ، فالزكاة مثلاً حيثما يقول ريك = عَدُّ وجَلٌ = : ﴿ وَٱلْذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّ مُعْلُومٌ (٣) للسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٣) ﴾ [المعادج]

فما دام قد تبيده الشرع ، فعلا تبغس أنت حَقَّ الفقير ، لاتك حين تتأمل هذا الحق المعلوم الذي جعله الله من مالك للفقير ، تجد أنه وُضع بحكمة تُراعى مدى حدركة العموَّل ، وما بذل من جهد ونفقات في سبيل تنمية ماكه ، حتى وجبتُ فيه الزكاة .

فكاما زادت حركتك قلَّ مقدار الزكاة في مالك ، ف مثلاً الأرض التي تُستَّى بما المطر فيها العُشر ، والتي تُستَّى بالة ونفقات فيها نصف العشر ، وفي عروض التجارة وتحتاج إلى حركة أكثر قال رُبع العُشر ، ذلك لأن الشارع المكيم يريد للناس الصركة والسعى وتثمير الأموال ، حتى لا يأتي من يقول : كيف أسعى ويأخذ غيرى ثمرة سعيى ؟

والشارع حمين كفل هذا الحق للفقراء ، فإنما يحمى به الفقراء والأغنياء على حدًّ سواء . وقد حدَّد الشارع هذا الحق ، حتى لا تزهد في العطاء ، خاصة في الزكاة .

إن منهج الله يريد أنْ يُصوّب حركة الحياة من الاحياء ، يريد ألاً يجرى دم في جسد إلا بضروج عرق من هذا الجسد ، وألا يدخل دم

في جسد من عبرق سواه ، وإلا فسد المجتمع ، وهَنَنْ كل قادر على المحركة بحركته ؛ لأنه لا يطمئن إلى ثمار حركته أنها لا تعود عليه ، أو أن غيره سيغتصبها منه بأيّ لون من ألوان الاغتصاب .

عندها يفسد المجتمع ؛ لأن القوى القادر سيرهد في الحركة فيقعد ، والآخذ سيتعرّد البطالة والكسل والخمول ، ولماذا يعمل وما يجرى في عبروته من دماء من عمل غيره ، وبمرور الرقت يصعب عليه العمل ، وتشقّل عليه الحركة ، فيركن إلى ما نُسمّيه ( بلطجي ) في الحياة ، يعيش عالة على غيره .

إنن : الحق \_ تبارك وتعالى \_ يريد أن يُطمئن كل إنسان على حركته في الحياة وثمرة سعّيه ، فعلا يتلصص أحد على ثمرة حياة الآخر ؛ لانه إن كان عاجزاً عن الحركة فقد ضعن له ربّه حقاً في حركة الآخرين تأتيه إلى باب بيته ، سواء أكانت زكاةً أم كانت صدقة ؛ ويذلك تسلّم حركة الحياة للجميع .

لذلك أراد مس سيحانه وتعالى ما أن يُعطينا الموازين الدقيقة التى تحفظ سلامة التصامل بين الناس : فإنْ كلّتَ لفيرك فوفّ الكيل ، وإنْ وزنتَ فوفّ الميزان ، واجعله بالقسطاس المستقيم ، ولا تبخس الناس حقوقهم باى صورة من الصور .

ولا يقتصد الأصر على هذه المسائل فصسب ، إنما هي ضمادي للتعامل ، تستطيع القياس عليها في كل أمور السحياة فيما يُقاس وفيما يُعدُّ ، في الأعمال وفي الصناعات .. إلخ .

إذن : فاحذر أنْ تتلصّص على حقوق الآخرين ، أو أن تبخسها ، بأيّ نوع من أنواع التسلّط : غَصّبًا أو اختطافاً أو سرقة أو اختلاساً أو رشوة .. إلخ .

وقلنا : إن السرقة أن تأخذ شبيئاً من حرزة في غير وجود مساحبه ، والخطف يكون صاحب الشيء موجوداً ، لكنك تأخذه خَطْفًا وتَقرّ به قبل أن يُمسك بك ، فإنْ أمسك بك فغائبته وأخذتها رَغماً عنه فهي غَصب ، أما الاختلاس فسأنْ تأخذ من مال أنت مؤتمنٌ عليه ، ما لا يحقّ لك أخذه .

فإذا علم كُلُّ متحرك في الحياة أن ثمرة حركته تعود عليه ، وعلم كل غير متحرك أنه يموت جوعاً إنَّ لم يعمل وهـو قادر دبّتُ الحركة في كل الأحياء ، وهذا ما يريده الله تعالى لخليفته في الأرض خاصة ، وقد خلق لنا سبحانه العقل الذي نفكر به ، والطاقة الستى نعمل بها ، والمادة التي نستعين بها ، فكلُّ ما علينا أن نُوظَف هذه الإمكانات التي خلقها الله توظيفاً مثمراً .

ثم إنَّ كانت الزكاة كحقَّ معارمة محددة ، فهناك حَقِّ آخر غير مُحدَّد ، في قوله سبحانه : ﴿ وَفِي أَوْالِهِمْ حَقِّ السَّائلِ وَالْمَحْرُومِ (١٠) ﴾ والناريات] ولم يقل ( معلوم ) ؛ لأن المداد هنا الصدقة المطلقة ، وقد تركها الحق - تبارك وتعالى - ولم يُقيَّدها ليترك الباب مفتوحاً أمام أريحية المعطى ، ومدى كرمه وإحسانه ؛ لذلك جاءت هذه الآية في سياق الحديث عن صفات المحسنين :

﴿ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ ۞ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنْهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسَنِينَ ۚ ۞ كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ النَّيْلِ مَّا يَهْجَعُونَ ۚ ۞ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۚ ۞ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقِّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۞ ﴾ [الذاريات]

ولأن الحق هنا تفضلُ وزيادة تركه الشارع الحكيم دون تحديد . وعجيب أن نرى أصحاب الأموال حين يُضرج أحدهم رُبَّم العشر

<sup>(</sup>١) الهجرع: النوم ليلاً ، والثهجاع: النومة الخفيفة ، [ أسان العرب - مادة: هجم ] .

مثلاً من ماله ، لا ينظر إلى ما تبقَّى له من رأس المال ، وهي نسبة ٩٧٠٠٪ ، وينظر إلى حُقُّ الفقير وهو يسير ٢٠٠٠٪ .

فنراه يحتال عليه فيُوْثر به أقاربه أو معارفه ، أو يضعه بحيث يعفيه من حق آخر ، كالذى يعطى زكاته للخادمة مثلاً ، ليُرضى أمها حتى لا تأخذها من يده ، ومنهم من يضع أموال الزكاة فى بناء مسجد أو مدرسة أو مستشفى ؛ وهذا كله لا يجوز ؛ لأن مال الزكاة حكّ للمستحقين المعروفين نصاً فى كتاب ألله ، ولا يصح أن يُوجّه مال الزكاة لشيء ينتفع به الغنى أبداً .

ثم يقول سيحانه: ﴿ وَلا تَعْفُوا فِي الأَرْضِ مُغْسِدِينَ ( ١٨٠ ﴾ [الشعراء] عثما : أي أفسيدوا في الأرض ، فلماذا كرُّر الإفسياد مرة أخرى فقال ﴿ مُفْسِدِينَ ( ١٨٠ ﴾ [الشعراء] ؟ قالوا : المسراد : لا تعثموا في الأرض حالة كونكم مفسدين ، أو في نيتكم الإفساد .

وليس في الآية تكرار ؛ لانه فرق بين إفساد شيء وآنت لا تقصد إفساده ، إنسا حركتك في الحياة افسدته ، وبين أنْ تُفسد عن قصد وعُمَّد للإفساد ، حتى لا نعنع العقول أن تفكر وتُجرَّبُ لتصل إلى الافضل ، وتُثرى حركة الحياة ، فيما دُمْتَ قد قصدتَ الصلاح ، فلا عليك إنْ اخطاتَ ؛ لان ربك - عَنَّ وجَلَّ - يتولى تصحيح هذا الخطأ ، بل ويُعوِّمُك عنه ، فمن اجتهد فأعطأ فله أجر ، ومن اجتهد فأصاب فله أحران (1)

 <sup>(</sup>۱) عن بمصرو بن العامن أن رسبول الله 養養 قال : « إذا حكم الحاكم قاجلتهد ثم أحساب قله
اجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم الحطا فله أجر » أكبرچه البكاري في عمديده (۲۲۰۲) ،
ومسلم في عمديده (۱۷۱۱) كتاب الاقضية .

### 0+00+00+00+00+00+0

إذن : المعنى : لا تُفسدوا فى الأرض وانتم تقصدون الإفساد ، لكن فكيف تُفسد الأرض ؟ إن إفساد الأرض يعنى إفساد المتحرك عليها ؛ لأن الأرض خُلقتُ للإنسان﴿ وَالأَرْضَ وَضَعَهَا للأَنَامِ ﴿ وَالأَرْضَ وَضَعَهَا للأَنَامِ ﴾ [الرحن]

وقدد خلقها الله تعالى على هيئة الصلاح ، والإنسان هو الذي يُفسدها ، بدليل انك لا تجد الفساد إلا فيما للإنسسان دُخُل فيه ، أما ما لا تطوله يده ، فيظل على صلاحه ، وعلى استقامته وسلامته .

والإنسان الذي خلقه الله وجعله خليفة له في أرضه طلب منه عضارة هذه الأرض وزيادة صلاحها ، تحقيقاً لقبول ربه عَزَّ وجلاً : ﴿ هُو أَنشَاكُم مِنْ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمُ (اللهُ عَنْ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمُ (اللهُ عَنْ اللَّرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمُ (اللهِ عَنْ اللَّرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمُ (اللهِ عَنْ اللَّرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمُ (اللهِ عَنْ اللَّهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ الل

ولا يصلح أن تستعمر الأرض وهى خراب ، فإذا ما كُثُر النسل لا يقابل زيادة في استثمار الأرض ، فتحدث الأزمات ، ولو أن استثمار الأرض وإصلاحها سار مع زيادة النسل في خطين متوازيين لما شعر الناس بالحاجة والضيق ، ولما أحاطت يهم الأزمات .

والآن حين تسير في الطريق الصحراوي مثلاً تجد المزارع في الصحراء ، وتجد المقرى الجديدة تحولت فيها الأرض الجرداء إلى خضرة ونماء ، فاين كانت هذه الثورة ؟ لقد كنا كُسالي وفي غفلة حتى عَضْنًا الجوع ، وضافت بنا الأرض الخضراء في الوادي والدلتا .

وإذا لم يُصلِح الإنسان في الأرض فلا أقلٌ من أنْ يتركها على حالها الذي خَلَقَها الله عليه . لكن رأينا الإنسان يُفسد الماء ويُلوثه

 <sup>(</sup>١) أي - أنن لكم في عدارتها واستخراج توتكم منها وجعلكم عَسَارها . واعدره المكان واستعمره فيه : جعله يعمره . [ لسلن العرب ـ عابة : عمر ] .

حين يصرف فيه مُخلَفاته ويُفسد الهواء بعادم السيارات والمصانع ، ويُفسد التربة بالكيماويات والمبيدات ، وكل هذا الإفساد خروج عن الطبيعة الصافية التى خلقها الله لنا ؛ ذلك لأنتا نظرنا إلى النقع العاجل ، وأغفلنا الضرر الأجل .

لقد خلق الله لنا وسائل الركوب والانتقال ، وجعلها آمنة لا ضرر منها : ﴿ وَالْخَيْلُ وَالْبِعَالُ وَالْحَمِيرُ لَتُرْكُبُوهَا وَزِينَةً .. ( ) ﴾ [النحل] وقال : ﴿ وَتَحْمِلُ أَنْقَالُكُمْ إَلَىٰ بَلَدُ لِمْ تَكُونُوا بَالِغِيمَ إِلاَّ بِسْقِ الْأَنْشُورِ . ( ) ﴾ [النحل] للأنشُور . ( ) ﴾ [النحل] نعم ، وسائل النقل الحديث أسرع ، واراحت هذه المواشى ، لكنها أتعبتُ الإنسان الذي خلق الله الكون كله لراحته . فترى الرجل يركب سيارته وكل همّه أنْ يُسرع بها دون أنْ يهتم بضبطها وصيانتها ، فينطلق بها مُخلفاً سحابة من الدخان السّام الذي يؤذي الناس ، أما هو قغير مكترث بشيء ؛ لأن الدخان خلفه لا شعر به .

لكن ، احذر جيداً ، إن ربك - عز وجل - قيوم لا يغفل ولا ينام ، وكما تدين تُدان في نفسك ، أو في اولادك .

كذلك قبل أن نركب السيارات ونُسرِع بها يجب أنَّ نُمهًد لها الطرق حتى لا تثير الغبار في وجوه الناس ، وتؤدى تنفسهم ، بل وتؤدى الزرع أيضاً ، كل هذه وُجوه للإفساد في الارض ؛ لاننا ندرس عاجلَ التفع ولا ندرس آجل الضرر .

وعليك حين تجتهد أن تجتهد بصقد مات سليمة ، لتصل إلى النتائج السليمة ، ولا تكُنُ من المفسدين في الأرض .

ومن الإفساد في الأرض قَطْع الطريق ، وهو أن المتلصصَّص يقيم في مكانه يرصُد ضحيته إلى أن تمر به ، والإغارة وهي أنْ يذهب المفير إلى المغار عليه في مأمنه ، فيسلبه ماله .

ومن الإفساد في الأرض الرِّشُوة ، وهي من أنكى النكبات التي بها المسجتمع ، وهي تُولُد التسييب وعدم الانضباط ، فحين ترى غيرك يستغلك ، ويستحل مالك دون حق ، تعامله وتعامل غيره نفس المعاملة ، فتصير الأمور في الأجهزة والمصالح إلى فوضى لا يعلم مداها إلا الله .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَاتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ٢

فإياك أن تظن أن أش تعالى خلقنا عيناً ، أو يتركنا همالاً ، إنما خلقنا لمهمة في الكون ، وجعلنا جميعاً عبيداً بالنسبة له سواء ، فلم يُحاب منا أحداً على أحد ، وليس عنده سبحانه مراكز قوى ؛ لذلك لم يتخذ صاحبة ولا ولداً .

ولاتنا جميعاً أمامه سيحانه سواء وهو خالفنا ، فقد تكفّل لنا بالرزق ورعاية المصالح ، فَعن ابتلاه الله بالعجز عن الحركة فتحركت أنت لقضاء مصالحه ، لا بُدّ أن ينظر الله إليك بعين البحركة والمضاعفة .

فالمعوَّق والفقير بحقُ - لا الذي يتخدَها مهنة وحرفة يرتزق بها -هذا الفقير وهذا المعوَّق هم خلَّق الله وأهل بلائه ، فصين تعطيه من

<sup>(</sup>۱) قال مجاهد : الجبلة هي الخليقة . وجُعبل فلأن على كنا أي خُلقٍ . قال للهروي : هو الجمع ذو العدد الكثير من الناس . [ تفسير المفرطيي ١٩١٧/٧ ] .

ثمرة حركتك أنت ، وتذهب إليه وهو مطمئن في بيته ، أنت بهذا العمل إدما تستسر على الله بلاءه ، وتكون يد الله التسي يرزق بهما هؤلاء ، وعندها لا بُدَّ أن يحبك الفقير ، وأنَّ يدعو لك بالخير والبركة والزيادة والأجر والعافية والثواب ، ويعلم أن الله خلقه ولم يُسلمه .

أمَّا إنْ ضَدَنَّ الغنيِّ الواجد على الفقيد المعدّم ، وتخلى عن أهل البلاء ، فعلا بدّ من أسلاء ، فعلا بدّ من يسخط على الله البلاء ، فعلا بدّ من يسخط على الله والعياذ بالله - لانه ما ذنبه أن يكون فقيراً ، وغيره غنيٌّ في مسجتمع لا يرحم .

وعجيب أن نرى مُبِتليَ يُظهر بلواه للناس ، بل ويستغلها في ابتزازهم ، فيظهر لهم إعاقته ، كأنه يشكن الخالق للخَلق ، ولى أنه ستر على الله بلاءه وعلم أنه نعمة أنعم الله بها عليه لَسخَر الله له عافية غير المبتلى ، ولجاءه رزقه على باب بيته ، فلل رَضيى أهل البلاء لاعطاهم الله على قدر ما ابتلاهم .

ف معنى : ﴿ وَاتَقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ .. (أَكُنَا ﴾ [الشعراء] أى : احذروا جبروته ؛ لأنه خلقكم ، وضمن لكم الارزاق ، وضمن لكم قضاء الحاجات ، حتى العاجز عن الحركة سخّر له القادر ، وجعل للغنى شرطاً في إيمانه أنْ يُعطى جزّءاً من سَعْيه للفقير ، ويُوصلُه إليه وهو مطمئن .

ومعنى : ﴿ وَالْجِبِلَةُ الْأَوْلِينَ ﴿ إِنْكَ ﴾ [الشعراء] الجبلة من الجبل ، وكان له دور في حياة العربي ، وعليه تدور الكثير من تعبيراتهم ، فقيه صفات الفخامة والعظمة والرسوخ والثيات ، فاشتقوا من الجبل (الجبلة ) وتعنى الملازمة والثيات على الشيء .

ومن ذلك تقول : فالان مجبول على الضير يعنى : صلازم له لا يفارقه ، وفلان كالجبل لا تزحرحه الاحداث ، والعامة تقول : فلان

جِيلَة يعنى : ثقيل على النفس ، وقد يزيد فيقول : ( مال جبلّتك وأرمة ) مبالغة في الوصف .

حتى أن بعض الشعراء يمدح ممدوحه بأنه ثابت كالجبل ، حتى بعد موته ، فيقول عن ممدوحه وقد حملوه في نعشه :

مَا كَنْتُ أَحْسَبُ قَبْلُ نَعْشُكَ أَنْ أَرَى ﴿ رَضْوَى ( ) عَلَى أَيْدَى الرَجَالِ يَسْيِر ورَضْوى جِيلِ اسْتُهُر بِينِ العربِ بضخامته .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَضَلُ مَنكُمْ حِيلاً كَثِيراً . . (T) ﴾ [يس] ومعتى : ﴿ وَالْجِبلَةُ الْأَوْلِينَ ( الله ) [السعراء] أي : التاس السابقين الذين جُبلوا على العناد وتكذيب الرسل ، فالله خلقكم وخلقهم ، وقد رايتُم ما قعل الله بهم لما كذّبوا رسله ، لقد كتب الله النصد لرسله والهذيمة لمن كذّبهم ، لههؤلاء الذين سبقركم من الأمم جُبلوا على التكذيب ، وكانوا ثابتين عليه لم يُزحزحهم عن التكذيب شيء ، فاحذروا أن تكونوا مثلهم فينزل بكم ما نزل بهم . قماذا كان ردّهم ؟

# مَّ فَالْوَا إِنَّـمَا آنَتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ 🍅

قلتا : إن مُسحَّر : أي سحَره غيره ، وهي صيغة مسالغة للدلالة على حدوث السحر ووقوعه عليه أكثر من مرة ، فلو سحر مرة واحدة لقُلْنا : مسحور والصعنى : أنك مختلُّ العقل والتقكير ، مجنون ، لن نسمع لك .

# ﴿ وَمَا آنَتَ إِلَّا بَشَرُ مُثَلَثَ ا وَإِن نَظُنُكَ لَينَ ٱلْكَنْدِينِ نَهِ ﴿

<sup>(</sup>١) رضوى : جبل بالمدينة ، [ لسان العرب ـ مادة : رضى ] .

وما نُمْت أنت بشراً مثلنا ، ولم تتميز عنّا بشيء ، فكيف تكون رسولا ؟ ثم ﴿ وَإِن نُظْنُكُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ( ١٠٠٠ ﴾ [الشعراء] أي : وما نظنك إلا كذاباً ، كالذين سيقوك .

# ﴿ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفَّا مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّبْدِيقِينَ ۞ ﴾

اى : إنْ كنت صادقا ﴿ فَأَسَّقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِن السَّمَاءِ .. (١٨٠٠) ﴾ [الشحراء] يطلبون العذاب ويستعجلونه ، كما قال سبحانه في آية آخرى : ﴿ فَالُوا أَجِمْتَنَا لِتَأْفِكُنَا أَا عَنْ آلِهَ تِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ الْهَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ المُسْتَقِينَ كَانِينَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِن المُسْتَقِينَ كَانِينَا فِينَا فِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْنَا لِمُنْ السَّعَاءِ .. (١٤٥٠) ﴿ المُعْتَانِينَا لِمُنْ اللّهُ عَلَيْنَا لِمُنْ السِّعَاءِ .. (١٤٥٤) ﴿ المُعْتَانِينَا لِمُنْ الْمُنْ السِّعَاءِ .. (١٤٤٤) ﴿ المُعْتَانِينَا لِمُنْ اللّهُ عَلَيْنَا لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُنْ الْمُنْمُنْ الْمُنْ الْ

ومن العجميب حين ينزل بهم العذاب يقولون انظرنا ، كيف وأنتم الذين استعجلتم العذاب ؟

ومعنى ﴿ كِسَفًا . . ( ١٨٠٠ ﴾ [الشعراء] مقدرها كسفة ، مثل قطع وقطعة ، وقد وردت هذه الكلمة على السنة كثير من المكذّبين ، وقالها الكفار للنبى محمد ﷺ : ﴿ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَسُوعًا ﴿ وَاللّهَ اللّهُ مَن الخَيْلُ وَعَنب فَتُحَجَر الأَنْهَارَ خَلالَهَا تَفْجيرا ﴿ وَاللّهُ وَالْمَلائِكَة تَفْجيرا ﴿ آَوْ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنًا كَسُفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ وَالْمَلائِكَة قَبِيلًا ﴿ وَالْمَلائِكَة قَبِيلًا ﴿ اللّهِ وَالْمَلائِكَة قَبِيلًا ﴿ اللّهِ وَالْمَلائِكَة اللّهِ وَالْمَلائِكَة اللّهِ وَالْمَلائِكَة اللّهِ وَالْمَلائِكَة اللّهُ وَالْمَلائِكَة اللّهُ وَالْمَلائِكَة اللّهُ وَالْمَلائِكَة وَالْمَلائِكَة اللّهُ وَالْمَلائِكَة وَالْمَلائِكَة وَالْمَلائِكَة وَالْمَلْوَا لَا اللّهُ وَالْمَلْوَلُوا أَنْ اللّهُ وَالْمَلائِكَة وَالْمَلائِكَة وَالْمَلائِكَة وَالْمَلُونُ وَاللّهُ وَالْمَلائِكَة وَالْمَلَاثِكُونُ اللّهُ وَالْمَلَاثُونُ اللّهُ وَالْمَلائِكَة وَالْمَلَاثُونُ اللّهُ وَالْمَلائِكُونُ اللّهُ وَالْمَلائِكَةُ اللّهُ وَالْمَلَاثُونَ اللّهُ وَالْمَلَاثُونَ اللّهُ وَالْمَلَاثُونُ وَاللّهُ وَالْمَلَاثُونُ وَالْمَلَاثُونُ اللّهُ وَالْمُلَاثُونُ اللّهُ وَالْمَلُونُ اللّهُ وَالْمَلَاثُونُ اللّهُ وَالْمُلَاثُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَلَاثُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلِلْلِلْمُونُ وَلَهُ وَالْمُعْتَلِيْنَا عَلَيْمَالُونُ وَلِيلًا لِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلْكُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلْكِلَالِيلُونُ وَلِيلًا لَهُ وَالْمُلْكُونُ وَلِيلًا لَهُ وَالْمُلْكِلَالِهُ وَالْمُلْكُونُ وَلِيلًا لَهُ وَالْمُلْكُونُ اللّهُ وَالْمُلْكُونُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِلْكُونُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَالْمُونُ وَالْمُلْلِمُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَلَالْمُلْكُونُ وَلَالْمُلِلْكُونُ وَلَالْمُلِلْكُونُ وَلَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْلِمُونُ وَلَالْمُلْكُونُ وَلَالْمُلْكُونُ وَلَالْمُلْكُونُ وَلَالْمُلْلِمُونُ وَالْمُلْكُونُ وَلَالْمُلْلُونُ أَلْمُونُ وَلَالْمُلْلِمُ وَلِمُلْكُونُ وَلَالْمُلْكُونُ وَلِمُلْلِلْمُلْلُونُ أَلْمُلْلِلْلُونُ أَلْمُلْعُلِمُ وَالْمُل

 <sup>(</sup>١) أي : جانباً من السماء وتطبة منها ، فننظر إليه . قال الجوهري . الكسفة القطعة من الشيء [ تفسير القرطبي ١٩١٧-٥ ] .

 <sup>(</sup>Y) أى : أَجِنْتنا لتَصرفنا وتَصددًا . والأقُاك : الذي يأتك الناس أى . يصدهم عن المق بياطله .
 [ المان العرب ـ مادة : أقل ] .

وقالوا ﴿ اللَّهُمُّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِوْ عَلَيْنَا حِجَارَةُ مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ انْتِنَا بِعَدَابِ آلِيمِ (٣٦) ﴾

وكان عليهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ، وهذا يدلُّك على حُمْقهم وعنادهم .

# 📽 قَالَ رَبِيَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْدَمُلُونَ 🕲 🤛

قهو سبحانه العليم بكم : إنْ كنتم أهلاً للتوبة والندم والأمل ، أنْ تسويوا فلن يصبيبكم العذاب ، أو كنتم مُصحرين على العصبيان والتكذيب ، فسوف يصيبكم عذاب الهلاك والاستئصال ، فأنا لن أحكم عليكم بشيء : لانني بشر مثلكم لا أعرف ما في نياتكم ؛ لذلك ساكلُ أمركم إلى ربكم \_ عير وجل \_ البذي يعلم أمرى وأمركم ، وسرريًى وسرري

نم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ فَكَنَّهُوهُ فَآخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَّةِ الْعَلَةِ الْعَلَيْدِ الْعَلَقَةُ الْعَلَيْدِ اللهِ الْعَلَقَةُ الْعَلَيْدِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

فكيف يُكذّبونه ، وهو لم ينسب الأصر لنفسه ، ووكلهم إلى ديهم إذن : فهم لا يُكذّبونه إنما يُكذّبون الله ؛ لذلك ياتى الجزاء : ﴿ فَأَخَلُهُمُ \* عَذَابُ يُوم الطُّلّة .. ( ١٨٠٠ ﴾

وهو عذاب يوم مشهود ، حيث سلط الله عليهم الحرارة الشديدة سبعة أيام ، عاشوها في قبيظ شديد ، وقد حجز الله عنهم الريع إلا بمقدار ما يُبقى رَمَق الحياة فيهم ، حتى الشتد عليهم الأمر وحميَتُ من تحتهم الرمال ، فراحوا يلتمسون شيشاً يُروِّح عنهم ، فراوا غسامة

قادمية فى جو السماء فاستشرفوا لها وظنوها تخفف عنهم حرارة الشحس ، وتُروَّح عن نفوسهم ، فلما استظلُوا بها ينتظرون الراحة والطمانينة عاجلتهم بالنار تسقط عليهم كالمطر .

على حَدُّ قولُ الشاعر ؛

كُمَا امطَرتُ يَوْمًا ظماءً غمامةً فلمَّا رَأَوْهَا أقشعَتُ وتجلُّت (١

ويا ليت هذه السحابة أقشعت وتركتهم على حالهم ، إنما قذفتهم بالنار والجُمّم من فوقهم ، فزادتهم عذاباً على عذابهم .

كما قال سيحانه في آية أخرى:

﴿ فَلَمَا رَأُوهُ عَارِضًا اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَارِضٌ مُمْطُرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِبِحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ثَكَ تُدَمِّو كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرٍ رَبِهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلاَّ مَسْاكِنَهُمْ . . ۞ ﴾

لذلك وصف الله عــذاب هذا اليــوم بأنه ﴿إِنَّهُ كَـانَ عَــذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (الله عَــالله عَلَيْهِ عَظَيمَ وهو عَذَابِ ؟ قــالوا : لأنه جاء بعد استبشار واسترواح وامل في الراحة ، ففاجاهم ما زادهم عذاباً ، وهذا ما نـسميه « يأس بعد إطماع » وهو أنكى في التعــديب واشقَ على النفوس .

# ﴿ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّتُوْمِنِينَ 🔘 🤛

قوله سبحانه : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ .. (1) ﴾ [الشعراء] أي : فما حدثتكم به ﴿ لآيةٌ ، (1) ﴾ [الشعراء] يعنى : عبرة ، وسُمِّيَتُ كذلك لانها تعبر

 <sup>(</sup>١) انقشع السحاب وتقشع. تهب عن وجه السعاء . والتقشع القيم وتقشع وتشعبته الربح .
 أي : كشفته فانقشع . [السان العرب - مادة : قشع ] .

 <sup>(</sup>٢) العارض: السحابة إنا كانت في ناحية عن السماء ، والعارض يكون أبيض اللون . [ لسان العرب \_ مادة : عرض ] .

بصاحبها من حال إلى حال ، فإن كان مُكذباً آمن وصدق ، وإن كان معانداً لأن للدق وإطاع .

وما قصصتُه عليكم من مواكب الرسل وأقوامهم ، وهذا الموكب يضم سبيعة من رسل الله مع أممهم : منوسى ، وإبراهيم ، ونوح ، وهود ، وصالح ، ولوط ، وشعيب عليهم جميعاً وعلى نبينا السلام ، وقد مضى هذا الموكب على سنة لله ثابتة لا تتخلف ، هى : أن ينصد الله \_ عز وجل \_ رسله والمؤمنين معهم ، ويخذل الكافرين المكذبين .

﴿ وَلَقَدْ مَنْبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ( اللهُ مَ لَهُمُ الْمُتَصُورُونَ ( السافات] ﴿ ( السافات]

وقال : ﴿ وَإِنَّ جُندُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣) ﴾ [الصافات]

ومن العبرة نقول: عبر الطريق يعنى: انتقل من جانب إلى جانب، والعبرة هذا أن ننتقل من التكذيب واللدّد والجحود والكبرياء إلى الإيمان والتصديق والطاعة، حتى العبرة (الدَّمَّة) مأخوذة من هذا المعنى.

وفى قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُؤْمَنِينَ ( 33 ) ﴾ [الشعراء] حماية واحتراس حتى . لا نهضم حق القلّة الذي آمنت ( ) .

 <sup>(</sup>١) قيل: أمن بشميب من الفشتين (أهل مدين ، أصحباب الأيكة) تسمحانة نفر . [ نقله القرطبي في تفسيره ١٨/٠٠] .

ثم يقرل الحق سبحانه:

# ﴿ وَإِذَ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

ربك : الرب هو المتولِّى الرعاية والتربية . وبهذه الخاتمة خُتمتُ جميع القصص السابقة ، ومع ما حدث منهم من تكذيب تُضتم بهذه الخاتمة الدَّالة على العزة والرحمة .

ثم ينتقل السياق إلى خاتم المرسلين سيدنا محمد ﷺ بعد أنْ قدَّم لنا العبرة والعظة في موكب الرسل السابقين ، فيقول الحق سيحانه :

﴿ وَإِنَّهُ مُلَّانِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ ﴾

﴿ وَإِلَّهُ . ( 171 ﴾ [الشعراء] على أيَّ شيء يعود هذا الضمير ؟ المفروض أن يسبقه مرجع يرجع إليه هذا الضمير وهو لم يُسبق بشيء . تقول : جاءنى رجل فأكرمتُه فيعود ضمير الغائب في أكرمته على ( رجل )

وكما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ` ۞ ﴾ [الإخلاص] فالضمير هذا يعود على لفظ الجلالة ، مع أنه متاخر عنه ، ذلك لاسستحضار عظمته تعالى في النفس فلا تغيب .

كذلك ﴿ إِنَّهُ .. ( الله ﴾ [الشعراء] أي : القرآن الكريم وعرفناه من قوله سبحات : ﴿ لَتَوْيِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( ١٦٠ ﴾ [الشعراء] وقُدَّم الضمير علي مرجعه لشهرته وعدم انصراف الدُّمْنُ إلا إليه ، فحين تقول ﴿ هُو اللهُ أَحَدُ ( ) ﴾ [الخداص] لا ينصرف إلا إلى الله ، ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( الكريم ( ) ) . المُعالَمِينَ ( الكريم ( ) ) .

 <sup>(</sup>١) قال ابن كشير في تفسيره ( ٣٤٧/٣ ) : ، ﴿ وَإِنَّهُ } كي القرآن الذي تقدم ذكره في أول السورة في قوله ﴿ وَمَا أَلْبِهِم مِنْ وَكُرْ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّث . . (٤)﴾ [الشعراء] ه .

# (الشعراء) (آتا) في المال رُبّ الْعَالَمينَ (آتا) في المعراء]

أى : أنه كلام ألله لم أقله من عندى ، خاصة وأن رسول الله على الم يسبق له أن وقف خطيباً فى قومه ، ولم يُعرف عنه قبل الرسالة أنه خطيب أو صاحب قرل .

إذن : قهب بصقاييس الدنيا دونكم فى هذه المسالة ، فإذا كان ما جاء به من عنده فلماذا لم تأثّوا بصله ؟ وأنتم اصحاب تجربة فى القول والخطابة فى عكاظ وذى المجاز وذى المجنة ، فإن كان محمد قد افترى القرآن فانتم أقدر على الافتراء ؛ لانكم أهل دُرْبة فى هذه المسالة .

و ﴿ الْعَالَمِينَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾ [الشعراء] : كل ما سوى الله عزَّ وجلُّ ؛ اذلك كان ﷺ رحمة للعالمين للإنس وللجن وللملائكة وغيرها من العوالم .

لذلك لما نزلت : ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَاكُ إِلاَّ رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ السلام : • أما لك من هذه الرحمة شيء يا أخى يا جبريل ؟ • فقال : نعم ، كنت أخشى سبوء العاقبة كإيليس ، فلما أنزل الله عليك قبوله : ﴿ ذَى قُبُولُة عِند ذَى الْعَبُولُ مُكِينَ ﴿ فَي الرحمة التّي نالتني .

وليس القرآن وحده تنزيل رب العالمين ، إنما كل الكتب السابقة السماوية كانت تنزيل رب العالمين ، لكن الفرق بين القرآن والكتب السابقة أنها كانت تأتي بمنهج الرسول فقط ، ثم تكون له معجزة في أمر آخر نثبت صدّقه في البلاغ عن الله .

فسوسى عليه السلام كان كتابه التوراة ، ومعجزته العصا ، وعيسى عليه السلام كان كتابه الإنجيل ، وصعجزته إبراء الاكمه والابرص بإذن الله ، أما محمد ﷺ فكان كتابه ومنهجه القرآن ومجزته أيضاً ، فالمعجزة هي عَيْن المنهج . فلماذا ؟

قالوا: لأن القرآن جاء منهجاً للناس كافّة في الزمان وفي المكان فلا بد \_ إذن \_ أن يكون المنهج هو عَيْن المحجدرة ، والمحجزة هي عَيْن المنهج ، وما دام الأمر كذلك فلا يصنع هذه المعجزة إلا الله ، فهو تنزيل رب العالمين .

أما الكتب السابقة فقد كانت لامة بعينها في فترة مسحدة من الزمن ، وقد نزلت هذه الكتب بمعناها لا بنصّها ؛ لذلك عيسى عليه السسلام عقول : « ساجعل كلامي في قمه "() أي : أن كلام الله سيكون في قم الرسول بنصّه ومعناه من عند الله ، وما دام بنصّه من عند الله فهو تنزيل رب العالمين .

ثم يقول الحق سيحانه:

# ﴿ نَزُلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴿

كان من المسمكن أن يكون الوحى من عند الله الهاما أو نَفْتًا فى الدُّوع ؛ لذلك قسال تعملى بعدها : ﴿ نُوْلُ بِهِ الرُّوعُ الأَمْسِينُ (١٦٠) ﴾ [الشعراء] إذن : الامر ليس نَفْتًا فى رَوْع رسول الله بحكم ما ، إنما يأتيه روح القُدُّس وأمين الوحى يقول له : قال الله كذا وكذا .

<sup>(</sup>١) أصل هذه البشارة برسول الله ﷺ في التوراة ( العبهد القديم ) العنزّل على مدوسي ، د أقيم لهم قبياً من وسحط إخوتهم مثلك وأجمل كلامي في غمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ، وبكون أن الإنسان الذي لا يسمح لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أساليه » [ سخر التثنية - الاحساح ١٨ - عدد ١٨ - ١٩ ] . قال رحمت الله الهندي في « إظهار انحق ، ص ٥١٠ « هو إشارة إلى أن ذلك النبي سينزل عليه الكتاب ، وإلى أنه سيكون أمياً حافظ الكلم » .

### **非洲於**

### 

اذلك لم يثبت القرآن إلا بطريق الوحى ، بواسطة جبريل عليه السلام ، فيأتيه الملك ؛ ولذلك علامات يعرفها ويحسسها ، ويتقصد جبينه منه عرقاً ، ثم يُسرِّى عنه ، وهذه كلها علامات حضور الملك ومباشرته لرسول الله ، هذا هو الوحي ، أمًا مجرد الإلهام أو النَّقَدُ في الرَّوْع فلا يثبت به وحَدى .

لذلك كان جلساء رسول الله يعرفونه ساعة يأتيه الوحى ، وكانوا يسمعون فوق رأسه عليه كدوى النحل<sup>(1)</sup> اثناء نزول القرآن عليه ، وكان الأصر يشقل على رسول الله ، حتى إنه إن اسند فَخده على احد الصحابة أثناء الوحى يشعر الصحابى بثقلها كانها جبل<sup>(1)</sup> ، وإذا نزل الوحى ورسول الله على دابته يثقل عليها حتى تنخ به<sup>(1)</sup> ، كما قال شعالى : ﴿إِنَّا سُنْلُهُى عَلَيْكَ فَولاً ثَقِيلاً ﴿)﴾ [الدنل]

 <sup>(</sup>١) عن عامر بن القطاب رضعي الله عضه أنه كان يقول · د كان إذا نزل علي رحسول الله على الوحي يُسمع عند رجعه دوي كوي للقول » . اخرجه أحمد في مستدم (٢٤/١) .

<sup>(</sup>٧) ذكر البخارى فى صحيحه - كتاب الصلاة ، يأب ما يذكر فى الفضد (١٧) قول زيد بن ثابت كناتب الوحى رضى الله عنه موقوقاً عليه : أنزل الله على رسلوله (الأفراق وفضاه على لاغذى ، فتقلت على حتى خفت أن تُرشُ لمخذى ( فتح البارى ٤٧٨/١) ، وقال ابن حجر هو طرف من حديث موصلول عند البخارى في تقسير سورة النماه في نزول تلولة تعالى : ﴿لا يَسْرِى الفَاعَلُونَ مِن الْمُؤْسِينَ .. (١٥) ﴾ [النسام] ( الشرجة البخارى في صحيحة \_ ٢٥٩٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) عن أسماء بنت بزيد قبالت ، = إنى لأخذة بزمام العضياء ناقة رسيول الد إذ أدركت عليه (سورة)
 المائدة كلها - فكانت من ثقلها تدق بعضد الناقة ء أضيعه أحمد في مستده (١/ ٤٥٥).

ونزلت عليه : ﴿ وَالصُّحَىٰ ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدُعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَلاَّخِرَةُ خَيْرٌ لِّكَ مِنَ الأُولَىٰ ۞ ﴾ [النسم]

يعنى : سيعاودك الوحى فى سهولة ودون مشقّة ، ولن تتعب فى تلقيه ، كما كنت تعانى من قبل .

وقوله تعالى ﴿ نَرَلُ . ( ( ( الشعراء ) تقييد العلو ، وأن القرآن نزل من أعلى من عند الله ، ليس من وضع بنشير يخطىء ويحسيب ويجهل المصلحة ، كما نرى في التقوانين الوضيعية التي تُعدَّل كل يوم ، ولا تتناسب ومقتضيات التطور ، والتي يظهر عُوارها يوماً بعد يوم .

ولان القرآن نزل من أعلى فيجب علينا أن نستقبله استقبال الواثق فيه المطمئن به ، لا نعائده ، ولا نتكبر عليه ؛ لأنك تتكبر على مساوً لك ، أمّا ما جاءك من أعلى فيلزمك الانقياد له ، عن اقتناع .

وفى الريف نسمعهم يقولون ( اللى الشرع يقطع صباعه ميخرش دم ) لمساذا ؟ لأنه قُطِع بأمر الأعلى منك ، بأمر الله ، لا بأمر واحد مثلك .

وحين نشأمل قوله تعالى في التشريع لحكم من الأحكام : ﴿ قُلُ اللهِ عَلَاكُمُ . وَهُلُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ . . (عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ . . (عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ . . (عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ . . وعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ . . وعَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ . . وعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

كلمة ( تعالم ) تعنى : اتركوا حضيض تشريع الأرض ، وأثبلوا على رفعة تشريع السماء ، فتعالموا أي : تعلّموا وارتفعوا ، لا تهبطوا إلى مستوى الارض ، وإلا تعبثم وعضتكم الأحداث ؛ لأن الذي يُشرّع لكم بشر امثالكم وإن كانوا حتى حسننى النية ، فهم لا يعلمون حقائق الامور ، فإن أصابوا في شيء أخطاوا في الشياء ، وسوف تُضطرون

لتغيير هذه التشريعات وتعديلها . إذن : فالاسلم لكم أنْ تأخذوا من الأعلى ؛ لأنه سبحانه العليم بما يصلحكم .

وسُمِّى جبريل \_ عليه السلام \_ الروح : لأن الروح بها الحياة . والملائكة أحياء لكن ليس لهم مادة ، فكانهم أرواح مطلقة ، أما البشر فمادة فيها روح .

كلمة الله .

كما أن كلمة الروح استُعملَتْ عدة استعمالات منها ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوحِ قُلِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ قُلِ الرَّوحِ التي نصا الرَّوحِ قُلِ الرَّوحِ التي نصا بها

وسُمِّى القدرآن رُوحاً : ﴿ وَكَلَّالِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْوِنَا .. 

(3) ﴿ [الشورى] إذن : فالقرآن روح ، والملك الذي نزل به روح ، قإنَّ قلتَ : فما حاجتي إلى الروح وفيَّ روح ؟

نقول لك : هذه الروح التى تحيا بها مادتك ، والتى تفارقك حين تموت وتنتهى المسالة ، أما الروح التى تأتيك فى القرآن فهى روح باقية خالدة ، إنها منهج الله الذى يعطيك الحياة الأبدية التى لا تنتهى . لذلك ، فعالدوح التى تحيا بها المعادة للمورّمن والكافر على حَدّ

سواء ، أمّا الروح الذّي تأتيك من كتاب الله وفي منهجه ، فهي للمؤمن خاصـة ، وهي باقية ، وبهما تستأنف حياة جديدة خالدة بعد حياة المادة القانية .

واقرا إن شئت قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِبُوا لِلَّهِ وَللرَّمُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْبِيكُمْ .. (17) ﴾

كيف وها نحن أحسياء ؟ نعم ، نحن أحياء بالروح الأولى روح المادة الفائية ، أمًّا رسول الله فهو يدعونا للحياة الباقية ، وكأنه - عز وجل - يشير إلى أن هذه الحياة التي تحياها ليسبت هي الحياة الحقيقية ؛ لأنها ستنتهى ، وهناك حياة أخرى باقية دائمة .

حتى مجرد قولنا نصن أحياء فيه تجاوز ؛ لأن الأحياء هم الذين لا يصوتون ، وهذا صحنى قدله لا يصوتون ، وهذا صحنى قدله تعالى : ﴿ وَإِنَّ الدَّارُ الْآخِرةَ لَهِيَ الْحَبِرَاثُ لَوْ كَانُوا بَعْلَمُوثُ (11) ﴾ [العنكبوت] فالحيوان مبالغة في الحياة ، أى : الحياة الحقيقية ، أما حياة المادة فأي حياة هذه التي يعوت فيها المرء بوم مولده ، أو حتى بعد مائة عام ؟!

ثم يَصف الحق \_ سبحانه وتعالى \_ الروح بأنه ﴿ الأَمِينُ (١٦٠) ﴾ [الشعراء] أي : على الوحى ، القرآن \_ إذن \_ مَصون عند الله ، مُصون عند الله ، مُعلون عند الله عند الذي نزل به ، مُعلون عند النبي الأمين الذي نزل عليه .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَمُضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿ اللَّهَ الْأَخَذُا مِنْهُ الْمَرْتِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَرْتِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) الوتين: عرّق في القلب إذا قُصْح مات صاحب، وهو السريان المرئيسي الهام الذي يغذي المحسم بالذم المنقى الخارج من القلب ، قال تعالى : ﴿ فُمْ أَعْطَمًا بِهَ الْوَسِنَ (٦٠)﴾ [الحاقة] أي : المتناء عاجادً والهلكتاء سريعًا إذا خالف أمرنا أيّ مخالفة . [ القاموس القويم ٢٩٩/٧] ] .

وقال تعمالى : ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ ( اللهُ وَمَا هُوَ بِقُـوْلِ شَيْطَان رُجِيمِ ( 3 ) ﴾

ثم يقول الحق سبحائه:

# ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ۞ ﴾

نزل القرآن على أذن رسول الله ، أم على قلبه ؟ الأذن هى : أداة السمع ، لكن قال تعالى ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ .. ( 17 ) ﴾ [السماء] لأن الأذن وسيلة عبور للقلب ، لأنه محل التلقى ، وهو (دينامو) الحركة في جسم الإنسان ، فبالدم الذي يضخُّه في أعضاء الجسم وأجهزته تتولّد الطاقات والقدرة على الحركة وأداء الوظائف .

لذلك نرى المريض مثلاً يأخذ الدواء عن طريق الغم ، فيدور الدواء دورة الطعام ، ويُمتصنُّ ببطء ، فيانٌ أردت سرعة وصول الدواء للجسم تعطيه حقنة في العضل ، لكن الاسرع من هذا أن تعطيه حقنة في الوريد ، فتختلط بالدم مباشرة ، وتُحدث أثرها في الجسم بسرعة ، فالدم هو وسيلة الحياة في النفس البشرية .

إذن: فالقلب هو محلُّ الاعتبار والتأمل و وليس لسماع الآذن قيمة إذا لم يَع القلب مما تسمع الآذن؛ لذلك يقول سمحانه في موضع آخر: ﴿قُلُ مَن كَانَ عَدُواً لَجِبُولِلَ فَإِنَّهُ نُزِلُهُ أَعَلَىٰ قَلْبُك .. ﴿ كَا ﴾ [البقرة]

فالمعنى: تزَّله على قلبك مباشرة ، كانه لم يمرّ بالأذن ! لأن الله تعالى اصطفى لذلك رساولاً صنعه على عينه ، وأزال عنه العقبات البشرية التي تعوق هذه المباشرة ، فكان قلبه ﷺ أصبح منتبها لتلقّى

 <sup>(</sup>١) الضنين . المجنيل . فالهو سيحانه لا يكتم غيواً عن رسولُ لله ، بل يبلغه كل ما أوحاه الله إليه من خبر السحاء [ القاموس القويم ٢٩٣/١] .

كلام الله : لأنه مصنوع على عُين الله ، أما الذين سمعوا كلام الله بآذانهم فلم يتجاوبوا معه ، فكانت قلوبهم مغلقة قاسية فلم تفهم .

والقلب محل التكاليف ، ومُستقر العقائد ، وإليه تنتهى مُحصلة وسائل الإدراك كلها ، فالعين ترى ، والأذن تسمع ، والأنف يشم ، والأبدى تلمس .. ثم يُعرض هذا كله على العقل ليختار بين البدائل ، فإذا اختار العقل واطمأن إلى قضية ينقلها إلى القلب لتستقر به ؛ لذلك تسميها عقيدة يعنى : أمْر عقد القلب عليه ، فلم يَعدُ يطفو إلى العقل ليبحث من جديد ، لقد ترسعُ في القلب ، وأصبح عقيدة ثابتة .

وفى آيات كشيرة نجد الصعول والنظر إلى القلب ، يقبول تعالى : 

هِ لَن يَنَالَ اللّهُ لُحُومُهَا ولا دَمَاوُهَا وَلَنكِن يَنَالُهُ التَّقُوىٰ مَنكُم. (٣) ﴾ [الحج]
وفى آية اخرى يُبِينُ أن التقوى صحلُها القلب : ﴿ ذَٰلِكَ وَسَ يُعَظِّم شَعَائِرَ اللهِ فَإِنّهَا مِن تَقُوى اللهُ وَسِ لَا اللهِ اللهِ فَإِنّهَا مِن تَقُوى الشَّلُوب ٣٠) ﴾

وفى الشهادة يقول تعالى : ﴿ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ آتَمْ قَلْهُ .. ( ( (۵۲) ﴾ [البقرة] مع أن الشهادة باللسان ، لا بالقلب .

لذلك يقول النبى ﷺ في الحديث الذي رواه النعمان بن بشير : « آلا إن في الجسيد مُضَعَّفة ، إذا صلَّحتُ صلَّحَ الجسيد كله ، وإذا قسيتُ فسد الجسد كله ، آلا وهي القلب »(") .

ويُحدُّثنا صحابة النبى ﷺ أنه كان ينزل عليه الوحى بآيات كثيرة بما يوازى رُبْعين أو ثلاثة أرباع مرة واحدة ، فإذا ما سُرِّى عنه ﷺ قال : اكتبوا ، ثم يقرؤها عليهم مع وَضْع كل آية في مكانها من

<sup>(</sup>۱) حديث ستقق عليه أخرجه البخارى في سنحيجه (٢٠٥١)، وكنا مسلم في سنحيحه (١٩٩٩)، وأجعد في مستده (٢٧٠/٤، ٢٧٤) من حديث النعمان بن بشنير، وأوله. ، إن الحلال بين، وإن الحرام بين - -

### @1.71/3@+@@+@@+@@+@@+@@

سورتها ، ثم يقرؤها ﷺ في الصلاة ، فتكون هي هي كما أملاها عليهم ؛ ذلك لأن القرآن باشر قلبه لا اذنه .

وكان ﷺ لحرْصه على حفظ القرآن يُردُّده خلف جبريل ويكرره حتى لا ينساه ، فَانزل الله عليه () : ﴿ سَنَقْرِئُكَ فَلا تَسَىٰ ( ) ﴾ [الاعلى] وقال في موضع آخر : ﴿ وَلا تَعْجَلُ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقَطَىٰ إِنَّكُ وَحَيْهُ وَقُل رَبّ زِدْنِي عِلْمًا ( ) ﴾ . [طه]

وقال تعالى : ﴿لا تُحَرِّكُ بِه لِسَانَكَ لَنَمْجَلَ بِه آلِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُؤَانَهُ فَاتَبِعُ قُرْآنَهُ ﴿ لَكَ لَمْ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ اللَّهِ ا

ومن عجيب أمر القرآن أنك لا تجد شخصاً يُلقى كلمة لمدة خمس دقائق مثلاً ، ثم يعيدها عليك كما قالها نَمناً ، أمّا النبى ﷺ فكانت تُلقَى عليه السورة ، فيعيدها كمما هى ، ذلك من قوله تعالى . ﴿ سَنُفْرِئُكَ فَلا تَسَىٰ ٢٠﴾

وقول سيحانه : ﴿ لِتُكُونَ مِنَ الْمُندِرِينَ ( الله على السعداء المندر : الذي يُحدُّر من الشر قبل وقوعه ليحتاط السامع فلا يقع في دواعي الشير ، ولا يكون الإنذار سباعة وقبوع الشير ، لانه في هذه الحيالة لا يُجدي ، وكذلك البشارة بالذير تكون قبل حدوثه لتحثُّ السامع على الخير ، وتحفزه إليه .

ويقول سيحانه في آية اخمرى : ﴿ لِسُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَارُهُمْ .. ﴿ لِسُندِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَارُهُمْ .. [س]

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال : كان النبى ﷺ إذا اتاه جبريل بالوحى لم يفرغ حتى يزمل من الرحى يتكلم النبى ﷺ باوله مخافة أن يُتشي عليه ، فقال له جبريل ، لم نفعل ذلك ؟ قال : مخافة أن أنسى . فأنسل الله ؟ قال : مخافة أن أنسى . فأنسل الله عز وجل فرستمونلك فلا تُسمَن ۞ ﴾ [الأعلى] . أخرجه الطبراني في معجمه الكيير (١٣٦٤/) وقال ، فيه جوبير وهو ضميف ، وكذا ضمته السيوطى في اسباب النزول ( من ٢٩٦)) .

### 

فكما أندر الرسلُ السابقون أقوامهم ، أنْذر أنت قومك ، وانضمٌ إلى موكب الرسالات .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ بِلِسَانٍ عَرَقِهِ مَّبِينٍ ۞ ﴾

وقوله تعالى : ﴿ لِلسَّانُ عَرَبِي مُبْيِنِ (١٥٠) ﴾ [الشعراء] فإنَّ كان القرآن قد نزل على قلبك ، فكيف يسمعونه ؟ وكيف يكتبونه ؟ ويحفظونه ؟ ياتى هذا دَوْر اللسان العربى الذي يُخرج القرآن إلى الناس ، إذن : فمنطق رسول الله بعد نزوله على القلب ، ويُؤخُر اللسان ؛ لأنه وسيلة الحفظ والصيانة والقراءة .

ومعنى ﴿ مُبِينِ (10) ﴾ [الشعراء] أى : واضع ظاهر ، محيط بكل اقتضية الحياة ، لكن يأتى مَنْ يقدول : إنْ كان القرآن نزل بلسمان عربى ، فما بال الكلمات غير العربية التى نطق بها ؟ فكلمة قسطاس رومية (1) ، وآمين حبشية ، وسجيل فارسية (1) .

ونقول: معنى اللسان العبربي منا نطق به العبرب، ودار على السنتهم ؛ لأنه أصبح من لغتهم وصار عبربياً ، وإنْ كان من لغات أخرى ، والمبراد أنه لم يأت بكلام جديد لم تعبرفه العرب ، فقبل أنْ ينزل القرآن كانت هذه الكلمة شائعة في اللسان العربي .

ونزل القرآن باللسان العربي خاصة ؛ لأن العرب هم أمة استقبال

<sup>(</sup>١) لخرج القريابى عن سجاهد ، قال : القسطاس ، العدل بالرومية ، وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : القسطاس بلغة الروم : الميزان [ الإتقال في علوم القرآن للسيوطي ١١٥٠/٢ ] .

 <sup>(</sup>٣) آخرج القريابي عن مجاهد ، قال : صحيل بالفارسية ، أولها حجارة وآخرها طين . [ الإنقان في علوم القرآن للسيوطي ١٩٢/٢] .

الدعوة وحاملوها إلى باقى الأمم ، فلا بُدَّ أنْ يفهموا عن القرآن . فإنَّ قُلْتَ : فالأمم الأخرى غير العربية مخاطبة ايضاً بهذا القرآن العربي ، فكيف يستقبلونه ويفهمون عنه ؟ نقول : مَنْ سمعه من العرب عليه أن يُبلغه بلسان القوم الذين يدعوهم ، وهذه مهمتنا نحن العرب تجاه كتاب الله .

# ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرًا لِأُوَّلِينَ ۞ ﴿

الضمير في ﴿إِنَّهُ ، ( ( ( الشعراء ) يصبح أنْ يعود على القرآن كسابقه ، ويصبح أنْ يعود على رسول الله ، ومعنى ﴿ رُبِّر ، ( ( ا الله ) الشعراء ] جمع زبور يعنى : مكتوب مسطور ، ولو أن العقول التى عارضت رسول الله ، وأنكرت عليه رسالته ، وأنكرت عليه معجزته فَطنوا إلى الرسالات السابقة عليه مباشرة ، وهي : اليهودية والنصرانية في التوراة والإنجيل لوجب عليهم أنْ يُصدّقوه ؛ لانه مذكور في كتب الأولين .

كما قال سيحانه في موضع آخر : ﴿إِنَّ هَـٰـذَا لَهِي الصُّحُفِ الأُولَىٰ صَحْف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ١٠٠ ﴾ [الاعلى]

فالمبادىء العمامة من العقائد والأخلاق والعدل الإلهى وقصص الإنبياء كلها أمور ثابتة في كل الكتب وعند جميع الأنبياء ، ولا يتغير الأحكام من كتاب لآخر ، لتناسب العصر والأوان الذي جاءت فيه .

وحين شقراً قوله شعالى : ﴿ شُرَعَ لَكُمْ مِنَ الدَّيْنِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَاللَّذِى أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعَيْسَىٰ أَنَّ أُقْيِمُواَ الدّين ولا تَتَفَرَقُوا فِيهِ . . ① ﴾

تقول: ولماذا \_ إذن \_ نزل القرآن؟ ولماذا لم يَقُل وصَّينا به محمدا؟ قالوا: لأن الاحكام ستتخير؛ لتناسب كل العصمور التي نزل

### 99+90+90+00+00+Cl.760

القرآن لهدايتها ، ولكل الأماكن ، ولتناسب عمومية الإسلام .

لذلك رُوى عن عبد الله بن سلام () وآخر اسمه ابن يامين ، وكانوا من اهل الكتاب ، وشهد كلاهما انه رأى ذكر محمد في التوراة ، وفي الإنجيل ، والقرآن يقول عنهم : ﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ .. ((13))

ولما سمعها ابن سلام قال : ربئا تساهل معنا في هذه المسالة ، فوالله إنى لأعرفه كمعرفتي لولدي ، ومعرفتي لمحمد أشد<sup>(1)</sup> .

ويقول تعمالي في هذا المعني : ﴿ الَّذِينَ يَتْبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيُّ اللَّمِيِّ اللَّمِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ . . (١٥٧٠) ﴾ [الاعراف]

ويقول سبحانه علي لسان عيسي عليه السلام حين يقف خطيبًا في قومه : ﴿ وَمَبْشِرا بِرَسُول يَأْتِي مِنْ يَعْدِي اسْمَهُ أَحْمَدُ . . ﴿ ﴾ [الصف]

فكان الواجب على الذين جاءهم القرآن أنَّ يؤمنوا به ، خاصة وأن رسول الله كان أمياً لم يجلس إلى صعلم ، وتاريخه في ذلك صعروف لهم ، حيث لم يسبق له أن قرأ أو كتب شيئاً .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن سلام بن الجارث الإسبرائيلي ، أبو بوسف ، صحابي أسلم عند قدوم النبي ﷺ المدينة ، وكان اسمه الحصين ، قسماه رسول انه ﷺ عبد الله ، وشهد مع عمر فتم بيت المقدس ، اقام بالمدينة إلى أن توفي عام ٤٢ هـ ( الأعلام الذركلين ٤٠/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) قال أبن كثير في تفسيره ( ١٩٤/ ) • قال القرطبي - يُروى عن عمر أنه قال لعبد أشه أبن سلام - أتعرف مصمداً كما تعرف ولمك » قال : نهم واكثر ، نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرضى بنعته فعرفته ، وإني لا أدرى ما كان من أمه » .

والقرآن يؤكد هذه المسالة ، فيقول تعالى مخاطبا نبيه محمداً وَ الله وَ مَا كُنتَ تَثْلُو مِن فَبْلِهِ مِن كِتَاب وَلا تَخُطُهُ بِيَ مِينكَ إِذَا لاَرْتَابَ الْمُبطُلُونَ (١٤) ﴾ [العنكبوت] وألون (١٤) ﴾ [العنكبوت] في أهل مدين تثلُو عليهم آياتنا ولَلكنا كنا كنا مُرسلين وما كنت فاريًا الغربي إذ قصينا إلى مُوسى الأمر . (١٤) ﴾ [القصص] فوما كنت بَعانب الغربي إذ قصينا إلى مُوسى الأمر . (١٤) ﴾ [العصصا في وما كنت لديهم إذ يُلقُون أقلامهم أيهم يكفلُ مريم . (١٤) ﴾ [العموان] فكل هذه الآيات وغييرها دليل على انه من لا علم له بها إلا واسطة الوحى المباشر في القرآن الكريم ، وكمان على القرم ال

ثم يقول الحق سبحانه :

يؤمنوا به اول ما سمعهه .

# ﴿ أَوَازَتِكُن لَمُ مَالِهُ أَن يَعْلَمُهُ عَلَمَتُواْ بِنِي إِسْرَةِ بِلَ 🔘 🖨

آية : أى دليلاً وعلامة على أن القرآن من عند الله : لأن علماء بنى إسرائيل كانوا يستقتصون به على الذين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، أو لم يقولوا للأوس والضزرج فى العدينة : لقد أطل رمان نبي يأتى سنتهعه ونقتلكم به أيها المشركون قتل عاد وارم "، ومع ذلك لما بعد النبى قش أنكروه وكفروا به ، وهم يعرفون أنه حق ، لماذا ؟

<sup>(</sup>١) ثوى بالمكان حلّه وأقام فيه واستقر به . والمعنى · ما كنت مقيماً عندهم . [ القاءوس القويم ١٢٢/١] .

 <sup>(</sup>٣) آخرج بن سده، وابن المنثر وابن أبى حاتم عن عطية العولى: كاثرا شدسة : أسد . والسيد .
 وابن يامين . وثطئة ، وعبد الله من سلام . [ أورده السيوطي في الدر المنثور ٢٣٣/٦ ] .

<sup>(</sup>٣) عن أشياخ من الانصار الثانوا: كنا قد علوناهم قنهراً دهراً في الجاهلية ونحن الهل شوك وهم الهل كتاب وهم يقولون: إن نبيا سيبعث الآن نتيجه قد المال زمانه فنقتتكم معه قتل عند ريادم ، هلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . فكره ابن كثير في تفسيره (١٩٤/١) نقلاً عن ابن إسحاق.

قالوا: لأنهم تنبهوا إلى أنه سيسلبهم القيادة ، وكانوا في المدينة أهل علم ، وأهل كتاب ، وأهل بصر ، وأهل حروب .. إلخ ، وليلة هاجر النبي الله المدينة كانوا يستعدون لتتويج عبد الله بن أبي ملكا عليها ، فأما جاءها النبي في أفسد عليهم هذه المسألة ؛ لذلك حسدوه على هذه المكانة ، فقد اخذ منهم السلطة الزمنية والتي كانت لهم .

وقال ﴿ عُلَمَاءُ بَنِي إِسُرائِلَ ( ( الشيراء ] لانهم كانوا يعرفون مسدّق رسول الله ، ولانه ﷺ جاء بأشياء لا يعرفها إلا هم ، وقد الشّتهر منهم خمسة ، هم : عبد الله بن سلام ، وأسد ، وأسد ، وأسيد ، وتعلية ، وابن يامين .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَلَوْنَزَ لَنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ۞ فَقَرَأَهُ وَعَلَيْهِم مَّاكَانُواْبِهِ مِنْ مِينِ ۞ ﴾

لقد انزلنا القرآن بلسان عربى على أمة عربية ، ولو أنزلناه على الأعلجم ما فهموه (١) .

وقال الحق وسيحانه وتعالى في موضع آخر : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرَآنَا أَعْجَمِيا لَقَالُوا أَوْلا فُصِلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجِمِيُّ وَعَرِبِي قُلُ هُو لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدُى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤَمِّونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرَّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُولِّلَــَئِكَ يُنادُونَ مِن مُكَانَ بُعِيد (٤٤) ﴾ [فصلت]

 <sup>(</sup>١) قال قتادة يقول لو نزلنا هذا القرآن على بعض الاعجمين لكانت العرب أشد الناس فيه .
 لا يقهمونه ولا يدرون ما هو ؟ اكرجه عيد بن حميد وابن أبى حاتم .

<sup>-</sup> وقال قتادة أيضاً . في انزله الله عميها لكانوا أخسر الناس به لانهم لا يعرفون العجمية . آخرجه عبد الرزاق وعبد بن حصيه وابن جرير . [ ذكرهما السبيرطي في الدر المختور . [ ذكرهما السبيرطي في الدر المختور . [ ٢٣٣/٦ ] .

لماذا ؟ لأن المستقبل مقفول ، فإنْ أردتَ استقبال أيّ قضية فعليك أنْ تُخرِج من قلبك أيّ قضية أخرى معارضة لها ، ثم بعد ذلك لك أنْ تدرس القضيتين ، فما وافق الحق قادخله .

لذلك يقلول تعالى . ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلَ مَنَ فُلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ .. (كَ) ﴾ [الاحزاب] فهو قلب واحد ، لذلك أخرج منه كل قضية سابقة ، وها هو القرآن واحد ، وقائله واحد ، ومُبلِّفه واحد ، ولسانه عربى ،

يقول تعالى في وصفهم حال سماع القرآن ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلْتُ اللَّهُ مُوزَةٌ نَظُر بَعْضُهُمْ إِنَّا إِلَىٰ بَعْضَ هَلْ يُراكُم مَنْ أَحَد ثُمُ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ فَلُوبِهُم بَائَهُمْ قَوْمٌ لاَ يَغْفَهُموْنَ (٧٤٠) ﴾ [التوبة] أي يريدون التسلُّل والحروج .

ويقول تعالى في آية اخرى : ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلْتُ سُورَةٌ فَمَنَهُمْ مَن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَسَلَهُ إِيمَانًا .. (٢٦) ﴾ [التوبة] اى : ماذا أفارتكم ؟ وماذا زادتُ في إيمانكم ؟

ويقول سيحانه : ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُسْتَمِعُ إِنْكَ حَتَىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عندكَ قَالُوا (١٠ لَلَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمِ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَـٰئَكَ الَّذِينَ طَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبَهِمُ واتُبعُوا أَهُواءَهُمْ (١٦) ﴾ [محد] يعنى : ما الجديد الذي جاء به ؟

ويقول عن الذين آمنوا ﴿ وَالَّذِينِ اهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدى وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ (١٧) ﴾

 <sup>(</sup>۱) قال ابن عباس فیما لقرچه ابن جریر وابن أبی حاتم: هم المنافقون ( اورده السیوطی لی الدر المنتور ۲۲۱/۶)

<sup>(</sup>٢) عن ابن جريج قال : كان المؤمنون والسنافقون يجتمعون إلى النبي ﷺ فيستمع المؤمنون منه ما يقول ويعرنه ، ويسمعه المنافقون فلا يعونه ، فإما خرجوا سالوا المؤمنين . مانا قال أنضاً > فنزلت ﴿وَمُعْجِمُ مَن يستعمُ إِلَيْكَ . (٥٠) إِنهِ [صحمد] . ذكره السيوطى في الدر المنثور ( ٢٦/٧٧ ) وعزام لابن المنثر

و ﴿ الأُعْجَمِينَ (١٢٨) ﴾ [الشعراء] جمع: أعجمى ، والأعجم هو الذي لا يُحسن الكلام العديى ، وإنْ كان ينطق به ، والعجمى ضحد العربي والمجمّ غير العدرب ، قالمعنى ﴿ وَلُو نَزُلْنَاهُ . (١٩٤٠ ﴾ [الشعراء] أى : القرآن العربي على بعض الأعجمين ما فهمه ، وقال ﴿ بُعْضِ . (١٤٠٠ ﴾ [الشعراء] لمراعباة الاحتمال ، فعن العجم مَنْ تعلّم العربية واجادها ويستطيع فَهُم القرآن .

وقوله تعالى : ﴿ فَقَرْأَهُ عَلَيْهِم مًا كَانُوا بِه مُؤْمَنِينَ ( الشعراء ) الشعراء الانهم لم يفهموا منه شيئاً ، فكذلك أنتم مثل هؤلاء العجم في تلقّى واستقبال كلام الله ، لم تفهموا منه شيئاً .

ذلك لانهم الحبوا الكفر والعناد وأصرُّوا عليه ، واستراحتُ إليه قلوبهم حتى عَسْفوه ، فأعانهم الله عليه ، وختم على قلوبهم ، فلا يدخلها إيمانٌ ، ولا يخرج منها كفر .

## 

# نِ قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِلِهِ حَقَّى بَرُوَّا الْعَذَابَ ٱلْأَلِيدَ ۞ فَيَا أَيْنِهُم بَغْمَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ﴾

معنى ﴿ سَلَكُنَاهُ .. [ الشعراء] أدخلناه في قلوب المجرمين ، كانهم عجم لا يفهمون منه شيئاً ، لذلك ﴿ لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَىٰ يَرُوا الْعَنَابِ الأَلْمِمُ ( الشعراء) وما داموا لن يؤمنوا به حَتَى يروا العذاب الأليم فلن يُقبل منهم إيمان .

ومعنى ﴿ بَغْتَةً .. ( ( الشعراه ] أي : فجاة ، ومن حبيث لا يشعرون .

لذلك لما نزل القرآن وآمن برسول الله بعض الصحابة اضطهد رسول الله وصحابته ، وأوذوا حتى صاروا لا يأمنون على أنفسهم من بَعْش الكفار ، حتى كاتوا يبيتون في السلاح ، ويستيقظون في السلاح ، لا يجدون مَنْ يحميه .

ثم يقول الحق سبحانه :

# 

أى : انظرونا وتمهُّلوا علينا ، وأخَّروا عَنَّا للعناب ، سبحان الله الم تستعجلوه (۱٬۳ ع وهذه طبيعة الهل العناد والكفر إنْ تـركناهم طلبوا انْ ينزل عليهم ، وإنْ نزل بهم العذاب قالوا : انظرونا وتمهّلوا علينا .

<sup>(</sup>١) أوربه ابن كثير في تفسيره (٢٩٦/٤) وعزاه لابن أبي حاتم عن عكرمة قال : « لما نزلت ﴿ سَبَهْرَمُ الْجَمْعُ رَبُولُونَ النَّسُرَ ﴿ النَّمَرِ] قال عمر : أي جمع يُهزم ؟ أي أي جمع يُغلب ؟ قال عمر : قلما كان يوم بدر رايت وسلول الله ﷺ يثب في الدرع وهو يقول · « سيُهزم الجمع ويولون الدبر » فعرفت تاريلها يومئذ .

 <sup>(</sup>٢) يقدل تعدالى عنهم : ﴿ وَقَائُوا رَبًّا عَمَلَ لَنْ قَطْنَا فَلَ يَوْمُ الْحِمَابِ ۞ ﴾ [من] كى : عبدُل لنا العذاب . وقال تعالى . ﴿ وَيُسْتَعْفُونَكُ بِالْعَذَابِ وَقُولًا أَمِنًا مَسْمَى لَجَادُمُ النَّمَابُ وَلَيْاتِينَهُم بَعْنَةً وَهُمْ لا يَشْمُونُ آلَ المتكون] .
 لا يشتمُونُ ۞ يَسْتَحْفُونُكُ بِالغَذَابِ وَإِنْ جَيْمَ لَمُحِيقًا بِالْكَافِرِينَ ۞ } [المتكون] .

ثم يقول رب العزة سبحانه :

# ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَعَنَّمُهُ مِّسِنِينَ ۞ ثُرُّجَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ مَآاَغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ۞ ﴿

﴿ أَفُرَأَيْتَ .. ٢٠٠٠ ﴾ [الشعراء] يعنى : اخسبرنى ﴿إِنْ مُتَسَعْنَاهُمْ سنينَ ١٠٠٠ ثُمُ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ١٠٠٠ ﴾ [الشعراء] ومع طول للمدة، إلاّ أن الغاية واحدة (١ ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمتَّعُونَ ١٠٠٠ ﴾ [الشعراء]

# ﴿ وَمَآ أَمْلَكُنَا مِن قَرْبَيْةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ۞ ﴿ وَمَآ أَمُنذِرُونَ ۞ ﴿ وَكُنَّ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

كما قال سيحانه في آية أخرى : ﴿ وَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنُ رَبُّكَ مُهُلِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَافِلُونَ (آ) ﴾ [الانام] ، ققد جاءهم رسول يُعلَّمهم ويندرهم : ليقيم عمليهم الحجة ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَلَّبِينَ حَيْى نَبْعَتْ رَسُولاً (1) ﴾ [الإسراء]

مذا كله ﴿ ثُكْرَىٰ . . ( ( الشعراء) تعنى : نذكره لنُوقظ غفلتكم ﴿ وَمَا كُنَّا ظَالَمِينَ ( ( ) ﴾ [الشعراء] فانستم الذين فعلتم هذا بانفسكم ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمُ وَلَلْكُن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ ( ( ) ) ﴾ [النطل]

<sup>(</sup>١) قال القرطبي في تلسيره (٢٠٢٧/٧) - المراد ألهل مكة في قول الضحاف وغيره ».
(٣) اي - لو أشرناهم وأنظرناهم وأطيئنا لهم برعة من الدهر وسيئاً من الزمان وإن طال ثم جاءهم أمر (لله ، أي شيء يجدى عنهم ما كانوا فيه من النعيم [ تفسير ابن كثير ٢٤٨/٣].

### @1.V.12@+@@+@@+@@+@@+@@

ثم يقول الحق سبحانه عن القرآن :

# ﴿ وَمَالَنَزَٰكَ بِهِ ٱلشَّيَ لِطِينُ ۞ وَمَا يَلْبَغِي لَمُهُمُ وَمَايَسَ تَطِيعُونَ ۞ ﴾

لأنهم قالوا: إنما تتزّلت الشياطين على محمد بالقرآن ، وكانوا يقولون ذلك لكل شاعر ماهر بشعره عندهم ، قلكل شاعر شيطان يُعليه الشّعر ، وعندهم واد يُسمّى وادى ، عبقر ، هو وادى الجن ، فيقولون : فلان عبقرى أي ": موصول بالجن في هذا الوادى .

لكن ، كيف والكتاب الذي نزل على محمد عدو للشياطين ، يلعنهم في كل مناسبة ، ويُحدُّر أتباعه منهم : ﴿ الشَّبْطَانُ يَعدُكُمُ الْفَقْرِ وَيَأْمُرُكُمُ الْفَقْرِ وَيَأْمُرُكُمُ الْفَقْرِ وَيَأْمُركُمُ الْفَقْرِ وَيَأْمُركُمُ الْفَعْرِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَدُولًا اللّهَ عَدُولًا اللّهِ عَدُولًا إِنَّه اللّهَ عَدُولًا إِنْه لِيُكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السّعِيرِ (١٤) ﴾ [المار]

فكيف \_ إذن \_ يمده الشبيطان ويُمليه عليه ، وهو عدوه ؟ ولماذا لم ياتكم وأنتم أحباؤه ؟ هذه واحدة .

أما الكتب السابقة فقد طلبت من الصرمتين بها أن يحفظوها ، وفرق بين الحفظ منى ، وطلب الحفظ منكم ؛ لأن الطلب تكليف وهو عُرضة لأنْ يطاع ولأنْ يُعصى ، وقد جربنا حفظ البشر فلم يحافظوا على كتبهم السابقة ؛ لذلك تولّى الحق - سبحانه وتعالى - حفظ قرآنه

بنفسه ، ولم يكلُّه إلى أحد من خُلُّقه .

لذلك تجد في هذا المنجال كثيراً من العجائب والمفارقات ، فمع تقدّم الزمن وطفيان الحضارات المعادية للإسلام ، والتي تُمطرنا كل يوم بوابل من الانحرافات والشروج عن تعاليم الدين ، ومنّا مَنْ ينساق خلفهم ، وهذا كله ينقص من الأحكام المطبّقة من الإسلام .

لكن مع هذا كله تجد القرآن يزداد توثيقا ، ويزداد حفظ ، ويتبارى حتى غير المسلمين في حفظ كتاب الله وتوثيقه ، والتجديد في طباعته ، حتى رأينا مصحفاً في ورقة واحدة ، ومصحفاً في حجم عقلة الإصبع ، ويف خر بعضه الآن بانه يملك اصفر مصحف في العالم .. إلغ بصرف النظر عن دوافعهم من وراء هذا .

المهم أن الله تعالى يُسحِدُر حتى أعداء القحران لحفظ القرآن ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبُكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرِي لِلْبَشَرِ ۞ ﴾ [المددر]

اليس من وسائل نَشْر القرآن والمحافظة عليه آلات التسجيل وآلات تكبير الصوت الـتى تنشر كلام الله في كل مكان ؟ ولم يلق شيءً من الكتب السابقة مثل هذه العناية .

إذن: فالعناية بالقدران كنص لا تتناسب مع النقص في احكامه وانصراف أهله عنها ، وكان ألله عنها عدد وجل ويقول لنا: سأحفظ هذا النص بغيد المؤمنين به ، وسأجعلهم يُوكَّقونه ويهتمون به ؛ ليكون ذلك حجة عليكم ،

لذلك كان عند الالمان قبل الحرب العالمية خزانة بها أدراج ، فى كل درج منها آية من القرآن ، يُحفظ به كل ما كُتب عن هذه الآية بداية من تفسير ابن عباس إلى وقتها ، وهذا دليل على أنهم مُسخّرون بتوة خفية لا يقدر عليها إلا الله عن وجل ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ لَهُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَإِنَّا لَهُ لَا اللّهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَّمُ عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّا ع

### 

وسبق أن قلنا : إن بعض النساء يُسرْنَ في الشوارع كاشفات عن صدورهن ، ومع ذلك تتحلّى بمصحف على صدرها ، وليتها تستر صدرها ولا تُعلَّق المصحف .

فكيف تقولون تتزلت به الشسياطين ، وقد جاء القرآن ليعلن لاهله عداءه لهم والحذر منهم ؟ كيف والشسياطين لا تتنزل إلا على كل كفًار اثيم ، وانتم أولّى بان تتنزّل عليكم ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أُولِياتِهِمْ لِيحَادِلُوكُمْ .. ([آ]) ﴾ [الانعام]

ومعنى : ﴿ وَمَا يُسْتَطِيعُونَ (٣٦) ﴾ [الشعراء] أن هذه المسألة قوق قدراتهم ؛ لأن الحق تبارك وتعالى قال ·

# ﴿ إِنَّهُ مُ عَنِ ٱلسَّمِعِ لَمَعَزُولُونَ ۞ ﴾

وقد شرح الحق سيحانه هذا المعنى في قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّا لَمْسَنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُنَاهَا مُلْكَ مَنْهَا مَقَاعِدُ السَّمَاءَ فَوَجَدُنَاهَا مُلْكَتُ مِنْهَا شَعَاعِدُ السَّمَعِ ( ) فَمَن يُستَمعِ الآنَ يَجِدُ لَهُ شَهَابًا رَصَدًا ﴿ ) ﴾ [الجن]

وبعد ذلك يتكلم عن استقبال السنهج من الرسول ومن آله وأتباعه ، ومن المؤمنين جميعاً :

<sup>(</sup>١) عن أبى مديرة رضى أش عنه قبال قبال ﴿﴿﴿ اللهُ عَلَى صفوان ، قإذَا فَرْع عن قلوبهم قالوا ؛ الملائكة بأجندتها خُضعاناً لقرله كأنه سلسلة على صفوان ، قإذا فرْع عن قلوبهم قالوا ؛ ماذا قبال ربكم ؟ قالوا ؛ الحق رهو العلى الكبير ، فيسمعها مسترق السعم . ومسترق السعم هكذا بعضه فرق بعض \_ روسف سفيان بكنه فحرفها وبدد بين أصابحه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من شحته ، حتى يلقيها على لسان الكلمة فيلقيها إلى من شحته ، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكلمن ، فريما أدرك الشهاب قبل أن يأتبها ، وريما أنظاما قبل أن يدركه فيكذب ممها مائة كذية ، . أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠٢١) .

### QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+C(1,7,8Q

# ﴿ فَلاَنْنَاعُ مَعَ أَلَّهِ إِلَهُاءَ اخْرَفَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدِّينِ ٢٠٠٠

خاطب الحق - تبارك وتعالى - نبيه محمداً في بقوله : ﴿ فَلا تَدُعُ مَعَ اللّٰهِ إِلَّهُا آخَر - ( [17] ﴾ [الشعراء] فهل كان في مظنة أن يدعو مع الله إلها آخر ؟ قالوا : لا ، إنما المحراد ابتداء توجيه ، وابتداء تكليف ، كانه يقول له : اجعل عندك معيداً ، أنك لا تتخذ مع الله إلها آخر ، لا أن الرسول اتخذ إلها ، فجاء الوحى لينهاه ، إنما هو بداية تشريع وتكليف ، وإذا كان العظيم المرسل في يتوعده الله إن أراد أن يتخذ إلها آخر ، فما بالك بمن هو دونه ؟

فساعة يسمع الناس هذا الخطاب مُوجّها إلى النبى المرسل إليهم ، فلا بُدَّ أنَّ يصعوا إليه ، ويحدروا ما فيه من تحذير ، كما لو وجَّه رئيس الدوراء محدلاً \_ وشالمصل الاعلى \_ وحدَّره من عاقبة مخالفته ، فلا شكَّ أن مَنْ دونه من الموظفين سيكون أطوع منه لهذا الأمر .

# ﴿ وَأَنذِرْعَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۞

وهكذا نقل الأمر من رسول الله إلى أهله وعشيرته الأقربين ، ذلك ليطمئن الآخرون من قومه ، فهو يأمرهم بأمر ليس بنجُّوة عنه ، فأزل ما ألزم به ألزم نفسه ثم عشيرته ، وهذا ألمّى للطاعة وللقبول ، فأنت تردُّ أمرى إذا كنتُ آمرك به ولا أقعله ، لكنى آمرك وأسبقك إلى القعل .

لذلك سيدنا عمر \_ رضى الله عنه \_ وكان على المنبر يخطب فى الناس ، ويقول : ايها الناس ، اسمعوا وأطيعوا ، فقام أعرابى وقال : لا سمع لك ولا طاعة ، انظر إلى هذه الجراة على مَنْ ؟ على عمر وهو على المنبر \_ فقال له عمر : ولم ؟

قال : لأن ثيابك أطول من ثيابنا ـ وكان القصاش يُوزَّع بين المسلمين بالتساوى لا فُرقَ بين طويل وقصير ـ فقال عمر لابنه عبد الله : قُم يا عبد الله لتُدى الناس ، فقام عبد الله فقال : إن أبى رجل طوّال ـ مبالغة فى ألطول ـ وثوبه فى المسلمين لم يكفه ، فاعطيتَه ثوبى فوصله بشوبه ، وها أنذا بمُرقَّعتى بينكم ، عندها قال الأعرابي : إننَّ نسمع ونطيع () .

لكن أين القدوة في دوائرنا ومصالحنا الحكومية الآن ؟ وأين هو رئيس المصلحة الذي يحضر ، ويجلس على مكتبه في الثامنة صباحا ليكون قدوة لمحرؤوسيه ؟ وإن من أشد ما ابتلينا به أن نفقد القدوة في الرؤساء والمستولين . لذلك أول ما وجه التشريع والتكليف رجه إلى رسول الله ، وإلى أقرب الناس إليه وهم عشيرته الأقربون ؛ لأن الفساد يأتي أول ما يأتي من دوائر القربي والحاشية التي تحيط بالإنسان ، وقد يكون الرئيس أو الحاكم بخير ، لكن حاشيته هي سبب النساد ، حيث تستغل اسمه في فسادها أو تُحمَّل عليه الخمّ .

لذلك كان سيدنا عصر - رضى الله عنه - ساعة يريد أن يُقرر شيئاً للامة ، ويعلم أنه قاس عليهم يجمع أهله أولاً ويقول لهم : لقد شاء الله أن أقرر كذا وكذاً ، فصن خالفنى منكم فى شىء من هذا جعلته نكالاً لعامة المسلمين ، وهكذا يضمن أهله وأقاربه أولاً ، ويبدأ بهم تنفيذ ما أراده للمسلمين .

 <sup>(</sup>١) عن الحسن ، قال . خطب عمر الناس وهو خليفة وعليه إزار فيه ثنتا عضرة رقعة ، وعن أنمى قال · كان بين كنتني عمر شالات رقاع . [ أورده أبن الجنوزي في صفية الصفيرة ١٤٧/١ ] .

وتأمل ﴿ وَأَنْدَرْ عَشْيَرَتُكَ الأَقْرَبِينَ (٢٢١ ﴾ [الشعراء] والإنذار كلما ذكرنا التحذير من الشرّ قبل أوانه ، فلم يقلّ : بشر عشيرتك ، كانه يقول له : إياك أنْ يآخذك به لين ورَأْفة ، أو عطف لقرابتهم لك ، بل بهم فابداً .

وقد امتثل رسول الله الله التوجيه ، فكان الله يقول لقرابته : « يا عباس يا عم رسول الله ، يا صفية عمة رسول الله ، يا فاطمة بنت محمد ، اعملوا فإنى لا أغنى عنكم من الله شديثاً ، ولا يأتينى الناس بأعمالهم ، وتأتونى بأنسابكم "() .

وفي الوقت الذي يدعوه إلى إنذار عشيرته الأقربين يقول في مقابلها:

## ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

بعد أن أمره بالشدة على أهله وقدرابته يامره باللين ، وخَلَمْ الجناح للباقى المؤمنين به ، وخَفَّص الجناح كناية عن الله واللين في المعاملة ، وقد أخذ هذا المعنى من الطائر حين يحتو على قراحه ، ويضمهم بجناحه .

وخَفَضْ الجِناح دليل الحنان ، لا الذلّة والانكسار ، وفي المقابل نقول ( فلان فارد أجنحته ) إذا تكبّر وتجبّر ، وتقول ( فلان مجنح لى ) إذا عصا أوامرك .

## وقى موضع آخر : ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحُكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ( الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله الله

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال : قام رسبول أن ﷺ حين أنزل أنه عز رجل ﴿ وَأَمْوُ عَلَيْهِ رَقَكَ الْأَفْرِينَ (٢٤) ﴾ [الشعراء] قال : يا محصر قريش \_ أو كلمة تجوها - اشتروا أنفسكم ، لا أغنى عنكم من أنه شحيحًا ، يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من أنه شحيحًا ، يا صفية عمة رسبول أنه لا أغنى عنك من أنه شبيعًا ، يا صفية عمة رسبول أنه لا أغنى عنك من أنه شبيعًا ، أخرجه شبيعًا ، ويا فأضمة بنت محمد سلينى ما شفت من مالي لا أغنى عنك من أنه شبيعًا ، أخرجه للبخارى في صحيحه (٢٠١٣) .

وقال في حَقَّ الوالدين : ﴿ وَاَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَة .. (3) ﴾ [الإسراء] فللا نقول : كُنْ ذليلًا لهم ، إنما كُنْ رَحيماً بهم ، حَثُونًا عليهم ، فقى هذا عرَّك ونجاتك .

# ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَ مُّمِّعًا تَعْمَلُونَ ﴿

فَ إِنَّ عَمَاكَ الأقارِبِ فَ لا تتردد فِي أَنْ تَعَلَيْهِا ﴿ إِنِّي بَرِيءٌ مَمَّا تَعْمَلُونَ ( 173 ﴾ [الشعراء] وعندها لا تراعي فيهم حَقَّ الرحم ، ولا حَقَّ القُرْبي ، لأنه لا حَقَّ لهم ؛ لذلك قال ﴿ فَقُلْ .. ( 777 ﴾ [الشعراء] ولم يقل تبرأ منهم ؛ لأنه قد يتبرأ منهم قيما بينه وبينهم .

لكن الحق \_ تبارك وتعالى \_ يريد أنْ يعلنها رسول الله على الملأ ليعلمها الجميع ، وربنا يُعلِّمنا هنا درساً حتى لا نحابى احداً ، او نجامله لقرابته ، او لمكانته حتى تستقيم أمور الحياة .

والذى يُفسد حياتنا وينشر فيها الفرضى واللامبالاة أنْ ننافق ونجامل الرؤساء والمسشولين ، ويُغطِّى على تجاوزاتهم ، ونأضذهم بالهوادة والرحمة ، وهذا كله يهدم معنويات المجتمع ، ويدعو للفوضى والتهاون .

لذلك يعلمنا الإسلام أنْ نعلنها صراحة ﴿ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمُلُونَ ﴾ [الشعراء] وليأخذ القانون مجراه ، وليتساوى أمامه الجميع ، ولو عرف المخالف أنه سيكون عبرة لغيره لارتدع .

لذلك يُقال عن عمر رضى الله عنه أنه حكم الدنيا كلها ، والحقيقة أنه حكم الدنيا كلها ، والحقيقة أنه حكم نفسه أولا ، فحكمت له الدنيا في كل زمان ومكان عليه أن يحكم نفسه ، فالا يجرق أحد من أتباعه أن يضالفه ، وساعة أن يراه الناس قدوة ينصاعون له بالسمع والطاعة .

# ﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٢

غقد تقول : إنْ فعلتَ هذا قلُّ انصارى وتفرَّق الأنباع والحاشية من حولى ، نقول لك : إياك أنَّ نظنُّ أنهم يجلبون لك نفعاً ، أو يدفعون عنك ضراً ، فالأمر كله بيده تعالى ويأمره ، فخيرً لك أنْ تراعى الله ، وأن تتوكل عليه .

﴿ وَتُوكِّلُ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٢٢٧) ﴾ [الشعراء] العزيز الذي يَغْلب ولا يُغلب ، ويَقْهر ولا يُقهر ، ومع ذلك فهو سبحانه رحيم بك وبهم ، وصبقة الرحمة هنا تنفى ما يظنه البعض أن العزة هنا تقتضى الجبروت أو القهر أو الظلم ، فهـو سبحانه في عزَّته رحيم ، لأن عزة العزيز على المتكبّر رحمة بالمتكبّر عليه .

وكأن الحق - سبحانه وتعالى - يُعلِّم خليفته في أرضه خاصة أُولَى الأمس منهم ، يُعلِّمه أن يكون أربياً ناصحاً ، يقول له : إياك أنَّ تتوكّل على عبد مثلك إذا عجـزت عن العمل ؛ لأنه عاجز مثلك ، وما دام الأمر كذلك فتوكَّل على العزيز الرحيم ، فعزَّته ورحمته لك أنت .

# ﴿ الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلُّهُ كَ فِي ٱلسَّاحِينِينَ ۞ إِلَّهُ اللَّذِي يَرِينَ ۞ إِ

أى : توكل على الذي يحيك ، ويُقدِّر عملك وعبادتك حسن تقوم ، والمعنى تقوم له سيحانه بالليل والناس نيام ﴿ وَتَقَلُّكُ فِي السَّاجِدِينَ (١١١) ﴾ [الشعراء] ونفهم من ذلك أنه يصبح أن تقوم وحدك بالليل .

تاته المسن البسري .

<sup>(</sup>۱) قان این کثیر فی تفسیره ( ۲۵۲/۳ ) : ه ای : هو معتن یك ، واورد اقوالاً منها : قاله ابن عباس .

ائ : حين تقوم إلى الصلاة .

<sup>-</sup> بري قيامه وركوعه وسجوده .

<sup>-</sup> براك إذا صليت وحدك .

<sup>-</sup> براك حين تقوم من فراشك أو مجلسك .

<sup>-</sup> براك قاتماً وجالساً وعلى حالاتك .

قاته عكرمة. قاله الضحاك

قائه قتادة ء .

وقوله ﴿ اللَّذِي بَرَاكُ حِبنَ تَقُومُ (١١٨) ﴾ [الشمراء] يرى حالك في هذا القيام ، وما أنت عليه من الفرح ، وسرعة الاستجابة لنداء الله في قوله : الله أكبر ، يراك حين تقوم على حالة انشراح القلب والإقبال على الله والنشاط للعبادة ، لا على حال الكسل والتراخي .

وإنَّ أقبلتَ على الله أعطاك من الفُيوضات ما يُعوضُك مكاسب الدنيا وتجارتها ، إنْ تركتها لإجابة النداء ؛ لذلك كان شعار الآذان الذي ارتضاه رسبول الله ﷺ ( الله أكبر ) أي : أكبر من أيَّ شيء غيره ، فإنْ كنتَ في توم ، فالله أكبر من النوم ، وإنْ كنتَ في تجارة ، فالله أكبر من التجارة ، وإنْ كنتَ في عمل فالله أكبر من العمل.. إلخ .

وعجيب أن نرى مَنْ يُقدِّم العمل على الصلاة بحجة امتداد الوقت ، وامكانية الصلاة بعد انتهاء العمل ، وهذه حجة واهية ؛ لأن ربك حين يناديك ( الله أكبر ) يريدك أنْ تستجيب على الفور لا على التراخى ، وإلا كيف تسمى الاستجابة للنداء إذا تأخرت عن وقتها ؟ فطول الوقت خاصة بين الصبح والظهر وبين العشاء والصبح لا يعنى أنْ تصلى في طول هذا الوقت ؛ لأن النداء يقتضى الإسراع والاستجابة .

ولنا ملحظ في ( الله أكبر ) فأكبر أفعل تفضيل تدلُّ على العبالغة ودون أكبر نقول : كبير ، وكأنها إشارة إلى أن العمل والسعى ليس شيئا هينا أو تافها ، إنما هو كبير ، ينبغي الاهتمام به ؛ لأنه عصب الحياة ، ولا تستقيم الأمور في عمارة الأرض إلا به .

لكن ، إنْ كان العمل كبيراً فاش أكبر ، ضربُك - عن وجل - لا يُزهُدك في العمل ، ولا يُزهُدك في الدنيا ؛ لانه خائقها على هذه الصورة وجاعل للعمل فيها دوراً ، وإنْ شَـنْتَ فاقراً : ﴿ فَإِذَا فَضَـتَ

الصَّلاةُ فَانتَشْرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَصْلُ اللَّهِ . . ۞﴾ [الجمعة]

وقال في موضع آخر : ﴿ وَلا تَنسَ نَصِيبُكَ مِنَ اللَّيْبَا.. (٧٧) ﴾ القصص] لأن حركة الحياة هي التي تُعينك على أداء الصلاة وعلى عبادة الله ، فبها تقتات ، وبها تتقوّى ، وبها تستر عورتك ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ومع هذا فدعوة الله لك أوْلَى بالتقديم ، وأوْلَى بالإجابة ؛ لأن الذي خلقك وخلقها ناداك ( الله أكبر ) .

و ﴿ نَقَلُكَ . [ آن ﴾ [الشعراء] تعنى (ا : القعود والقيام والركوع والسجود ، قربُك يراك في كل هذه الأحبوال ، ويرى سرورك بمقامك بين يديه ، قبإذا ما توكلت عليه فأنت تستحق أن يكون ربُك عبزيزا رحيماً من اجلك .

أو : إن المعنى ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ (١٠٠٠) ﴾ [الشعراء] أنه ﷺ كان يرى صحابته وهم يُصلُّون خلفه ، فُيرَى مَنْ خلفه ، كما يرى مَنْ أماهه ، وكانت هذه من خصائصه ﷺ" .

لذلك كان يُحذِّرهم أنْ يسبقوه في الصلاة في ركوع أو سجود ، أو قيام أو قعاد ، ويحذرهم أنْ يفعلوا في الصلاة خلفه ما لا يصم من المصلى اعتماداً على أنه ﷺ لا يراهم .

 <sup>(</sup>١) قال حجاهد وتشادة : ونقلبك في المصلين . وتسال ابن عباس : اى في أعالب الآباء المه وضع وإبراهيم حتى أخرجه نبياً . ذكرهما القرطين في تفسيره ( ٢٠٢٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) عن آبى هويرة قبال . عبلى بنا رسبول الله في يوماً ، ثم انصبرف فبقال : . يا فبلان آلا تحمن عملاتك ؟ آلا ينظر المصلى إذا عبلى كيف يصلى ؟ فإنما يحملى لنفسه ، إثى والله لايصبر من ردائي كما أيصبر من بين يدئ » . أخرجه مسلم في مسجيعه (١٣٣) . والتسائي في سنته ( ١١٩/٧ ) .

# مَّ إِنَّهُ مُوَالسَّينِ عُ الْعَلِيدُ O

السميع لما يقال ، العليم بما يجول في الخواطر .

# ﴿ هَلُ أَنْيَعْكُمْ مَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّينطِينُ ۞ تَنَزَّلُ مَنَلُ كُلِّ ٱفَالِهِ أَيْدِي ۞﴾

وقد سبق أن قالوا عن القرآن تنزلت به الشياطين ، فيرد عليهم : تعالوا أخبركم على من تتنزل الشياطين ، وأصحح لكم هذه المعلومات الخاطشة : صحيح أن الشياطين تتنزل ، لكن لا تتنزل على محمد ؛ لانه عدوها ، إنما تتنزل على أوليائها .

سَال الحق سيحانه : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أُولِيَاتِهِمْ لِيُحَادِلُوكُمْ .. ( اللَّهَ ﴾ [الانعام]

﴿ تَمَرُّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفُاكِ أَثِيمِ (٢٢٦) ﴾ [الشعراء] فيهذا الذي يناسب الشياطين ويرضيهم ، والجن قسمان : فمنه الصالح وغير الصالح (١) وهذا الذي يسمونه الشياطين .

وكلمة ﴿ أَقَالُ . . (٢٢٢) ﴾ [الشعراء] صبالغة فى الإفك اى : قلب الحقائق . وكان هؤلاء يخطفون الاخبار فيقبولون شيئاً قد يصادف الصدق ، ثم يجعلون معه كثيراً من الكذب .

## ﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَحْتَرُهُمْ كَلَايُونَ كَ اللَّهِ السَّمْعَ وَأَحْتَرُهُمْ كَلَايُونَ كَ اللَّهِ

السمع مصدر وآلته الأذن ، فالمراد يلقون الأذن للسمع ، كما في (١) قال تعالى عن الون انهم قالوا ﴿ وَإِنَّا مِنَا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ وَالَّذَ كُنَّا طُرَاتِقَ فِدَدُا ١٠٠﴾ [الون]

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَلْرِكُرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ ٱلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۞ ﴾

يعنى : ألقى سسمعه كى يستمع كمن يحسرص على السماع من خفيض الصدوت ، فيميل نحوه ايسمع منه . وقال ﴿ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذَبُونَ النَّهَ ﴾ [الشعراء] لأن يعصمهم والعلة منهم قد يصدق ليُعلَف كذبه ، ويُغطى على ، فانت تأخذ من صدقه هذه المرة دليلاً على أنه صادق ، وهو يخلط الخبر الصادق بأخبار كثيرة كاذبة .

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ يَنَّبِهُ مُهُمُ ٱلْفَ اوُدُنَ ۞ ﴾

الشعراء: جمع شاعر، وهو مَنْ يقول الشعر، وهو الكلام المصدر، وهو الكلام الموزون المُتقفَّى، وقد اتهم الكفار رسول الله على بانه شاعر، وردً عليهم القرآن الكريم في عدة مواضع، منها فوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ المُوالِمُ شَاعِرِ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ ١٠٠٠﴾

وعجيب من كفار مكة ، وهم العرب أهل اللسان والبلاغة والبيان ، وأهل الخبرة في الكلام الموزون المقفى ، بحيث كانوا يجعلون للشعر أسواقاً في ذي المجاز وذي المجنّة وعكاظ ، ويُعلّقون أجود أشعارهم على أستار الكعبة ، ومع ذلك لا يستطيعون التميين بين الشعير وأسلوب القرآن الكريم .

إذن : هم يعرضون الفَرْق ، لكن يقصدون بقولهم كما حكاه القرآن : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعَى تَتَرَبَّصُ بِهِ رَبْبُ الْمَنُونِ ۞ ﴾ [الطور] يقصدون بالشعر الكلام العَدَّب الذي يستميل النفس ، ويُؤثِّر في الوجدان ، ولو كان نثراً . وهذه ينادي بها الآن أصحاب البشعر الصر ؛ الأنهم

## 91.4/12040040040040040

يقولون شعراً ، لكنه عير موزون ، وغير مُقفَّى .

ومعنى ﴿ الْغَاوُونَ ( ٢٢٠ ﴾ [الشعراء] جمع غاو ، وهو الضال ، وهولاء يتبعون الشعراء ، لانهم يؤيدون مذهبهم في الحياة بما يقولون من اشعار ؛ ولانهم لا يحكم منطقهم مبدأ ولا خُلق ، بل هواهم هو الذي يحكم المبدأ والخلق ، فإنْ احبُوا مدحوا ، وإنْ كرِهوا ذَمُوا .

والدليل على ذلك :

## ﴿ أَلَوْتَرَأَتُهُمْ فِكُلِ وَادِ يَهِبِمُونَ ۞ وَأَنْهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞

الضمير في ﴿ أَنَّهُمْ ، ( ( السعراء ) يعود على الشعراء ، والوادى : هو المنفقض بين جبلين ، وكان محل السير ومحل نمو الأشجار والبساتين واستقرار المياه .

﴿ يَهِيمُونَ ( ١٤٠٠ ﴾ [الشعراء] نقرل: قلان هَامَ على وجهه أى: سار على غير هدى ، وبدون هدف أو معقصد ، قالمسعنى ﴿ فِي كُلِّ وَأَهْ يَهِيمُونَ ( ١٤٠٠ ﴾ [الشعراء] أن هذه حال الشعراء ، لأنهم أهل كلام وخيال يمدحك احدهم إنَّ طمع في خيرك ، فإنَّ لم تُعطه كال لك الذم وتقنَّن في النَّيل منك ، فليس له واد معين يسير هيه ، أو مسبدا يلتزم به ، كالهائم على وجهه في كل واد .

فالمتنبى (١) وهو من أعظم شعراء العصير العباسي ويُضرب به المثل في الحكمة والبلاغة ، من أشهر شعره قوله :

<sup>(</sup>١) عو : أحمد بن الحسين الكندى ، أبو العليب المنتبى ، ولد بالكوفة فى مسطة تسمى « كندة » عام ٢٠٠٣ هـ ، و نشأ بالشام ، ثم تنقل فى البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس ، ادعى النبوة فى يادية السسارة ( بين الكوفة والشام ) ، ثم شاب ورجع عن دعواه ، صدح سديف الدولة بن حمدان وكافورا ثم هجاء لانه لم يُرلِّه - [ لنظر الأعلام للزيكلي ١٩٥١ ] .

فَالخَيْل واللِّيلُ والبِّيدَاءُ تَعْرفُني والسِّيفُ والرُّمح والقرطاسُ والقَلْم فلما كان في إحدى رحلاته خرج عليه قُطَّاع الطرق ، فلما أراد ان يفرُّ قال له خادمه : ألست القائل :

فَالخَيْلُ والليْلُ والبَيْدَاءُ تَعْرفُني والسَّيْفُ والرُّمح والقرْطَاسُ والقَلْمِ فاستحى أن يفر ، وثبت أمامهم حتى قناوه (١) ، فقال قبل أنَّ يموت : ما قتلني إلا هذا العبد ، واشستهر هذا البيت في الأدب العربي بأنه البيت الذي قتل صاحبه .

ولما جاء المتنبي إلى مصر مدح حاكمها كافور الإخشيدي(أ) طمعا قيه ، وكان كافور رجلاً أسود ؛ لذلك كُنُّوه بأبي المسلُّك ، ولما مدحه المتنبى حال الرضا قال فيه:

\* أَبَّا كُلُّ طيب لا آبًا المسك وَحَدَّهُ \*

وفي قصيدة أخرى بقول:

قَضَى اللهُ يَا كَافُورُ النُّكُ أَوَّلٌ ﴿ وَلَيْسَ بِقَاضَ أَنْ يُرَى لَكُ ثَانِ

فلما لم يُعْطُه كافور طلبه ، وساءتُ العلاقة بيّنهما ، قال يهجوه : أُريك الرضا لو أَجْفُت النفسُ خَافْيَا ﴿ وَمَا أَنَا عَنْ نفسي وَلاَ عَنْكَ رَاضِيا أُمُونُا أَا وَخُلافَا وعُدرا وحُسنة وجُبنا اشخصا لُمَتَ ليس أم مُخَارِيا رابتُكَ ذَا نَعْلُ وإنَّ كُنْتُ حَافِيا

وتُعجببُنَى رجُلاكَ في النَّعْلِ إنني

(٢) العينُ : الكذب .

<sup>(</sup>١) قُتَل المتنسبي هو وابنه وغلامه بالنعمائية عام ٣٥١ هـ حيث مرض له نمائك بن أبي جهل الأسدى في الطريق بجماعة من أصحابه ، ومع المتنبي جماعة أيضاً ، فاقتتل الـفريفان . قَشَّل المتنبي بالقرب من دير العاثول ( في الجانب الغربي من سواد بغداد ) وقائك هذا هو خال ضبة بن يزيد الأسدى العيني ، الذي هجاه المنتبي بقصيدته البائية المعروفة [ الإعلام للزركلي ١/٥١١ ] .

<sup>(</sup>٢) كافور بن عبد الله الإششيدي ، أبو المسك ، أمير مشهور ، كان عبداً حبشياً الشتراه الإخشيدي ملك مصر ( سنة ٢١٦ هـ ) فنسب إليه ، وأعنقه فترقى عنده . وما زالت همته تصمد به حتى ملك مصدر ( سنة ٢٥٥ هـ ) وقد ولد ( عام ٢٩٢ هـ ) . وتوفى بالقاهرة ٢٥٧ هـ عن ٦٠ عاماً [ الأعلام للزركلي ١٦١٦ ] .

### 建二十二

### 

ومثَّكَ يُوثِي مِنْ بِالْدِ بُعِيدَة ليُضحكُ ربَّات الحداد النواكما ولَوُلاً فَضُول الناس جئتُك مَادِها للهِ على الكنتُ في نَفْسى به لَكَ هَاجِيَا

وقد يكون الشاعر بخيال ، ولكنه يمدح الكرم والكريم ، ويرفعه إلى عنان السماء

مثَّى ثَأْته تَعشُو ( اللَّي ضَوَّء ثَاره تَجدُ خَيْر ثَار عنْدهَا خَيْرُ موقد ( ا

والمطبئة " مع ما عُبرف عنه من البخل يمدح أحدهم ، ويصفه بالكرم النادر ، لدرجة أنَّ جعله يهمُّ بذبح ولده لضعفه ؛ لأنه لم يجد ما يذبحه ، وينظم الحطيثة في الكرم هذه القصيدة أو القصة الشعرية التي تُعَدُّ من عيون الشعر العربي ، ومع ذلك لم يأخذ عما يقول عبرة ، وظلُّ على إمساكه ويُخلُه .

يقول الحطيئة في وصف الكريم:

وَطَاو ثَلاثاً عَاصِبِ البَطِّن مُرْمل بِبَيْداءَ لم يَعرف بها ساكن رَسْما<sup>(1)</sup> أَشَى جَفُوة فيه منَ الأنس وَحُشةٌ يرى البؤسَ فيها من شراسته نُعْما ثلائلة أشلباح تخللهوا بهما

وَأَفُرُدَ فِي شَغْبِ عَدُونَا إِزَاءَهَا

<sup>(</sup>١) أعشس : أنظر . يقال : عشوت إلى النار إذا أصددت نظرك إليها . قباله أبو على القالي في الأماني ( ١٤٩/١ ) . وقال ابن منظور في اللحان في معنى البيت ، أي متى تأته لا تتبين تاره من ضعف بصرك ء .

<sup>(</sup>٢) أورده أبو على القالي في ، الاماني ، ( ١٤٩/١ ) . وكذا ابن سنظور في [ لسان العرب سـ مادة : عشا ] . وعازاه للحطيئة . وكاذا أورده أبن القارج الأصافهاني في « الإغاني ه 

<sup>(</sup>٣) هو ﴿ جَرِيلُ مِنْ أُرْسَ مِنْ مَالِكَ ، وهو مُخْضَرِم ، أَدَرِكَ الْجَامَلِيَّةُ وَالْإَسْلَامِ ، أَسْلُم ثُم أَرتَد ، لْقُب بالمحطيئة لقمدره وقربه من الأرض ، كان نا شر وسفه ، كان ينتحى إلى كل واحدة من تبائل العرب إذا غضب على الآخرى ، [ الأغاني لابي القرم الاصفهائي ١/٢٢٦ ] .

 <sup>(</sup>٤) الطاري : الجائم : مُرمل : قد اشتاط طعامه بالرمل : الرسم : الأش

حُفَاةً عُراةً ما اغتذَوْا خُبْز مِلَّة (الله عُراعة الأراق شَبَحاً وَسُطُ الظَّلام فَراعة (الله فَراعة الأَف فَرَاعة الله فَرَاعة الله فَرَاعة الله فَرَاعة الله فَرَاعة وَلاَ تعتذر بالعُدُم على الذي طَراً فَبَيْنَا هُمَا عَنْتُ على البُعْد عَمانَة فَبَيْنَا هُمَا عَنْتُ على البُعْد عَمانَة فَبَيْنَا هُمَا عَنْتُ على البُعْد عَمانَة فَانسابَ نحوها فَلَاسُلها حتَّى تسروتُ عظاشُسها فَحَرُتُ نَحُوصٌ ذَات جحشَ سَعينَة فَعَرَّتُ نَحُوصٌ ذَات جحشَ سَعينَة فَيَا يشْرُهُ إِذْ جَرُها نحو قَومه وَبَاتُوا كَرَاما تَذْ قَضَوا حَنَّ ضَيْفَهِمُ وَبَاتَ إِبُوهِم مِن بَشَاشَدِت اباً

ولا عَسرقُوا للبُسرِّ مَدُّ خُلَقُوا طَعْما فَلَمَّا رأَى ضَيْبِقا تَشْسَمُ واهْتَما أَيَّ وَاهْتَما أَيَّ وَيُسِرِّ لَهُ طَعْما يَلْ أَيَّتِ الْأَبِحْنَى ويَسِّر لَهُ طَعْما يَظْنُ لَنَّا مالاً فَيُوسِعُنا ذَمَّا فَدُ انتظمتُ من خَلْف مسْطها نَظما أَنَّ عَلَى الله منها اظما على الله منها اظما وارسل فيها من كتانت سههما فرسسل فيها من كتانت سههما ولا بشرهم لما رأوا كلمها يَدْمانُ ويا بشرهم لما رأوا كلمها يَدْمانُ وما غَمُوا عُنْما وما غَمُوا عُنْما المَّسْرِهِمْ أَمَّا والْمَا مِنْ بشَرهما أَمَّا المَسْرِهِمْ أَمَّا والْمَا مِنْ بشَرها أَمَّا المَسْرِهِمْ أَمَّا والْمَا مِنْ بشَرها أَمَّا المَسْرِهِمْ أَمَا الْمَا وَلَامَ مِنْ بِشَرِها أَمَّا الْمَا الْمَا أَمَّا الْمَا وَلَامَ مِنْ بِشَرِها أَمَّا الْمَا أَمَّا الْمَا إِلَيْنَا فَيْمَا إِلَى الْمَا وَلَامَ مِنْ بِشَرْها أَمَّا الْمَا إِلَيْنَا مِنْ بِشَرِها أَمَّا الْمَا الْمَا إِلَيْنَا فِي الْمَا إِلَيْنَا فَيْمَا إِلَيْنَا فَيْمَا إِلَيْنَا فَيْمَا إِلَيْنَا فَيْمَا إِلَيْنَا لَيْنَا لَهُ الْمَا إِلَيْنَا فَيْمَا إِلَيْنَا لَيْنَا لَهُ الْمَالَّ الْمَالَ الْمَالِقُولُ مَنْ إِلَيْنَا فَيْنَا لَمَا إِلَيْنَا فَيْنَا لَيْنَا الْمُنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمَالِيْنِهُمْ أَيْنَا لَيْنَا الْمَالِقُولُ الْمَالَا فَيْنَا لِيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا اللَّهُ الْمَالَّةُ مِنْ الْمَنْمُ الْمَنْ الْمَالَا الْمُنْ الْمَالَّمُ الْمَالَا الْمَالِمُ الْمَالِيْمُ الْمَالِيْنَا الْمَالَّا الْمَالِيْمُ الْمَالِيْنَا الْمَالَا الْمَالِمُ الْمَالِيْمُ الْمَالِيْمِ الْمَالِيْمِ الْمَالِيْمِ الْمِنْ الْمَالِيْمِ الْمِيْمِ الْمَالِيْمِ الْمِنْ الْمَالِيْمُ الْمَالِيْمُ الْمَالِيْمُ الْمَالِيْمِ الْمُنْ الْمَالِيْمِ الْمَالِيْمِ الْمَالِيْمِ الْمِلْمِ الْمَالِيْمِ الْمِنْ الْمَالِيْمُ الْمَالِيْمِ الْمَالِمُ الْمَالِيْمِ الْمَالِيْمِ الْمَالِيْمِ الْمَالِيْمَالِيْمِ الْمُنْ الْمَالِيْمَالِيْمِ الْمَالِيْمِ الْمَالِيْمِ الْمَالِيْمِ الْمَالِيْمِ الْمَالِيْمِ الْمَالِيْمِ الْمَالِيْمِ الْمَالِيْمُ الْمَالِيْمِ الْمُعْمِلِيْمِ الْمَالِمُ الْمِلْمِ الْمَالِيْمِيْمِ الْمَالِيْمِ الْمَالِيْمِ الْمُلْمِلِيْمُ الْمَالِيْمِ الْمُ

وصدق الله العظيم : ﴿ أَنُّهُمْ فِي كُلِّ وَادْ يَهِيمُونَ ( ٢٠٠٠) وَأَنْهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ( ٢٠٠٦) ﴾ [الشعراء] يصفون الكرّم وهم بخلاء ، والشجاعة وهم جيناء ... إلغ .

وفي مَّرة ، اجتمع عند ألنبي ﷺ اثنان من الشعراء : الزبرقان بن بدر ، وقيس بن عاصم ، وعمرو بن الأهتم فقال أحدهم عبارتين في مدح احد الحاضرين بانه سيد القبيلة . فغضب الممدوح ورأى أن هذا

<sup>(</sup>١) خبرَ ملة : هن الخبرَ يوضع في الرماد الحار الذي يُحمى ليُدفن فيه الخبرَ لينضح

<sup>(</sup>٢) راعه : أخافه رافزهه .

<sup>(</sup>٢) عنت : ظهرت ، عانة : العثون من الدواب : من حُمَّر الوحش ، المسحل : قائد القطيع ،

<sup>(</sup>٤) تحوص: سمينة ممثلتة . طيقت شحماً : امتلات شحماً ولحماً .

<sup>(\*)</sup> الكُلُّم : الجرح ، يدما : ينزف دماً . [ راجع لسان العرب ] .

### 01.7172040040040040040

قليل في حقّه ، فقال : والله يا رسول الله ، إنه ليعلم منى فوق الذي قال عنى : أما والله وقد قال ما قال ، فإنه لضيق العطية ، أحمق الآب ، لثيم العم والخال . سبحان الله في أول المجلس كان سيد قبيلته ، والآن هو ضيق العطية ، أحمق الآب ، لئيم العم والخال !!

ثم قال : والله يا رسول الله ما كذبتُ في الأولى ، ولقد صدقتُ في الثانية \_ يعنى : أنا مصيب في القولين \_ لكنى رضيت فقلت أحسنَ ما علمت ، وغضبت فقلت أسوا ما علمت . عندها قال سيدنا رسول الله « إن من البيان لسحرا » (") .

ثم يستثنى الحق سبحانه من هؤلاء الغارين :

# ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الصَّيْلِ حَنْتِ وَذَكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا وَإَنْكَصَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنَّى مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ۞ ۞

كان بعض شعراء المشركين أمثال عبد الله بن الزبعرى ، ومسافح

<sup>(</sup>۱) لخرج هذا الحديث بهذه القصمة البيهة في دلائل النبوة ( ٢٦٦/٥) بإسنادين الأول منقطع عن محمد بن الزبير المنظلي ، والثاني موسولاً من حديث ابن عباس قال : جلس إلى رسول الله في قيل تسيين عاصم والزبرة أن بن بدر وعمرو بن الامتم التديميون ، ففخر الزبرة أن . فقال : يا رسول الله أنا سيد تميم والمطاع فيهم والعجاب أمنعهم من الظلم وآخذ فهم بحقوقهم ، وهذا يعلم ذلك يعنى عمرو بن الاعتم ، فقال عمرو بن الاعتم : إنه اللهند المدين العرب المدين على مدين على العالم ، معام في أنتيا م نقال الخبرية على المدين انا أحسدك ، فواقد إن منا منع في العالم ، حديث العال ، أحمق ألواك ، مضيع في العشيرة ، وأنه يا رسول أله فواقد بالمدين المدين الأخرى جديدا ، ولذ صدافت في الأولى والاخرى جديدا ، فقال النس في الديان سحرا ، إن من البيان سحرا .

الجمحى يهجون رسول الله في ويذمونه ، فيلتف الضالون الغاوون من حولهم ، يشجعونهم ويستريدونهم من مجاء رسول الله ، وفي هؤلاء نزل قوله تعالى : ﴿وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (٢٠٠٤) ﴾ [الشعراء] فأسرع إلى سيدنا رسول الله شعراء الإسلام : عبد الله بن رواحة وكعب بن زهير ، وكعب بن مالك ، وحسان بن ثابت ، فقالوا : أنحن من هؤلاء يا رسول الله ؟ فقرا عليهم رسول الله هذه الآية :

﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ . . (٢٧٧) ﴾ [الشعراء]

وكان هؤلاء الثلاثة ينتصرون للإسلام ولرسول الله ، فكلما هجاه الكفار ردُوا عليهم ، وأبطلوا حُججهم ، ودافعوا عن رسول الله ، حتى أنه في نصب منبراً لصسان بن ثابت ، وكان يقول له : « قل وروح القدس معك ، الهجهم وجيريل معك » (1)

وقال لكعب بن مالك (٢) : « أهجهم ، فإن كلامك أشدُّ عليهم من

<sup>(</sup>١) أخرج المحاكم في مستدركه ( ٤٨٧/٣ ) عن عاتشة رضمي الله منها قالت : كان رسول الله ﷺ يضمع لحسان منبراً في العسجد يقرم عليه قائماً بفاخر عن رسول الله ﷺ ، ويقول ﷺ : « إن الخم برّيد حسان بن ثابت بروح القلس ما نافح أو فاخبر عن رسول الله ﷺ ، وكنا أخرجه أبر داود في سننه (٥٠٠٥) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۳۲۱۳ ، ۲۲۱۳ ) ، وكذا مسلم فى محصحه ( ۲٤٨٦)
 كذاب فضائل المحماية من حديث البراء بن عازب .

 <sup>(</sup>٣) هو : كعب بن حالك بن عمرو الأنصاري السلمي الضروجي ، صحابي من آكابر الشعراء من أهل العدينة ، اشتهر في الجاهلية ، وكان في الإسلام من شعراء النبي ظغ ، عمى في آخر عمره ، وعاش ٧٧ سنة ، توفي ٥٠ هـ . ( كتاب الأعلام للزركلي ) .

### 過過

### 

رُشُق النَّبَال "(" كما سمح لهم بإلقاء الشعر في المسجد ؛ لانهم دخلوا في هذا الاستثناء ، فهم من الذين آمنوا ، وعملوا الصحالحات ، وذكروا الله كثيرا ، وهم الذين ينتصرون للاسلام ويُمجَّدون رسول الله ، ويدافعون عنه ، ويردُون عنه السنة الكفار .

ومعنى : ﴿ وَانْتَصَرُوا مِنْ بَدْمِ مَا ظُلْمُوا .. (١٦٣) ﴾ [الشعراء] انهم لم يكرنوا سقهاء ، ولم يبدأوا الكفار بالهجاء ، إنسا ينتصدون لانفسهم ، ويدفعون ما وقع على الإسلام من ظلم الكافرين ؛ لذلك لما هجا أبو سفيان رسول الله ﷺ ، قال أحدهم أن ردًا عليهم :

أَنْهُجُوهُ وَلَسْتَ لَهُ بِـكُفْء فَشَرُّكَمَا لَخَيْرِكُمَا الفَـدَّاءُ فَإِنَّ أَبِي وَوَالده وعرْضَيُ لَعَرْض مُحمد منكمُ وَقَاءُ

وقوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْد مَا ظُلْمُوا .. (TT) ﴾ [الشعراء] ظُلُموا مممّنُ ؟ من الذين وقف الدين ومن الرسسول موقف المداء ، وتعرفسوا لرسول الله وللمؤمنين به بالإيذاء والكيد ، ظُلُموا من الذين عزلوا رسول الله ، وآله في الشعب حتى أكلوا أوراق الشجر ، من الذين تآمروا على قتله ﷺ إلى أنْ هاجر .

ومن رحمته تعالى وحكمته أنَّ أباح للمظلوم أنَّ ينتصد لنفسه ، وأنَّ يُنفُّس عنها ما يعانيه من وطأة الظلم ، حتى لا تُكبِتَ بداخله هذه المشاعر ، ولا بُدَّ لها أن تنفجر ، فقال سبحانه : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَاقِبُوا بِشِلْ مَا عُرقَبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرتُمْ لَهُوْ خَبْرٌ لِلْصَّابِرِينَ ( [ ] ﴾ [النمل]

هُبُوْنَ مُحمدًا فَآجِيْتُ عَنْهُ وعَنْد الله في ذَاكَ المِرزَاةُ هَجُونَ مُحمدًا مِراً حَنِيفًا رَسُولَ الله شهِمَّةُ الوَقَاةُ فَقُونَ أَبِي وَوَاللهِ وَعَـرَضِي لِعِزِهْنِ مُحمدً مَثَمَّهُ وَقَاةً

والنظر اليضناً دلائل النبوة للبيهَقَي (٤٨/٥) . أ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٤٩٠) كتاب فضائل الصحابة .

<sup>(</sup>۱) هر حسان بن ثابت ، كما جاء في صحيح مسلم (۲۶۹۰) كتاب فضائل انصحابة ، وفيه أن أسانه كالتألي :

وقال تعالى : ﴿ لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ .. (النساء)

فاباح للمظلوم أن يُعبِّر عن نفسـه ، وأن يرفض الظلم ، ولا عليه إنَّ جهر بكلمة تُخفِّف عنه ما يشعر به من ظلم .

ثم تختم السورة بقوله تعالى : ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلُونُ (٢٣٧ ﴾ [الشعراء] يعنى : غداً سيعلمون مرجَعهم ونهايتهم كيف مُنكرَن ؟ والمنقلب هو المرجع والمآب ، والمصير الذي ينتظرهم .

فالحق \_ تبارك وتعالى \_ بتوعدهم بما يؤذيهم ، وبما بسوؤهم ، فان تنتهى المسألة بانتصار المسلمين عليهم ، إنما ينتظرهم جزاء آخر في الآخرة .

كما قال سبحانه في موضع آخر : ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلْمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلكَ .. (؟) ﴾

لذلك أبهم الله تعالى هذا المنقلب ، وإيهامه للتعظيم والتهويل ، وقد بلغ من العظم انه لا يُوصف ولا تردى العيارة مؤداه ، كما أبهم المعذاب في قوله تعالى : ﴿ فَعَشْبِهُم مِنَ الْمِمْ مَا عَشْبِهُم (٢٧٠) [4]

يعنى : شيء عظيم لا يُقَال ، والإبهام هنا أبلغ ؛ لأن العقل يذهب في تصوره كل مذهب ، وعلى كل كيفية .

والمنتلب أو المسرجع لا يُمدح فى ذاته ، ولا يُدَمُّ فى ذاته ، فإن انتهى إلى السوء فهو مُنقلب سىء ، وإن انتهى إلى خير فهو مُنقلب حسن ، فالذى نحن بصدده من مُنقلب الكافسرين المعاندين لرسول الله منقلب سىء يُدَم .

أما مُنْقَلَبِ سحدرة فرعون مشالاً حين قال لهم : ﴿ أَمْسُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ

آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأَقَطَعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُم مِنْ خِلاف ٍ . . ﴿ ﴾

قمادًا قالوا ؟ و فَقَالُوا لا صَبْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ الشعراء ] فهذا مُنقلَب حَسَن يُمدح ويُحمد .

وقد يظن المصره أن مَنقلَبه مُنقلَب خير، وأنه سمينتها إلى ما يُفرح، وهو واهم مخدوع في عمله ينتظر الخير، وأش تعالى يُعد له منقلباً آخر، كالذى أعطاه أش الجنتين من أعناب وحفقهما بنخل، وجعل بينهما ذرعاً، فلما غرَّته نعمة الدنيا ظنَّ أن له مثلها، أو خيراً منها في الأخرة، فقال: ﴿ وَلَئِن رُدِتُ إِلَىٰ رَبِي لأَجِدَنَّ خَبُراً مِنْهَا مَا الكِفارَةِ فَهُا اللهِ الكِفارَةِ ﴾

والانقىلاب والمرجع إلى الله عنز وجل النما يقرح به مَنْ آمن بالله وعمل صالحاً ؛ لانه يعلم أنه سيحمير إلى جزاء من الحق سبحانه وتعالى مؤكد ؛ لذلك الحق البارك وتعالى ويعالى مؤكد ؛ لذلك الحق البارك وتعالى ويعالى مؤكد ؛ لذلك الحق البارك وتعالى أنْفَانُكُمْ إلَىٰ بَلَد لِمُ تَكُرنُوا بَالْغِيه إلاَ بَسَمَ اللَّفُسُ .. (٢) ﴾ [النّمل]

علَّمنا أن نذكره سبحانه : ﴿ وَالَّذِى خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلُهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مَنَ الْفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۞ لتَسْتُوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نعْمَةُ وَبَكُمُّ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَلَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْوِنِينَ۞ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَنَا لَمُنْقَلُونَ ۞ ﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَنَا لَمُنْقَلُونَ ۞ ﴾

إذن : فالدوابّ وما يحلّ مخلّها الآن من وسائل المحواصلات من اعظم نحم الله علينا ، ولولا أن الله سخّرها لنا ما كان لنا قدرة عليها ، ولا طاقة بتسخيرها ؛ لذلك نقول ﴿ وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِلِينَ [11] ﴾ [الزخرف]

### 

أى : لا نستطيع ترويضه ، فالصبى الصغير نراه يقود الجمل الضخم ، ويُنيخه ويُحمله الاثقال وهو طائع منقاد ، لكنه يفزع إنْ راى ثعبانا صغيراً ، لماذا ؟ لأن الله - سبحانه وتعالى - سخّر لذا الجمل وذلك ، ولم يُسخّر لذا الثعبان .

وصدق الله العظيم إذ يقول سبحانه : ﴿ أَوَ لَمْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مَمَّا عَملَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿ ۞ وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنَّهَا يَأْكُلُونَ ﴿ ۞ ﴾

ولكن ما علاقة قولنا : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَسَدَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُشْدًا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (آلَ) ﴾ [الزخديد] بقولنا : ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا لَمُنقَابُونَ ۞ ﴾ [الزخديد]

قالوا: لأننا سننقلب إلى الله فى الآخرة ، وسنسال عن هذا التعيم ، فإنَّ شكرنا ربنا على هذه النعمة فقد أدَّيْنا حقها ، ومَنْ شكر الله على نعمة فى الدنيا لا يسأل عنها فى الأخرة : لأنه أدَّى حقَها .

وقال سبحانه : ﴿ وَسَيَعْلُمُ .. (٢٢٠) ﴾ [الشعراء] بالسين الدالة على الاستقبال ، لكنها لا تعنى طول الزمن كما يظن البعض ؛ لان الله تعالى أخفى الموت ميعاداً ، وأخفاه سبباً ومكاناً ، وهذا الإبهام للموت هو عَبْن البيان ، لأنك في هذه الحالة ستنتظره وتتوقعه في كل وقت ، ولو علم الإنسان موعد موته لقال : أفعل ما أريد ثم أتوب قبل أن أموت ،

إِذْنَ : الوقت الذي تقتضيه السين هنا لا يطول ، فقد يفاجتك الموت ، وليس بغد الموت عمل أو توبة ، واقرأ قوله تعالى : ﴿ كَأَنَّهُمُ الموت ، وليس بغد الموت عمل أو توبة ، واقرأ قوله تعالى : ﴿ كَأَنَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وقلنا : إن في الآية ﴿ وَسُبَعْلُمُ الَّذِينَ ظَلْمُوا أَيُّ مُنْقَلِّبِ يَنْقَلُّبُونَ (٢٢٣ ﴾

### 

[الشعراء] تهديداً ووعيداً ، الحق - تبارك وتعالى - حين يُضخّم الوعيد إنما يريد الرحمة بخُلْقه ، وهو مُحبُّ لهم ، فيهددهم الآن ليساموا غداً ، ويُنبَّهم ليعودوا إليه ، فينالوا جَزاءه ورحمته .

وكأنه - تبارك وتعالى - يريد من وراء هذا التهديد أن يُوزُع رحمته لا جبروته ، كما تقسو على ولدك ليذاكر وتهدده ليجتهد . إذن : قالوعد بالخير خير ، والوعيد بالشر ايضاً خير ، فكل ما ياتيك من ربك ، فاعلم أنه خير لك ، حتى وإنْ كان تهديداً ورعيداً .

وهكذا قدمت لنا سورة الشعراء نصونجاً من تسلية الحق \_ تبارك وتعالى \_ لنبيه محمد على والتخفيف عنه ما يلاقى من حزن وألم على حال قومه وعدم إيمانهم ، وعرضت عليه على موكب الرسل ، وكيف أن الله أيدهم ونصرهم وهزم أعداءهم ودحرهم .

ثم سللًه ربه بأنْ رَدَّ على الكفار في افستسراءاتهم ، وابطل حججهم ، وأبان رُيْف قنضاياهم ، ثم تنختم هذه التسلية ببيان أن للظالمين عاقبة سيئة تتتظرهم وأبهم هذه العباقية ﴿أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلُونَ الآلاَكِ ﴾ [الشعراء] ليضغمها .

والشيء إذا حُدُد إنما ياتى على لَوْن واحد ، وإنْ أبهم كان ابلغ ؛ لأن النفس تذهب في تصورُه كل مذهب ، كما لو تأخر مسافر عن موعد عودته فنجلس نستظره في قلق تسرح بنا الظنون في سبب تأخره ، وفي اصتمالات ما يمكن أنْ يحدث ، وتتوارد على خواطرنا الاوهام ، وكل وهم يَرِد في نفسك بألم ولذعة ، في حين أن الواقع شيء واحد ،

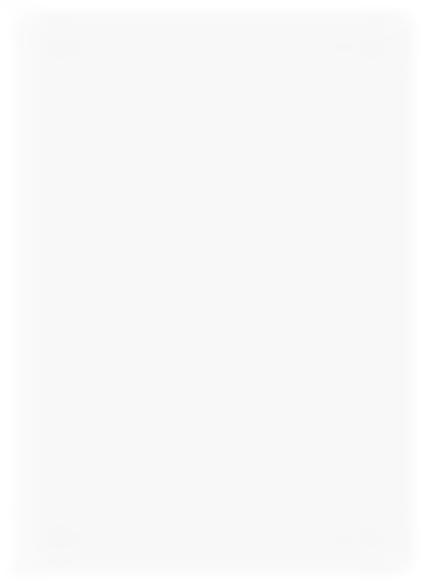



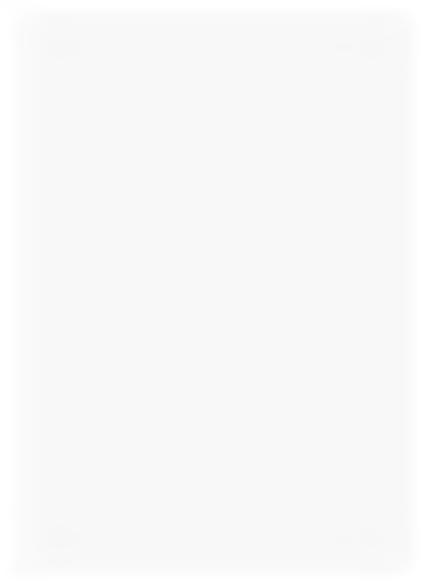

### @1.VYV

# سورة النمسل" يتمال إن المسلمة المسلمة

## ﴿ طَسَّ ثِلْكَ مَا يَنْتُ ٱلْفُرْرَ إِن وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ٥

تكلمنا كشيراً على هذه الحروف المقطّعة في أوائل السور ، وهنا (طس) وهما حرفان من حروف المعجم ، وهي تُنطق هكذا (طاء) و (سين) لانها أسماء حروف ، وفَرق بين اسم الحرف ومُسمّاه ، فكلًّ من الأمي والمستعلم يتكلم بحروف يقول مثلاً : كتب محمد الدرس . فإنْ طلبت من الأمي أن يتهجي هذه الحروف لا يستطيع لانه لا يعرف اسم الحرف ، وإنْ كان ينطق بمسمًاه ، أمّا المتعلم فيقول : كاف تاء باء .

ورسول الله ﷺ كان أمياً لا يعرف أسماء الحروف ، فهي إذن من

<sup>(</sup>١) سورة النعل هي الصدورة رقم (٢٧) في ترتيب المصدحات الشريف، وعدد آياتها ٢٠ ٢٪. وهي سدورة مكية . شاله ابن عباس فيما أورده السيوطي في ( الدر المنظور ٢٠٠/٦) وعزاه لابن الضريس والمحاس وابن مردويه والبيبه في الذلائل . وقد ذكير القرطيي في تفسيره ( ٢٠٠٥/٧ ) الإجماع على أنها مكية كلها ، وقد نزلت بعد سورة الشعراء كما هي قي ترتيب للمحسحف ، وقديل سمورة القصمي كذلك . انظر : الإنقمان في علوم القرآن

الله ؛ لذلك كانت مسالة توقيفية ، فالحروف ( الله ) نطقنا بها فى أول البقرة باسماء الحروف ( ألف ) ( لام ) ( ميم ) ، أما فى أول الانشراح فيقلنا ﴿ أَلَمْ نَشُرحُ لَكَ صَدْرِكُ ( ) ﴾ [الشرح] بمسلميات الحروف نفسها ، فنقول : ألم .

و ﴿ وَلْكَ َ . . ① ﴾ [النمل] اسم إشارة للآيات الآتية خلال هذه السورة ، وقُلْنا : إن الآيات لها مَعَان متعددة ، فقد تعنى الآيات الكونية : كالشمس والقمر ، ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ . . [تصلت]

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجُا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا .. ( ) ﴾ [ادرم] وهذه الآيات الكونية هي التي تلفتنا إلى عظمة الخالق - عنز وجل - وقدرته .

والآيات بمعنى المعجزات المصاحبة للرسل ، والتي تثبت صدُق يلاغهم عن الله ، والآيات بمعنى آيات القرآن الصاملة للأحكام ، وهُى المرادة هذا ﴿ للْكُ آيَاتُ الْقُرآنَ وَكَابِ مُبِينِ ① ﴾

وسبق أنَّ قال تعالى : ﴿ الَّر تَلْكُ آيَاتُ الْكَتَابِ وَقُرْآن مُبِينِ آ ﴾ إالدجرا فمرة يقول ﴿ وَقُرْآن مُبِينِ آ ﴾ [الدجرا ومَرة ﴿ وَكِتَابِ مُبِينِ آ ﴾ (1) ﴾ [النمل] وياتى بالكتاب ويعطف عليه القرآن ، أو يأتى بالقرآن ويعطف الشيء ويعطف عليه الكتاب ، مع أنهما شيء ولحد ، فكيف إذن يعطف الشيء على نقسه ؟

قالوا . إذا عطف الشيء على نفسه ، فاعلم أنه لزيادة وصفه الشيء ، تقول : جاءني زيد الشاغر والخطيب والتاجر ، فلكل صفة منها إضافة في ناحية من نواحي الموصوف ، فهو القرآن لانه يُقرآ في الصدور ، وهو نفسه الكتاب لانه مكتوب في السطور ، وهوا معا

نُسحيَّبهم مرة القرآن ومرة الكتاب ، أمَّا الوصف فيجعل المغايرة موجودة .

ومعنى ﴿ مُبِينِ ۚ ۚ ﴾ [الندل] بيَّن واضع ومحيط بكل شيء من اقضية المحياة وحركمتها من اوامر وشواه ، كما قال سبحانه : ﴿ مَّا فَرْضًا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ . . ﴿ ﴾ [الاندام]

وسبق أنْ حكينا ما حدث مع الإمام صحمد عبده (") - رحمه اشد حينما كان في فرنسا ، وساله أحد المستشرقين : تقولون إن القرآن الحاط بكل شيء ، فكم رغيفاً في إردب القمح ؟ فدعا الإمام الخباز وسأله فقال : كنا وكذا ، فقال المستشرق : أريدها من القرآن ، قال الإمام : القرآن قال لنا : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهُلُ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمُ لا تَعْلَمُونَ 

(الانبياء)

ههو كما قال تعالى : ﴿ مَّا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ .. (☑) ﴾ [الانعام]

ثم يقول الحق سبحانه :

## على هُدُى وَيُشْرَىٰ لِلْمُوْمِينِينَ 🛈 🚓

الهدى : يأتى بمعنيين : بمعنى الدلالة على طريق الخير ، وبمعنى المعونة ، فمن ناحية الدلالة هو هدى للمؤمن وللكافر على حدّ سواء ؛ لانه دل الجميع وارشدهم ، ثم تأتى هداية المعونة على حسب اتباعك لهدابة الدلالة .

<sup>(</sup>١) هو . انشيح مجمد عيده بن حسن خير الله من آل التركماني ، مفتى انديار المحمدية ، ومن كبار رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام ، ولد في قرية شنرا من قرى الغربية بمصدر ( ١٩٠٩ م ) نشأ في محلة نصب بالبحيرة ، تولى منصب القضاء وتوفى بالإسكندرية ( ١٩٠٠ ) عن ٥٦ عاماً ، ودفن بالقامرة ، له مؤلفات كثيرة . [الإعلام للزركلي ٢٥٢/٢].

قمَنْ أطاع الله وآمن به وأخمد بدلالته ، فكان الحق سبحانه يقول له : أنت استامنتنى على حركة حياتك واطعتنى في امرى ونهيي ، فسوف أخفف عنك وأهرن عليك أمر العبادة وأعينك عليها ، وهذه هي هداية المعونة التى قال الله عنها : ﴿ وَالَّذِينَ اهْمَدُواْ زَادَهُمْ هُدَّى وَآتَاهُمْ تُقُواهُمْ (آ) ﴾

وكذلك الكافر الذى لم يأخذ بهداية الدلالة والإرشاد ، واختار لنفسه طريقاً آخر يُعينه الله عليه ، ويُيسرُ له ما سعى إليه من الكفر ؛ لذلك يضتم الله على قلوب الكافرين حستى لا يدخلها إيمان ولا يشرج منها كفر .

لكن الهداية هنا : أهي هداية دلالة ، أم هداية معونة ؟

نقبول : هى هداية مصونة ، بدليل قبوله تعالى بعدها ﴿ وَبُمُّرُىٰ لِلْمُوْمَنِينَ آلَ ﴾ النّمُوْمَنِينَ آلَ اللّهُ مهديون ، والبُشْرى لَا لَمُومِنينَ بانْ يزيدهم هداية إلى لا تكون إلا للمؤمنين ، إذن : هى معونة للمؤمنين بأنْ يزيدهم هداية إلى المطريق السّوى ، وإلى جنات النعيم ﴿ فُورُهُم يَسْمَىٰ بَيْنَ أَيْدَيهِم وَبَأَيْمانِهِم يَوُولُونَ وَبَعْ أَيْمَانِهِم اللّهُ وَلَوْنَ وَبَعْ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءً قَدِيرٌ ( اللّه الله عَلَى الله و الل

ولو أن الهداية هنا بمعنى الدلالة التي تأتى للمؤمن والكافر الكانتُ بشرى وإنذاراً ، لكن الآية ﴿وَبُشْرَىٰ للْمُؤْمِنِينَ ① ﴾ [النمل] فتعيَّن أن يكون المعنى هداية المعونة وهداية البشري .

# اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤَثُّونَ الرَّكَوٰةَ وَهُم اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

المؤمنون هم أصحاب عقيدة الإيمان ، وهو أن تؤمن بقضية الحق الواحد الإله المختار الفاعل الذي له صفات الكمال ، تؤمن بها حتى

### 

تصير عقيدة في نفسك ثابتة لا تتزعزع ، والإيمان اعتقاد بالقلب ، وقول باللسان ، وعمل بالجوارح ، فلا يكفى النطق باللسان ، إنما لابد من أداء تكاليف الإيمان ومطلوباته ، وقمتها إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة وصورم رمضان ، والحج .

فالصلاة دعوة من الله لخلقه ، دعوة من الصانع للمصنوع ، فربُّك يستدعيك إلى حضرته ، وكيف بالصنّعة إذا عُرضَتْ على صانعها كل يوم خمس مرات ، ومع ذلك نرى مَنْ يُقبدُم العمل على الصلاة ، وإذا سمع النداء قبال عندى أعمال ومشاغل ، إياك أنْ تظن أن الصلاة تعطيل للمصالح ، أو إضاعة للوقت ؛ لاتك في حركة حدياتك مع نعم الله وفي الصلاة مع الله .

ونقيس هذه المسئلة \_ وشالمت الأعلى \_ لو أن أباك ناداك فلم تُجبه ، ماذا يفعل بك ؟ فعلا يكُنْ ربُك أهونَ عليك من أبيك ، ربك يناديك : أشاكبر يعنى : أكبر من العمل ، وأكبر من كل شيء يشغلك عن تلعة ندائه .

وفى الصلاة ناخذ شحنة إيمانية تُعَوِّينا على حركة حياتنا ، كما لو ذهبت ببطارية السيارة مثلاً لنجهاز الشحن اتقول : إنك عطلتَ البطارية ؟

ولر حسبنا الوقت الذى تستىغىرقه الصلوات المخمس لوجىدناه لا يتعلى ساعة من الاربع والعشيرين ساعة ، فلا تضن على نفسك بها لتلتقى بربك ، وتقف بين يديه ، وتعرض نفسك عليه ، فيصلح فيك ما أفسدته حركة الحياة ويعطيك المدد والعون والشحنة الإيمانية التى تدفعك إلى حركة منسجمة مع الحياة والكون من حولك .

وإنَّ كان مهندس الآلة يُصلحها بشيء مادي ، قربُك \_ عز وجل \_

## 

غَيْب ، فيصلحك بالغيب ، ومن حيث لا تدرى أنت ، لذلك كانت الصلاة في قمة مطلوبات الإيمان .

قإنْ كانت الصلاة لإصلاح النفس ، فالزكاة لإصلاح المال ؛ لذلك تجد دائماً أن الصلاة مقرونة بالزكاة في معظم الآيات ، وإنْ كان المال نتيجة العمل ، والعمل فرع الوقت ، فإن المعلاة تأخذ الوقت ، والزكاة تأخذ نتيجة الوقت ، الزكاة تأخذ ٢٠٠ أمّا الصلاة فتأخذ الوقت نفسه يعنى بنسبة ١٠٠٠ .

ومع ذلك لا نقول : إن الصلاة أضحاعت الرقت ، لأن الشحنة التى تأخذها فى الصلاة تجعلك تنجز العمل الذى يستغرق عدة ساعات فى نصف ساعة ، فتعطيك بركة فى الرقت .

وسبق أن قلنا: إن نداء الله أكبر يعنى: أن لقاء الله أكبر من أي شيء يشغلك مهما رأيته كبيراً؛ لأنه سبحانه والهب البركة، ووالهب الطاقة، وإنَّ كان العمل والسَّعْي في مناكب الأرض صطلوباً، لكن الصلاة في وتبها أولى.

وحين نتأمل أطول الأوقات بين كل صلاتين نجد أنها من الصبح محتى الظهر ، وهو الوقت المناسب للعمل ، ومن العشاء حتى الصبح ، ومو الوقت المناسب للنوم ، وهكذا تُنظُم لنا الصلاة حياتنا ، فمن صلاة الصبح إلى صلاة الظهر سبع ساعات هي ساعات العمل .

لو أن الأمة الإسلامية تمسكت بشرعها ومنهج ربها ، وبعد هذه الساعات السبع التي تقضيها في عملك ، أنت حدر بعد صلاة الظهر ، أما التخصيص الذي طرأ على حركة الحياة فقد اقتضى أنْ يأتى صلاة الظهر بل والعصر والناس ما يزالون في أعمالهم .

### 

أما الذين يُؤخرون الصلاة عن وقتها بمجة امتداد الوقت بين المسلاة ، المسلاتين ، نعم الوقت ممتدً ، لكن لا يجوز لك تأخير المسلاة ، ولبيان هذه المسألة نقول : هَبُ أن غنياً مستطيعً للمج ، ولم يحج متى ياثم ؟

يأثم إذا ما غَرَّه طول الأمل ، ثم عاجله الموت قبل أنْ يحجَّ ، فإنْ أمهله العمر حتى يحج ، فقد سقط عنه هذا الفرض ، لكن مَنْ يضمن له البقاء إلى أنْ يؤدى هذه الفريضة .

لذلك ورد في الحديث : • حُجُّوا قبل الا تُحجُّوا ه . .

كذلك الحال في وقت الصلاة ، فهو ممتد ، لكن مَنْ يضمن لك المتداده : لذلك تارك الصلاة يأثم في آخر لحظة من حياته ، فإنْ ظلْ إلى أنْ يصلى فلا شيء عليه .

إذن : لا تتعلَّل بطول الوقت ؛ لأن طول الوقت جعله الله لحكمة ، لا لناخذه ذريعة لتأخير الصلاة عن وقتها ، طول الوقت بين الصلوات جعل للنائم كي يستيقظ ، أو للناسي كي يتذكّر .

ثم يقول سبحانه ﴿ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ يُوتِنُونَ ٣٠ ﴾ [النمل]

فالآية جمعت أمر المؤمن كله ، بداية من العقبيدة والإيمان باش ، ثم الصلاة ، فالزكاة وهما المطلبان العمليان بين إيمانين : الإيمان الأول باش ، والآخر أنْ يؤمن بالأخرة وبالجزاء والمرجع والمصير .

وقوله ﴿ يُوقُونَ ٣٠ ﴾ [النمل] الإيقان : الحكم بشيات الشيء بدون توهُّم شكُّ : لذلك قلتا . إن العلم أنْ تعرف قبضية واقعة وتنقول ، إنها صدق وتُدلُل عليها .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في ء مستدركه على المسحيحين : ( ٤٤٨/١ ) من حديث السحارث بن سريد رضيي الله عنه .

### 即到较

### 

وقلنا : إن اليقين درجات : علم اليقين ، وعين اليقين ، وحقً اليقين ، وحقً اليقين ، فمشلاً حين آقول لك : إننى رأيتً في احد البلاد أصبع الموز نصف متر ، وأن تثق في ولا تكذبنى ، فهذا علم يقين ، فإن رأيته ، فهذا عين اليقين ، فإن اخذته وذهبت تقطعه مثلاً ، وتوزعه على الحاضرين فهذا حتّ اليقين ، وهذه الدرجة لا يمكن أن يتسرّب إليها شكّ .

لذلك لما سال النبي على الصحابي الحارث بن مالك الانصارى: « كيف أصبحت » ؟ قال : أصبحت باش مؤمنا حقاً ، قال « فإن لكل حَق حَديقة ، فما حقيقة إيمانك ؟ قال : عزفت نفسى عن الدنيا ، فاستوى عندى ذهبها ومدرها('' ، وكاتى انظر إلى أهل الجنة في الجنة يُعمون ، وإلى أهل النار في النار يُعدّبون ، فقال له النبي على النار عرفت فالزم »('' ،

والإمام على - رضى الله عنه - يعطينا صحفة اليقين فى قبوله : لو كُشف عنى الحجاب ما ازددت يقيناً ؛ لأنى صدقت بما قال الله ، وليست عينى أصدق عندى من الله .

ومن هذا اليقين ما ذكرنا في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ ثُو كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ يأصُحَابِ الْفِيلِ ( ) ﴾ [الغبل] مع أن النبي ﷺ ولد في هذا العام ، فلم يَرَ هذه الحادثة ، فالمعتى : الم تعلم ، وعدل عن ( تعلم ) إلى ( ترى ) ليقول للنبي ﷺ أن إخبار الله لك أقوى صدِقًا عن رؤية عينيك .

<sup>(</sup>١) المدر : قطع الطين اليايس ، وهو الطين المتماسك . [ لسان العرب ـ مادة : مدر ] .

 <sup>(</sup>۲) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۴۷/۱) وعزاه للطبواني في المميم الكبير وغال : « نيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه » .

## @\.\Yio=@#@@#@@#@@#@@#@

# ﴿ إِنَّالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَا لَمُمُّ أَعْدَلَهُمُ فَهُمْ يَعْدَهُونَ ۞ ﴾

هؤلاء في مقابل الذين آمنوا وإقاموا الصلاة وآشوا الزكاة ! لأن الحق \_ تبارك وتعالى \_ يعرض الشيء ومقابله لنجرى نحن مقارنة بين المتقابلات ، وفي هؤلاء يقول تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهِيَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ . . (1) ﴾

ولم يَنْف عنهم إقامة الصلاة أو أيتاء الزكاة ، لماذا ؟ لأنهم أصلاً لا يؤمنون بأش ، ولا بالبعث والعساب ، ولو علموا أنهم سيرجعون إلى الله لأمنوا به ، ولقدّموا العمل الصالح .

ومعنى ﴿ زَيْنًا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ .. (2) ﴾ [الندل] أن الذين لا يؤمنون بالله ، ولا يؤمنون بطلوبات الإيمان لا عُدْرً لهم ؛ لأننا حييما عرضنا الإيمان ومطلوبات عرضناه عَرُضاً جبيدا مُستميلاً مُشوَّقاً وزيناه لكم .

فالصالاة لقاء بينك وبين ربك يعبير عن دوام الولاء ، ويعطيك شحنة إيمانية ، والزكاة تُؤمِّنك حين ضعفك وعدم قدرتك ، فنأخذ منك وأنت غنى لنعطيك إنَّ حَلَّ بك الفقير ، ولما نهييناك عن الكذب نهينا الناس جميعاً أن يكذبوا عليك ، ولما حدِّرناك من الرشوة قلنا للأخرين: لا تأكلوا ماله دون وَجُه حقَّ . إلخ .

وهكذا شرحنا التكاليف وبينا الحكمة منها ، وحببناها إليكم .

او : يكون المعنى : رُيِّنًا لهم أعمالهم التي يعملونها ، فلما علم الله عشقهم للضلال وللانحسراف ختم على قلوبهم ، يقول تعالى : ﴿ أَفَمَن وَيُنْ لَهُ سُوءً عَمَلِهِ فَرَاّهُ حَسَنًا .. . △﴾

لكن مَن الذى زيْن لهم : ﴿ فَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعُمَالُهُمْ .. (T) ﴾ [النحل] فالتزيين يأتى مرة من الشيطان ، ومرة مجهول الفاعل ، ومرة زيْن أنه لهم .

ومن تزيين الله قوله تعالى في شمان فرعون : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَا إِلَّكَ آتَيْتَ فَرَعُونَ وَمَالُاهُ وَيَهُ وَأَمُوالاً فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا وَبُنَا لِبُضَلُّوا عَن سَبِيلكَ.. ( ٥٠٠ ﴾ [يونس] فلما أعطاهم الله النعمة قُتنوا بها .

وإبليس خلقه الله ، وجعل له ذرية تتسلّط على الناس ، وتُغُويهم ، وما ذلك إلا للاختبار ليرى مَنْ سيقف على هذه الأبواب ، إذن : الحق \_ تبارك وتعالى \_ لم يجعل حواجز عن المعصية ، وجعل لكم دوافع على الطاعة ، قالمسألة منك أنت ، فإنْ رأيتُك مِلْتَ إلى شيء وأحببته أمنتُك عليه .

والذي يموت له عزيز ، أو المرأة التي يموت ولدها ، فتظل حزينة عليه تُكدر حياتها وحياة من حولها و ويا ليت هذا يفيد أو يعيد الميت ونقول لمن يستقبل قضاء الله بهذا السُخط : إن ربك حين يعلم أنك ألفت الحزن وعشقته وهو رب ، فلا بد أن يعطيك مطلوبك ، ويفتح عليك كل يوم باباً من أبوابه .

إذن : ينسخى على مَنْ يتعرّض لمثل هذا السلاء أنْ يستقبله بالرضا ، وأنْ يغلق باب الحزن ، ولا يتركه موارباً .

ومن التزيين قوله سبحانه : ﴿ مَن كَانَ بُرِيدُ حُرْثُ الآخِرَةَ تَرِدُ لَهُ فِي حَرْثُ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ حَرْثُهُ وَلَيْكُ عَرْثُ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ( ) ﴿ ﴿ ) ﴿ الشَّوْدِي ﴾

ومعنى ﴿ يَعْمَهُونَ ۞ ﴾ [النال] يتحيرون ويضطربون ، لا يعرفون اين يذهبون ؟

# أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمُ سُورَةُ ٱلْعَـــذَابِ وَهُمْ فِ ٱلْكِيزَةِ هُمُ ٱلْآخَسَرُونَ ۞

أى : العذاب السيء ، وهذا في الأخرة ، فبالإضافة إلى ما حدث لهم من تقتيل في بدر ، وهزيمة كسرتُ شوكتهم فلم ينته الأمر عند هذا الحد ، إنما هناك خسارة الخسري في الآخرة ﴿ وَهُمْ فِي الآخرة هُمُ الْخَسَرُونُ ( ) ﴾

والأخسس مبالغة في الخسران ، فلم يَقُلُ : خاسر إنما أخسر ؟ لأنه خسر النعيم ؛ لأنه لم يُقدِّم صالحاً في الدنيا ، وليت خلل بلا نعيم وتُركَ في حاليه ، إنما يأتيه العناب الذي يسرؤه ؛ لذلك قال تعالى ﴿ هُمُ الأُخْسَرُونُ ۞ ﴾ [اتمل] لأنهم لم يدخلوا الجنة ، وهذه خسارة ، ثم هم في النار ، وهذه خسارة أخرى .

# ه وَإِنَّكَ لَلْكُفِّي ٱلْقُرْءَاتِ مِن لَّذُنْ مَكِيمٍ عَلِيمٍ ٢

يعنى : هذه المسائل والقضايا إنما تباتيك من الله الحكيم الذى يضع الشيء في نصابه وفي محله ، فإن أثاب المحسن أو عاقب المسيء ، فكل في محله ، وهو سبحانه العليم بما يضع من الجزاءات على الحسنة وعلى السيئة .

ويقص علينا الحق سبحانه قصة موسى عليه السلام :

# ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّ مَانَسَتُ فَالْاَسَانِيكُمْ مِنْهَ إِنَّهُ السِّنَ الْمَالِينِ كُمْ مِنْهَ إِنَّهُمَا اللَّهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّل

ما زلَّنا قريبي عَهَّد بذكر طرف من قصة موسى \_ عليه السلام \_

### 

فى سورة الشعراء ، وهنا يعود السياق إليه مرة الحرى ، لماذا ؟ لأن دعوة موسى ـ عليه السلام ـ الخذت حيِّزًا كبيراً من القرآن الكريم ، ذلك لأنهم اتعبوا أنبياءهم وعائدوهم حتى كُثر الكلام عنهم .

وعجيب أنهم يفضرون بكثرة أنبيائهم ، وهم لا يعلمون أنها تحسب عليهم لا لهم ، فالنبى لا يأتى إلا عند شقوة اصحابه ، وبنو إسرائيل كانوا من الضلال والعناد بحيث لا يكفيهم رسول واحد ، بل يلزمهم ( كونسلتو ) من الانبياء ، فهم يعتبرونها مفخرة ، وهي متقصة وهذمة .

اما تكرار قصة بنى إسرائيل وموسى \_ عليه السلام \_ كثيرا فى القرآن ، فلان القرآن لا يروى (حدوثة ) و ، لا يذكر أحداثا للتاريخ لها ، إنما يأتى من القصة بما يناسب موطن العبرة والتثبيت لفؤاد رسول الله : ﴿ وَكُلاً نُقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْهَاءِ الرُّسُلِ مَا نُقَبِّتُ بِهِ فُوَادَكَ . رسول الله : ﴿ وَكُلاً نُقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْهَاءِ الرُّسُلِ مَا نُقَبِّتُ بِهِ فُوَادَكَ . [دو]

لأن رسول الله عَلَيْ تعرَّض في رحلة الدعوة لكثير من المصاعب والمشاق ، ويحتاج لتسلية (أ وتثبيت ، فياتي له ربَّه بلقطة صعينة ، ولكن لا يُورد القصة كاملة ، وهذا ليس عَجْزاً ... وحاشا ش \_ عن إيراد القصة كاملة مرة واحدة .

وقد أورد سبحانه قصة يوسف عليه السلام عاملة من الالف إلى الياء في صورة قصة محبوكة على أتم ما يكون الفن القصصي ، ومع ذلك لم يأت لسيدنا يوسف عليه السلام ذكر على غير هذه القصة على موضعين :

<sup>(</sup>١) سائرس من همي تسلية واسلاني ، اى : كنشفه عنى ، وانسلى عنى الهم وتسلّى بعمني . أى انكشف ، وقال أبو زيد عمني سلوت إذا نسي ذكره وذهل عنه ، [ لمسان العرب سادة سلي ] .

احدهما : فسى سدرة الانعام : ﴿ وَمِن ذُرِيَّهِ دَاوُودُ وَسُلْيَمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسَفُ .. ( الله علم]

والآخر فى سورة غافر : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ بُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيَّاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِى شَلَقُ مِّـمًّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبَّعَثُ اللَّهُ مِنْ بَعْـلِهِ رَسُولاً . . ۞ ﴾

إنْن : ورود القصية في لقطات مختلفة متفرقة ليس عَجْزًا عن إيرادها مُستَّرفاة كاملة في سياق واحد ، ولو فعل ذلك لكنان التثبيت مرة واحدة .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلَهِ إِنِّى آنَسْتُ نَارًا .. 

(٢) ﴾ [الندل] ، وفي موضع آخر يقول : ﴿قَالَ لَأَهْلَهُ الْمُكْثُوا إِنِّي آتَسْتُ 
نَارًا .. (١٠٠٠) ﴾ [القصص] وفي هذه الآية إضافة جَدَيدة ليست في الأولى .

اما قدوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلُ (' وَسَارَ بَاهُلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا .. (آ) ﴾ [القدم] أي : آنس في ذاته ، أمَّا في الأيتين السابقتين فيخبر بانه آنس ذاراً ، إذن : كل آية في موقف ، وليس في الأمر تكرار ، كما يتوهّم البعض .

فموسى \_ عليه السلام \_ يسير باهله في هذا الطريق الوَعْر ويحلُ عليه الظلام ، ولا يكاد يرى الطريق فيقدول لزوجته : ﴿ إِنِّي آنَسْتُ (١) أَيَّ الأَجْلُ الذِي ضَوِيهِ له شعب لقاه إنكامه ابنته ، عدما قال : ﴿ إِنِّي أَبِنُهُ أَنْ أَنْكَحَكَ إِسَانُهُ النَّمُ مَا يَزُو عَنْ أَنْ فَأَجْرَى ثَنَائِي جَعِير لَوْلُ أَنْسَاتُ عَنْراً فَوْرَ عَبْدُ . (١٧) ﴿ (القسمر) أَ قال ابن كثير في تعسيره ( ٢٧٧٧ ) : • فضي موسى أنم الأجارين وارتاها واربها واكتلهما

نَارًا.. ☑﴾ [النط] يعنى : سأذهب لأقتبسَ منها ، ليهتدوا بها ، أو ليستدفئرا بها .

وطبيعى أنَّ تعارضه زوجته : كيف تتركني في هذا المكان المُوحش وحدى ، فيقول لها ﴿ امْكُثُوا إِنِّي آنَسُتُ نَاراً ، . (آ) ﴾ [القصص] يعنى : ابقى هذا مستريحة ، وأنا الذي سانهب ، فلريما تعرضت لمخاطر فكُونى أنت بعيداً عنها ، إذن : هي مواقف جديدة استدعاها الحال ، ليست تكراراً .

كَثَلُكُ نَجِدُ احْتَلَافًا طَبِيعِياً فَي قُولُه : ﴿ لَعَلَى آتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ . . كَا ﴾ [التمل] ﴿ [التمل] وقوله : ﴿ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ . . [ ] ﴾

فالأولى ﴿ لَعْلَى .. ( ) ﴿ [القصص] فيها رجاء ؛ لأنه مُتبل على شيء يشكُ فيه ، وغير متأكد منه ، وهو في هذه الحالة صادق مع خُواطر نقسه أمام شيء عَائب عنه ، فلما تأكد قال ﴿ سَآئِيكُم .. ( ) ﴾ [النمل] على وجه اليقين ( ) .

وهَى هذه المسالة قال مرة . ﴿ لَعَلَى آتِيكُم مُنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذُوة . . 

(٢) ﴾ [التسم] وهنا قال : ﴿ سَآتِيكُم مَنْهَا بِخَبَرِ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قُبْسٍ لَّالُكُمْ تَصُطُلُونَ (١) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّاللَّاللَّهُ ال

ذلك لأنه لا يدري حسينما يصل إلى النار ، أيجدها مشتعلة لها

<sup>(</sup>١) ذكر أبو يحى زكريا الاتصارى فى كتابه ، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن ، ص (٢٠٠) . • فإن فلت : كيف قال منا : ﴿ سَأَيْكُم . . ﴿ ﴾ [النمل] ، وفى ﴿ لَمَلَى آيَكُم . (ث) ﴾ [القصص] ، وأحدها قطع ، والآخر ترجُّ ، والقضية واحدة ؟ فلت : قد يقول الراجى إذا قرى رجاؤه ، سائعل كنا ، وسيكون كنا ، مع تجويزه عدم الجزم » .

<sup>(</sup>٣) اى : أحلكم تستدفتون من البرد ، يقال : اصمطلى يصحللى إذا استكفا . [ تفسير القرطبي المرحم على المرحم على

#### @1,YE1>@+@@+@@+@@+@@+@

لسان يقتبس منه شعلة ، ام يجدها قد هدات ولم يَبِّقَ منها إلا جدوة ، وهي القطعة المتوهجة مثل الفحم مثلاً ، فكلُ تكرار هنا له موضع ، وله معنى ، ويضيف شعيئاً جديداً إلى سياق القصلة ، فهو تكامل في اللقطات تأتى متفرقة حَسَب المراد من العبرة والتثبيت .

ومعنى ﴿ لَأُهَلِهِ .. ( ٧ ﴾ [النمل] قالوا : إنها تعنى جماعة بدليل قوله لهم ﴿ المُحْتُوا .. ( ٢٠٠٠) ﴾ [القصص] فكانت زوجته ، ومعه أيضا بعض الرُّعْبان أو الخدم ، والإنسان منا يحتاج الأشياء كشيرة تقتضى التعدّد : فهذا يطبخ الطعام ، وهذا للنظافة ، وهذا لكَيَّ السلابس .. إلخ .

لكن هناك شيء واحد لا يستطيع أحد أنْ يقضيه لك إلا زوجتك ، هي النسل والمعاشرة الزوجية ، كما يمكن للزوجة وحدها أن تقوم لك بكل هذه الاعمال ، إذن : قلهي تُغْذي عن الأهل كلهم ، ونستطيع أن نقول : إنه لم يكُنْ معه إلا زوجته .

وهذه شائعة في لفتنا : يقول الرجل : الجماعة أو جماعتي أو أملى ويقصد زوجته ، وفي هذا تقدير من الزوج لمكانة زوجته .

ومعنى ﴿ أَنَسْتُ .. ( Y ﴾ [الندل] آندن : بعنى شعر وأحسَّ بشىء يضيعه ، يُؤنسه ويُطمئنه ، وضده التوجس : أى شعر وأحسَّ بشىء يضيفه ، ومنه قوله تصالى في نفسه خيفةً مُؤسَى ( ١٤٠ قُلْنَا لا تُخفُ إِنَّكَ أَنتَ الأَعْلَىٰ ( ٢٠ قُلْنَا لا تُخفُ إِنَّكَ أَنتَ الأَعْلَىٰ ( ٢٠ عَلَيْهَ )

## ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا تُودِى أَنْ بُورِكِ مَن بِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَهُمَا خَوْلَهَا وَهُمَا خَوْلَهُا وَهُمَا خَوْلَهُا وَهُمَا خَوْلَهُا وَهُمَا خَوْلُهُا وَهُمَا خَوْلُهُا وَهُمَا خَوْلُهُا وَكُمْ خَوْلُهُا وَهُمَا خَوْلُهُا وَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعِلَّمُ فَا فَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ فَا فَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلَّمُ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَالْمُؤْلُولُكُ مِنْ فِي الْمُؤْلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِي وَلَهُمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعَلِي وَالْمُؤْلِمُ وَالَعُلُمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلَّمُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلِي وَلِي الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُولِمُ لِمُوالِمُ لِلْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُولِمُ لِلْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوا

اى : جاء النار ف ﴿ لُودِى . . ( النمل النداء : طلب إقبال ، كما تقول : يا فلان ، فياتيك فتقول له ما تريد . فالنداء مثلاً فى قوله تعالى : ﴿ يَا مُ وَسَىٰ ( ا ﴾ [4ء] نداء ﴿ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ . . ( ا ﴾ [4ء] خطاب وإخبار .

لكن ما معنى ﴿ لُودِى أَنْ بُورِكَ مَن لِي النَّارِ وَمَنْ حُولُهَا .. ( \$\alpha \rightarrow \\ \) ولم يقُلُ : يا موسى فليس هنا نداء ، قالوا : مجرد الخطاب هنا يُراد به النداء ! لانه مما دام يخاطبة فيكانه يناديه ، ومثال ذلك قوله سيمانه : ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا صَحَابً . ( \$\frac{1}{2} \) في المناف المن

قذكر الخطاب مباشرة دون نداء ؛ لأن النداء هذا عُقدَّر معلوم من سياق الكلام ، ومنه ايضاً : ﴿ وَنَادَىٰ أَصُحَابُ الأَعْرَافِ رَجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ سِياق الكلام ، ومنه ايضاً : ﴿ وَنَادَىٰ أَصُحَابُ الأَعْرَافِ رَجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ فِي اللهِ عَلَيْمُ وَمَا كُنتُمْ تَسْتُكْبِرُونَ (1) ﴾ [الأعراف]

ومنه أيضاً : ﴿ فَنَادَاهَا مِن تُحْتِهَا أَلا تُحْزَنِي .. (3) ﴾ [مريم] فجعل الخطاب نقسه هو النداء .

وقوله : ﴿ أَنْ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَولَهَا .. ( أَ ﴾ [انسل] كلمة بُورك لا تناسب النار ؛ لأن النار تحرق ، وما دام قال ﴿ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ .. ( أَ ﴾ [انسل] قلا بُدَّ أَنْ مَنْ فِي النار خَلْق لا يُحرق ، ولا تؤثر فيهم النار ، فمنْ هم الدين لا تؤثر فيهم النار ، هم الملائكة ( ا ) .

وقد رأى موسى - عليه السلام - مشهداً عجيباً ، رأى النار تشتعل في لمرع من الشجرة ، فالنار تزداد ، والفرع يزداد خُضْرة ،

<sup>(</sup>١) الحرج ابن جوير وابن أبس حاتم وأين مردويه عن ابن عياس فسي قوله تعالى ﴿ فَشَا جَاعَا لَوْمِي أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي اللّٰهِ .. ② ﴾ [انتحل] يعنى تبارك رثعالى نفسه ، كان نور رب العالمين في الشجرة ﴿ وَمِنْ حَوْلُها .. ② ﴾ [انتحل] . يعنى المسلائكة . أورده المديوطي في ( الدر المنثور ٢٤١/٦) .

#### (Mail 1994)

### 

فلا النار تحرق الخضرة ولا رطوبة الخضرة وماثيتها تطفىء النار<sup>(۱)</sup>. مُمَنُّ يَقدر على هذه المسألة ؟ لذلك قال بعدها : ﴿ وَمُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠) ﴾ [التعلم]

ففى مثل هذا الموقف إياك أنّ تقول : كيف ، بل نزَّه الله عن تصرفاتك أنت ، فهذا عجيب لا يُتصور بالنسبة لك ، أمّا عند الله فأمر يسمر .

وقد رأينا مثل هذه المعجزة في قصة إبراهيم - عليه السلام - حين نجّاه ربه من النار ، ولم يكن المقصود من هذه الحادثة نجاة إبراهيم فقط ، فلو أن الله أراد نجاته فحسب لمّا امكنهم منه ، أو لاطفأ النار التي أوقدوها بسحابة ممطرة ، اسباب كثيرة كانت مُمكِنة لنجاة سيدنا إبراهيم .

لكن الله تعالى أرادهم أن يُمسكوا به ، وإن يُلقوه في النار ، وهي على حال الستعالها وترفّجها ، ثم يُلقونه في النار بانفسهم ، وهم يرون هذا كله عَيَاناً ، ثم لا تؤذيه النار ، كأنه يقول لهم : أنا أريد أن أنجيه من النار ، رغم قوة أسبابكم في إحراقه ، فأنا خالق النار ومعطيها خاصية الإحراق ، وهي مُؤتمرة بأمرى أقول لها : كُوني بَرْدا وسلاما تكون ، فالمسالة ليست ناموساً وقاعدة تحكم الكون ، إنما هي قيرميتي على خلْقي .

إذن : ما رآه مدوسى - عليه السلام - من النار التى تشتعل فى خضرة الشـجرة أمر عجـيب عندكم ، وليس عجيباً عند مَنْ له طلاقة القدرة التى تخرق النواميس .

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير في تنسيره (۲۰۹۲) . . و فلما اتاها ورأى منظرة هائلاً عظيماً حيث التهى السها والنار تضحارم في شـچرة خضراء لا تزداد النار إلا توقيها . ولا تزداد الشـچرة إلا خضرة ونضرة ، ثم رفع رئسه فإذا نورها متميل بعنان السماء . قال لبن عباس وغيره لم تكن ناراً ، وإنما كانت نوراً يتوهج ء .

وبناء الفعل ﴿ يُورِكُ .. ﴿ إِلنهِ الله جهول تعنى : أن الله تعالى هـو الذي يبارك ، فهذه مسالة لا يقدر عليها إلا الله ﴿ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَرِلْهَا .. ( ٢ ﴾ [النمل] يجوز أن يكون الملائكة ، أو : بُوركت الشجرة ذاتها لأنها لا تُحرق ، أو النار لأنها لا تنطفىء فهى مُباركة .

وفي موضع آخر يُوسِّع دائرة البركة ، فيقول سبحانه : ﴿ فِي الْمُبَارَكَةُ مِنْ الشَّعْرِ أَقِ .. ۞ ﴾ [التصمر]

ثم يخاطب الحق سبحانه موسى :

### ﴿ يَنْمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا اللَّهُ ٱلْمَرْبِزُ ٱلْمَكِيمُ ۞

جاء هذا النداء على حقيقته باداة ومنادى ﴿إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ .. (1) ﴾ [النمل] هذا هو الأصل ، وما دُمْتُ أنا الله فعلا تتعجب صما ترى ، وساعة تسمع مَنْ يُكلِّمك دون أن ترى متكلماً من جنسك ، فلا تتعجب ولا تندهش .

### ﴿ وَأَلِي عَصَاكَ فَلَمَّا رَهَ اهَا مَهَ تَزُّ كَأَنَّهَا جَانُّ وَكَى مُدْمِرًا وَلَرَيْعَقِّبُّ يَعْرُسَينَ لاَتَخَفْ إِنِّ لاَيْحَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ ﴾

ونلحظ أن هنا تفاصيلَ وأحداث لم تذكرها الآية هنا ، وذُكرَث في موضع آخر في قوله تعالى : ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَصِيكَ يَلْمُوسَىٰ ۞ قَالَ هِي عَصَاىُ أَتَوْكُا عَلَيْهَا وَأَهْشُ بِهَا عَلَىٰ غَنْمِي وَلِيَ لِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ۚ ۖ ﴿ اللَّهِ ۖ [لله]

والأدب يقتضى أن يأتى الجواب على قَدْر السؤال ، لكن موسى -

 <sup>(</sup>۱) ای ، من ناحیت الشــجرة . وتیل : کانت شــجرة المگیق . وتیل : ســرة ، وقیل : عوسج ، و منها کانت عمصا موسی ، ذکره الزمـخشـری . والعـوسح إذا عظم یقال له الغرقـد .
 [ القرطبی فی تفسیره ۱۹۸/۷ ] .

### @\.Y£0>+0@+@@+@@+@@+@@

عليه السملام ما اراد أنَّ يطيل أصد الأنس بالله والبقاء في حضرته تعالى ، ولما أحسنَّ موسى أنه أطال في هذا المقام أجمل ، فقال ﴿ وَلِي َ وَلِمَا أَخْرَىٰ (1) ﴾ [4] فيها مَارِبُ أُخْرَىٰ (1) ﴾ [4] فلغصا مهام اخرى كثيرة في حياته .

وهنا يقول سبحانه: ﴿ وَٱلْقِ عُصَاكَ .. (1) ﴾ [الندل] يعنى: إنْ كانت العصا بالنسبة لك بهذه البساطة ، وهذه مهمتها عندك فلها عندى مهمة أخرى ، فانظر إلى مهمتها عندى ، وإلى ما لا تعرفه عنها .

﴿ إِنَّاتُهِ عَصَاكُ .. (1) ﴾ [النل] قلمًا القي موسى عصاه وجدها ﴿ تَهُمَّرُ كَأَنْهَا جَانُ .. (1) ﴾ [النل] يعني : حية تسعى وتتصرك ، والعجيب أنها لم تتحول إلى شيء من جنسها ، فالعصا عود من خشب ، كان قرعاً في شجرة ، فجنسه النبات ولما قُطعت وجفَّتُ صارت جماداً ، فلو عادت إلى التباتية يعني : إلى الجنس القريب منها ولخضرتُ لكانت عجيبة .

أمًا الحق \_ تبارك وتعالى \_ فقد نقلها إلى جنس آخر إلى الحيوانية ، وهذه قفزة كبيرة تدعو إلى الدهشة بل والخوف ، خاصة وهي ﴿ تَهْتُرُ كَأَنَّهَا جَأَنٌ . ( ( ) ﴿ [النمل] أي : تتحرك حركة صريعة هنا وهناك .

وطبيعى فى نفسية موسى حين يرى العصا التى في يده على هذه الصورة أنَّ يَفَافَ وَيَشَطُرِب ﴿ فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِ خِيفَةً مُومَىٰ ﴿ آَلَ الْمَانَىٰ ﴿ اللَّهُ ﴾ [4]

ومعنى ﴿ الأَعْلَىٰ ١٦٠﴾ [4] إشارة إلى أنه تعالى يُعده لمهمة ت كبرى ، وأن لهذه العصا دوراً مع الخصوم ، وسوف ينتصر عليهم ، ويكون هو الأعلى .

وحين تتتبع اللقطات المختلفة لهذه القصة تجدها مرة ( جان ) ومرة ( حية ) ومرة ( ثعبان ) ، وهي كلها حالات للشيء الواحد ، فالجان فَرَّحْ الثعبان ، وله مِن خفة الحركة ما ليس للشعبان ، والحية هي الثعبان الضخم .

وقوله تعالى ﴿ وَلَىٰ مُنْبِراً .. ( ) ﴾ [انتدل] يعنى : انصدف عنها واعظاها ظهره ﴿ وَلَمْ بُعْفَبْ .. ( ) ﴾ [انتدل] نقول : فلان يُعقَب يعنى : يدور على عقبه ويرجع ، والمعنى أنه انصرف عنها ولم يرجع إليها ! لذلك ناداه ربّه سبحانه وتعالى : ﴿ يَسْمُوسَىٰ لا تَخَفُ إِنِّي لا يُخَافُ لَدَيّ المُرْسَلُونَ ( ) ﴾ [الندل]

ونلحظ هنا نداءين ائشين يذكر فيهما ، المنادى موسى \_ عليه السلام \_ وكانهما تعويض للنداء السابق الذى نُودِى فيه بالخبر ﴿أَنْ بُورِكُ مَنْ فَى النَّارِ وَمَنْ حُولُهَا . . ( ) ﴾ [اندل]

وعلّة عدم الخوف ﴿ لا تُخَفُّ . . ( ) ﴾ [النمل] ليعلمه انه سيُضطر إلى معركة ، فليكُنْ ثابت الجأش لا يضاف لانه لا يصارب شخصاً بمفرده ، إنما جمعاً من السّحرة جُمعوا من كل أنحاء البلاد ، وسبق أنْ قال له : ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ( ) ﴾ [مه حتى لا تُرهبه هذه الكثرة .

وهنا قال ﴿ إِنِّي لا يَخَافُ لَدَىُّ الْمُسْسَلُونَ ﴿ ﴾ [النس] والمعنى : لا تخفُّ ، لانى أنا الذى أرسلتُك ، وأنا الذى أتولَّى حمايتك وتأييدك ، كما قال الحق سبحانه في موضع آخر :

﴿ وَلَقَدْ مَبَقَتْ كَلَمْتُنَا لِعَبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ( اللهُ مُ لَهُمْ الْمُنصُورُونَ ( اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا أَنّالُهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

فأنت معذور في الخوف ، ، إنَّ كنتَ بعيداً عنى ، فكيف وأنت في جواري وأنا معك ، وها أنذا أخاطبك ؟

### @1.VEV

وكان إلقاء العصا من موسى هذه المرة مجرد تجربة ( بروفة ) ليالف هذه المسالة ويأنس إليها ، وتحدث له دُرْبة ورياضة ، فإذا ما أجرى هذه العملية أمام فرعون والسحرة اجراها بثقة وثبات ويقين من إمكانية انقلاب العصا إلى حية .

وبعد ذلك يأتى بآية تثبت منطقة التكليف في البشر حتى الرسل ، والرسل أيضا مُكلفون ، وكل مُكلف يصح أنَّ يطيع أو أن يعصى ، لكن الرسل معصومون من المعصية ، أما موسى عليه السلام فله حادثة مخصوصة حين وكرُّ الرجل فسقط ميناً ، فقال : ﴿ وَلَهُمْ عَلَىٰ وَلَبُّ فَأَخَافَ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿ لَكَ ﴾ [الشعراء]

وَهُمَ مُوضَعَ آخَر يُحدُّد هِذَا الذَّنبِ : ﴿ فَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقَتَلُونَ (٢٣) ﴾

ونضع هذه القصة أمامنا لنفهم :

## ﴿ إِلَّا مَن ظُلَرَ ثُرَّيِّكً حُسْنًا بَعْدَ مُسَوَّعِ فَإِنِّي عَفُورٌ يَحِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

إذن : فالاستشناء هذا من قول تعالى ﴿ إِنِّي لا يَضَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِنِّي لا يَضَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلْمَ ثُمَّ بَدُّلَ فُسْنَا بَعْدَ الله ﴿ إِلاَّ مَن ظَلْمَ ثُمَّ بَدُّلَ فُسْنَا بَعْدَ الله عَلَى الله عَلَى

وكانه \_ عــز وجل \_ يُعرُّض بهذه الحــادثة الخاصة بمــوسى عليه السلام : ﴿ إِلاَّ مَن ظُلَمَ . . ( ( السلام : ﴿ إِلاَّ مَن ظُلَمَ . . ( ( السلام : حين قتل القبطى ( ) . لكن

 <sup>(</sup>۱) القبش هو العصدى من آهل البلد التابع لفرعون وليس الصقصود به النصراني المسيدي ، قدوسي قبل عيسي بأجيال كثيرة ، وبينهما أنبياء ورسل كثيرون .

موسى \_ عليه السلام \_ اعترف بذنيه واستغفر ربه ، فقال : ﴿ رَبِّ إِنَّى ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرَ لِي فَغَفَرَ لَهُ . . ۞ ﴾

ولا كلامَ لاحيد بعد معفرة الله عن وجل للمذنب<sup>(۱)</sup> ؛ لانه بعد أنْ ظلم ﴿ ثُمَّ بَدُنَ حُسْنًا بَعَدَ سُوء .. (11) ﴾ [التمل] يعنى : عمل عملاً حسناً بعد الذنب الذى ارتكبه ﴿ فَإِنِّى غَفُورٌ رُحِيمٌ (11) ﴾

ثم يقول الحق سبحانه :

### ﴿ وَأَدْجِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجٌ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوَعِ فِي لِشَعِ مَايَنتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ عَالَهُمُ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِفِينَ ٢٠٠٠

هذه آية اخبري ومعجزة جديدة ، قال عنها في موضع آخبر : ﴿ اللّٰكُ يَدُكُ فِي جَيْبُكُ .. (٣٣) ﴾

فـما الفـرق بين : أَدْخل يدك ، واستُك يدك ؟ قبالوا : لأنه ساعـة يُدخل يده فى جـيبه يعنى : فى فـتحـة القمـيص ، إنَّ كانت فـتحـة القميص مفتوحة ادخل يده بسهولة فيُسمّى ( إدخال ) .

الله الله الله الله المنافعة ( فيها ازرار مثلاً ) المناج أنْ يسلك يده يعنى : يُدخلها برفق ويُوسِّع لها مكاناً ، نقول : سسلك الشيء يعنى : الدخله بُطْف ورفْق ، ومنه السلك الرفيع حين تُدخله في شيء .

وساعة نسمع كلمة الجيب نجد أن لها معنى عرفياً بين الناس ، ومعنى لُغوياً : فمعناها في اللغة فيتحة القميص العليا ، والتي تكون للرقبة ، وهي في المعنى المُرفي فتحة بداخل الثوب يضبع فيها

<sup>(</sup>١) قال القرطبي في تفسيره ( ٥٠٤٢/٧ ) = إذا أحدث العقرب حدثاً قيهو وإن غفر له ذلك المدث غائر ذلك كحدث باق ، وما دام الأثر والتهمة قائمة فالفوف كياش لا خوف العقوبة ولكن خوف العقلمة ، والعكيم عند السلطان بجد للتهمة حزازة تؤديه إلى أن يكدر عليه صدفاء الثقة ، وموسى عليه السلام قد كان منه الحدث في ذلك الفرعوني ، ثم استغفر وأقر بالثلام على نفسه ، ثم غفر له » .

#### 

الإنسان نقوده ، يقولون (جيب) والعوام لهم عُذْر في ذلك ! لاتهم الصطروا إلى حفّظ نقودهم داخل الثياب ، حتى لا تكون ظاهرة ، وربما سرقها منهم النشالون والأشقياء .

ولا يزال الفلاحون في الريف يجعلون الجبيب في (السديري) الداخلي: لذلك سمعنا الحاوى مثلاً يقول - ليُحتَّن الناس عليه - بارك الله فيمَنْ يضع يده في جبيه - يعنى: بارك الله في الذي يعطيني جنيهاً.

وقوله تعالى ﴿ تَخُرُحُ بَيْضَاءَ مَنْ غَيْرِ سُوء .. (١٦) ﴾ [الندل] اى : واخرجها تخرج بيضاء ناصعة مُنوَّرة ، ومعلَّرم ان موسى ـ عليه السلام ـ كنان آدم اللون يعنى : اسمر ، فحين يروْنَ لونه تغيّر إلى البياض ، فريما قالوا : إن ذلك مرضٌ كالبرص مثلاً .

لذلك أذال أشهذا الظنَّ بقبوله : ﴿ مِنْ غَيْسِ سُوءٍ .. (١) ﴾ [الندل] من غير مرض ﴿ فِي تَسْعِ آيَاتُ إِنَى فَرْعُونُ وَقُومُهُ .. (11) ﴾ [الندل] ليعلم موسى ـ عليه السلام ـ أن هذه الآية واحدة من تسع آيات أخدى يُثبُته أنه بها أمام عدوه فرعون وقومه .

وهذه التسع هى : العصا ولها مهمتان : أن تتحول إلى حية أمام السحرة ، وأنَّ يضرب بها البحر أمام جيشه ، حيثما يهاجمه فرعون وجئوده .

ثم الله ، واثنتان هما الجدب ، ونقص الثمرات في قوله تعالى : ﴿ وَلَقُدُ أَخَذُنَا آلُ فِرْعُونَ بِالسِّينَ وَنَقُصِ مِنَ النَّمرَات .. (١٠٠٠) ﴿ [الاعراف] ثم : الطوفان ، والجراد ، والقُمْلُ (١٠) ، والضفادع ، والدّم . هذه

<sup>(</sup>١) اللَّمْل : مشرات صغيرة تؤذى الزرع وتضايق الناس . [ المقاس القويم ١٩٤/٣ ] . قال ابن منظور \_ قى اللسان \_ مادة : قسمل « القمل : هسفار الدر والدّبي . وقبل : هو الدّبي الذي لا أيتحدة له . وقال ابن السكيت : الشّمل شيء يقع في الزرع لبس بجدرا فيساكل السنبلة وهي غضة قبل أن تضرح فيطول الزرع ولا سنبل له . قال الأزهري : وهذا هو الصحيح . .

#### 00+00+00+00+00+0\.ya.0

تسع آيات ، تُشبَّت موسى أمام فرعون وقبومه ، فهل أرسل موسى عليه السلام ، إلى فرعسون ضاصة ؟ لا ، إنما أرسل إلى ينى إسرائيل ، لكنه أراد أنْ يُقنع فرعون بأنه مُرسل من عند الله حتى لا يحول بينه وبينهم ، وجاءت مسألة دعوة فرعون إلى الإيمان بالله عَرضاً في أحداث القصة ، فليست هي أساس دعوة موسى عليه السلام .

ومعنى ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا فَومًا فَاسَقِينَ [1] ﴾ [التدل] إشارة إلى أن الإنسان وإنْ كان كافراً خارجاً عن طاعة الله إلا أنَّ أصله من أصلاب مؤمنة ، والمصراد الإيمان الأول في آدم عليه السالام ، وفي ذريته من بعده ، لكنهم فسقوا أي : خرجوا من غشاء التكليف الذي يُعلَّف حركة حياتهم ، كما نقول : فسقت الرطبة : يعنى خرجت من غلافها ، كذلك فسق الإنسان أي : خرج عن حين التكليف الصائن له .

ثم يقول الحق سبحانه (١) ﴿ فَأَلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَكُنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَالْمَا سِحَرُّ مُبِينٌ عَلَيْ اللَّهِ مَا يَكُنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَالْمَا سِحَرُّ مُبِينٌ عَلَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

الآيات : المحجزات التى تُثبت صدق الرسول ، والآيات تكون مبيعة اسم المفعول ، لكن كيف تكون هي المبصرة بصيغة اسم الفاعل ، وعده المسالة عرفناها أخيرا ، فكانوا منذ القدم عند اليونان والحضارات القديمة يظنون أن رؤية العين للأشياء تحدث من شعاع يخرج من العين إلى الشيء المرشى ، إلى أن جاء العالم المسلم المحسن بن الهيثم ليثبت خطأ هذه النظرية ويقول بعكسها .

<sup>(</sup>١) مبحصرة : أى : وافضحة بينة ظاهرة ، [ تقسير لبن كثير ٢٥٧/٣] . وقبال الجوهرى : مبصرة : أى ، مخضيتة . وقال لبن إسحاق : معنى مبصرة تُبصدرهم أى قبين لهم ، وقال الأخفش : إنها تُبصدُوهم أى تجعلهم بُصداء . [ لسان العرب حادة : بصد } .

فالرؤية تتم بخروج شعاع من الشيء الممرئيّ إلى العين ، بدليل أننا لا نرى الشيء إنْ كان في الظلام ، وأنت في النور ، فإنْ كان الشيء في النور وأنت في الظلام تراه .

إذن : فكأن الآيات نفسها هى المبصرة : لآنها هى التى ترسل الاشعة التى تسبب الرؤية . أو · أن الآيات من الوضوح كانها تُلِحً على الناس أنْ يروا وأنْ يتاملوا ، فكانها أيصرُ منهم للحقائق .

ثم يقول الحق سبحانه:

### ﴿ وَحَمَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَنَهَآ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً فَٱنظُـرٌ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنْسِدِينَ ۞ ﴾

﴿ وَجَعَدُوا .. ﴿ إِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ثم يترك قدصة موسى مع فرعون وما كان من أمرهما لمخاسبة أخرى تصقاح إلى تثبيت آخر ، وينتقل إلى قدصة أخرى فى موكب الأنبياء ، فيها هى الأخرى مواطن للعبرة وللتنبيت :

﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُرِدَ وَشَلَيْمَنَ عِلْمَا ۗ وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِللَّهِ ٱلَّذِي وَلَمَا وَالْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴿ وَشَلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴿

وتسال: لقد أعطى الله داود وسليصان - عليهما السلام - نعَما كثيرة غير العلم ، ألأن لداود الحديد ، وأعطى سليمان مُلْكاً لا ينبغى لأحد من بعده ، وسخر له الربح والجن ، وعلمه منطق الطير .. إلخ ومع ذلك لم يمتن عليهما إلا بالعلم وهو منهج الدين ؟

قالوا: لأن العلم هو النعمة الصقيقية التى يجب أن يفرح بها المسؤمن ، لا الملك ولا المال ، ولا الدنيا كلها ، فلم يُعتد بشىء من هذا كله ؛ لذلك حصد الله على أن آتاه الله العلم ؛ لأنه النعمة التى يحتاج إليها كل الخلّق ، أما الملك أو الجاه أو تسخير الكون لخدمته ، فيمكن للإنسان الاستغناء عنها .

والإمام على - كرم الله وجبه - حينما نُفى أبو تر ! لانه كان يتكلم عن المال وخطره والأبنية ومسائل الدنيا ، فَنَفَوْه إلى الربذة حتى لا يثير فتنة ، لكنه قبل أن يذهب مر بالإمام على كى يتوسط له ليعقوا عنه ، لكن الإمام عليا - رضى الله عنه - أراد ألا يعتدخل فى هذه المسائة حتى لا يقال : إن عليا سلّط أبا تر على معارضة أهل الدنيا ومبهاجمتهم ، فبقال له : يا أبا ذر إنك قد غضبت لله فارج من غضبت له ، فإن القوم خاقوك على دُنياهم ومُلكهم ، وخفتهم أنت على دينك غاهرب بمساحة حقيقتهم عليه - يعنى : اهرب بدينك - واترك ما خاقوك على ما منعتهم ، وما أغناك عماً منعوك () .

<sup>(</sup>۱) اورد ابن الجوزى في صفة الصغوة ( ۲۰۳/۱ ): • ورى البشاري في أغراده من حديث ريد بن وهب قبال: سررت بالربذة فيقلت لأبي ثر: ما أنزلك هنا ؟ قبال . كنت بالشمام فاختلف انا وصحاوية في هذه الآية ﴿ أَلْفِينَ يَكُورُونَ الدَّهَبِ وَالْفَعْدُ. ﴿ ثَانَ ﴾ [التربة] ، فيقال : نزلت في أهل الكتاب . فقلت أنينا وفيهم . فكتب بشكوفي إلى حدان . فكتب عثمان : أقدم الدينية فيقديث فكثر لناس على كتابهم لم بروشي قبل ذلك . ففكر ذلك لعثمان فيقال : إن شمت تتحديث فكت قريبا ، فقلك الذى الزائن هذا المعزل » فهذه الواقعة كانت في زمن خلائة شمان بروشان في زمن خلائة شمان بروشان اب يحتر أن يكون أبو ذر

### 

هكذا أزال الإمام هذا الإشكال ، وأظهر أهمية العلم ومنهج الله بحيث لا يستغنى عنه المسلم بحال من الاحوال ، ولا يعيش بدونه ، وبه ينال حياة أخرى رفيعة باقية ، في حين يستطيع الإنسان أن يعيش بدون المال وبدون الملك .

ولذلك يبعث خليفة المسلمين إلى سيدنا جعفر الصادق: يا ابن بنت محصد من ما لك لا تغشانا كما يغشانا الناس ؟ أى : تأتينا وتجالسنا وتسمر معنا ، فقال : ليس عندى من الدنيا ما أخافك عليه \_ يعنى : ليس عندى مال تصادره \_ وليس عندك من الآخرة ما أرجوك له . وهذا نفس المنطق الذي تكلم به الإمام على .

وقوله تعالى : ﴿ وَقَالَا الْحَمَّدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عَبَادِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ فَضَلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عَبَادِهِ اللَّهِ وَهِي اللَّهِ مِنْ عَلَى نَعمة العلم وحفظ منهج الله ، وفي الآية مظهر من مظاهر أدب النبرة ، حيث قالا ﴿ فَضَلَّنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مَنْ عَبَادِهِ النَّمُوْمَنِينَ ۞ ﴾ [النمل] فكان هناك مَنْ هم أفضل منًا ، وليس مَنْ عَبادِهِ النَّمُو عَلَينَ ، وهذا من تواضعهما عليهما السلام .

ثم يقول الحق سبحانه :

### ﴿ وَوَدِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَةً وَقَالَ يَتَأَدُّهُ اَلنَّاسُ عُلِمَّنَا مَنطِقَ اَلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيَّ إِنَّ هَلَذَا لَهُوَ الْفَصِّلُ ٱلْمُهِينُ ۞ ﴿

قوله سبحانه ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدْ .. (1) ﴾ [النمل] أى : بقيتْ فيه النبوة وحمل المنهج ، لا الملك لأن الانبياء لا تورث كما جاء في الحديث الشريف : « نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة، (١)

 <sup>(</sup>١) حديث مثقل عليه . أخرجه البقاري في عسديده (٣٠٣ ٤) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٧٥٧) من
 حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . آن رسول الله ﷺ قال : و لا أورث ما تركناه هستة .

وهذا يدل على أن سليمان جاء بعد داود ، وقد ورث عنه النبوة مع انهما متعاصران ، بدليل قوله تعالى في مقضع آخر ﴿ وَاوُدُ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَعْكُمَانَ فِي الْحَرْثَ إِذْ نَفْشَتُ اللهِ عَنْمُ الْقُومُ وَكُنّا لَحُكُمهُم شَاهَدِينَ ( آن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

إذن : كبان سليمان مع داود في هذه الحكومة وفي العلم ، لكن الحق سبحانه جعل العلم منازل ، بدليل أنه قال : ﴿ فَفَهَّسَّاهَا سُلْهَانَ . ( ٤٠٠ ﴾ [الانبياء] مع أن أباه موجود ، وحكم في القضية بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم التي أكلت .

فلما خرجوا من عند داود سالهم سليمان عن حكم آبيه ، فأخبروه بما قال ، فقال سليمان بل يأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بها ، ويأخذ صاحب الغنم الزرع يصلحه حتى يعود كما كان ، وعندها يأخذ صاحب الغنم غنمه ، وصاحب الزرع زرعه " .

والحق ـ تبارك وتعالى ـ يعطينا هذا المثل مع نبى وأبيه ، لا مع نبين مختلفيان بعيدين ، وفي هذا إشارة إلى أن حق الابوة على سليمان لم يعنف من مخالفة أبيه في الحكم ؛ لأن أنه تعالى قال عنهما ﴿وَكُلاَّ أَنَيْنَا حُكُما وَعُلْماً.. ((٢٠) ﴾ [الانبياء] فكلٌّ منهما يحكم على مقتضى علمه الذي منحه أنه .

ومن هذه الحادثة أخذنا مشروعية الاستئناف والنقض في أحكام المجاكم ، فيقاضي الاستئناف حينما يُعددُل في حكم القاضي الابتدائي لا يُعددُ هذا طعنًا فيه ، إنصا كل منهما حكم بناءً على علمه ، وعلى

<sup>(</sup>١) نفشت الندم . انتشرت في المرعى بغير راع ولا ضبايط [ القاسوس القويم ٢٧٩/٢ ] قال ابن منظور في [ اللسان - مادة : نفش ] : " نفشت الإبل والمغنم " انتشرت ليـلاً فرعت ، ولا يكون ذلك بالنهار ، ويقصُّ بعضهم به بخول الغذم في الزرع " .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ( ١٨٦/٣ ) عن ابن عباس

### 0\.\varphi00+00+00+00+00+0

ما توفّر له من أدلة ووقائع ، وربما فطِن القاضي الثاني لما لم يفطِنْ له القاضي الأول .

إذن : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيِّـمَانُ دَاوُدُ .. (13 ﴾ [اندل] لا تعنى أنه جاء بعده ، إنما هما متعاصران ، وورثه في العلم والنبوة والحكمة ، لا في الملك والمال ؛ لأن أنه تعالى يريد أن يكون الرسول بعيداً في رسالته وتبليغه عن أنه عن أيَّ نفع يجيء له ، أو لذريته .

لذلك كان الفقراء من أهل النبى الله لا يأخذون من زكاة المؤمنين . لكن أين هذا التشريع الحكيم مما يحدث الآن من الحكام والرؤساء والمسئولين ممَّنُ يوالون أقاربهم ، وينهبون البلاد من اجلهم ؟

﴿ وَقَالَ يَناأَيْهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنطِقَ الطُيْرِ .. (1) ﴾ [النمل] قالطير له منطق ولغة ؛ لأنه كما قبال تعالى : ﴿ وَمَا مِن دَائِة فِي الأَرْضِ وَلا طَائِر يَطِيرُ بِجَنَاحِيْهِ إِلاَّ أَمْمٌ أَمُثَالُكُم .. (10) ﴾ [الانعام] والآن ومع تقدّم العلم يتحدث العلماء عن لغة للنمل ، ولغة للنحل ، ولغة للسمك .. إلخ .

وهذه المخلوقات تتفاهم بلغاتها بدقة تفاهم غريزى ، لكننا لا نفهم هذا المنطبق ، والحق - تبارك وتعالى - يُحلَّمنا : ﴿ وَإِنْ مَن شَيْء إِلاَ يُسَيِّحُ بِحَمْده وَلَلَكُن لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ . . (13) ﴾ [الإسراء] فإنْ قُلت كمن قسالوا : هو تسبيح دلالة لا منطق ومقال ، نقول : طالما أن الله تعالى قال ﴿ وَلَلْكُن لاُ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ . . (13) ﴾ [الإسراء] فلا بد أنه مقال وكلام ، ولكن أنت لا تفهمه .

وعلماء اللغة يقولون : إن النطق خاص بالإنسان ، أما ما تُحدثه الحيوانات والطيور فأصوات تُحدثها في كل وقت ، مثل مواء القطة ، ونُباح الكلب ، وخُوار البقر ونقيق الضفادع ، لكن هذه الأصوات لها معنى ( فنونوة ) القطة حين تجوع غير ( نونوتها ) حين تخاف .

إذن: فهى تُعبَّر ، لكننا لا نعرف هذه التصبيرات ، كيف ونحن البشر لا يعرف بعضنا لغات بعض : لاننا لم نتعلمها ، واللغة ضرورة اجتماعية نتواضع عليها أى : نتفق أن هذا اللفظ يعنى كنا ، فإذا نطقت به أفهمك ، وإن نطقت به تفهمنى .

واللغة بنت الاستماع ، فاللفظ الذى تسمعه تستطيع نُبلُقه ، والذى لم تسمعه لا تستطيع نُبلُقه ، والذى الم تسمعه لا تستطيع نُطُقه ، حتى لو كان لفظا عربياً من للغتك ، ولا تعرف ايضا معناه ، فلو قلت لك : ( إنما الحيزبون والدردبيس والطفا والنشائح والعصلبيص ) فلا شكّ أنك لا تعرف لهذا معنى : لاننا لم نتواضع على معناه .

والطفل الذي نشباً في بيئة عربية يتكلم العربية : لانه سمعها ولا يتكلم الإنجليزية مثلاً ؛ لانه لم يسمعها ، ولو وضعت نفس الطفل في بيئة إنجليزية لتكلم الإنجليزية ؛ لأن اللغة لا ترتبط بجنس ولا دم ، اللغة سماع .

ومعنى ﴿ وَأُوتِنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ .. (17 ﴾ [السل] أي . من النَّعَم على الإطلاق ، وبعد قليل سنسمع نفس هذه العبارة يقولها الهدهد عن ملكة سبسا ﴿ وَأُوتِيَتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ .. (٣) ﴾ [السل] إنن : فهي مثله فيما يناسب أمثالها من الملوك لا في النبوة وحَمَل المنهج ﴿ إِنَّ هَاذَا لَهُو الْفَضِلُ المُمبِينُ (17 ﴾ [انمل] الفضل المحيط بكل الفضائل .

ثم يقول الحق سبحانه ا

### ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنَ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّنْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ ﴾

حُشــرواً : جُمعوا من كل مكان ، ومنه قــوله تعالى : ﴿وَالْبِعَثْ فِي

### 

المدائنِ حاشرين ( الله السعاد على الله المدائنِ حَسَمُ الناس المساب يوم القامة .

وسُمنَّى الجِمع حَشْراً ؛ لانك تجمع الناس من أماكن متفرقة فى مكان واحد ، حتى يضيق بهم ويزدحم ، وهذا معنى الحشر المتعارف عليه عندنا ، نقول ؛ تحشرهم على بعض .

ومعنى ﴿ فَهُمْ يُرزَعُونَ (١٦) ﴾ [الندل] يعنى · يُمنعون ، ومنه قوله « إن أنه ليرزع بالسُّلُطان منا لا يزع بالقرآن « يعنى : أن السلطان والقوة والبطش تمنع منا لا يستطيع القرآن منعنه ؛ ذلك لأنهم يستبعدون القيامة والعذاب ، أمّا السلطان فرادع حاضر الآن .

لكن ، مم يمنعون وهم في موقف الحشر أمام سليمان ؟ قالوا "أ: يُمنعون أن يسبق بعضهم بعضاً إلى سليمان ، إنما نمنعهم حتى يأتى المتأخر منهم ، ويدخلون جميعاً عليه صرة واحدة ، وفي ذلك إحداثُ توازن بين الرعبة كلها .

وقد حدُّثونا أن النبي ﷺ كان من صفاته إذا جلس في مجلس توزعُتُ نظراته وعينه على كل الجالسين حتى يُسوِّي بينهم ، ولا ينظر لاحد أكثر من الآخر (" ، ولا يُميز أحداً منهم على أحد ، حتى لا يظن أحدهم أن النبي فضله على غيره .

وكان ﷺ لا يُقرِّب إلا أهل الفضل والتقوى الذي يُعرف منهم انهم لا يستــغلون هذه المكانة لنبل سلطة بين الناس ؛ ولذلك كان ﷺ

<sup>(</sup>۱) قاله ابن عباس بنصره: جعل على كمل مستف منهم وزعة نرد أولاها على أخراها لشلا يتقدموا في المسدير كما تصنع العلوك، أورده السديوطي في الدر المختفور ( ۳٤٧/٦ ) وعزاه لابن جربر الطبرى

<sup>(</sup>٢) من أدب النبوة أن رسول الله ﷺ لم يكن أحد يأخذ بيده فيتزع بده حتى يكون الرجل هو الذي يرسله ولم يكن برى ركبته أو ركبته خارجاً عن ركبة جليسه ، ولم يكن أحد بحسافحه إلا أقبل عليه بوجهه ثم لم يصسوفه عنه خلقي يفرغ من كالامه . رواه البيزار والطبراني في الأرسط وإسناد الطبرائي حسن . مهمم الثراث للهيثمي (١٥/٨).

لا يُوطُّن الأماكن وينهى عن ذلك<sup>(1)</sup> على خلاف ما نراه الآن من بعض المصلِّين الذين يضعون سجادة مثلاً في الصف الأول يشغلون بها المكان ، ثم يذهب ويقضى حاجاته ، ويعود وقد امتلا المسجد فيتخطَّى رقاب الناس ليصل إلى مكان في المقدمة ، وهو ليس مكانه عند الله .

فاته تعالى قد وزَّع الأماكن على حَسنْب الورود ، فإتيانك إلى بيت الشاولاً يعطيك ثواب الصف الأفير ، وإنَّ صليت في الصف الأفير ، وعدم توطين الاماكن ينشر الألفة بين الناس ، ويزيل الفوارق ويساعد على التعارف ، فكل صلاة أنت بجانب شخص جديد تتعرف عليه وتعرف أحواله .

وهذا معنى ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ نَكَ ﴾ [النمل] يمنع السابق أنَّ يسبق حتى يأتى اللاحق ، ليكونوا سواسية في الدخول على نبى انه سليمان عليه السلام .

لكن في ضبوء هذا المعني لمادة ( وزع ) كيف نفهم قوله تعالى : ﴿ رَبُ أَوْرِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتُكَ الْنِي أَنْعُمْتَكَ عَلَى . . ( الله ) ﴿ النفل إ

أوزعني هذا يعنى : الْهُدِرني وامنعني من الغيقلة عن نعمتك ، لأظلُّ شاكرًا لك .

﴿ حَقَىٰ إِذَا أَنْوَا عَلَىٰ وَالِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُتَأَيَّهُا ٱلنَّمْلُ النَّمْلُ النَّمْلُ النَّمْلُ النَّمْلُ النَّمْلُ النَّمْلُ النَّمْلُ النَّمْلُ النَّمْلُونُ النَّمْلُونُ النَّمْلُونُ النَّهُ النَّامُ النَّالُولُ الْمُنَالِقُولُ النَّالِي النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّامُ الْمُنَالِقُلْمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّلِي النَّامُ النَّام

<sup>(</sup>١) لشرح المعد في مستده ( ١٤٧/٥) ، وابن ماجه في سنبه ( ١٤٣٩) ، وأبو داود في سنته ( ٨٦٦) من حديث عبد الرحمن بن شبل قال : « شهى رسول الد ﷺ عن نشرة الغراب ، وافتراش السبع ، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعيد » اما الإمام المعد فقد أخرجه من حديث أبي سلمة الأنصاري .

الضمير في ﴿ أَتُواْ .. (11) ﴾ [اننال] يعود على جنود سليمان من الإنس والجن والطير ، أى : جاءوا جميعاً صفّاً واحداً ومرَّوا ﴿ عَلَىٰ وَاد وَالنَّمُلِ .. (12) ﴾ [النال] يعنى : قسرية النمل (1) ، وقوله ﴿ عَلَىٰ وَاد النَّمُلِ .. (12) ﴾ [النال] يدلُ على أنهم جاءوا من أعملي الجبل ، أو أنهم قطعوا الوادي كله ، كما نقول : فلان أتى على الطعام كله .

عندها ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَسَأَيُهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكَنَكُمْ .. (١٨) ﴾ [الندل] لماذا هذا التحدير ؟ ﴿لا يَحْطَمْنَكُمْ سُلْمَانُ وَجُودُهُ .. (١٨) ﴾ [الندل] ثم احتاطتُ النملة للأمر ، فقالت ﴿ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (١٠) ﴾ [انمل] فما كان سليمان وجنوده ليُحطّموا بيوت النمل عن قصد منهم .

والمعنى : حالة كونهم لا يشعرون بكم ، وهذا من عدالة حكمها ومعرفتها بسليمان ، وأنه ليس جباراً ولا عاتياً . إذن : فالنملة رأت عن بعد ، ونطقت عن حق ، وحكمت بعدل ، لهذا كله تبسم سليمان ضاحكاً .

وراضح فى هذا القول ما تتميز به صملكة النمل من نظام يعرف فيه كُلُّ مهمته ، ويؤديها على اكمل وجه ، فهذه النملة لا بُدُّ أنها كانت تقوم بمهمة المحراسة وتقف فى الدَّرَك ، ترقب الجو من حولها ، وكانها جندى الدورية اليقظ .

وسبق أن قُلْنا: لو أنك جلست في مكان ، وتركت قيه بعض فضلات الطعام مثلاً أو الحلوى لرايت بعض النمل يدور حولها دون أنْ يقربها ، ثم انصرفوا عنها ، وبعد صدة ثرى جماعة منهم جاءت وحملت هذه القطعة ، وكأن الجماعة الأولى أفراد الاستطلاع الذين

<sup>(</sup>١) قال قتادة • ذُكر لذا أنه واد بارضي الشام ، وقال كعب ، هن بالطائف ، ( قاله القرطبي في تفسيره ٧/ ٥٠٥١) واثنال في موضع آخر : ، قال كعب : من سليمان عليه السلام بوادي انسدير من اولية المثاف ه .

### 

يكتشفون اماكن الطعام ، ويُقدِّرون كم نملة تستطيع حمل هذا الشيء.

بدليل أنك لو ضاعفت القطعة الملقاة لرأيت عدد النمل الذي جاء لحملها قد تضاعف هو أيضاً ، ولو قتلت النمل الأول الذي جاء للاستطلاع ثلاحظ أن النمل امتنع عن هذا المكان ، لماذا ؟ لأن النملة التي نجت من القتل ذهبت إلى مملكتها ، وحدَّرتهم من هذا المكان .

وفى مملكة النمل عجائب وآيات ، سبحان خالقها ، وسبحان مُنْ هداها إلى هذه الهندسة المحكومة بالغريزة .

ومن عجائب النمل أنك ترى فى عُثنُ النمل الحبوب مفلوقة إلى نصفين حتى لا تثبت ، وتهدم عليهم عُشَهم ، لكن حبَّة الكُسبرة مثلاً تثبت حتى لو انفلقت تصفين ، حيث بنبت كل نصف على حدة ، لذلك لاحظوا أن النمل يفلق هذه الحبة بالذات إلى أربعة أقسام .

كما لاحظ المسهتمون بدراسة النمل وجلود حبات بيضاً صليرة مثل رأس الدبوس المام اعشاش النمل ، وبفحصها تبيَّن أنها زريعة النبات التي تحمل خلايا الإنبات آخرجوها كي لا تنبت .

وصدق اند العظيم : ﴿ وَمَا مِن دَايَةً فِي الأَرْضِ وَلا طَائر يُطِيرُ بِجَنَاحَيُّه إِلاَّ أُمْمُ أَمْنَالُكُم .. ۞ ﴾

وقد سمّى الله تعالى ما قالت النملة قولا ﴿ فَالُتُ نَمْلَةٌ .. ( ١٠٠٠ ﴾ [النمل] ولا بُدُ أَن هذا التحذير ﴿ الْخُلُوا مَماكِنكُمْ .. ( ١٠٠٠ ﴾ [النمل] جاء قبل أنَّ بأتى سليمان وجنوده ، وهم على مشارف الوادى .

وكلمة ﴿ مُسَاكِنكُمْ . . ( آن ﴾ [الندل] قدل على أن لهم بُيوتا ومساكنَ ، ومجالَ معيشة ، وكسب ارزاق ، كما نقول ( بيلقطوا رزقهم ) من هنا ومن هناك ؛ لذلك تجده يتتبع مواضع الطعام

والفضلات ، ويدخل إليها من أضيق الأماكن ، لكن نرى مثلاً محلات الحلوى مليئة بالسكر الذي يعشقه النمل ، ومع ذلك لا نجد في هذه المحلات نملة واحدة ، لماذا ؟ لما تتبعوا هذه الظاهرة بالدراسة وجدوا أن النمل لا يدخل المكان إذا كان به سمسم ، وهذه من عجائب النمل المشا .

وقــوله تعـالى : ﴿ لا يَعْطَمُنَكُمْ .. ( الله ) الدَّطْم هو التكسير ، ومنه قوله سبحانه عن النار : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُطَمَةُ ( ) ﴾ (الهدة) لانها تحطم ما يُلقى فيها ،

### ﴿ فَنَبُسَدُ صَاحِكَا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعَيْ أَنَّ أَشْكُرَ يَعْمَتُكَ ٱلَّيْ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَعَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَعَالِحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْعِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِيعِينَ ۖ

تبسّم سليمان ـ عليه السلام ـ بالبسمة التي تتصل بالمضحك . الماذا ؟ لأنه سمعها قبل أن يصل إليها ، ولأنها وأت قبل أن يأتي المرثى ، وقد تكلم البعض في هذه المسائة فقالوًا : إن الربح نقلت إليه مقالة النملة ، وهو ما يزال بعيداً عنها ، وهذا الكلام يُقبل لو أن المسألة (ميكانيكا) إنما هي عمل رب وقدرة خالق منعم ينعم بما يشاء .

ونطق قائلاً ﴿ رَبِّ أَرْزِعْنِي .. (17) ﴾ [النمل] أي : امنعني أنْ أغفل ، أو أنْ النسي هذه النَّعمُ ، فأظل شاكراً حامداً لك على الدوام ؛ لأن هذه المنعم فاقت ما أنعمت به على عامة الخلق ، وفوق ما أنعمت به على إخواني من الانبياء السابقين ، وعلى كل ملوك الدنيا ؛ لأنه عليه السيلام جمع بين الملك والنَّبوة ، وإنْ كان سبينا رسول الله ﷺ

### 

عرض عليه الملك فرفضه ، وآثر أن يكون عبداً رسولاً .

لذلك وجب على كل صاحب نعمة أنْ يستقبلها بحمد الله وشكَّره ، وسبق أنْ قُلْنا في قبوله تعالى : ﴿ قُمْ أَنْسَأَأَنَّ يُومُعُهُ عَنِ النَّعِيمِ ( ﴿ ) ﴾ [التكافر] أن حق النعمة أن تحمد المنعم عليها ، فَلا تُسأل عنها يوم القيامة .

وما أشبه الحمد على التعمة بما يُسمُونه عندنا في الريف (الرقوبة)، وهي بيضة تضعها ربّة المنزل في مكان أمين يصلح عُشًا يبيض فيه الدجاج، فإذا رأتُ الدجاجة هذه البيضة جاءتُ فباضتُ عليها، وهكذا شكر الله وحمده على النعم هو النواة التي يتجمع عليها المزيد من فعَم الله.

والحق \_ تبارك وتعالى \_ يقول : ﴿ وَمَن يَشْكُو فَإِنَّمَا يَشَكُو اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ كُو اللَّهُ إِنْ شكر الله النَّهُ الله إِنْ شكر الله بالزيادة : لذلك من أسمائه تعالى ( الشكور ) .

وقوله : ﴿ عَلَىٰ .. ﴿ كَ ﴾ [النمل] هذه خصوصية ﴿ وَعَلَىٰ والله يُ .. ﴿ كَ ﴾ وَالله عَلَىٰ الله ورث عنهما الملك والتبوة ﴿ وَأَنْ أَعْمُلُ صَالِحًا تَرْضَاهُ .. ﴿ أَنَّ ﴾ [النمل] وهذا ثمن التعصة أن أؤدى خدمات الصسلاح في المجتمع لاكون مُوَّتَمناً على النعمة أهلًا للمزيد منها .

والحق \_ تبارك وتعالى \_ يريد منّا أنْ تُوسَّع دائرة الصلاح ودائرة المعروف في المبجتمع ، ألا ترى إلى قوله سبحانه : ﴿ مَن ذَا اللّٰهِ قَرْضا حَسَا فَيُضاعَفَهُ لَدُ أَضَعافًا كَثيرَةً .. (١٤٠٠) ﴾ [لبترة]

قيسمًّى الضير الذي تقدمه تَـرَضاً ، مع أنه سبحانه واهب كل النَّعم ، وذلك ليُحثَّن قلرب العباد بعضهم على يعض ؛ لأنه تعالى خالقهم ، وهو سبحانه المتكفَّل برزقهم .

ثم يقول : ﴿ وَآدُخُلْنِي بِرَحْمَتَكُ فِي عَبَادِلُهُ الْعَبَّالِحِينَ (11) ﴾ [النمل] وذكر الرحمة والفضل ؛ لأنهما وسيلة النجاة ، وبهما ندخل الجنة ، وبدونهما لن ينجو أحد ، واقرأ قول رسول الله على الله الله الله عله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمته ولا أنا .

ويقول سبحانه فى هذا المعنى : ﴿ قُلْ بِفَضْلُ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلك فَلْيُفْرَحُوا . . ۞ ﴾ [برنس] فالمؤمن الحق لا يفرح بعمله ، إنما يفرح إنْ نال قَصْلُ الله ورحمته ، كانه يقول لربه : لن أتكل يا رب على عملى ، بل فضلك ورحمتك هما المتكل ، لاننى لو قارنتُ العبادة التى كلفتنى بها بما اسديْتَ إلىٌ من نعم وآلاء لَقَصَدُتُ عبادتى عن الداء حقّك علىٌ ، فإنْ أكرمتنى بالجنة فيفضلك .

والبعض يقولون : كيف يعاملنا رينا بالفضل والزيادة ، ويُحرَّم علينا التعامل بالربا ؟ أليست الحسنة عنده بعشرة أمثالها أو يزيد ؟ نقول : نعم ، لكن الزيادة هنا منه سبحانه وتعالى وليستُ من مُساو ، إنها زيادة ربُّ لعبيد .

 <sup>(</sup>۱) حدیث متغق علیه . آخرجه البخاری قبی صحیحه ( ۱۹۳۳ ) ، وکذا مسلم فی صحیحه ( ۲۸۱۳ ) من حدیث ابی هریرة رضی اش عنه

وقوله ﴿ فِي عَبَادِكُ الصَّالِحِينَ (١٠) ﴾ [النمل] دليل على تواضع سيدنا سليمان \_ عليه السَّلام \_ فمع مكانته ومنزلته يطلب أنْ يُدخله الله في الصالحين ، وأن يجعله في زمرتهم ، فلم يجعل لنفسسه مَيْدَةُ ولا صدارة ولا ادَّعي خيرية على غيره من عباد الله ، مع ما أعطاه الله من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده .

وأعطاه النبوة وحملًه المنهج ، فلم يُورثه شيء من هذا غروراً ولا تعالياً ، وها هو يطلب من ربه أن يكون ضمن عباده الصالحين ، كما نقول ( زقنى مع الجماعة دول ) ، حين تكون السيارة مثلاً كاملة العدد ، وليس لى مقعد أجلس عليه .

مَنْ يقول هذا الكلام ؟ إنه سليمان بن داود \_ عليهما السلام \_ الذي آتاه الله مُنْكا ، لا ينبغي لاحد من بعده ، ومع ذلك كان بُؤثر عبيده وجنوده على نفسه ، وكان يأكل ( الردة ) من الدقيق ، ويترك النقي منه لرعبته .

إذن: لم ينتفع من هذا العلّك بشىء ، ولم يصنع لنفسه شيئاً من مظاهر هذا الملك ، إنما صنعه له ربه لأنه كان في عُون عباد الله ، فكان الله في عـونه ، وأنت حين تُعين اخاك تُعينه بقدرتك وإمكاناتك المحدودة ، أما معونة الله تعالى فتأتى على قَدْر قوته تعالى ، وقدرته وإمكاناته التي لا حدود لها ، إذن : فأنت الرابح في هذه الصفقة .

## ﴿ وَتَفَعَّدُ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِ لَا أَرَى الْهُدُهُدَ الطَّيْرِ فَقَالَ مَالِ لَا أَرَى الْهُدُهُدَ الْمُ الْمُعَدِّهُ الْمُعَدِّمُ الْمُعَدِّمُ الْمُعَدِّهُ الْمُعَدِّمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَدِّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

مادة : فقد الفاء والقاف والدال ، وكل ما يُسْتَقُ منها تأتى بمعنى ضاع منه الشيء ، ومنه قوله تعالى في قصة إخوة يوسف : ﴿ قَالُوا

### 

وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقَدُونَ (آ) ﴾ [برسف] ، فإنْ جاءت بصيغة ( تَفقُّد) بالتضعيف دلَّتُ على أن الشيء موجود وإنا أبحث عنه في مظانّه .

فمعنى ﴿ تَفَقُدُ الطُّبُرُ . . ① ﴾ [النمل] أن الرئيس أو المهيمن على شيء لا بُدَّ له من متابعت ، وسليمان ـ عليه السلام ـ ساعة جلس في مجلس العلم أو مجلس القضاء نظر للصاضرين من مملكته ، كأنه القائد يستعرض جنوده ، وفي هذا إشارة إلى أنه ـ عليه السلام ـ مع أن هذا ملكه ومُسخَر له ومُشغَلد لأمره ، إلا أنه لم يتركه همَلا دون متابعة .

لكن ، لماذا تققد الطير بالذات ؟ قالوا : لأنه أراد أنَّ يقوم برحلة في الصحراء ، والهدهد هو الخبير بهذه المسالة ؛ لأنه يعلم مجاهلها ، ويرى حتى الماء في باطن الأرض (١١) ، يقولون : كما يرى أحدكم للزبت في وعائه .

لذلك نرى أن من محيزات الهدهد أن الله تعالى جعل له منقاراً طويلاً : لانه لا يأكل محما على سطح الأرض ، إنما ينبش بمنقاره ليُذرج طعامه من تحت الأرض .

أَلاَ تراه حين كلَّم سليمان في دقائق العقيدة والإيمان باش يقول عن أهل سبا: ﴿ أَلاَ يَسْجُدُوا لِلَّهِ اللَّهِي يُخْرِجُ الْخَبَّةُ الْ في السَّمنوات وَالْأَرْضِ .. ( ﴿ آَلُهُ الْخَتَارِ هَدْهُ المسألةُ بِالذَّاتِ ؛ لاَته الخبير بها ورزقه منها .

### ولما لم يجد الهدهد في الحاضرين قال ﴿ فَعَالَ مَا لِي لا أَرَى

<sup>(</sup>١) أخرج عبد بن جميد وابن أبي حاتم عن قتادة رضي أله عنه في الآبة قال: ذكر لخا أن سليمان أواد أن بإخذ مقارة فدعا بالهجدعد وكان سيد الهداهد ليعلم مسافة العاء ، وكان قد أعطى من اليصدر بذلك شيئًا لم يُعله شيء من الطير ، فقد ذكر لذا : أنه كان يبصر العاء في الأرض كما يبصر أحدكم الخيال من وراء الزجاجة ، أورده السيوطي في الدر المنثور ( ٢٤٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) إنسيا : الشيء المفيرة ، والفياء كل ما غياب ، وكل شيء غائب مستور . ( السان العرب ـ مادة : خيا ] .

الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِينَ ۞ ﴾ [النمل] فساعة يستقهم الإنسان عن شيء يعلم حقيقته ، فإنه لا يقصد الاستفهام ، إنما هو يستبعد أنْ يتخلّف الهدهد عن مجلسه .

لذلك قال ﴿ مَا لِيَ لا أَرَى اللّهَا هَدُ .. ① ﴾ [الندل] يعنى : ربما هو موجود ، لكنّى لا أراه لعلّة عندى أنا ، فلما دُقَق النظر وتأكد من خُلوً مكانه بين الطيور ، قال ﴿ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ۞ ﴾ [الندل] إذن : لا بد من معاقبته :

## ﴿ لَأُعَدِّبَتُهُ مُعَذَاجًا شَكِدِيدًا أَوْلِاَ أَذْبَعَنَهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ومعاقبة المخالف أمر ضرورى ؛ لأن أيَّ مخالفة لا تُقابل بالجزاء المناسب لا بُدُ أن تثمر مخالفات آخرى متعددة أعظم منها ، فحين نرى موظفاً مُقصرًا في عمله لا يحاسبه أحد ، فسوف نكون مثله ، وتنتشر بيننا الفوضى والتكاسل واللامبالاة ، وتحدث الطَّامة حينما بُتاب المقصر وبُركي مَنْ لا يستحق .

لذلك ترعَّد سليسمان الهدهد : ﴿ لأَعَلَبَنَهُ عَلَمَانًا شَلِيدًا أَوْ لأَذْبَحَنَهُ. ۞ ﴾

وقد تسكلم العلماء فى كيفية تعذيب الهدهد ، فقالوا : بنتف ريشه الجميل الذى يزهو به بين الطيور ، حتى يصير لحماً ثم يُسلط عليه النمل فيلاغه (أ) ، أو بجعًله مع غير بنى جنسه ، فلا يجد لها إلغاً

<sup>(</sup>١) قال ابن عياس . قوله ﴿ لأَعْلَيْمُ عَلَيْاً شِيعًا .. (١٠) ﴾ [النمل] يعنى · نقف ريشه . وخال عبد اخت بن شعاد - نقف ريشه وتشميسه . قال ابن كثير في تفسيره ( ٣١٠/٣ ) : • وكذا قال غير واحد من السلف : إنه نقف ريشه وتركه مُلقينٌ باتكه القر والنمل » .

ولا مشابها له في حركته ونظامه ، أو : أنْ يُكُفُه بخدمة أقرائه من الهداهد التي لم تخالف ، أو : أجمعه مع أضداده ، وبعض المدور إذا اجتمعتُ تذافرتُ وتشاجرتُ ، ونتف بعضها ريش بعض ؛ لأنهم أضداد ؛ لذلك قالوا : أضيق من السجن عشرة الأضداد .

والشاعر" يقول:

وَمَنْ نَكُدُ الدُّنْيَا عَلَى المرِّءِ أَنْ يَرِي ﴿ عَسَدُوا لَهُ مَا مِسِنْ صَدَاتَتُهُ بُدُّ

ثم رقَّى الأمر من الحداب الشديد إلى الذبح ، وهذه المسالة أثار حمولها المتمردون على منهج الله والذين يريدون أنْ يُعدُّلوا على الله أحكامه ، أثاروا إلله حول قوله تعالى في حَدِّ الزنا : ﴿ الزَّانِهُ وَالزَّانِهُ وَالزَّانِ فَاجُلدُوا كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا مِاتَا جَلْدَة .. ( ) ﴾ [النور] أما الرَّجْم فلم يَردُ فيه شيء ، فمن أين أتيتم به ؟

نقول: أتينا به ايضاً من كتاب الله ، حيث قال سبحانه في جلّد الأمّة إنْ زنت وهي غير محصنة : ﴿ فَعَلَبْهِنَ بَصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَدَابِ .. (3) ﴾ [النساء] فقالوا : وكيف تُنصف حدَّ الرجم ؟ وهذا القول منهم دليل على عدم فهمهم الأحكام الله .

قالمسعنى ﴿ فَعَلَبْهِنْ . ( ( ) ﴾ [النساء] أي : على الإماء الجوارى ﴿ نصف ما على المُمُعَمَّات . ( ( ) ﴾ [النساء] الحرائر ، ولم يسكت إنما خصص التنصيف هنا بالجَلْد ، فقال : ﴿ مِنْ الْمَابِ ، ( ( ) ﴾ [النساء] فتجلد الأمة خمسين جلدة ، وهذا التخصيص يدلُ على أن هناك عقوبة أخرى لا تُنصف هي الرجْم .

<sup>(</sup>۱) الشاعر هو : أبو الطبب المحتبى أحمد بن الحسين ، شاعر حكيم ، وأحمد مفاخر الأدب العربي ، ولد بالكوفة ( ۲۰۳ هـ ) ، ونشا بالشام وننيا في بادية السمارة ، ثم تاب ورجع عن دعواه . قُعل ۲۰۱ هـ ، بان عرض له فاتك بن أبي جهل الاسمدى . [ الاعلام للزركلي ۱۱۰/۱ ] .

وينتهى تهديد سليمان للهدهد بقوله ﴿ أَوْ لَيَأْتِنِي بِسُلْطَانَ مُبِينِ [T] ﴾ [النمل] أى : حجة واضحة تبرر غيابه ، فنفهم من الآية أن المرؤوس يجوز له أنْ يتصرف برأيه ، دون أن يأخذ الإذن من رئيسه إنْ رأى مصلحة للجماعة لا تستدعى التأخير .

وعلى الرئيس عندها أن يُقدر لمرؤوسيه اجتهاده ، ويلتمس له عذراً ، فلعله عنده حجة احمده عليها بل وأكافئه ؛ لأن وقت فراغه منى كان في مصلحة عامة ، كما نقول في العامية ( الغايب حجته معاه )

إذن : المحرؤوس إنْ رأى خيراً يضدم للفكر العام ، ووجد أن فرصت ضيقة يسمم له بالتصرف دون إذن ، وفى الحرب العالمية الأولى تصرف أحد القادة الألمان تصرفاً يضالف القواعد الحربية ، لكنه كان سببا فى النصر ؛ لذلك أعطوه وسام النصر ولم ينسوا أنْ يُعاقبوه على مخالفة القواعد والقانون .

ثم يقول الحق سبحانه :

### ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَالَمُ يَحِطُ بِهِ . وَجِثْتُكَ مِن سَيَإِينَإِيقِينٍ ۞ ﴿

معنى ﴿ فَمَكُثُ .. ( ] ﴾ [الندل] اقام واستقر ﴿ غَيْرَ بَعِيدُ .. ( ] ﴾ [الندل] اقام واستقر ﴿ غَيْرَ بَعِيدُ .. ( ] ﴾ [الندل] مدة يسيرة ، فلم يتأخر كثيراً ؛ لأنه يعلم انه تخلّف عن مجلس سليمان ، وذهب بدون إذنه ؛ لذلك تعجّل العودة ، وما إنْ وصل إليه إلا وبادره ﴿ فَصَالُ .. ( ] ﴾ [الندل] بالفاء الدالة على العقيب ؛ لأنه رأى سليمان غاضباً مُتَحفّزاً لمعاقبته .

لذلك بادره قبل أنْ ينطق ، وقبل أنْ ينهره ﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحطُ بِهِ . ( الدل الله عرف عرف من الكلام مُوجَّه إلى سليمان الذي ملك الدنيا كلها ، وسخَّر الله له كل شيء ؛ لذلك تُهل سليمان من مقالة الهدهد وتشوَّق إلى ما عنده من أخبار لا يعرفها هم .

ثم يستمر الهدهد : ﴿ وَجِئْتُكَ مِن سَبًّا بِنِمَا يَقِينِ ١٠٠٠ ﴾ [الندل]

أولاً: ثقف عند جمال التعبير في سبأ ونبأ ، فبينهما جناس ناقص ، وهو من المحسنات البديعية في لغتنا ، ويعلى للعبارة نغمة جميلة تتوافق مع المعنى المراد ، والجناس أن تتفق الكلمتان في الحروف ، وتختلفا في المعنى ، كما في قول الشاعر

رَحَلْتُ عَنِ الدُّيَارِ لِكُم أَسِيرُ ﴿ وَقَلْبِي فَي مَحِبِتُكُمْ أَسِير

وقُولُ الأَخْرُ :

ومن الجناس النام في القرآن الكريم : ﴿ وَيَوْمُ ثَمُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ مَاعَةً .. (٥٠) ﴾ [الدوم]

قالتعبير القرآنى ﴿ وَجَمَّلُ مِن مَباً بِنَا .. (T) ﴾ [النم] تعبير جميل لفظا ، دقيق مَعنى ، ألا تراه لو قال ( وجثتك من سبا بخير ) لاختل اللفظ والمعنى معا ؛ لأن الضبر يُراد به مُطلَق الخبر ، أمّا النبا فلا تُقال إلا للخبر الصجيب الهام الملفت للنظر ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَهُمْ يَسَاءُلُونُ ( ) عَنِ النّا المُعلِم ( ) ﴾

والجناس لا يكون جميلاً مؤثراً إلا إذا جاء طبيعياً غير مُتكلّف،

ومثال ذلك مذا الجناس الناقص في قوله تعالى : ﴿ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمُزَةً ('' لُمْزَةً [ ] ﴾ [المهزة] فقد ورد اللفظ المناسب مُعبَّراً عن المعنى المرأد دون تكلّف ، فالهُ مَزة هو الذي يعيب بالقول . واللمزة : الذي يعيب بالقعل ، فالقرآن لا يتصيّد لفظا ليُحدِث جناساً ، إنما يأتى الجناس فيه طبيعياً يتتضيه المعنى .

ومن ذلك في الحديث الشريف: « الخيل معقود بنواصيها الخير " " فيين الخيل والخير جناس ناقص ، مُحسننا للفظ ، مؤديا للمعنى .

وقد يأثى المحسنُن البديعي مُضطرباً مُتكلَّفاً ، يتصيده صاحبه ، كقول أحدهم يتحت الكلام نحتاً فيأتى بسجع ركيك : في أثناء ما كنا نسير نزل المطر كافواه القرب ، فوقع رجل كان يحمل العنب .

ومعنى ﴿ أَحْطَتُ بِمَا لَمْ تُحطُ بِهِ.. (17) ﴾ [الندل] الإحاطة : إدراك المعلوم من كل جوانيه ، ومنه البحر المحيط لاتساعه ، ويقول سبحانه : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءُ مُحيطًا (١٣٦) ﴾ [النساء] ومنه : الحائط يجعلونه حول البستان ليحميه ويُحدُده ، ومنه : يحتاط للامر .

ومحيط الدائرة الذى يديط بالمركز من كل ناحمية إحاطة مستوية بانصاف الاقطار.

لكن أيُعَدُّ قول الهدهد لسليمان ﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحطُ به.. (٢٧ ﴾ النمل نقصاً في سليمان عليه السلام ؟ لا ، إنما يُعَدُّ تكريماً له ؛ لأن

 <sup>(</sup>١) الهمزة · كثير الهمز واللمز والغصر واعتياب الناس وعَيْيهم . [ القاموس القويم ٢٠٧/٢] .
 وقيل : الهحز واللمرز معناهما واحد . وقيل · الهحز في القفا والدر . واللمرز . عيب في العلانية

<sup>(</sup>٢) حديد ، متقق عليه ، آخرجه البخارى في صحيحه ( ٢٨٥٠ ، ٢٨٥٠ ) من حديث ابن سمر رحدوة بن الجعد وعروة البارقي ، وكذا مسلم في صحيحه ( ١٨٧٢ ) من حديث عروة البارقي ، وتحوه عن عروة بن البعد .

### 

ربه \_ عــز وجل \_ سخَّـر له مَنْ يخدمـه ، وقَرَّق بين أن تفـعل أنت الشيء وبين أن يُفعل لك ، قحين يقعل لك ، فهذه زيادة سيادة ، وعُلُو مكانة .

كما أن الله تعالى يُعلَّمنا الاً نكتم مواهب التابعين ، وأن نعطى لهم الفرصة ، ونُفسح لهم المجال ليُخرجوا مواهبهم ، وأن يقول كل منهم ما عنده حتى لو لم نكنُ تعرفها ؛ لأنها خدمة لى .

اليس من الكرامة أن يُحضِر سليمان عرش بلقيس وهو في مكانه ﴿ قَالَ الَّذِي عِندُهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُرِتَدُّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ . . ﴿ قَالَ اللَّهِ عِندُهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُرِتَدُّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ . . [النمن]

وتلحظ أن الهدهد لم يُعرِف سباً ما هي ، وهذا دليل على أن سليمان - عليه السلام - يعرف سبا ، وما فيها من ملك ، إنما لا يعرف أنه بهذه الفخامة وهذه العظمة .

ثم يقول الحق سبحاته :

### ﴿ إِنِي وَبَدِتُ ٱمْرَأَةُ تَمَّلِكُهُمْ وَأُوبِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلِمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ۞ ﴾

وقوله ﴿ تَمْلِكُهُمْ .. (٣٠ ﴾ [النمل] يعنى : تحكمهم أمرأة ، ورأينا نساءً كثيرات نادِهات حكمن الدول في وجود الرجال .

ثم يذكر من صفاتها ﴿ وَأُوتِيَتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ .. ( ( ) ﴾ [الند] وكأنها إشارة إلى ما سبق أنْ قاله سليمان عليه السلام ﴿ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ . ( ( ) ﴾ [الند] فهي كذلك أُوتيتُ من كل شيء بالنسبة الأقرائها ، وإلا فسليمان أُوتي من الملك ومن النبوة ما لم ثُوّتُهُ ملكة سبا .

﴿ وَلَهَا عُرْشٌ عَظِمٌ ١٣٠ ﴾ [الند] العرش مكان جلوس الملك ، وكان العرش عادة يتوافق مع عظمة الملك ، فمثلاً ( شيخ الغفر ) او العمدة

#### **ELECTION**

#### 

أو المحافظ .. إلخ لكل منهم كرسيٌّ يجلس عليه يناسب مكانته ، إذن: العرش هو جلسة المتمكّن الذي يتولّى تَهبير الأمور .

ورصف العرش بأنه عظيم مع أن هذا الوصف لعرش الله تعالى ، فكيف ؟ قبالوا : عظيم بالنسبة لأمثالها من الملوك ، أما عرش الله فعظيم بالنسبة لكل الخلق عظمة مطلقة .

هكذا حدَّث الهدهُد سليمانُ في ما يخصُّ ملكة سبأ من حيث الملك الذي تشب ه فيه سليمان كملك ، ثم يُحدَّثه بعد ذلك عن مسالة تتعلق بالنبوة والإيمان باش ، وهذه المسالة التي غار عليها سليمان ، وثار من أجلها :

# ﴿ وَيَحَدِثُهَا وَفَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيلِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيلِ فَكَنَدُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَكَنَدُ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمُ لَا يَهْمَدُونَ ٢٠٠٠

ذلك لأنه لما طاف حول قصر بلقيس وجد فيه كُوّة تدخل منها الشمس ، كما نرى في معابد الفراعنة ، ففي أحد هذه المعابد طاقات بعدد أيام السنة ، بحيث تدخل الشمس في كل يوم من واحدة بعينها لا تدخل من الآخرى . وكذلك كان عند بلقيس مثل هذه الكُوّة تدخل منها الشمس فتتنه لها وتستقبلها .

لذلك لما ذهب إليها بكتاب سليمان وقف على هذه الكُرَّة وسدُها بجِناحه ، فلم تدخل الشمس في موعدها كما اعتادت الملكة ، فقامت حتى وصلتُ إلى هذه الكُرُّة فرمي عندها الكتاب<sup>(۱)</sup> .

 <sup>(</sup>١) ذكر نصوه السيوطي في = الدر المنثرر في التفسير بالمأثور » ( ٢٥٣/٦ ) عن شخادة وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر رادن ابي جاتم .

فالهدهد \_ إذن \_ مؤمن عارف بقضية العقيدة والإيمان بالله يغار عليها ويستنكر مخالفتها ﴿ وَجَدَنَّهَا وَقُومُها يَسْجُدُونَ للشَّمْسِ مِن دُونَ الله. ( ] ﴾ [الند] فهو يعرف أن الله هو الصعبود بدق ، بل ويعلم أيضا قضية الشيطان ، وإنه سبب الانصراف عن عبادة الله .

﴿ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدُهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ

(3) ﴾ [اندل] قالقضية عنده كاملة بكل تفاصيلها ، ولا تتعجب من مقالة الهدهد واقرا : ﴿ وَإِنْ مِن شَيْءٍ إِلاَّ يُسْبَحُ بِحَمْدِهِ وَلَنْكِن لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِحُهُمْ . . (3) ﴾ [الإمداء]

إنها موعظة بليغة من واعظ متمكن يقهم عن الله ، ويعلم منهجه ويدعو إليه ، بل ويعزّ عليه ويحزّ في نفسه أن ينصرف العباد عن الله المنّعم :

## أَلَّا يَسْمُ دُولِيلَهِ ٱلَّذِي يُعْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَرُمَا تُغْفُونَ وَمَاتُغَلِثُونَ ۞

﴿ أَلا مَا وَعَنْد إِدَاعَامِهِما تُقَلَبُ اللهِ وَعَنْد إِدَاعَامِهِما تُقَلَبُ النّون لا مَا وَعَنْد إِدَامَهُما تُقَلَبُ النّون لا مَا قَصَدِر : الأ ، فالمعنى : وزيْن لهم الشيطان أعمالهم ، لماذا ؟ لالا يستجدوا ، فهنا حرف جر محذوف كما تقول : عجبتُ من ان يقدم علينا فلان .

وفي قراءة أخرى () : ( ألا ) للحثُ والحضِّ () .

<sup>(</sup>١) هي قدرادة الزهري والكسائي وغيرهما ، بمنعني ، ألا يا هؤلاء استجدوا [ ذكره القرطبي في تقسيره ٢٨/١٥ و ] قال الكسائي - ما كنت أسمع الأشياخ يقرءونها إلا بانتخفيف على نية الأحر ، (٢) قال الرضشتري : قبل قلت : السجدة انتلاوة واجبة في القراءتين جمعيماً ام في إحداهما ٢ قلت - هي واجبة فيهما جميماً ؛ لأن مواضع السجدة أما أمر بها ، أو مدح لمن أتى بها ، أو نم لمن تركها ، وإحدى القراءتين أمر بالسجود ، والآخرى ذم للتارك . [ ذكره القراءيين أمر بالسجود ، والآخرى ذم للتارك . [ ذكره القراءيي في تقسيره ٢٩/١٥ ٥ ] .

#### 山河町

### 

والصراد بالخبِّء في السموات: المصطر، والنبِّء في الأرض. النبات، ومنهما تأتى مُقوّمات الحياة، فمن ماء المطر وخصوبة الأرض يأتى النبات، وعلى النبات يتغذّى الحيوان، ويتغذّى الإنسان.

بل إن الحق سبحانه ﴿ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُمُنُونَ ﴿ قَ ﴾ [انسل] ، كما قال في آية أخرى : ﴿ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى الله مِن شَيْء في الأَرْضِ وَلا في السَّمَاء ( ) ﴾ [ابراميم] ، وفي آية أخرى يقول سبحانه: ﴿ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صَدُّورِكُمْ أَوْ تُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ اللهُ . ( ) ﴾ [ال عمران] .

### ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُورَبُ الْعَرَيْنِ الْعَظِيمِ ١٠٥٠

لما تكلّم عن عرش بلقيس قال ﴿ وَلَهَا عُرُشٌ عَظِيمٌ ( آ ) ﴾ [اندل] يعنى : بالنسبة لأمثالها من الملوك ولاهل زمانها . فإذا عُرُف ﴿ الْعَرْشِ الْعَلْمِ اللهِ عَدِيثُ عَدَالَى ، فله العَظْمَة المطلقة عند كل الخلّق .

### الله عَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَدِينِ عَن الْكَدِينِ

وفى الآية مظهر من مظاهر أدب سليمان - عليه السلام - وتلطُّفه مع رعيته () ، فهو السيد المطاع ، ومع ذلك يقول المهدهد : ﴿أَصَدَقْتُ أَمْ كُنتُ مِنَ الْكَاذِينَ ( ) ﴾ [النمل] والصدَّق يقابله الكذب ، لكن سليمان - عليه السلام - يأبى عليه أدب الشيوة أن يتهم أحد جنوده بالكذب فقال : ﴿أَمْ كُنتُ مِنَ الْكَاذِينَ ( ) ﴾

یعنی : حتی لو وقع منك الكذب فلست قداً قیه ، فكثیر من الخائق یكذبون ، او : من الكاذبین مَیلاً لهم وقُریاً منهم ، ممما یدل علی انه بالهاماته كنبی یعرف انه صادق ، إنسا ما دام الأمر محل نظر قلا بد ان نتاكد ، ولن اجامل جندیا من جنودی .

﴿ اَذْهَب بِّكِتَنِي هَسَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

هذا هو النظر الذي ارتآه سليمان ليتاكد من صدق الهدهد : أنْ يرسله بكتاب منه إلى هؤلاء القوم ، وهنا مظهر من مظاهر الإيجاز البليغ في القرآن الكريم ، فبعد أن قال سليمان ﴿ سَنَظُرُ . ( ؟ ) ﴾ [النمل] قال ﴿ لَهُ هُب بِكَابِي هَلْمُ . ( ؟ ) ﴾ [النمل]

فهل كان الكتاب مُّعداً وجاهزاً ؟ لا ، إنما التقدير : قال سننظر

(٢) قال القبرطين في تفسيره ( ٧٩/٧٠ ) : « في قوله ﴿ أَصِنْكُ أَهُ كُتَ مِنْ الْكَاذَابِينَ (٢٤) ﴾ [النمل] دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقبل حدر رعيته ، ويدرا الدقوية عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم ؛ لأن سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه ، وإنما صداق الهدهد عذرا لانه أشبر بما يقتضى الجهاد ».

(۲) قبال رهب ( بن منیه ) واین زید : کانت لها کرة مستقبلة مسلم الشمس قبانا طلعت سببت . فسرها الهدهد بهنامه ، فارتفعت الشمس ولم تعلم ، فلما استبطات الشمس قامت تنظر فرمی المسحیلة إلیها ، فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت : لان ملك سلبسان علیه السلام کان فی خاتمه ، فقرآته فجمعت الملأ من فرمها فخاطبتهم بما یأتی بعد ذکره القرطبی فی نفسیره ( ۷۲/۷۷ ) .

أصدقتُ أم كنت من الكاذبين ، فكتب إليها كتاباً فيه كذا وكذا ثم قال للهدمد : ﴿ الْفُعَبِ بِكُتَابِي هَنَاذًا ، ، (١٨) ﴾ [الندل] وقد حُاذِف هذا للعلم به من سياق القصة .

وقوله : ﴿ ثُمُ ثُولُ عَنهُمْ .. (٨٦) ﴾ [الندل] يعنى : ابتحد قليدلاً ، وحاول أنَّ تعرف ﴿ مَاذَا يَرْجَعُونَ (٢٨) ﴾ [الندل] يعنى : يراجَع بعضهم بعضه ، و تناقبشون فيما في الكتباب ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ أَفَلا يَرْجُعُ إِلَيْهِمْ قُولًا وَلا يَعْلَكُ لَهُمْ ضَرًا وَلا نَفْعًا (٤٤) ﴾ [مه]

والسياق يقتضى أن نقول : فذهب الهدهد بالكتاب ، والقاه عند بلقيس فقرأتْه واستشارتْ فيه أتباعها وخاصتها ، ثم قالت :

### ﴿ قَالَتَ يَتَأَيُّمُ ٱلْمَلُوُّ إِنِّ أَلْقِي إِلَّ كِذَبٌّ كُرِيمٌ ۞

نلحظ هنا سرعة جواب الأصر ﴿ أَذْهَب . . (٦٠) ﴾ [النمل] فبعده مباشرة قالت ملكة سبا : ﴿ قَالَتُ يَسَأَيُهَا الْعَلَّ إِنِّى أُلْقِي إِلَى كُتَابٌ كَرِيمٌ (٢٠) ﴾ [النمل] وهذا يدل على أن أوامر سليمان كانت محوطة بالتنفيذ العاجل ؛ لذلك حذف السياق كل التفاصيل بين الأمر ﴿ أَذْهَب . . (١٠) ﴾ [النمل] والجواب ﴿ قَالَتُ . . (١٠) ﴾ [النمل] والجواب ﴿ قَالَتُ . . (١٠) ﴾ [النمل] والجواب ﴿ قَالَتُ . . (١٠) ﴾ النمل والجواب ﴿ قَالَتُ . . (١٠) ﴾ النمل على وجه السرعة .

ومعنى ﴿ الْمَلاُ . . (٢٠) ﴾ [النمل] هم أعيان القوم والسرافهم والمستشارون والخاصة ﴿ إِنِّي أُلْقِي إِلَى تَعَابٌ كريمٌ (٢٠) ﴾ [النمل] فوصدفتُ الكتاب بأنه كريم (١) إما لأنها سمعتُ عن سليمان ـ عليه

 <sup>(&</sup>lt;sup>۱</sup>) وقد ورد فی معنی کریم هنا آترال واثار ، منها :

<sup>·</sup> حسن ما فيه : قاله فتادة ، فيسا أخرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير رابن المنذر وابن

<sup>-</sup> مقتوم : قاله ابن عباس فيما أخبرجه عنه أبن مردويه . [ أوردهما السبيوطي في الدر المنثور ٢٥٣/٦) .

#### والتقالق الم

### 91.VV/20+00+00+00+00+0

السلام \_ وعظمة مُلْكه ، أو : لأن الكتاب سُطُّر على ورق رَاق وبنط جميل ، وبعد ذلك هو معهور بناته الرسمى ، مما يدل على أنه كتاب هام ينبقى دراسته وأخْذ الرأى فيه (1)

# ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَكَنَ وَإِنَّهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَكِنَ الرَّحِيدِ ۖ ۞ ۞

إذن : فهى تعرف سليمان ، وتعرف نُبوّته وصفاته ، وأنه يكاتبهم باسم الله ويصدُر في دعوتهم عن أوامر الله ، وكان مجمل الكتاب بعد يسم الله الرجمن الرحيم :

### ﴿ ٱلَّا تَعَلُّواْ عَلَى وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ ۞ ﴿

إنها برقية موجيزة في أبلغ ما يكون الإيجاز ﴿ أَلاَ تَعْلَوا عَلَى .. (آ؟) ﴾ [النمل العلو هذا بصعنى الغطرسة والزَّهْو الذي يعتاده الملوك خاصة ، وهي متله ، ملكة لها عَرْش عظيم ، وأوتيت من كل شيء وكونه يخاطبها يَهذه اللهجة المختصرة البعيدة عن النقاش والجدال ، هذا أمر يحتاج منها إلى نظر وإلى أناة .

لذلك بعد أن أخبرتُ مستشاريها بأمر الكتأب ، وما ورد فيه طلبتً منهم الرأي والمشورة :

### ﴿ قَالَتْ يَثَاثُهُ الْمَلُولُ الْفَكُولُ الْفَكُولِ فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَالِمَةٌ أَثَرُاحَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

<sup>(</sup>١) قال القرطين في تقسيره ( ٧/٠٧٤) : ، وصفحة بأنه كريم ، ثما تضمن من لين القول والموعظة في الدهاء إلى عبادة الله عنز وجل رحسن الاستعطاف والاستلطاف من غير أن يتضمن سباً ولا لعنا ، ولا ما يغير النفس ، ومن غير كلام نازل ولا مستغلق ، على عادة الرسل في الدعاء إلى الله عز وجل » .

سبق أن تكلمنا في معنى الفتوى ، وإنها من الفُتوة أى : القوة ، وهي مثل : غَنَىَ فلان أى : صار غنياً بناته ، وأغناه غيره أحدَّه بالغنى ، كذلك أفتاه يعنى : أعطاه قوة في الحكم والحجة .

وقالت : ﴿ فِي أَمْرِى .. ( ) [الندل] مع أن الأمر خاصٌ بالدولة كلها ، لا بها وحدها : لانها رمز للدولة وللملك ، وإنْ تعرض لها سليمان فسوف يُخدش مُلُكها أولاً ، ويُنال من هيبتها قبل رعيتها .

وَهُ مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَىٰ تَشْهَدُونِ ( الله عَلَى على : لا أَبُتُ في أمر إلا في حضوركم ، وبعد استشارتكم . وهدا يدل على أنها كانت تأخذ بمبدأ الشورى رغم ما كان لها من الملك والسيطرة والهيمنة .

فرد عليها الملا من قومها : هُ قَالُواْ نَحَنُ أُوْلُوا قُرَّ وَ وَأُوْلُواْ بَالِّسِ شَدِيدِ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرى مَاذَاتًا مُّرِينَ ۖ ﴿

يعنى : نحن أصحاب قوة فى أجسامنا ، وأصحاب شجاعة وباس أى جيدرش فيها عَدَد وعُدة ﴿ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ . . (آآ) ﴾ [الندل اى : إنَّ رأيت للحرب ، فنحن على أهْبة الاستعداد ، فهم يعرضون عليها رايهم دون أنْ يُلزموها به ، فهو رأى سياسي لا رأى حربى ، فهى صاحبة قرار الحرب إنْ أرادت ﴿ فَانْظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ آ ﴾ [الندل] يعنى : نحن على استعداد للسلّم وللحرب ، وننتظر أمرك ،

<sup>(</sup>١) قال قاتادة: ذكر لنا أنه كان أولو مشورتها ثلاثمانة واثنى عشد رجلاً ، كل رجل منهم على عشدة آلاف من الرجال . اخرجه عبد بن حصيد وابن المصندر وابن أبى حاتم . اورده السيوطى فى اللد المتثرر (٣٠/٧٦) ، والقرطبى فى تفسيره (٧/٧٧-•>) .

ثم يقرل الحق سبحانه :

# وَ قَالَتَ إِنَّ الْمُلُوكِ إِذَا دَحَكُواْ فَرَيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ اللهِ عَلْوَا اللهِ اللهِ اللهُ الل

وتعرض بئقيس رأيها ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرِيَةً أَفْسَدُوهَا .. (3) ﴾ [النمل ، ذلك لانهم يريدون مُلكا ، فينهبون كل ما يمرُّون به بل ويُخربون ويفسدون لماذا ؟ لانهم ساعة يصل الملك المغير لا يضمن النصر ؛ لذلك يُحْرَب كل شيء ، حتى إذا ما عرف لنه انتصر ، وأن الأمور قد استقرت له يحافظ على الأشياء ولا يُخربها .

﴿ وَجَعَلُوا أَعِزُّةَ أَهْلُهَا أَذَلَةً .. (17) ﴾ [الندل] لأن الملك يقدوم على انقاض مُلك قديم ، فيكون أصحاب العزة والسيادة هم أول مَنْ يُبدأ بهم ؛ لأن الأمر أُخذ من أيديهم ، وسوف يسعون لاستعادته ، ولا بُدُّ يكون عندهم غُيْظ ولَدُد في الخصومة .

أما قوله تعالى : ﴿ وَكَذَالُكَ يَفْعُلُونَ ﴿ [الندل] فللعلماء فيه كلام : قالوا() إنه من كلام بلقيس ، وكانه تذبيل لكلامها السابق ، لكن ماذا يضيف ﴿ وَكَذَلِكَ يَفْعُلُونَ ﴿ آلَكُ ﴾ [الندل] بعد أن قالت ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخُلُوا قُرِيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعُلُوا أَعَزَةً أَهْلَهَا أَذَلَةً . . (١٤ ﴾ [الندل]

فائراى الصواب أن هذه العبارة من الحق (" سبحانه وتعالى - ليُصدُق على كلامها ، وانها اصابت في رأيها ، فكذلك يفعل الملوك إذا "

 <sup>(</sup>١) تلك ابن شجرة فيما نقله عنه الـقرطبي في تفسيره ( ٥٠٧٨/٧ ) وقال : • قيل : هو من قول بلقيم تأكيا للمعنى الذي أرادته • .

<sup>(</sup>۲) قاله ابن عباس ، قال : هو من قول الله عز وجل معرفاً لمصحد ﷺ وأحته بذلك وسخيراً یه . نقله القرطبی فی نفسیره ( ۷۸/۲۰ ) ، وذكر نحوه السیوطی فی « الدر المتثور » ( ۲۰۷/۱ ) وعزاد لابن ابی حاتم .

دخلوا قرية ، مما يدل على أن الحق سبحانه رب الخلّق أجمعين ، إذا سمع من عبد من عبيده كلمة حق يؤيده فيها ، لا يتعصب ضده ، ولا يهضمه حقه .

## ﴿ وَإِنِّى مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهِ لِينَّةِ فَنَاظِرَةً إِمِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ ﴾

بعد أنْ ترك لها المستشارون الأمر والتدبير أخذت تُعمل عقلها ، وتستخدم فطنتها وخبرتها بحياة الملوك ، فقالت : إنْ كان سليمان ملكا فسوف يطمع فى خيرنا ، وإنْ كان نبياً فلن يهتم بشىء منه ، فقررتُ أنْ تُرسل له هدية تناسب مكانته كملك ومكانتها هى أيضاً ، لتثبت له أنها على جانب كبير من الثراء والفنى .

ولا بد أنها كانت ثمينة لتستميل الملك ، أو كما نقول ( تلوحه أو علويه ) .

﴿ وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٌ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ آ ﴾ [الندل] فإن كنان ملكا فَيلهما ، وعرفنا أن عملاجه في بعض الخمراج والأموال تُسَاق إليه كل عام ، وإن كان نبياً فلن يقبل منها شيئا ، وهذا رأى جميل من بلقيس يدل على فطنتها وذكائهما وحصافتها ، حيث جنّبتْ قومها وبلات الحرب والمولجهة .

<sup>(</sup>١) قال القرطبي في تفسيره ( ٧/٥٠١): «كان النبي ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل المصدقة ، وكذلك كان سبيحان عليه السلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم الجمعين ، وإنما جملت بلليمس قبول الهدية أو ردما علامة على ما في نفسها ، على ما ذكورناه من كون سليحان ملكا أو نبياً ، لأك قال لها في كتابه ﴿ أَلاَ تَمُوا عَلَي وَأَلَونِي مُسِيحًا وَلَو يُهِمُ وَاللَّهُ عَلَي وَاللَّهُ عَلَي وَأَلَو عَلَي وَلَو يَعِيدًا وَلا يؤخذ عنه هدية » .

# ﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلِيَمَانَ قَالَ أَنْمِذُ وَنَنِ بِمَالِ فَمَآءَ اَمَانِ اَللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُونِ مِمَالِ فَمَآءَ اَمَانِ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَ كُونَ فَرَحُونَ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَالَ التَّمْرِ بَهِدِيَّتِ كُونَ فَرَخُونَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اى : فلما جاء رسول بلقيس إلى سليمان بالهدية ﴿ قَالَ أَتُمِدُونَنِ بِمَالُ فَما اَتَانِي اللّٰهُ خَيْرٌ مُمَّا آتَاكُم .. ( اَ ) ﴾ [الندل] هَائُ هدية هذه ، وانا أملك مُثْكًا لا يتبغى لاحد من بعدى ( ) ﴿ ﴿ بَلْ ،، ( اَ ) ﴾ [الندل] يعنى : اضرب عن الكلام السابق ﴿ أَنتُم بِهَدَيْتِكُمْ تَقْرُحُونَ ( اَ ﴾ [الندل] بعني : اضرب عن الكلام السابق ﴿ أَنتُم بِهَدَيْتِكُمْ تَقْرُحُونَ ( اَ ) ﴾ [الندل]

أضاف الهدية إليهم ، لا إليه هو ، والإضافة ثأتى إما بمعنى اللام مثل : قلم زيد يعنى لزيد ، أو : بمعنى من مثل : إردب قمح يعنى : من قمح ، أو : بمعنى في مثل : مكر الليل يعنى : في الليل .

نقوله ﴿ بِهَدِيْتِكُم م . (1) ﴾ [النمل] إما أن يكون الممراد : هدية لكم . أى : فمائتُم تفرحون إنْ جاءتكم هدية من أحمد ، أو لأننى سأردُها إليكم فتفرحوا بردُها كمن يقول ( بركة يا جامع ) أو : هدية منكم . أى : أنكم تفرحون إنْ أهديتم لى هدية فقبلتُها منكم .

غَهَدُه مَعَانَ ثَلَاثَةً لَقُولُه : ﴿ بَلِّ أَنْتُمْ بِهَدِّيِّتُكُمْ نَفُوحُونَ 🗂 ﴾ [النمل]

## 

نذكر أن الملكة قالت ﴿فَاظِرَةً بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ السَلِ السَالِ السَلِ السَلِ السَلِ السَلِ السَل فكانه يستشعر نصَّ ما قالت ، وينطق عن إشعراقات النبوة فيه ،

<sup>(</sup>۱) اى . قعا اعطانى من الإسلام والعلَّك والنبوة خير مدا اعطاكم · تسلا المرح بالعال . ( قاله القرطبي في تفسيره ٤/ ٥٠٨٤ ) .

فيقول ﴿ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِنَاهُم بِجُنُودٍ لِأَ قِبَلَ لَهُم بِهَا . . 🗺 ﴾ [النمل]

وهكذا دخلت المسالة في طَور المواجهة ؛ لأن كلامنا كلام النيوة التي لا تقبل المساومة ، لا كلام الملك الذي يسعى لحظام الدنيا .

﴿ وَلَنْخُرِجَنَّهُم مَنْهَا أَذِلَةً وَهُمْ صَاغَرُونَ ۞ ﴾ [الندل] وكاته يكشف لهم عن قول ملكتهم: ﴿ إِنَّ الْمُلُوكُ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةٌ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا آعِزُةً أَهْسَدُوهَا وَجَعَلُوا آعِزُةً أَهْسَدُوهَا وَجَعَلُوا آعِزُةً أَهْلَهَا أَذِلْهُ . ٢٠ ﴾ [لندل] وهذه أيضًا من إشراقات النبوة .

ومعنى ﴿ لا قَبَلَ لَهُم بِهَا . ( (٢٣) ﴾ [النمل] تقول : لا قبل لى بكذا . يعنى : لا استطيع مقابلته ، وأنا أضعف من أن أقابله ، أو لا طاقة لى به ﴿ وَلَنُحْرِجَنُهُم مِنْهَا أَذِلُهُ . ( ( ) ﴿ [النمل] لانه سيسلب مُلْكهم ، فيعد أن كانوا ملوكا صاروا عبيدا . ثم يزيد في حدّته عليهم ﴿ وَهُمُ صَاغِرُونَ ( ( ) ﴾ [النمل] لانهم قد يقبلون حالة العبودية وعيشة الرعية ، فزاد ﴿ وَهُمُ صَاغِرُونَ ( ) ﴾ [النمل] لان الصَّفَار لا يكون إلا بالقَتْل

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ قَالَ بَعَأَيُّمُ الْمَلُواْ أَيُكُمُّ بِأَنِينِ بِمَرْشِمَ مَّلَ أَن يَأْتُونِ مُسَلِمِينَ ۞ ﴾

الملأ : اشراف القوم وسادتهم واصحاب الراى فيهم ﴿ أَيْكُمْ يَأْتَنِي بِعُرُسُهَا قَبْلُ أَنْ يَأْتُونِي مُسلَمِين (٢٠) ﴾ [انسل] هنا ايضا مظهر من إشراقات النبوة عند سليمان ، فهو يعلم ما سيحدث عندهم حينما تعود إليهم هديتهم ، وأنهم سيسارعون إلى الإسلام ، فرد الهدية يعنى أننا اصحاب كلمة ورسالة ومبدأ ندافع عنه لا اصحاب مصلحة .

ولما علم أنهم سيباتون منسلمين طلب من جنوده أنَّ ياتوه بعرشهاء وحدد زمن الإتيان بهنا العرش ﴿قَبْلُ أَن يأتُونِي مُسْلِمِينَ (؟؟) ﴾

إذن : لا بد من الذهاب إلى مملكة سبا وفك العرش ، وحَمله إلى مملكة سليمان ، ثم إعادة تركيبه عنده ، وهذه مهمة بالطبع قوق قدرة البشر ؛ لذلك لم يتكلم منهم أحد ، حتى الجن العادى لم يعرض على سليمان استعداده للقيام بهذه المهمة :

# (١) مَنْ الْقِينَ مِنْ ٱلْقِينَ أَنَا عَانِيكَ بِهِ ، فَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الل

والجن في القدرة والمهارة مثل الإنس ، منهم القوى الساهر ، ومنهم العبي التدى لا يجيد شيئاً ، نقول ( لبخة ) وكلمة عقريت من تعفير التراب ، وكانوا حينما يتسابقون في العَدُّو بالخيل أو غيرها ، فمن يسبق منهم يُشير القبار في وجه الآخر فييعطّله عن السَّبق . فقالوا : عقريت يعني عقر من وراءه ، أو : المعنى أنه يُعفَّر وجه من عارضه بالتراب فسمعي عقريتاً .

إِذَن : فالعضريت هو الخبيث الماكر من الجنّ ، وصاحب التقوة الخارقة فيهم : وهو الذي تعرّض لهذه المهمة ، وقال ﴿ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مُقَامِكَ .. (؟) ﴾

وهذا كلام مُحمَّل ؛ لأن مقام سليمان بين رعيته للحكم أو

 <sup>(</sup>١) العقريت : هو المفاقد في الأمر المبالخ فيه مع خيث ودهاء . [نسان العرب - مادة . عقر] .
 (٢) قال السمى وغيره - كان سليمان يجلس المقضاء والمحكومات وللطعام من أول النهار إلى أن

<sup>)</sup> قال السندي وغيره - كان سليمان يجلس المقضاء والمحكومات وللطعام من اول النهار إلى ان غزول الشمس . [ تفسير ابن كثير ٢٦٢/٣ ] .

للمدارسة سوف يستغرق وقتاً : ساعة أن ساعتين مثلاً ، وقد تعهد العفريت أن ياتى بالعرش في هذا الوقت يعنى : لن يُؤخُره إلى جلسة أخرى .

وقوله : ﴿ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌ أَمِينٌ ١٤ ﴾ [الند] يدل على أن هذا العفريت يعلم فخامة هذا العرش وضفامته ، وأنه شيء نفيس يستحق الاعتناء به ، خاصة في عملية نقله ؛ لذلك قال من ناحية كبره وضفامته ، فأنا عليه قوى » قادر على حَملُه ، ومن ناحية نفاسته وفخامته ، فأنا عليه أمين لن أُبدُد منه شيئًا .

ثم تكلُّم آخر لم يُحدُّده القرآن إلا بالوصف":

﴿ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْكُمِّنَ الْكِتَبِ أَنَا عَالِيكَ يهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرَقُكَ فَلْمَّارَ عَاهُ مُسْتَقِرًّ إِعِندَهُ وَقَالَ هَلْذَا مِن فَضْلِ رَقِي لِيَلْوَنِي ءَأَشْكُرُأَمْ أَكَفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنْمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ يَّ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَقِي غَنْ كُورِيمٌ \* \*

الطرف : الجفِّن الأعلى للعين .

تكلم العلماء في هذه الآية : أولا - قالوا ﴿ الْكِتَابِ . . ( ) ﴾ [النمل] يُراد به اللوح المحقوظ ، يُعلم الله تعالى بعض خُلْقه أسراراً من اللوح

<sup>(</sup>١) قال القرطبي في تفسيره ( ٢/٥٠٨٧) . « أيمشو المفسدرين على أن الذي عنده علم من الكتاب آسمف بن برخسيا وهو من بني إسرائيل . وكان صدّيقاً يحفق اسم الله الاعظم الذي إذا سئل به أعطى ، وإذا دُعي به أجاب » . وانظر ( تفسير ابن كثير ٢/ ٣٦٤ ) ، ( والدر المنثور المسيوطي ٢٠٠/٦ ) .

المسحقوظ ، أما الذي عنده علم من الكتاب فقالوا(1) : هو آصف بن برخيا ، وكان رجلاً صالحاً أطلعه الله على أسرار الكون .

وقال آخرون (1) : بل هو سليمسان عليه السلام ، لما قسال له العفريت ﴿ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ نَقُومُ مِن مُقَامِكَ .. (2) ﴾ [الندل] قال هو : ﴿ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدُ إِلْيُكَ طَرَفُكَ . . (1) ﴾ [الندل] لانه لو كان شخصاً آخر لكان له تقوق على سليمان في معرفة الكتاب .

لكن ردُوا عليهم بأن من عظمة سليمان أنَّ يعلمُ أحد رعيته هذا العلم ، فمنَ عنده علم من الكتاب بحيث يأتى بالعرش قبل طَرَّفة عين هو خادم في مملكة سليمان ومُسخر له ، كما أن المزايا لا تقتضى الافضلية ، وليس شرَّطاً في الملك أنَّ يعرف كل شيء ، وإلا تَقْلنا للملك : تَعَال أصلح لنا دورة المياه .

أما نحن فنعيل إلى أنه سليمان عليه السلام.

وغَرِّق كبير في القدرات بين منْ ياتي بالعرش قبل أن يقوم الملك من مجلسه ، وبين منْ ياتي به في طَرِّفة عمين ، ونَقُل العرش من مملكة بلقيس إلى مملكة سليمان يحتاج إلى وقت وإلى قوة .

والزمن يتناسب مع القوة تناسباً عكسياً : فكلمسا زادت القوة قُلُّ الزمن ، فمثلاً حمين تُكلُف الطفل الصفير بنقل شيء من مكانه إلى مكان ما ، فإنه يذهب إليه ببُطُء ويحمله ببُطء حتى يضعه في مكانه ، أما الرجل فبيده وفي سرعة ينقله ، وهذه المسالة نلاحظها في وسائل

 <sup>(</sup>۱) قاله ابن حجاس ، ویزید بن رومان ، وقادة ، انظر تفسیر ابن کثیر ( ۲۹۲/۳ ) وقاله
 الحسن أیضاً ( الدر المنثور ۲۹۰/۱ ) .

 <sup>(</sup>٧) قبال ابن عطية . قائمت فرقة هو سليمان عليه السلام . شقه القرطين في تقسيره
 ( ٥٠٨٧/٧ ) ولكنه قال قبله : « لا يصبح في سياق الكلام مثل هذا التاريل » .

### 

المهاصلات ، غفرُق بين السقر بالسبيارة ، والسفر بالطائرة ، والسفر بالصاروخ مثلاً .

وهذه تكلّمنا عنهما في قصمة « الإسراء والسعراج » فعقد أُسْري برسول الله صلى الله السرعة ؛ لأن الله تعالى أُسْرى به ، ونقله من مكان إلى مكان ؛ لذلك جاءت الرحلة في سرعة فوق تصور البشر .

وما دام الزمن يتناسب مع القوة ، فلا تنسب الحدث إلى رسول الله ، إنما إلى الله ، إنما إلى قوة القوى الله يلا تحتاج إلى زمن أصلاً ، فإن قلت : فلماذا استفرقت الرحلة ليلة واخذت وقتاً ؟ نقول : لأنه على مر باشياء ، ورأى أشياء ، وقال ، وسأل ، وسمع ، فهو الذي شغل مذا الرقت ، أما الإسراء نفسه فلا زمن له .

لذلك قبل أن يخبرنا الحق - تبارك وتعالى - بهذه الحادثة العجبية قال : ﴿ سُبُحَانَ اللَّذِي أَسُرَىٰ بِعَبْدهِ .. (\*\*) ﴾ [الإسراء] أي : نزّهه عن مشابهة غيره ، كذلك مسألة نَقُل العبرش في طرّفة عين لا بُدُ أن مَنْ قعلها فعلها بعون من الله ويعلم أطلعه الله عليه ، فنقله بكُنُ التي لا تحتاج وقتاً ولا قوة ، وما دام الأمر بإرادة الله وقوته وإلهامه فلا نقول إلا : آمين .

وفى قوله للجن : ﴿ أَنَا آئيكَ بِهِ قُبْلَ أَن يُرِثُدُ إِلَيْكَ طَرَفُكَ .. ① ﴾ إلله المدنيت الجن ، حتى لا يَظُن الله القوى من الإنسان ، فإنّ اراد الله متحنى من القوة ما أتفوّق عليك به ، بل وأسخّرك بها لخدمتى .

ومن ذلك قوله سبحانه عن تسخير المهن : ﴿ يَعْمُلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مُحْرِيبَ وَتَمَانِيلَ وَجَفَان كَالْجَوابِ('' وَقُدُورٍ رَّاسَاتٍ . . ﴿ \*\*\* [سباً]

<sup>(1)</sup> الجنان : جمع جُمْنَة ، وهي المتصعة الكبيرة جداً . والجوابُ جسم جابية ، وهي الحوض الذي يُحِبى فيه الماء ، وقال ابن عباس : اي كالجوبة من الارض . وقال العوفي عنه : كالحياض. وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضماك وغيرهم . [تفسير ابن كثير ٣٨/٣] .

### 

وليعلموا أنهم جهلاء ، ظلُّوا يعملون لسليمان وهو ميث ومُتكىء على عصاه أمامهم ، وهم مرعوبون خائفون منه .

والتحدى قد يكون بالعُلُو ، وقد يكرن بالدُّنُو ، كالذى قال لصاحبه : أنا دارس باريس دراسة دقيقة ، واستطيع أنْ اركب معك السيارة وأقول لك : أين نبحن منها ، وأمام أيّ محل ، وأنا مُغْمض العينين ، فقال الآخر : وأنا أستطيع أن أخبرك بذلك بدون أن أغمض عُيدي ،

وقوله : ﴿ فَلَمَّا رَآهُ .. ﴿ إِلَهُ إِلَهُ النَّمَلِ إِلَى : العرش ﴿ مُسْتَقَرًّا عِيلَهُ قَالَ هَلَا مِن فَضْلِ رَبِّي .. ﴿ ﴾ [النمل] إما لأنه اقدره على الإثبان به بنفسه ، أو سخّر له مَنْ عنده علم من الكتاب ، فأتاه به ، فهذه أو ذاك فضل من الله .

﴿ لَبَبْلُونِي .. ﴿ إِنهِ إِنهِ يَصْتَبِرِنِي ﴿ أَأَشْكُرُ أَمْ أَكُفُرُ .. ﴿ ] ﴾ [النمل] يَعنى : أشكر الله فأرفُق في هذا الأختيار ؟ أم أكفر بنعمة الله فأخفق فيه ؟ لأن الاختبار إنما يكون بنتيجته .

والشكر بأن ينسب النعمة إلى المنعم والا يلهيه جمال النعمة عن جلال واهبها ومُسديها ، فيقول مثلا : إنما أوتيته على علم عندى .

وقوله : ﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُو لِنَفْسِهِ . . ﴿ ﴾ [النمل] أي : أن الله تعالى لا يزيده شُكُرنا شيئًا ، فله \_ سبَحانه وتعالى \_ صفات الكمال المطلق قبل أنْ يشكره أحد ، فمنْ يشكر فإنما يعود عليه ، وهو ثمرة شُكْره .

﴿ وَمَن كَفُر مَا ﴾ [النمل] يعنى : جحد النعمة ولم يشكر المتعم ﴿ فَإِنَّ رَبِّي غَنِي مَ النمل] أي : من شكره ﴿ كَرِيمٌ ﴿ إِلَامِلَ النمل] أي : من شكره ﴿ كَرِيمٌ ﴿ إِلَّا النمل]

أى : يعطى عيده رغم ما كان منه من جحود وكفر بالنعمة ؛ لأن نعمه تعالى كثيرة لا تُعدُ ، وهذا من حلمه تعالى ورأفته بخَلْقه .

لذلك لما نتأمل قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نَعْمَتُ اللَّهُ لا تُحْمُوهَا .. (T) ﴾ [إبراهيم] وقد تكررت هذه العبارة بنصنَّها في آيتين من كتاب الله ، مما جمعل البعض يرى فيها تكراراً لا فائدة منه ، لكن لو تظرنا إلى عَجُرُ كل منهما لوجدناه مختلفاً :

فالأولى تُختتم بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفُارٌ ۚ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ لَفَفُورٌ رُحِيمٌ ۞ ﴾ [النحل]

إذن : فهما متكاملتان ، لكنَّ منهما معناها الخاص ، فالأولى تبين ظلم الإنسان حين يكفر بنعمة الله عليه ويجددها ، وتضيف الأخرى أن الله تعالى مع ذلك غفور لعبده رحيم به .

كما نلحظ في الآية : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا .. ( [1] ﴾ [إبراميم] استخدم ( إنْ) الدالة على الشك ؛ لأن أحداً لا يجرو على عَدْ نعم الله في الكون ، فهي فوق الحصر ؛ لذلك لم يُقدم على هذه المسالة أحد ، مع أنهم بوسائلهم الحديثة أحصروا كل شيء إلا نعم الله لم يتصد لإحصائها أحد في معهد أو جامعة ممن تخصصت في الإحصاء .

وهذا دليل على أنها مقطوع بالعجز عنها ، كما لم نجد مثلاً مَنْ تصدّى لإحصاء عدد الرمل قبى المنحراء ، كما نقف عند قوله سبحانه : ﴿ نَعْمَ الله . . (1) ﴾ [ابراهيم] ولم يقُلْ : نعم الله ، فالعجز عن الإحصاء أمام نعمة واحدة ؛ لأن تحتها نعم كثيرة لو تتبعتها لوجدتها فوق الحصر .

ثم لما جماءته بلقيس آراد أن يُجرى لهما اختبارَ عقلٍ ، واختبارَ إيمان :

## ﴿ قَالَ تَكِرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَنْهَ لَذِى آَمَ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۞ ﴾

قوله : ﴿ نَكُوُوا .. (آ) ﴾ [النمل] ضده عرَّفوا ؛ لانه جاء بالعرش على هيئته كما كان عندها في سبأ ، ولو راتُه على حالته الاولى لقالتُ هو هو ، ولم يظهر له ذكاؤها ؛ لذلك قال ﴿ نَكُوُوا لَهَا عَرْشَهَا .. (آ) ﴾ [النمل] يعنى : غيروا بعض معالمه ، ومنه شخص متنكر حين يُغيَّر ملاحه وربَّه حتى لا يعرفه مَنْ حوله .

﴿ نَعْظُرْ أَتَهْتَدَى أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ ۞ ﴾ [الندل] تهتدى إيمانا إلى الإسلام ، أو تهتدى عقلياً إلى الجواب في مسألة العرش .

# ﴿ فَلَمَاجَاءَتْ فِيلَ أَهَدَكَذَاعَ شُكِفًا لَتَ كَأَنْهُ هُوَ اللَّهِ فَلَمَاجَاءَتْ كَأَنْهُ هُو

جماء السؤال بهذه الصيغة ﴿أَهَلَكُذَا عُرْشُك .. (1) ﴾ [الندل] للعُمِّى عليها أمر العرش ، وليختبر دقة ملاحظتها ، فلو قال لها : أهذا عرشك ؟ لكان إيحاءً لهما بالجواب إنما ﴿أَهَلَكُذَا عَرْشُك .. (1) ﴾ [اندل كأنه يقول : ليس هذا عرشك ، فلما نظرتْ إليه إجمالاً عرفت أنه عرشها ، فلما رأتْ ما فيه من تغيير وتنكير ظنتْ أنه غيره ؛ لذلك الحتارة جواباً دبلوماسياً يحتمل هذه وهذه ، فقالت ﴿كَأَنُهُ هُوْ.. (1) ﴾

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس: نزع منه قصوصه ومراقله ، وقبال مجاهد . أمر به فيفير ما كان فيه أحمر جُعل أصغر ، وما كان أصغر جُعل أحمر ، وما كان اخضر جُعل احمر غير كل شيء عن حاله وقبال عكرمة زادوا فيه وتقصوا ، وقبال ثنادة : جعل أسفله أعلاء ومقدمه مؤخره وزادوا فيه وتقصوا ، [ تقسير ابن كثير ٣١٤/٣١] .

### 00+00+00+00+00+00+C1.V1.0

[النمل] وعندها فهم سليمان أنها على قَدْر كبير من الذكاء والفطنة وحصافة الراي .

وكذلك كلام السَّاسة والدبلوماسيين تجدُه كلاماً يصلح لكل الاحتمالات ولايٌ واقع بعده ، فإذا جاء الأمر على خيلاف ما قال لك يسبقك بالقول : الم أقلٌ لك كذا وكذا .

ومن ذلك ما قاله معاوية بن أبى سفيان للأحنف بن قيس ': يا أحنف لماذا لا تسبّ علياً على المنبر كما يسبّه الناس ؟ فقال الاحنف : اعفنى يا أمير المؤمنين ، فقال معاوية : عزمت عليك إلا فعلت ، فقال : أما وقد عزمت على فساصعد المنبر ، ولكنى سأقول للناس : إن أمير المؤمنين معاوية أمرنى أن ألعن عليا ، فقولوا معى : لعنه الله . عندها قال معاوية : لا يا أحنف ، لا تقل شيئا .

لماذا ؟ لأن اللعن في عدد الحمالة سيعود على مَنْ ؟ على مسعاوية أو على على ؟

وتُحكَّى قبصة الضيَّاط الأعبور الذي خاط لاحد الشعبراء جُبِّة ، فيجاءت وأُحد الكُفْنِنُ اطول من الأخبر ، فلم يستطع لبسها ، فلما سائلوه عن عبدم لُبُس الجبة الجديدة اخبيرهم بمنا حدث من الخياط فقال : أمْحه ، فقال :

قُلْتُ شَعْرًا لَيْس يُحدْرَى أَمحيح أَمْ هَجَاءً خَاطَ لَى عَمْحرو قَبِاء لَيْتَ عِيديكَ سَعَواءُ

فالكلام يحتمل المعنيين : الدعاء له ، واندعاء عليه ، هذا هو الرد الديلوماسي الذي يهرب به صاحبه من المواجهة .

<sup>(</sup>۱) هو : آبر يحر ، سيد تميم ، وأجل العظام الدهاة القصحاء ، يُخمرب به المثل في الحلْم ، ولُك في البحسرة ( ٣ ق هـ ) ، وأدرك النبي ﷺ ولم يره ، شهد الفتوع في خراسان ، واعتزل الفتنة يوم الجمل ، ثم شهد صفين مع على ، توفي بالكوفة عام ( ٧٢ هـ ) عن ٢٦ عاماً . [ الأعلام للزركلي ٢٧١/١ ] .

وكذلك قبالت بلقيس جوابا دبلوماسيا ﴿ كَأَنَّهُ هُو َ . ( ] ﴾ [الندل] أما ﴿ وَأُوتِنَا الْعَلْمَ مِن قَبْلَهَا وَكُنّا مُسلَمِينَ ( ] ﴾ [الندل] فيحتمل أنْ يكون استداداً لقول بلقيس ، يعنى : أوتينا العلم من قبل هذه الحادثة ، وعرفنا أنك نبي لما رددت إلينا الهدية ، وقلت ما قلت ، فلم نكُنْ في حاجة إلى مثل هذه الحادثة لنعلم نبوتك .

ريُحتمل أنها من كلام سليمان عليه السلام .

### (۱) ﴿ وَصَدَّهُ هَا مَا كَانَتَ تَغَبُّدُونِ دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن فَوْرِكَيْفِرِينَ ۖ

المعنى : صدُّها ما فعل سليمان من أحداث ، وما أظهر لها من آيات ، صدُّها عن الكفر الذي أَلفَتْه ﴿ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَرْمٍ كَافِرِينَ ﴿ ] ﴾ [الندل] قصدُّها سليمان بما فعل عما كانت تعبد من دون ألله .

﴿ قِيلَ لَمَا اَدْعُلِي الصَّرِحُ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَنْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَافَيْهَ أَقَالُ إِنَّهُ وَمَرْتُ مُمَرِّدُ مُعَن فَرَادِيرٌ قَالَتْ رَبِيانِي سَافَيْهَ أَقَالُ إِنَّهُ وَمَرْتُ مُعَمَّدُ مُعَمِّدُ مُعَمِّدُ مُعَمَّدُ اللهِ وَبِي الْعَلَمِينَ عَلَيْ اللهِ وَبِي الْعَلَمِينَ عَلَيْ اللهِ وَمِي الْعَلَمِينَ عَلَيْ اللهُ اللهِ وَمِي الْعَلَمِينَ عَلَيْ اللهِ اللهِ وَمِي الْعَلَمِينَ عَلَيْ اللهِ وَمُعَلِيمِنَ عَلَيْ المُعْلَمِينَ عَلَيْ اللهِ وَمُعَلِّمُ اللهِ وَمُعَلِّمُ اللهِ وَمِنْ اللهُ اللهِ وَمِنْ اللهُ اللهِ وَمُعَلِّمُ اللهِ وَمُعَلِيمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

 (Y) أي : حسبته ماه . وتُجة المحاه : معظمه ، وخصن بعضاهم به معظم الإحر [ بتصرف من تؤسير الأرطبي ٩٣/٢٧ م اللسان . مادة : لجم ] .

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير في تفسيره ( ٣٩٥/٣ ) : « هذا من تمام كلام سليمان عليه السلام في قول سجاهد وسميد بن جسعر ، أي قال سليمان ﴿ وَأُوتِهَا الْعَلَمُ مِن قَلْهَا وَكُمّا مُسلّمِين (٥٠) ﴾ [النمل] وهي كانت قد صدّها أي منسها من عبادة الله وحده ﴿ مَا كَانَتُ نَعْبُدُ مِن دُونِ اللهِ إِنْهَا كَانَتُ مِن قُوم كَافِينَ ٣٤ ﴾ [النمل] .

<sup>(</sup>٣) المصرح . قبأن الزجاع : الصبرح في اللغة : القصر والصَحَنْ . يُقال . هذه صبرجة الدار وقارعتها أي : ساحتها وعرصتها . وقبال بعض المفسرين : الصَّرْح : بلاط التخذ لها من قوارير . والصبرح : الأرض العملسة . [ لسبان العرب ـ مادة : صرح ] والقوارير : جمع قارورة ، وهي لا تكون إلا من الزجاج .

الصَّرَّح: إما أن يكون القصر المشيد الفخم ، وإما أن يكون البهو الكبير الذي يجلس قميه الملوك مثل: إيوان كسرى ممثلاً ، فلما دخلتُ ﴿ حَسِنَهُ لُجُهُ . (1) ﴾ [النم] ظنَّته ماءً ، والإنسان إذا رأى أمامه ماءً او بلّلاً يرفع ثيابه بعملية آلية قَسْرية حتى لا يحميه البلل ؛ لذلك كشفت بلقيس عن ساقيها يعنى : رفعت ذيل ثوبها .

ومنا نبَّهها سليمان ﴿إِنَّهُ صَرْحٌ مُصَرْدٌ مِن قَوَارِيرَ .. (13 ﴾ [النمل] يعنى : الخلى لا تخافى بللا ، فهذا ليس لُجبة ماء ، إنما صَرَح ممرد من قوارير يعنى : مبثى من الزجاج والبللور أو الكريستال ، بحيث يتموج الماء من تحته بما فيه من اسماك .

﴿ قَالُتْ رَبَ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي .. (1) ﴾ [الندل] بالكفر أولا ، وبظن السوء في سليمان ، وأنه يريد أنْ يُغرقني في لجة الماء ﴿ وأَسْلَمْتُ مَع سُلَيْمَانَ للله رَبّ الْعَالَمِينَ (1) ﴾ [الندل] ويبدو أنها لم تنطق بكلمة الإسلام صريحة إلا هذه العرة ، وأن القبول السابق ﴿ وَكُنّا مُسْلِمِينَ (آ) ﴾ [الندل] كان من كلام سليمان عليه السلام .

وقولها ﴿ وَأَسَلَمْتُ مَعْ سُلَيْمَانَ .. (1) ﴾ [النط] مثل قدول سَحَرة فرعون لما رأوا المعجزة : ﴿ آمنًا بِرَبُ هَنْرُونُ وَمُوسِيْ ( ١٠٠٠) إنه الإيمسان إنمسا يكون بالله والرسسول دال على الله ، لذلك قسالت : ﴿ وَأَسَلَمْتُ مَعَ سُلَبْمَانَ .. (1) ﴾ [النط] ولم تقلُ : أسلمتُ لسليمان ، نعم لقد دائتُ ثنه ، واقتنعتْ بنبوته ، لكن كبرياء الملك فيها جعلها لا تخضع له ، وتعلن إسلامها لله مع سليمان ؛ لأنه السبب في ذلك ، وكانها تقول له : لا تغلن أشي أسلمتُ لك ، إنما أسلمتُ معك ، إذن :

وقد دخل هذه القصة بعض الإسرائيليات ، منها أن سليمان - عليه السلام - جعل الصرح على هذه الصورة لتكشف بلقيس عن ساقيها ؛ لانه بلغه انها مُشْعرة الساقين ، إلى غير هذا من الافتراءات التي لا تليق بمقام النبوة (١) .

ثم يأتى بنا الحق سبحانه إلى نبى آخر في موكب الأثبياء :

## ﴿ وَلِقَدْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَى ثَمُودَ أَغَاهُمْ صَلِيحًا أَنِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ فَإِذَاهُمْ هَٰ وَيِقَسَانِ يَغْتَصِمُونَ ۖ ۞ ﴿

مرّت بنا قصة نبى الله صالح - عليه السلام - مع قومه ثمود فى سورة الشعراء ، وأعيد ذكرها هنا ؛ لأن القرآن يقصنُ على رسول الله من موكب الأنبياء ما يُشبّت به فؤاده ، كلّما تعرض لأحداث تُزلزل الفؤاد ، يعطيه الله النّجُم من القرآن بما يناسب الظروف التى يمعن بها ، وهذا ليس تكراراً للأحداث ، إنما توزيع للقطات ، بحيث إذا تجمعت تكاملت في بناء القصة .

وقوله سبحانه ﴿ وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا إِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا .. ③ ﴾ [النمل] لا بَدَّ أنه أرسل بشيء منا هو ؟ ﴿ أَن اعْبُندُوا اللهُ .. ⑥ ﴾ [النمل] لذلك سمَّيت ( أَنْ ) التفسيرية ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ .. ② ﴾ [القصص] ماذا ؟ ﴿ أَنْ أَرْضِعِهِ .. ② ﴾ [القصص] وقد يأتي التفسير بجملة ، كما في : ﴿ فَوَرَسُوسَ إِلَيْهُ الشَّيْطَانُ ..

 <sup>(</sup>۱) آورد ابن کثیر فی تفسیره (۲۱۰/۲۱) فذه اللصة ، وعزاه لمصمد بن کعب القرطی وابن عباس ومجاهد وعکرمة والسدی وابن جریج ، وقد ذکرها الدکتور صحمد آبو شهیة فی کتابه ، الاسراتیلیات والموضوعات فی کتب انتفسیر » ( من ۳۶۸ ) .

#### 

(T) ﴾ [4] باى شيء ؟ ﴿ قَالَ يَنادَمُ هَلُ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَنْكَىٰ (15) ﴿ لِأَ يَنْكَىٰ (15) ﴾

فشرح الرسوسة وهي شيء عام بقوله : ﴿ قَالَ يَلَـ آدَمُ . (١٠) ﴾ [طه] فرسالتنا إلى ثمود ملخصها ومؤداها ﴿ أَنْ احْبُدُوا اللَّهَ . (١٤) ﴾ [النمل]

والعبادة كما ذكرنا أن نطيع الله بفعل ما أمر ، ويترف ما نهى عنه ورَجْد ، أما ما لم يردُ فيه أمر ولا نَهْى فهو من العباحات إنْ شتت فعلتها ، وإنْ شئت تركتها ، وإذا ما استعرضنا حركة الأحياء والخلفاء في الأرض وجدنا أن صر من حركتهم تدخّل فيها الشارع بافعل ولا تفعل ، أما الباقى فهو مُباح .

إذن : فالتكليف منُوط باشاياء يجب أنْ تفعلها ' لأن فيها صالاحَ مجتمعك ، أو أشياء يجب أن تتركها ؛ لأن فيها فساد مجتمعك .

فماذا كانت النتيجة ؟

﴿ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانَ يَخْتَصَمُونَ ۞ ﴾ [النمل]

والاختصام أنَّ يقف ضريق منهم ضد الآخس ، والمراد أن ضريقاً منهم عبدوا الله وأطاعوا ، والفريق الآخر عارض وكفر بالله .

وقد وقد عند هذه الآية بعض الذين يحبون أنْ يتهجّموا على الإسلام وعلى أسلوب القرآن ، وهم يفتقدون الملكة العربية التى تساعدهم على فَهْم كلام الله ، وإنْ تعلّموها فنفوسهم غير صافية لاستقبال كلام الله ، وفيهم خُبْث وسُوء نية .

واعتبراضهم أن ﴿ فَرِيفَانَ .. ( ) ﴾ [الندل] مثنى و ﴿ يَخْتُهُمُونَ اللهِ اللهِ على الدِمع ، فلماذا لم يَقُلُ : يختصمان ؟ وهذه لغة القرآن في مواضع عدة .

#### 

والقياس يقتضى أن يقول: اقتلتا . لكن حين نتدبر المعنى نجد أن الطائفة جماعة مقابل جماعة أخرى ، فإنْ حدث قتالٌ حمل كُلٌ منهم السلاح ، لا أن تتقدم الطائفة بسيف واحد ، فهم في حال القتال حماعة .

لذلك قال ( افتتلوا ) بصيغة الجمع ، أصا في البداية وعند تقرير القتال فلكُلِّ طائفة منهما رأَى واحدد يعبر عنه قائدها ، إذن : فهما في هذه الحالة مثنى .

كما أن الطائفة وإن كانت مفردة لفظا إلا أنها لا تُطلَق إلا على جماعة ، فيقف كل واحد من الجماعة بسيف في مواجهة آخر من الطائفة الأخرى .

وهنا أيضا ﴿ فَاذَا هُمْ فَسِرِيقَانَ .. (2) ﴾ [النمل] أي : سؤمنون وكافرون ﴿ يُخْصِمُونُ (2) ﴾ [النمل] لأن كل فرد في هذه الجماعة يقف في مواجهة فرد من الجماعة الأخرى .

ولى موضع آخر ، شرح لنا الحق ـ تبارك وتعالى ـ هذه المسالة ، فقسال سيسحانه : ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطَّتَ لَهُمْ لَيَابٌ مِن ثَارٍ يُصَبُّ مِن فَوْق رُعُوسِهُمُ الْحَمِيمُ لَنَ يُصِهُمُ وَالْجُلُودُ ﴿ اللَّهِ مُن فَى يُطُونِهِمُ وَالْجُلُودُ ﴿ اللَّهِ مُعَامِعُ اللَّهِ مُعَامِعً اللَّهِ مُعَامِعً اللَّهِ مَا فَى يُطُونِهِمُ وَالْجُلُودُ ﴿ اللَّهِ مَا فَى يُطُونِهِمُ وَالْجُلُودُ ﴿ اللَّهِ مَا فَى يُطُونِهِمُ وَالْجُلُودُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) المقامح : جمع مقدمة ، وهي خسشية أو حديدة يتمم بها السحيوان ليُستل ويطبح - وقوله ﴿وَلَهُم سُفَاحِ مِن حَدَيْمِ إِلَى ﴾ [الحج] الى : يُضحربون بها ، كما أرادوا الخدوج من الناو. أحيدوا فيها بالنصوب بالمقامع إذلالاً لهم . [ القاموس القويم ١٣٤/٢ ] .

خَدِيد ﴿ كُلُّمَا أُوادُوا أَنْ يَخُرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَفُوقُوا عَلَمَابَ الْحَرِيقِ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللّ

أَمَا الفَورِينَ الآخر : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتَ تَجْوى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يُحَلُّونُ فَيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَثُولُواً وَلَبَاسُهُمْ فَيهَا حَرِيرٌ ﴿ (١٦) وَهُدُوا إِنِّي الطَّيْبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَدُوا إِنِّي صَوَاطِ الْحَمِيدِ (١٢) ﴾

فبيِّن لنا الحق - سبحانه - كل فريق منهما ، وبيَّن مصيره وحزاءه .

ونلحظ هنا ﴿فَإِذَا .. ② ﴾ [الندل] يسمَّونها الفجائية ، ويُمثّلون لها بقولهم : خرجتُ فإذا أُستَدَّ بالباب ، والمعنى : أنك قُوجتُت بشيء لم تكُنُ تتوقعه ، كذلك حدث من الكافرين من قوم ثمود حينَ قال لهم نبيهم ﴿ أَنْ اعْبَدُوا اللَّهَ .. ② ﴾ [اندل] لكن يفاجئوننا بأنهم فريقان : مؤمنون وكافرون .

ومنطق العقل والحق والفطرة السليمة يقتضى أنْ يستقبلوا هذا الأمر بالطاعة والتسليم ، ولا يختلفوا فيه هذا الاختلاف : فريق في الجنة وفدريق في السعير ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَقِي نَعِبِمِ (آ) وَإِنْ الفُّجَّارَ لَقِي جَعِيمِ (آ) ﴾ [الانقطار]

وقالوا إن الله تعالى لا يرسل الرسل إلا على فساد في المجتمع ، المخالس عز وجل خلق في الإنسان النفس اللوامة التي تردُّه إلى رُشده وتنهاه ، والنفس المطمئنة التي اطمأنت بالإيمان ، وأمنت الله على الحكم في المعل ولا تفعل ، والنفس الأمّارة بالسوء ، وهي التي لا تعرف معروفا ، ولا تذكر مُنكرا ، ولا تدعو صاحبها إلا إلى السوء .

والله \_ عزُّ وجلَّ \_ رب ، ومن عادة الرب أنْ يتعـهَد المربِّي ليؤدي

#### 

غايته على الوجه الاكمل ، أرأيتم أبا يُربّى أبناءه إلا لغاية ؟ وما دام هو سبحانه ربى فلا يأسرنى إلا لصالحى ، وصالح مجتمعى ، فلا شىء من طاعتنا يعود عليه بالنفع ولا شىء من معاصبنا يعود عليه بالضرر ؛ لأنه سبحانه خلق الكون كله بصفات الكمال المطلق . إذن : كانت الفطرة السليمة تقتضى استقبال أوامر الله بالقبول والتسليم .

وهذه الخصوصة تجمع المؤمنين في جهة ؛ لانهم اتفقوا على الإيمان . والكافرين في جهة ؛ لانهم اتفقوا على الإيمان . والكافرين في جهة ؛ لانهم اتفقوا على الكفر ، لكن يمتاز المؤمنون بأن يظل وقاقهم إلى نهاية العمر ، بل وعند لقاء الله تعالى في الجنة ؛ لانهم اتفقوا في الدنيا في خطة العمل وفي الأخرة في غاية الجزاء ، كما يقول تعالى : ﴿ الأَخِلاءُ يُومَعِدْ بِعُضُهُمْ لِبُعْضِ عَدُو الْمُحْرِدِ الْمُتَّقِينَ (قَا ) ﴾

أما الكفار فسوف تقوم بينهم الخصومات يوم القيامة ، ويلعن بعضهم بعضاً ، ويتبراً بعضهم من بعض ، والقرآن حين يُصورً تخاصم أهل النار يقول بعد أنْ ذكر نعيم أهل الجنة :

﴿ هَسْدَا وَإِنَّ لِلطَّاخِينَ لَشَرُ مَآبِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَبِئْسَ الْمَهَادُ ۞ هَسْدَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ ۗ وَغَسَّاقٌ ۞ وَآخَرُ مِن شَكْلُه أَزْوَاجٌ ۞ هَسْدَا فَوْجٌ مُفْتَحَمَّ مُعْكُمْ لا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۞ قَالُوا بَلِنَ أَنْتُمْ لا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْمَتُ لَا هَسْدَا فَزِدْهُ عَذَابًا أَنْتُمْ قَدْمَ لَنَا هَسْدَا فَزِدْهُ عَذَابًا

<sup>(</sup>١) الحصيم من ألقائة الأشداد ، يكون الدماء البارد ، ويكون الساء الحار ، والحصيم : العَرق ، [ لسان العرب - مادة : حمم ] والفساق ، ما يفسق ويسيل من جلود أهل النار وصديدهم من قبح ونحره ، [ اللسان - مادة : غسق ] .

ضَعْفًا فِي النَّارِ (آ) وَقَالُوا مَا لَنَا لا نَرَىٰ رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الأَشْرَارِ (آ) أَتَخَذَنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الأَبْصَارُ (آ) إِنْ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (آ) ﴾ النَّارِ (آ) ﴾

إذن : فالخنصوصة في الدنيا بين مؤمن وكنافر ، أما في الآخرة فبين الكافرين بعضهم البعض ، بين الذين أَضلُّوا والذين أُضلُّوا ، بين الذين اتَّبعُوا ، والذين اتَّبعوا . (١)

# الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَسَانَةُ الْحَسَانَةُ الْحَسَانَةُ اللهُ الل

لما ذُكرت قصة ثمود في الشعراء ، لم تذكر شيئاً عن استعجال السيئة ، قُما هي السيئة التي استعجلوها وربهم عنز وجل يلومهم عليها ؟ هي قولهم: ﴿ فَأَنْنَا بِمَا نَعِدُنَا إِنْ كُنتُ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ ﴿ الْأَعْرَافَ ] الأعراف]

وعجيب آمر هؤلاء القوم ، ماذا يفعلون لو نزل بهم ؟ قالوا معا : حينما تاتينا السيئة نستغفر ونتوب يظنون أن الاستغفار والتوبة تُقبل منهم في هذا الوقت .

والحق - تبسارك وتعمالى - يقول : ﴿ إِنَّمَا النَّوْبَةُ عَلَى اللَّهُ لَلَّذِينَ يَمْمُلُونَ السَّوْءَ بَجَهَالَة ثُمَّ يَّوْبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَنْئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

 <sup>(</sup>١) قال مجاهد: بالعذاب قبل الرحمة ، وقال القرطبي : المعنى : لم تؤخرون الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب ، وتقدمون الكفر الذي يُوجب العقاب ؟ [ تفسير القرطبي ١٩٧٧ ] .

#### 

فلماذا تستعجلون السيئة والعداب ، وكان عليكم أن تستعجلوا المسنة ، واستعجالكم السيئة يحول بيئكم وبين الحسنة ؛ لأنها لن تُقبل متكم ﴿ لُولًا تَسْتُفْرُونَ اللَّهَ لَعُلَّكُمْ تُرْحُمُونَ ١ ﴿ النَّمَلِ اللَّهَ لَعُلَّكُمْ تُرْحُمُونَ ١ ﴾

# ﴿ قَالُواْ اَظَيِّرَنَا لِكَ وَبِمَن مَعَكُ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عِندَاللَّهُ مِن اللَّهِ مِنْ كُمُ عِندَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللللِّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّ

اطيَّر: استعمل الطير، وهذه عملية كانوا يلجنون إليها عند قضاء مصالحهم أو عند سفرهم مثلاً ، فكان الواحد منهم يُمسك بالطائر ثم يرسله ، فان طار ناحية الميمين نفاءل وأقبل على العمل ، وإنَّ طار ناحية الشمال نشاءم ، وامتنع عما هو قادم عليه ، يُسمُّونها السانحات والدارحات (") . فالمعنى : تشاءمنا منك ، وممَّنْ أنبعك .

﴿ قَالَ طَائُرُكُمْ عَندَ اللّه .. ﴿ ﴾ [النمل] يعنى : قضاء مقتضى عليكم ، وليس للطير دَخْل في أقداركم ، وما يجرى عليكم من أحكام ، فكيف تأخذون من حركته مُنطاقاً لحركتكم ؟ إنما طائركم وما يُقدَّر لكم من عند الله قضاء يقضيه .

وقى آية يس : ﴿ قَـالُوا طَائِرُكُم مُسَعَكُم م . (13 ﴾ [يس] يعنى : تشاؤمكم هو كفركم الذي تمسكتم به .

لكن ، لماذا جاء التشاؤم هذا ، ونبيهم يدعوهم إلى الله ؟ قالوا : لانه بمبورد أنَّ جاءهم عارضوه ، فاصابهم قحَّط شديد ، وضنَّتُ عليهم السماء بالمطر فقالوا : هو الذي جَرَّ علينا القَحَّط والخراب .

 <sup>(</sup>١) السانح: ما آتاك عن يعينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك ، والبارح: ما آتاك من ذلك عن يسارك [ لسان العرب مادة : سنح ] .

#### 

وقوله : ﴿ بَلْ أَنُّمْ قَوْمٌ تُفْتُنُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [الندل] الفتنة : إما بصعنى الاختبار والابتلاء ، وإما بمعنى فتنة الذهب في النار .

## ﴿ وَكَاكِ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ وَهَ طِي يُقْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۖ ﴿ ﴾

وهذه المسالة أيضاً لقطة جديدة من القصة لم تُذكر في الشعراء ، وهكذا كل القصص القرآني لو تدبّره الإنسان لوجده لقطات متفرقة ، كلّ منها يضيف جديداً ، ويعالج أمراً يناسب النجم القرآني الذي نزل فيه لتثبيت رسول الله عليه .

والرَّمْط : اسم جمع ، لا واحد له من لفظه ، ويدل على العدد من الثلاثة إلى العشرة ، فمعنى ﴿ نَسْعَةُ رَمْط ،، ( الله ) ﴾ [النمل] كأنهم كانوا قبائل أو أسراً أو فصائل ، قبيلة فلان وقبيلة فلان .. إلخ .

﴿ يُفْسِدُونَ فَي الأَرْضِ .. ( ( ) النس الله الله الله الله عدما : ﴿ وَلا يُفْسِدُونَ فَي النَّهُ النَّهُ الله الإنسان قد يُفسِد في شيء ، ويُصلح في آخر ، كالذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، وهؤلاء عسى الله أنْ يتوبّ عليهم .

أما هؤلاء القوم ، فكانوا أهل فساد مَحْض لا يعرفون الصلاح ، فإنْ رأوه عمدوا إليه فأفسدوه ، فكانهم مُصرون على الإفساد ، وللإقساد قوم ينتفعون به ، لذلك يدافعون عنه ويعارضون في سبيله اهل الإصلاح والذير ؛ لانهم يُعطَّلون عليهم هذه المنفعة .

<sup>(</sup>١) ذكر ابن عباس آسسماء هؤلاء التسعة ، فقال : كان آسسماؤهم زعمى وزعيم وهرمى وهريم وداب وهواب ورياب وسسيطع ، وقدار بن سائف عنقر الناشة . ( نقله السيوطى في الدر المنثور ٢٧٠/١) .

وقلنا : إن صاحب الدين والخلق والمبادى، في أيَّ مصلحة تراه مكروها من هذه الفشة التي تنتقع من الفساد ، بهاجمونه ويتتبعونه بالهَمَّز واللمز ، يقولون : حضبلي ، وربما يهزأون به .. إلخ ؛ لذلك لم يقف في وجه الرسل إلا هذه الطائفة المنتفعة بالفساد .

# ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُدُّ لَنَقُولَنَ لُولِيِّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُولَتِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ قَالُوا . . (2) ﴾ [الندل] أي : الرهط ﴿ تَفَاسَمُوا بِاللّه لَنْبَيْتُهُ وَأَهْلُهُ . . (2) ﴾ [الندل] انظر إلى هذه البجاحة وقلة العقل وتقاهة التفكير : إنهم يتعاهدون ويقسمون بالله أنْ يقتلوا رسول الله ، وهذا دليل غبائهم ، وكأن الحق - تبارك وتعالى - بجعل لهم منافذ يظهر منها حُمْقهم وقلة عقولهم ،

ومعنى ﴿ لَنُبَيِّتُنَهُ .. (2) ﴾ [النهل] نُبِيِّته : نجعله ينام بالليل ، والبيتونة أن ينقطع الإنسان عن الحركة حال نومه ، ثم يعارد الحركة بالاستيقاظ في الصباح ، لكن هؤلاء يريدون أنْ يُبِيِّتُوه بيتونة لا قيامَ منها ، والمعنى : نقته .

فإذا ما جاء أولياء الدم يطالبوننا بدمه ﴿ لَنَقُولُنَ لُولِيه .. (1) ﴾ [الندل] أي : ولي الدم من عُصبته ورحمه ﴿ مَا شَهِدُنَا مَهَلَكُ أَهْلَه وَإِنّا لُصادَقُونَ (1) ﴾ [الندل] أي : ما شهدنا مقتل أهله ، قسن باب أولَي ما شهدنا مقتله ، قسن باب أولَي

هذا ما دبره القرم لنبى الله صائح - عليه السلام - يظنون أن الله يُسلِّم رسوله ، أو يُمكِّنهم من قتله ، فحاكسوا هذه المرَّامرة ولم يقتهم شجهيز الدفاع عن أنفسهم حين المساءلة ، هذا مكرهم وتدبيرهم .

## ﴿ وَمَكَرُواْ مَكَ كَا وَمَكَرُنَا مَكْ كَا وَهُمُ لا يَشْعُرُونَ ۞

معنى ﴿ وَمَكُرُوا مَكُرًا .. ( ( ) الندل اى : ما دبّروه لقتل نبى الله ورسوله اللهم ﴿ وَمَكُرُا مَكُرًا .. ( ) الندل وقرق بين مكر الله عز وجل ﴿ وَاللّهُ حَيْرُ الْمَاكِرِينَ ( ) ﴾ [ال عسران] وبين مكر الكافرين ﴿ وَلا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ .. ( ) ﴾

إذن : حين تمكر بخير ، فعلا يُعدُّ مكْراً ، إنما إبطال لمكْر العدو ، فلا يجمون لك أنْ تتركه يُدبُّر لك ويمكُر بك ، وانت لا تتمحرك ؛ اذلك قال تعالى ﴿ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكْرِينَ ( ﴿ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكْرِينَ ( ﴿ وَاللّٰهُ عَيْرُ الْمَاكْرِينَ ( ﴿ وَاللّٰهُ عَيْرُ النَّمَالُ وَنَالًا اللّٰهِ مِعْدُونَ بِشَرٌّ ، ونجاته من تدبيركم .

والمكُر : مأخوذ من قولهم : شجرة ممكورة ، وهذا في الشجر رفيع السَّاق المتسلق حبن تلتفُّ سيقانه وأغصانه ، بعضها على بعض ، قلا تستطيع أن تُميَّزها من بعضها ، فكُلٌّ منها ممكور في الآخر مستتر فيه ، وكذلك المكر أن تصنع شيئاً تداريه عن الخصم ،

وقــوله تعــالى : ﴿ وَهُمْ لا يَشْـعُــُونَ ۞ ﴾ [انسل] أي : أنه مكُر محبوك ومحكم ، يحيث لا يدرى به الممكور به ، وإلا لا يكون مكرًا .

وحين نتامل : ﴿ وَلا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ .. ( ۞ ﴾ [فاطر] و ﴿ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ( ۞ ﴾ [ال عمران] نعلم أن المكر لا يُمدح ولا يُدَمِّ الذاته ، إنما بالغاية من ورائه ، كما في قوله تعالى عن الظن : ﴿ يَنَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْسُوا كَنْبُوا مِنَ الظّنَ .. ( ۞ ﴾ [المجرات] فالظن منه الخير ومنه السبيء .

#### 

ونسمع الآن تعبيراً جديداً يعبر عما يدور في المجتمع من انتشار المكر وسوء الظن ، يقبولون : الصراحة مكر القرن العشرين ، فالذي يمكر بالناس يظن أنهم جسيعاً ماكرون فلا يصدق كلامهم ، ويحتاط له حتى إنْ كان صدقاً ، فأصبح المكر وسوء النان هو القاعدة ، فإنْ صدات الماكر لا يُصدقك ويقول في نفسه : إنه يُعمى على أو بُضلَلتى .

## ﴿ فَأَنظُرُكُيْفَ كَانَ عَلَقِبَهُ مَكْرِهِمَ أَنَّادَمَّرْنَانُهُمْ وَقَوْمَهُمُّ أَجْمَعِينَ ۞ ﴾

أى : تأمل ما حاق بهم لما مكروا بنبى الله ، واتفقوا على التبييت له وقتله ، يُرْرى انهم لما دخلوا عليه أنقى على كل واحد منهم حجر لا يدرى من أين آتاه ، فهلكوا جميعاً ، فقد سخر الله له ملائكة تولّتُ حمايته والدفاع عنه (١) .

أو : أن الله تعالى صنع له حيلة خرج بها وذهب إلى حضرموت ، وهناك مات عليه السلام ، فَسَمَّت حضرموت ألا . وآخرون قالوا : بل ذهبوا ينتظرونه في سسفح جبل ، واستتروا خلف صخرة ليُوقعوا به فسقطت عليهم الصخرة فماتوا جميعاً .

المهم ، أن الله دمرهم بائ وسيلة من هذه ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ } إِلاَّ هُو . . (آ) ﴾ [الديثر] لقد أرادوا أنْ يقتلوه وأهلَه ، فاهلكهم الله .

<sup>(</sup>۱) قال ابن عباس . أرسل الله تعالى العلائكة تلك الليلة ، فاستلات بهم دار صعالح ، فأتى التمعة دار حسالح شاهرين سيوفهم ، فقتتتهم العلائكة رضحة بالحجارة ، فيرون الحجارة ولا يرون من يرميها . [ تفسير القرطبي ١٠٠٠/٥] .

 <sup>(</sup>۲) قان القرشين في تفسيره ( ۱۹۰۲/۷) : « خرج مسالح يمن آمن معه إلى حضرموت ،
 قلما بخلها مات مسالح ، فسميت حضرموت : .

#### (UZE) \$74

# ﴿ فَيَلْكَ بُيُونَهُمْ خَاوِيكَةُ لِمَاظَلَمُوَّأُ إِنَّ فِي ذَالِكَ ﴿ فَيَلْكَ مُونَ اللَّهِ فَالِكَ لَا يَتَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

قوله تعالى : ﴿ فَتَلُكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةُ . . ( الله ) الله على أن الله الملكهم فلم يُبْق منهم آحدا ، وتُركَتُ بيوتهم خياوية بسبب ظلمهم ﴿ إِنْ فِي الملككَ لَمْ يَدُلُ اللهِ عَبِرة وعظة ﴿ لَقُومَ يَعْلَمُونَ ١ ﴾ [الندل] عبرة وعظة ﴿ لَقُومَ يَعْلَمُونَ ١ ﴾ [الندل]

وفى مقابل إهلاك الكافرين ·

﴿ وَأَنْجَيْتُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ

﴿ وَأَنْجَيْتُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

وَكَانُواْ اَنِيْقُونَ ۖ ۖ ﴿

ف من آمن واتقى من قوم صالح نجّاه الله عن وجل من العذاب الذي نزل بقومهم قوم ثمود .

انتهى الكلام هنا عن قصة ثمود ، وحين نقارن الأحداث هنا بما ورد فى سورة الشعراء نجد أحداثاً جديدة لم تُذكر هناك ، كما لم يذكر هنا شيئا عن قصة الناقة التى وردت هناك ، مما يدل على تكامل لقطات القصة فى السور المختلفة .

ثم يقصُّ علينا طرفاً من قصة نبى آخر ، وهو لوط عليه السلام :

## ﴿ وَلُوطُ اإِذْ فَكَ الْهِ لَهُ وَمِيكِ الْمَا أَوَّ الْفَلْحِشَةَ وَلَوْكَ الْفَلْحِشَةَ وَلَوْكَ الْفَلْحِشَةَ وَلَوْكَ الْفَلْحِشَةَ وَلَوْكَ الْفَلْحِشَةَ وَلَوْكَ الْفَلْحِشَةَ وَلَوْنَ الْفَلْحِشَةَ وَلَوْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) قبل : أمن بصالح قدر أربعة آلاف رجل ، أما الياقسون فقد خرج بأبدائهم .. في قول مقائل وغيره .. خُرُاج مثل الحمص ، ركان في اليوم الأول أحمر ، ثم صار من الند أصفر ، ثم صار في الثالث أسود .

( لُوطاً ) جاءت منصوبة على انها صفعول به ، والتقدير : أرسلنا لوطاً ، كما قال سيحانه : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحًا أَن الْهُ .. ( الله عَلَيْهُ وَ الله الله .. ( الله الله .. ( الله ) الله الله .. ( الله )

وقوله تعالى : ﴿إِذْ قَالَ لَقُوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ ۞ ﴾ [النمل] فنكر الداء الذي استشرى فيهم . وفي سورة الشحراء قال سيحانه ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبِقَكُم بِهَا مِنْ أَحَد مَن الْعَالَمِينَ ۞ ﴾ [النمل] أي : تتعالمون بها ويتجاهرون بها ، قدل على انهم أجمعوا عليها وارتضوها ، وأنه لم مكن عندهم حياء من ممارستها .

أو : يكون المعنى : وانتم تبصرون ما حَلُّ بأصحاب الفساد قبلكم من اقضية الله عليهم .

## ﴿ أَسِدُكُمُ لَنَا أُوْنَ ٱلرِّيَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَآةِ بَلْ أَنْتُمْ فَوْمُ تَجْهَلُونَ ۞

هذا بيان وتفصيل للداء وللفاحشة التى انتشرت بينهم ، ومعنى : ﴿ بِلَ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهُلُونَ ۞ ﴾ [النمل] الآية في ظاهرها أنها تتعارض مع ﴿ وَالنَّمْ تُبُحْهُلُونَ ۞ ﴾ [النمل] لكن المعنى ﴿ نَجْهُلُونَ ۞ ﴾ [النمل] الجهل هذا ليس هو ضد العلم ، إنما الجهل بمعنى السَّفه .

والبعض يطن أن الجهل ألا تعلم ، لا إنما الأمية هي ألا تعلم ، أما الجهل فأن تعلم ، أما الجهل فأن تعلم ، أما الجهل فأن تعلم عند الأهن أسهل في الإقناع ؛ لأنه خالى الذّهن ، أما الجاهل فلديه قضية خاطئة ، فيستدعى الأمر أن تنزع منه قنضية الباطل ، ثم تُدخِل قضية الحق ، فالجهل - إذن - أشق على الدعاة من الأمية .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ فَمَاكَاتَ جَوَابَ قَوْيِهِ إِلَّا أَنْ قَكَ الْوَالَخْرِجُوا مَا أَنْ اللَّهُ الْفَرِجُوا مَا لَكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا

عجيب أمر فؤلاء ، ضِعلَة الإضراج عندهم وحيثيته ﴿ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَظَهُرُونَ (تَ ﴾ [النمل] سبحان الله ، ومتى كان الطُّهُر ذنبا وجريمة تستوجب أنَّ يضرج صاحبها من بلده ؟ إنها نفمة نسمعها دائماً من أمل الباطل في كل زمان ومكان حينما يهاجمون أهل الحق ، ويَسُّعَونُ لإبعادهم من الساحة لتخلو لباطلهم .

ومن عَدْل الله تعالى أن يظهر فى منطقهم دليل إدانتهم وخُسبتُ طباعهم ، فكلمة ﴿ يَعَلَهُ وَدَ آلَ ﴾ [الله] التي نطقوا بها تعنى : أنهم أنفسهم أنجاسٌ تزعجهم الطهارة ، وما أحلُ الله من الطيبات ، وكأن الله تعالى يجعل فى كلامهم منافذ لإدانتهم ، وليحكموا بها على أنفسهم .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ فَأَجَيْنَكُ وَأَهْلَةُ إِلَّا أَمْرَأَتُكُهُ,فَذَرْبَنَهَا مِنَ أَنْكَبِرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا أَنْكَبِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُنَالًا لَهُ اللَّهُ اللَّالِيلِيلِيلَا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

أى : من المُهلّكين مع قومها ، فقد كانت ثدل قومها على ضيفان لوط ؛ لياتوا إليهم ليفعلوا معهم القاحشة ، لذلك أصابها من العذاب مثلما أصاب قومها .

## ﴿ وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِم مَّطُكُّ فَسَاءً مَطَكُ ٱلْمُنذَدِينَ ۞

اى : قَبُع هذا المطر ، وإنْ أبهم المطر هنا ققد وضَعه الحق - تبارك وتعالى . في آيات أخرى فقال : من طين ، ومن سجّيل ، وهو الطين إذا حُرق ، فصار قضًاراً " وهذه الحجارة منظمة مُسوَّمة (") صنعها الله لهم بحساب دثيق ، فلكُلُ واحد منهم حَجَره المسمَّى باسمه ، والذي لا يُخطئه إلى غيره .

# وَ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَ ادِواً لَذِينَ ٱصْطَفَقَ \* عَالِقَهُ مُنَيُّرُ أَمَّا يُتُعْرِكُونَ ﴿ ﴿ \*\*

ولهى إهلاك الكافرين والمكذَّبين عبرة ودرسٌ لغيرهم ، حتى لا يتورطوا في أسباب الهلاك ، وهذه نعمة أخرى تستحق الحمد .

لذلك أمرنا ربنا \_ تبارك وتعالى \_ أن نحمده إنَّ رأينا خيراً نزل

<sup>(</sup>١) سوّم الشيء : علّمه بعلامة . والسُّومة : العلامة والسيعة والسيّماء بكسر السين : العلامة . [ القامرس القويم //٣٢٧ ] .

<sup>(</sup>٣) قاله ابن عباس، وسفيان الثوري فيما نقله عنهما السبيوطي في الدر المنثور (٢٠/٢٧) وقال التحاس : هذا أولَي ، لان القبران مُنزَل على النبي ﴿ وَكُل ما فيه فهو مخاصّد به عليه السلام [لا ما لا يصبح معناه إلا لغيره . [ نقله القرطيي في تفسيره ٣/٣٠١٥] .

بالأخيار ، أو شرا حَلَّ بالأشرار . فالمعنى ﴿ قُلِ الْحُمْدُ لِلَهُ . . ( ) ﴾ [الندل] أن الرسل انتصروا وغلبوا ، وأن المفسدين انهزموا واندحروا . ألا ترى قُولُ أهل الجنة : ﴿ حَمَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَقُسَحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خُزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَادُخُلُوهَا خَالدينَ ( ) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأُورُنَا الْأَرْضِ نَبُوا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَادُخُلُوهَا خَالدينَ ( ) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّه الّذي صَدَقَنَا وَالرَمِ ] [الزمر]

كذلك حين نرى الشرير الذى شاع شرّه وكثر قساده حين ينزل په ما يستحق من عقباب الله نقول جميعاً ساعة نسسم خبره الحمد ش ه كذا بعطية لا شعورية عند الجميع أنْ تلهج السنتُهم بالحمد عند نزول النعمة على أصحابها ، والنقمة على مَنْ يستحقها .

قبعد أنْ قطع الله دابر الظالمدين قال : الصمد لله رب العالمين ، وتح في وتلحظ هنا الفرق بين فتح لك ، وفتم عليك ؛ فتح لك يعنى : فتح في صالحك ، ومنه : ﴿إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَحَا مَبِنًا ۞ ﴾ [اللتج] أما فتح عليهم يعنى : بالسوء نكاية فيهم ، فمعنى ﴿فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلُ شَيْءٍ . . ٤٠ ﴾ [الانعام]

اعظاهم الخير ليهلكهم به ، وهم في حيال نعمة ومكانة ، حتى إذا اخذهم الله كان أخده اليما شديداً .

 <sup>(</sup>١) براء اسكته ، وبوأه في الأرخين ، مكن له قسيسها . وتبسوات العفزل : التخذشته سكزا .
 [ القاموس القويم ٨٨/١] .

#### 

وفى قصة نوح عليه السلام : ﴿ فَإِذَا اسْتَوْيْتَ أَنتَ وَمَن مُعَكَ عَلَى الْفَلُكُ فَقُلِ الْحَمْدُ لله اللّذي نُجَانًا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالمِينَ (١٨) ﴾ [المؤمنون]

فَحَمَد الله هنا على أمرين : الحمد لله لأنه أغرق الكافرين الطالمين وخلّصنا منهم ، والحمد لله لأنه نجّى المؤمنين .

ثم يقدول سيحانه : ﴿ وَسَلامٌ عَلَىٰ عَبَادِهِ اللَّهِينَ اصْطَفَى .. ( ) ﴾ [الندل] وهم المؤمنون الذين نصرهم الله ، وجعل العاقبة لهم ، والسلام عليهم بعددما لاقوه من عَنْت الكفار وعنادهم ، فالصمد لله الذي آهلك المفسدين ، وأتى بالسلام على المهتدين .

ثم يطرح الحق سبحانه قضية ، ويأتى بها فى صورة سؤال واستفهام ؛ لتكون أبلغ فى النفس من مسجرد الإخبار بها : ﴿ اللهُ خُبِرُ أَمُّ يُشْرِكُونَ ( عَ ) ﴾ [النمل]

ولر أن الآية قالت: قل الحصد شه وسائم على عسباده الذين اصطفى لأن الشخير وما يشركون به شرّ لكان الكلامُ خبراً ، والخبر فى ذاته وبصرف النظر عن قائله يحتمل المصدق أو الكذب .

امًا حين تُعرض هذه القبضية في صورة الاستفهام ، فقد جعلت مخاطبك هو الذي ينطق بها ، كما لو أذكر أحد الأصدقاء جميلك وأياديك عليه ، فبدل أن تخبر أنت : فعلت لك كذا وكذا تدّعه هو الذي يُخبر فتقول : ألم أفعل لك كذا وكذا ؟ ولا يقول هذا إلا واثق ومعتقد أن الإجابة ستكون في صالحه .

فالمسعنى : ﴿ اللهُ خَيْرٌ أَمُّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ [النمل] قولوا لذا أنتم ونحن نرتضى حكمكم بعدما رأيتُم وسمعتم من هذه القصة : آالله خير أم الذين أشركوا به خير ؟ ولابد أن تأتى الإجابة : الله خير ؛ لذلك

#### 

لما نزلت هذه الآية انفعل لها رسول الله ﷺ واسرع بالجواب: « بل الله خير وابقى واجلٌ واكرم »(١) .

مما يدل على أن الانفعال بالقرآن واجب ونقصد الانفعال بمعانيه ، لا الانفعال بالصوت والنغمات كالذى نسمعه من هؤلاء ( الذكيرة ) الذين يُشجّعون المقرثين بالصياح والضحيج الذى لا يتناسب وجلال الآيات ، وهم مع ذلك لا يقهمون المعانى ولا يتاثرون بها ، لدرجة أن منهم مَنْ يسمع آيات العذاب فيقول بأعلى صوته : اللهم رُدْنا .

وقد كان الكتبة من الصحابة يتفعلون بالآيات معنى ، حتى إن احدهم ليكمل الآية ويختمها بما يناسبها قبل أن تُملّى عليه ، لماذا ؟ لأنهم فهموا عن الله وتأثروا بالمعنى ، مما يدل على أن القرآن جاء موافقاً للفطرة السليمة ، ومن هذا التوافق قبول أحد الصحابة (\*) فَبَارُكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالْقِينَ [1] ﴿ فَبَارُكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالْقِينَ [1] ﴾ [المؤمنون] فنزل بها القرآن كما قالها .

والنبى ﷺ يقول عن سورة الرحمن ، لقد قرأتُ سورة الرحمن على إخوانكم البن ، فكانوا أحسن استجابة منكم ، فكانوا كلما قلت ﴿ فَبَأَي الامِ رَبِكُما تُكَذَباد ٣٠٠﴾

قالوا: لا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد (٢).

إذن : حين نسمع كلام الله علينا أن ننفعل به ، وأنَّ نتجاوبَ معه

 (٣) أورده السيوطي في د الدر المنثرر - (٧/ ١٩٠٠) وعزاه الترصدي وابن المخدر وأبي الشيخ في المحتمة والحاكم وابن مردويه والبيهلي في الدلائل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) أورده القرطبي في تفسيره ( ١٠٥/٧) ) أن النبي ﷺ كان إذا قرأ هذه الآية يقول : , بل الله خيبر وأبقي ، وأجل وأكرم » ، وذكبره السيبوطي في الدر المنشور ( ٢٧٠/٦ ) وعزاه لعيد بن حميد عن قتادة ، أنه كان إذا قرأ ، ولم يذكر رفعه النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٣) هو عصر بن الخطاب رضي الله عنه ، قبال : وافقت ربي رواقيقني في أربع ، نزلت عنه الآية ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَا الإَسْانَ مِن سَلانَة مِن طَيْنِ (٣) ﴾ [المؤمنون] . قلت أنا : غشبارك الله أحسن الخالقين (٣) ﴾ [المؤمنون] تكره ابن كشير في نفسيره (٣٤/٣) ) وعزاء لابن أبي حاتم .

#### Q1,3/12Q+QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q

تجاوباً واعياً ، فعند آية التسبيح نُسبِّح ، وعند آية الصعد نحمد الله ، وعند آية الدعاء نقول : آمين ، هذه مواجيد انقصالية لسماع القرآن والتجاوب معه ، لا أنْ نسمعه أو نهذه كهذ " الشَّعْر .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَمَّنْ عَلَقَ الْسَكَنَوْتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِينَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَشْنَا بِهِ حَدَايِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّاكَانَ لَكُرُّ أَنْ تُلْبِتُوا شَجَرَهَا أَءِكَةٌ مَعَ اللَّهِ بِلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ۞ ﴿

﴿ أَمْنُ.. ﴿ كَ ﴾ [الندل] هذا استقهام آخر ، وكان الحق ـ تبارك وتعالى ـ بعد أن كتب الهزيمة على الكافرين والنعمر للمؤمنين اراد أنْ يُربَّب في النفس الإيمان باش ، وأن تأخذ من نصر اش تعالى للمؤمنين خميرة إيمائية ، ومواجيد جديدة تظل شحنة قوية تدقعهم بحيث يكونون هم أنفسهم على استعداد للتصدى لأعداء الدعوة والمناهضين لها .

مقول سيجانه :

﴿ أَمَّنَ خَلَقَ السَّمْلُواتُ وَالأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتَنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَة مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبَوُا شَجَرَهَا أَإِلَـهٌ مُعَ الله . . ٢٠٠ ﴾ [النمل]

إنن: المسالة لا تقف عند معركة انتصر قيها المؤمنون على الكافرين ، فهناك في خلق الله ما هو أعظم من ذلك ، فلو سألتهم : من خلق السيموات والارض يقولون : الله ولشن سألتهم : من خلقهم يقولون : الله ، فهذه مسائل لا يستطيعون إنكارها ، فكأن الحق -

<sup>(</sup>١) الهذ ( بالنقال ): سرعة القبراءة ، وفي حديث ابن عباس قبال له رجل : قرآت المدمك الليئة، قبال : اهذا كهذ النشعر ؟ اراد أتهذ القرآن هذا فتسمرع فيه كما تسمرع في قراءة الشعر ، [ لمان العرب - مادة ، مذذ ] .

تبارك وتعالى - يقول لهم : آلله الذي خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء .. أم ما تشركون ؟

وما دام أن الله تعالى ادّعى مسألة الخلّق لنفسه سبحانه ، ولم يَقُمُ لهذه الدعوى منازع ، فقد ثبتت له سبحانه إلى أنْ يدّعيها غيره ﴿ أَإِلَنهُ مَعَ الله .. ( ) ﴾ [انس } فإنْ كان هناك إله آخر خلق الخلّق فاين هو : إما أنه لم يدّر بهذه الدعوى ، أو درّى بها وجبّن عن المواجهة ، وفي كلتا الحالتين لا يصلح إلها ، وإلا فليات هو الآخر بخلّق ومعجزات اعظم مما راينا .

فإذا قال الله تعالى أنا الله ، ولا إله غيرى ، والخُلُق كله بسمائه وأرضه صنعتى ، ولم يوجد معارض ، فقد ثبتت له القضية ؛ لذلك يقول سبمائه : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَنهُ إِلاَّ هُوَ وَالْمُلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ . . ﴿ ﴾ [آل عمران]

فقضية الوحدانية شهد الله أولاً بها لنفسه ، ثم شهد بها الملائكة وأولو العلم من الخلُق .

ويقول سبحانه في تأكيد هذا المعنى : ﴿ قُل لُو كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لِأَيْتَقُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً (13) ﴾

أى : لاجتمع هؤلاء الآلهة ، وثاروا على الإله الذي أخذ منهم مُلْكهم ، ولاعاه لنفسه ، أو لذهبوا إليه ليتقرّبوا منه ويتودّدوا إليه .

وقوله تعالى : ﴿ وَأَنزَلَ نَكُم مِنْ السَّمَاءِ مَاءً ① ﴾ [النمل] السماء : كلُّ ما علاك فساظلًك ، والماء محروف أنه ينزل من السحاب وهو مما علانا ، أو أن الإنزال يعنى إرادة الكون ، وإرادة الكون في كل كائن تكون من السماء ، ألا ترى قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيْنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَهُمُ الْكِنْابُ وَالْمِيزَانَ لِمُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (٣٠) ﴾

وقوله تعالى ﴿ وَأَنْوَلْنَا الْحَدَيدُ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ . . • ﴾ [الحديد] ومعلوم أن الحديد يأتي من الارض ، لكن إرادة كونه تأتي من السماء .

## 

ثم يقول سبحات : ﴿ فَأَنْبَنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَة . . ① ﴾ [الله] للماء فوائد كثيرة في حياتنا ، بل هو قوام الحياة ؛ لذلك اقتصرتُ الآية على ذكر الحدائق ؛ لانها قوام حياة الإنسان في الأكل والشرب .

فإنْ قُلْتَ : نحن نعتبر الآن الحدائق الجميلة من باب الكماليات ، وليس بها مُدوِّمات حياتنا ، نقول : نعم هي كذلك الآن ، لكن في الماضي كانوا يسمون كل أرض زراعية محوطة بسور : حديقة ، أو حائط .

ومن هذا الارتقاء الجمالي فوله تعالي بعد أنْ حدَّثنا عن الضروريات في الانعام : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ ٢٠ ﴾ [النحل ]

<sup>(</sup>١) أينع الثمر بينع : أدرك ونضح وحان قطاقه . [ القاموس الثويم ٢٧٢/٢ ] .

وقال :﴿ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لِتُرْكُبُوهَا وَزِينَةً . . ( النحل ]

فأعطانا ربنا - عز وجل - ضروريات الحياة ، وأعطانا كمالياتها وجمالياتها . وتأميل دقة الاسلوب في ﴿ أُمَّنْ خُلَقَ السَّمْوات وَالْأَرْضَ. ( الخائب (هو ) وَالْأَرْضَ. ( الخائب (هو ) يعود على الله عز وجل ، وكذلك في (وأنزل) اما في (فأنبتنا ) فقد عدل عن ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم (نحن) الدال على التعظيم ، قلماذا ؟

قالوا: لأن نعم ألله فيها أشياء لا دخل للإنسان فيها كالخَلق وإنزال المطر ، ومثل هذه المسائل لا شبهة الاشتراك الإنسان فيها ، وهناك أشياء للإنسان دُخلٌ فيها كالزرع والإنبات ، فهو الذي يحرث ويزرع ويسقى ، الخ مما يُوحى بأن الإنسان هو الذي يُنبت النبات ، فأراد سبحانه أنْ يُزيل هذا التوهم ، فنسب الإنبات صراحة إليه – عز وجل – ليزيل هذه الشبهة .

وريك - سيحانه وتعالى - يحترم غَعْلَك ، ويذكر لك سَعْيك ، فيقول : ﴿ أَفْرَائِتُم مَا تَحْرُنُونَ (١٦) أَأْتُم تَرْرَعُونَهُ أَمْ نُحْنُ الرَّارِعُونَ (١٦) فيقول : ﴿ أَفْرَائِتُم مَا تَحْرُنُونَ (١٦) أَأْتُم تَرْرَعُونَهُ أَمْ نُحْنُ الرَّوْمِ (١٦) لارض المخلوقة ش ، والله المخلوقة ش ، والهاء المخلوقة ش ، أما مسائة الإنبات نفسها فلا تَخْلُ لك بها ، فلا تَخْلُ ربعت ؛ لاننا نحن الزارعون حقيقة ، لكن قُلُ : حرثتُ وسقيتُ .

لذلك تجد الرد في آخر الآية نافياً لأيّ شبهة في أن لك يَخْلاً في مسالة الزرع :﴿ لُو نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ خُطَامًا .. (١٠٠٠ ﴾ [الراقعة] وأكّد الفعل بلام التركيد لينفى هذه الشبهة .

على خلاف الكلام عن الماء ، حيث لا شبهة لك نميه ، فيأتى نفس النعل ، لكن بدون لام التسوكيد :﴿ أَفُواأَيْتُمُ الْمَاءَ الْذِي تَشُورُنُونَ (١٦) أَأْتُتُمُ

ومعنى : ﴿ بَلْ هُمْ قُومٌ يَعْدُلُونَ ﴿ ۞ ﴾ [النمل] العدل معلوم أنه صفة مدح فساعة تسمع ﴿ بَلْ هُمْ قُومٌ يَعْدُلُونَ ۞ ﴾ [النمل] قد تظن أنها صبفة طبية فيهم ، لكن لابُدُ في مثل هذا اللفظ من تدقيق ؛ لانه يحمل معانى كثيرة . نقول : عدل في كذا يعنى : أنصف ، وعدل إلى كذا يعنى : مال إليه ، وعدل عن كذا : يعنى : تركه وانصرف عنه ، وعدل بكذا ، يعنى : سوى .

فالمعنى هذا ﴿ يَعْدِلُونَ ۞ ﴾ [النمل] عنه ، ويا ليتسهم يعدلون عنه فحسب ، إنسما يعدلون عنه إلى غيره ، ويسورن به غيره ، كما قال سيحانه في موضع آخر : ﴿ الْعُحَمْدُ لِلّٰهِ الّذِي خُلَقَ السَّمَسُواتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدَلُونَ ۞ ﴾ [الانمام]

اى : يسرُّونه سبحانه بغيره .

ثم يقول الحق سيحانه:

﴿ أَمَّنَ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ فَرَازًا وَجَعَلَ خِلَنَهُ هَا أَنْهَدَرَا وَجَعَلَ لَمَا رَوَسِ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَوَلَكُ مِّعَ ٱللَّهُ بَلْ أَتْ تُرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴿

لما تكلم الحدق سبحانه في الآية السابقة عن السعموات والارض أتى بأشياء مشتركة بيتهميا ، فالسحاء ينزل منها الماء ، والارض تستقبل الماء ، وتنبت لنا الحدائق ذات البهجة .

<sup>(</sup>١) الآجاج : العلح الشديد العلوجة . أج العاء يؤج : اشتدت علوجت . [القاموس القويم V/V] .

آما في هذه الآية ، فالكلام عن الأرض ، لذلك ذكر لنا مسائل من خصوصيات الارض ، ﴿أَمُّن جَعَلَ الأَرْضُ قَرَاراً .. ( ﴿ ﴾ [انعل] معنى : قراراً أي استقراراً ، حديث خلقها سبحائه على هيئة مريحة تصلح لأن يستقرّ عليها الإنسان .

﴿ وَجَعَلَ خَلالُهَا أَنْهَاراً (آ) ﴾ [النمل] الماء ينزل من السماء وينتفع به مَنْ سقط عليه مباشرة ، آما ما ينزل على الجبال فيتجمع فى الوديان وتُصنع له السدود لينتفع الناس به عند القحط ، ومن ماء المطر ما ينساب فى مَجَار تُسمّى الأنهار .

وتستطيع أنْ تُفرَق بين النهر والقناة الصناعية ، فالنهر ينساب الماء فيه من أعالى الجبال ، ومن أماكن متفرقة تتتبع المنخفضات والسهل من الأرض الذي يستطيع الماء أنْ بشقٌ منجراه فيه فنتراه ملتوياً متعرجاً ، يدور حول الجبال أو الصخور ليشقٌ مجراه .

اما القناة الصناعية ، فتراها على هيئة الاستقامة ، إلا إذا اعترض طريق حفرها مثلاً احد اصحاب النفوذ ، فيحملهم على تغسيير المسار والانحراف به ليتفادى المرور بأرضه .

وتستطيع أنْ تلاحظ هذه الظاهرة إذا تبولْتَ في أرض رملية ونظرتَ إلى مجرى البول ، فتراه يسير متعرجاً حسب طبيعة الأرض التي بمدَّ بها .

﴿ وَجَعْلَ لَهُمَا رَوَاسِي (آتَ ﴾ [التمل] الدواسي : هي الجيال الشابشة الراسية ، وفي موضع آخر بين سبحانه الحكمة من هذه الجيال فقال : ﴿ وَٱلْقَيْ فِي الأَرْضِ رَوّاسِي أَنْ تَمِيدُ بِكُمْ ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّلْمِلْلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا

فالحكمة من خَلْق الجبال تشبيت الأرض حتى لا تضطرب،

#### 

ولو أنها خُلقَتْ على هيئة الثبات والاستقرار لما احتاجت إلى الجبال ، إذن : هي مُخلوقة على هيئة الحركة ، ولا بُدّ لها من مُثقّلات .

ولا تقتصر الحكمة من خَلَق الجبال على تثبيت الأرض ، إنما لها مسهمة أخدى فى قوله تعالى : ﴿ وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا ٣٣ سُتَاعًا لُكُمْ وَلَأَنَّامِكُمْ ٣٣ ﴾

فكيف تكون الجبال متاعاً للإنسان وللحيوان ٩

نعم ، هى متاع ؛ لأنها ميفرن مياه ، حينما ينقطع المطر نجد المياه التى تساقطت على الجبيال ، إما في الانهار ، وإما في الشلالات ، وخلف السدود بين الوديان ، أو في العيون والآبار مما المتصنة الأرض .

وكما أن الجبال هي مخازن للمياه ، هي أيضاً مخازن للخصوبة التي تمدُّ الأرض الزراعية عاماً بعد عام بقدر ، بحيث تستمر خصوبة الأرض ، وسبق أنَّ تكلمنا عن ظاهرة الشعرية التي تُقتَّت الطبقة العليا من الصخور ، فتنزل إلى الوديان مع ماء المطر ، وتختلط بالشربة الزراعية فتزيد من خصوبتها .

ولولا صلابة الجبال وتعاسك صخورها لتغتنت في عدة سنرات ، ولفقدنا مصدر الخصوبة بعد ذلك ، فهذه الظاهرة من عالامات رحمة الله بخلّقه ؛ لانها تتناسب مع الزيادة السكانية بحيث كلما زاد السكان زادت الرقعة الخصبة الصالحة للزراعة .

وسبق أنْ قُلْنا : إنك حين تتأمل وضع الجبال مع الوديان تجد أن الجبل مُثلث قاعدته إلى اسفل ، وقسمته إلى اعلى ، أما الوديان فعلى عكس الجبال ، فهي مثلث قاعدته إلى أعلى وقسته إلى اسفل ، وهكذا

## 

نرى أن كل زيادة من طَمَّى الجبل والغرين (الذي يتفت منه يزيد في مساحة الوادي ، فتزداد الرقعة الخصبة كل عام مع زيادة السكان .

لذلك يقول تعالى عن الجبال : ﴿ قُلْ أَنْنَكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَنْ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۞ وجَعَلَ فِيهَا رَوَّاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَيَارِكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْرَاتَهَا . . ۞ ﴾

فجعل الجبال الرواسى هى مخازن القوت من طعام وشراب ، ولك ان تتامل نيل مصر وواديه ، كيف تكرن من الطمى الذي حملته المياه من اعالى الجبال في إفريقيا ، ليكون هذه المنطقة الخصية في مصر .

تُم يقول سيحانه : ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرِيْنِ حَاجِزًا ١٠٠ ﴾

البحرين: أى العَدْب والمائع لأن الحاء: منه العَدْب ، ومنه المائح ، ومن قدرته تعالى وحكمته أنَّ يحجز بينهما ، وإنَّ كان الماء المائع هو مصدر الماء المَدْب ، لذلك جعل الله تعالى مساحة السطح للماء المائح ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ، وكلما اتسع سطح الماء اتسع البَحْر الذي يكون السحاب ، بحيث يسقط المطر الكافى لمعيشة أهل الأرض .

وما أجمل قول الشاعر المادح:

أهدى لمجلسه الكريم وإنَّمَا أهدى لَهُ مَا حُزَّتَ مَن نَعْمائهِ كَالبَحْر يُعطِرهُ السَّحابُ ومَا لَهُ فَضَـّلً عليْه لأنَّه مِنْ مَانَّهِ

ولكى تعلم فضل الله علينا في إنزال المطر وتوفير الماء العَذَّب،

<sup>(</sup>١) الغرين : الطين الذي يصمله السبيل غيوشي على وجه الأرض رطباً أو يابساً . وقال الأصمعي : الفرين أن يجيء السبيل فيثبت على الأرض ، فإذا جَفَّ رأيت الطين رقبقاً على وجه الأرض قد تشتق . [ لسان العرب - مادة : غرن ] .

## @1.X\100+00+00+00+00+00+0

انظر إلى التكلفة والمستقة التى تعانيها لتقطير عدة سنتيمترات من الماء ، فى حين أنك لا تدرى بعملية التقطير الواسعة التى تسقى البلاد والعباد فى كل أنحاء الدنيا .

وقد مثلَّتْ المسالة اتساع رقعة البَحْر بكوب الماء إذا أرقْتُه على الأرض ، فإنه يجفُّ في عدة دقائق ، أمَّا لو تركت الماء في الكوب لعدة أيام ، فإنه لا ينقص منه إلا القليل .

ومن الماء العَنْب ما سلكه الله تعالى ينابيع فى الأرض ليضرجه الإنسان إذا أعوزه الماء على السطح ، أو سلكه ينابيع فى الأرض بمعنى أن يسير العَلْب بجوار المالح ، لا يختلط أحدهما بالآخر مع ما عُرف عن الماء من خاصية الاستطراق.

وهذه من عجائب قدرة الله الخالق ، فمنْ قَسَعْر البحر المالح تخرج عيون الماء العَدْب ؛ لأن لكل منهما طريقاً ومسلكاً وشعيرات يسمير فيها بحيث لا يبغى أحدهما على الآخر ، كما قال تعالى :

﴿ مَرَجُ الْبُحْرِيْنِ يَلْتَقِيَانِ ١٦ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ ٢٠٠٠ ﴾ [الدحمن]

وكما أن الماء العَدْب يتسرب إلى باطن الأرض ليكون الآبار والعيون ، فكذلك الماء المالح يتسرب في باطن الأرض ليكون من تفاعلاته الأحجار الكريمة ، كالمرمر ، والمعادن كالحديد والمنجنيز والجرانيت .. البغ

وبعد أن ذكر لنا هذه الآيات الخاصة بالأرض جاء بهذا الاستفهام ﴿ أَلْكُ مُهُ لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

## $\bigcirc$

ولو نظرنا إلى الأرض لرجدنا فيها آيات أخرى غير أنها مُستقرِّ وسكنٌ ، فالأرض كثيفة ، وفيها غبرة ليست صافية البياض ؛ ذلك لأن الله تعالى يريد لها أنْ تستقيل حرارة الشمس وضوءها ليستفيد منها النبات ، ولو أن الأرض كمانت شفافة تعكس الضوء والحرارة لما استفاد منها النبات ؛ لذلك نجد بعض المشروعات تنمو في الصيف ، وأخرى في الشتاء .

ولما أجرَوا بعيض التجارب على النبات ، فوضعوه في مكان مظلم ، ثم جعلوا تُقْباً في ناحية بحيث يدخل الضوء وجدوا أن النَّبَة بما أودع الخالق فيها من غريزة تتجه ناحية الضوء لتأخذ حظها من النور والدفء ، فسبحان الذي خلق فسوّى ، والذي قدَّر فهدى ،

ومن آيات الله في خَلَق الأرض انْ جعلها على هيئة الحركة والدوران ، لتاخذ كل مناطقها حظها من الحرارة ومن البرودة ، ويتنوع فيها المناخ بين صيف وشتاء ، وخريف وربيع ، إنها أدوار تتطلبها مُقرَّمات الحياة .

اذلك تجد علماء النبات يُقسِّمون المناطق الزراعية على الأرض يقولون: هذا حزام القمح مشلاً، وهذا حزام المموز، وهذا حزام البطاطس، فتجد كل حزام منها يصلح لنوع خاص من المرزوعات يناسب سكان هذه المنطقة وبيثتها وجوها.

لذلك نجد أن كل نوع من المسزروعات قمى مكانه المناسب لا تصيبه الآقات ، امًا حين يُنقل إلى مكان غير مكانه ، وبيئة غير ببئته لا بُدَّ أنْ يُصاب .

ولمى الأرض خاصية آخرى تتعلق بالإنسان تعلقاً مساشراً ، فمن خصائص الأرض وهي من الطين الذي خُلق منه الإنسان ، فهي في

الحقيقة أمه الأولى - فإذا مات لا يسعه إلا أحضان أمه حين يتخلى عنه أقدرب الناس إليه ، والصق الناس به ، عندها تستقبله الأم وتحتريه وتستر عليه كُلُ ما يسوؤه .

ومن خصائص الأرض أنها تمتص فضلات الإنسان والحيوان ومخلفاته وتُحولها بقدرة الله إلى مُخصصّب تزدهر به المحزروعات ، ويزيد به المحصول ، وفي الريف يصملون رون الحيوانات ذا الرائحة الكريهة إلى الحقول ، فإذا به ينبت فيه الوردة الجميلة الذكية التي يتشوق الإنسان لرائحتها .

إنها عجائب فى الخَلْق ، لا يقدر عليها إلا الله عز وجل ، الذكرون المثل الذى يقول : ( فلان يعمل من الفسيخ شربات ) هكذا قدرة الله التى تخلق الأضداد .

ألاً ترون أن أفضل الفاكهة ناكلها الآن من الجبل الأصفر بمصر وهي تُروى بماء المجارى .

وبعد أنَّ حدَّثنا الحق - تبارك وتعالى - عن هذه المظاهر العامة التي يحتاجها كل الخلق في السماء والأرض والجبال والمطر .. الخ يُحدَّثنا سبحانه عن مسائل خباصة يحتلجها إنسان دون آخر ، وفي وقت دون آخر ، فيقول سبحانه :..

﴿ أَمَّن يُعِيبُ ٱلْمُضْطِّرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكَثِيفُ الشُّوَّةَ وَيَجْعَلُكُمُ مُّ غُلُكَ آءً الْأَرْضِ أَوالَكُهُ مَّعَ اللَّهِ وَيَجْعَلُكُمُ مُّ غُلُكَ آءً الْأَرْضِ أَوالَكُهُ مَّعَ اللَّهِ

( يجيب ) الإجابة هي تحقيق المطلوب لداعيه ، والمضطر : هو

 <sup>(</sup>١) قال ابن عباس : هو ذو الفسرورة المجمود ، وقال السندى : الذى لا حول له ولا قبوة . وقال
 ذو الذي تطع العلائق عما دون (ش . [ نكرها القرطبي في تفسيره (٧ / ٧ / ٥)] .

الذى استنفد الاسباب ، وأخذ بها ظم تُجد معه ، فليس أمامه إلا أنَّ يترك الاسباب إلى المسبِّب سبحانه فيلجأ إلّيه ؛ ذلك لأن الخالق – عز وجل حقبل أنَّ يخلق الإنسسان خلق له مُقرَّمات حياته وضدورياتها وسخرها لخدمته .

لذلك جاء في الحديث القدسى : « يا أبن آدم خلقت الأشياء كلها من اجلك ، وخلقتك من أجلى فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له »

ثم خلق الله لك الطاقة التي تستطيع أن تُسخُر بها هذه الأشياء وضمن لك القوت المضروري من ماء ونبات ، فإنْ أردت أنْ تُرقَّه حياتك فتصرك في الحياة بالأسباب المخلوقة لله ، وبالطاقة الفاعلة فيك ، وفكُر كيف ترتقي وتُثرى حركة الحياة من حولك ،

فالماء الذي ينساب في داخل البيت حين تفتح الصنبور ، والضوء الذي ينبعث بمجرد أن تضغط على زر الكهرباء ، والسيارة التي تنقلك في بضع دقائق .. كلها ارتقاءات في حركة حدياة الناس لما أعملوا عقولهم فيما أعطاهم الله من مادة وعقل وفكر وأسباب ، وهذه كلها يد لله الممدودة لعباده ، والتي لا ينبغي لنا ردّها .

فإذا صاحاولت ولم تفلح ، ولم تثمر معك الأسباب ، فعليك أنْ تلجأ مياشرة إلى المسبّب سبحانه ، لأنه خالقك والمتكفّل بك .

واقرا قلوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسُّ الإنسَانُ العَشُّرُ دَعَانًا لِجَنِّهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا.. (17) ﴾ [يرنس] ويا ليته ساعةً دعا ربه ولجا إليه فأستجاب له يجعل له عند ربه رَجْعة ، ويتوقع أنْ يصيبه الضَّر مرة آخرى ؛ لكن إنْ كشف الله عنه سرعان ما يعود كما كان .

﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُ صَّرُهُ مَوْ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ صَرِّ مُسَّهُ كَذَٰلِكَ زُينَ لِلْمُسْوِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٤٠ كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٤٠ ﴾ [يونس]

﴿ أَمِّن يُجِيبُ الْمُضْطُرُ ١٠ ﴾ [النمل] فالمضطر إذن لابد أنْ يُجيبه الله ، فمَن قال : دعوتُ فلم يُستجب لي ، فاعلم أنه غير مضطر ، فليست كل ضائفة تمرَّ بالعبد تُعدُّ من قبيل الاضطرار ، كالذي يدعو الله أن يسكن في مسكن أفضل مما هو فيه ، أو براتي ويَخُل أوفر مما يأخذه ، الغ ، كلها مسائل لا اضطرار فيها ، وربما علم ألله أنها الافضل لك ، ولو زادك عن هذا القدر طفيتَ وتكبرتَ .

كما قال الحق سسيحانه وتعالى :﴿ كُلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَعْلَمُنَ ۞ أَن رَّاهُ السَّعْنَىٰ ۞ ﴾ [العلق]

فلقد طَلبِتَ الخمير من وجهة نظرك ، وربُّك يعلم أنه لا خيرَ فميه ﴿ وَيَدَّعُ الإِنسَانُ بِالشُرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً ۞ ﴾ [الإسداء]

فربًك يُصحَّح لك هذا الخطأ في فهمك للمسائل فيقول لك: ساحقق لك الخير ، لكن بطريقة أخرى أنسب من هذه ، فلو أجبتُك إلى ما تريد لحدث ما لا تُحمد عقباه ، ركان الله - عز وجل - وهو ربنا والمستولِّى أمرنا بجعل على دعائنا (كنترول) ولو كان الله سبحانه موظفاً يلبى لكن منا طلبه ما استحق أن يكون إلها - حاشا لله .

فالإنسان من طبيعته العجلة والتسرع ، فالا بد للرب أن يتدخل في أقدار عبده بما يصلحه ، وأنْ يختار له ما يناسبه ؛ لأنه سبحانه الأعلم بعواقب الأشياء وبوقتها المناسب ، ولكل شيء عنده تعالى موعد وميلاد .

واقرأ قول الله تعالى : ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشُّرُّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْوِ القُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلَهُمْ . ١٠٠٠ ﴾

ألاً ترى بعض الأمهات تحب الواحدة ولدها وتشفق عليه ، فإنْ عصاها في شيء أو ضايقها تقول رافعة يديها إلى السماء ( إلهي أشرب

## 

نارك ) أو ( إلهي أعمى ولا أشونك ) فكيف لو أجاب الله هذه الحمقاء ؟

إذن : من رحمته تعالى بنا أنْ يختار لنا ما يُصلحنا من الدعاء ، ويُعانينا من الحمق والعجلة .

وقوله تعالى: ﴿ وَيَكُشِفُ السُّوءَ (آ؟) ﴾ [الندل] فكما أنه لا يجيب المنضطر إلا الله لا يكشف السوء إلا الله ، ولو كان هناك إله آخر يجيب المضطر ويكشف السوء لتوجَّه الناسُ إليه بالدعاء ، لكن حينما يُصاب المرء لا يقول إلا يا رب ، ولا يجد غير الله يلجا إليه لأنه لن يغشُّ نفسه في حال الضائقة أو المصيبة التي المت به .

وقد مثّلنا لذلك \_ وش المثل الأعلى \_ بحلاق الصحة في الماضى ، وكان يقوم بعمل الطبيب الآن ، فلما أنشئت كلية الطب وتخرُجَ فيها أحد أبناء القرية اتجهت الانظار إليه ، فكان الحلاق يذمّ في الطب والأطباء ، وأنهم لا خبرة لديهم لتبقي له مكانته بين أهل القرية ، لكن لما موض ابن الحلاق ماذا فعل ؟ إنْ غشّ الناس فلن يغشّ نفسه : أخذ الولد في ظلام الليل ولقه في البطانية ، وذهب به إلى ( الدكتور ) الجديد .

لذلك يقول كل مضطر وكل من الصابه سوء : يا رب يا رب حتى غير المؤمن لا بد ان يقولها ، ولا بد ان يتجه بعينه وقلبه إلى السماء إلى الإله الحق ، فالوقت جد لا مساومة فيه .

ويقول تعالى بعدها : ﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَاءَ الأَرْضِ . . \* (T) ﴾ [النمل] أي : يخلفُ بعضكم بعضا فيها ، كما قال : ﴿ لَيَسْتَخُلُفْتُهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلُفْ اللَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ . . (T) ﴾ [النور]

فيهل يملك هذه المستسائل إلا الله : ﴿ أَإِلَنْهُ مُعَ اللَّهِ ١٦٠﴾ [النمل] والاستفهام هنا ينكر وجود إله غير الله يفعل هذا ﴿ قَلِلاً مَا تَذَكَّرُونَ ١٣٤﴾ [النمل] يعنى : لو تفكرتُم وتذكرتُم لعرفتم أنه لا إله إلا الله .

## Ö1.47620+00+00+00+00+00+0

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ أَمَنَ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمُنَتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيْكَ بُشَّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْيَدِهِ أَ إَ لَكُنُّمَ اللَّهُ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ وَ ﴿

هذه ايضياً من الأمسور الخياصية التي تضمن بعض الناس دون بعض ، وكانت قبل نقدم العلم، حيث كانت النجوم هي العلامات التي يهتدي بها الملاحون في البحر والمسافرون في البر ﴿وَعَلامات وَبِالنَّجُم هُمْ يَهَنَّدُونَ آلَ؟ ﴾

وقد برع في علوم الفلك والنجوم وفي علوم البحار علماء من العرب وضَعُوا أُسمساً لهذه العلوم ، لا عن علم عندهم ، إنما عن مشاهدة لظواهر الكون ، وتوفيق وهداية من الله عز وجل .

وحين نتأمل ارتقاءات الإنسان في الحياة نجد أنها نتيجة مشاهدة حدثت صدفة ، أو حتى بطريق الخطأ ، وإلا فكيف اهتدى الإنسان إلى تخمير العجين ليخرج الخبر على هذه الصورة وبهذا الطعم ؟ لذلك يُسمُون العجين : فطير وهو المبلط الذي لم يتخمر ، وخمير وهو الذي تخمر وارتفع قليلاً وتخلله الهواء .

وقد نقلوا هذا المصعنى للرأى ، يقولون : فصلان رأيه فطير يعنى : سطحى متعجل ، وفكرة مختمرة يعنى : مدروسة بتأنَّ ، ومنه الفِطَّرة يعنى الشيء حين يكون على طبيعته .

وربما اكتشفت إحدى النساء مسالة الخمير هذه نتيجة خطأ أو مصادفة حين عجنت العجين ، وتأخرت في خَبْرَه حتى خصر ، فلما

## 

خبرته جاء على هذه الصورة المحببة إلينا ، كذلك الأمر في اكتشاف البنسلين مثلاً ، والقواصات والبخار والعجلة .. الخ

وتامل مشلاً : لماذا نطبخ العلموذية ولا نطبخ النعناع ، إنها - إذن - هداية الله الذي خلق قسوى ، والذي قدّر فهدى .

الحديد تعلمنا طَرَقه بعد إدخاله النار ليلين ؛ لأن الله تعالى علمها لنبيه داود عليه السلام حين قال ﴿ وَٱللَّا لَهُ الْحَدِيدُ ۞ ﴾ [سبا]

إذن: كحثير من اكتشافات الكون وارتقاءاته تأتى بهداية الله ، وكلما مسر الزمن تكشفت لنا اسرار الكون ، كل في ميعاده وميلاده الذي أراده الله ، إما أن يستنبطه الناس بمقدمات إذا جاء ميلاده ، وإلا فيأتى ولو مصادفة .

واقرا إن شئت قوله تعالى : ﴿ وَلا يُحِطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ . . (22) ﴾ [البقرة] فحين يشاء الله يكشف لك الأشياء ، وييسر لك أسبابهما ، فإذا لم تنتبه لها اراكها مصادفة ، ومن وسائل إعلام الله لخلقه مثلاً أهل البوادي ، ثرى الواحد منهم متكناً ينظر إلى السماء ويقول لك : السماء ستمطر بعد كم من الساعات ، وليس في السماء سحاب ولا غَيْمٌ يدل على المطر ، لكنه عرفها بالاستقراء والتجربة .

ومن هذه الهداية الإلهية أن ترى البهاشم العجماوات وهي تأكل بالغريزة ، تأكل الحسشيش الجاف ، ولا تأكل مثلاً التعناع الأخضر ، أو الريحان مع أن رائحته جميلة ، لماذا ؟

لانه جُعِل للرائصة الطبيبة ، لكن طعمه غير طبيب ، وإذا أكل الحيوان وشبع لا يمكن أن يأكل بعدها أبداً على خلاف الإنسان الذي يأكل حتى التخمة ، ثم الحلو والبارد والساخن ، ويقولون ( أرها

الالوان تريك الأركان ) . أي : أر معدتك ألوان الطعام وأصنافه ، تريك الأركان الشالية فيها .

لذلك تجد رائحة رَوَث الحيوان أقل كراهية من رائحة فضلات الإنسان ؛ لأنها تأكل بالغريزة التى خلقها الله فيها ، ونحن نأكل بالشهوة ، وبلا نظام نلتزم به .

ثم يقول الحق سبحاته :

## ﴿ أَمَّنَ يَبَدَوُّا الْفَاقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ فِنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَوَلَنَّمُّ عَالَقَوْقُلُ هَاتُوا بُرِّهَا مَكُمُّمْ إِن كُنْتُدْ صَعَيْدِ فِيرِكَ ﴿ ﴾

مسالة الخَلْق هذه لا يستطيعون إنكارها ، وقد سألهم الله : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ .. ﴿ ﴾ [الاخرف] وفي موضع آخر : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَقَ السَّمَّـُواتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنُ اللهُ .. ﴿ وَالْتَعَالَ اللّهُ .. ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ .. ﴿ وَاللّهُ اللّهُ الل

لانهم لا يملكون إنكارها ، وإنّ أنكروها فالردّ جساهز : على مَنْ خلق أولاً أن يُرينا شيئًا جديدًا من خُلُق ،

ومعنى ﴿ يُنْذُأُ الْخُلُقَ ﴿ آلِنَالَ عِنْنَى : الشَلْقَ الأولِ مِنَ العدم ﴿ لُمُّ يُعِيدُهُ ۚ ۚ ﴾ [الناس] لأن الذي خلقنا من عدم كتب علينا الموت ، وأخبرنا

بالنبيب اننا سنُبعث يوم القيامة ، وسيعاد هذا الخُلْق مرة آخرى ، فالنين لم يملكوا إنكار الخلق انكروا البعث ، فقالوا كما حكى القرآن : ﴿ قَ وَالْقُرْآنِ الْمُجِيد ﴿ قَ مَا يُلُ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُندًرٌ مَنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَلْاً شَيْءٌ عَجِبٌ ﴿ آ مَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فاستبعدوا البعث بعد الموت ، وتحلّل الاجساد في التراب . وهذه القضية خَاضَ فيها الفلاسفة بكلام طويل ، وللردَّ عليهم نقول : أنتم في القبوانين الوضعية تجعلون الثواب لمن أحسن ، والعقبية لمن قبصر ، وتُجرَّمون بعض الاعتمال بعينها ، وتضعون لهما العقبوبة المناسبة ، وفي القانون ، لا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنص ، ولا نجريم إلا بنص ،

ولم نَرَ فى القانون الوضعى جريمة تُركت بلا عقوبة ، فإذا كان البشر يضعون لمجتمعاتهم هذه القرانين التى تنظم حياتهم ، اليس رب البشر أولَى بقانون الشواب والعقاب ؟ وإذا كنت لا ترضى لنفسك أنْ يقلت المجرم من العقاب ، فكيف ترضى نلك شه ؟

ثم ألا تعلم أن كثيراً من المجرمين يرتكبون جرائمهم في غفلة من القانون ، أو يُعمّون على العدالة ويهربون من العقاب ، ويُفلتون من القرانين الوضعية في الدنيا ، ولو تركنا هؤلاء بلا عقاب أيضماً في الآخرة فيهم إذن الفائزون ، وسوف نشجع بذلك كل منصرف خارج عن القانون .

أما إنْ علم أن له ربا قيوماً عليه ، وإنْ عمَّى على قضاء الأرض فلن يُعمِّى على قبضاء السماء ، وإنْ أفلتَ من عقاب المدنيا فلن يُغلِتَ أبداً من عقاب الأخرة – إنْ علم ذلك استقام .

لكن ، ما وجه استبعادهم للبعث ﴿ ذَالِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ١ ﴾ [3]

يقولون: هَبُ أَن إنساناً مات ودُفن وتحلّل جسده إلى عناصسر امتصتها الارض، ثم غُرستَ شجرة فَى هذا المكان وتغنت على هذه العناصر، وأكل من شمارها عدة أشخاص، وانتقلت جزئيات الميت إلى الشمار ثم إلى من أكل منها، قنحين يُبعث الخلّق يوم القيامة فلايهما تكون هذه الجزئيات: لللاول أم للثانى ؟ إذا بعثتها للأول كانت نقصاً في الثانى، وإنْ بعثتها للثانى كانت نقصاً في الأول.

وهذا الكلام منهم على سبيل أن الشخص مادة فقط ، لكن التشخيصات مادة و معنى . وهُبُ أن شخصاً بديناً يزن مثلاً مائة كيلو أصابه صرض أهزله حتى قل وزنه إلى خمسين كيلو مثلاً ، ثم عُولج وتحسنت صحته حتى عاد كحالته الأولى ، قهل الجزئيات التى نقصت من وزنه هى نفسها التى دخلتُ قيه بالصحة والتغذية ؟ بالطبع لا ، اتغيرتُ شخصيته بهذا النقص ، أو بهذه الزيادة ؟ لا ، بل هو هو .

إذن : للشخص جزئيات مختلفة التكوين ، وله معنى وروح ، ساعة تتجمع هذه الأشياء يأتي الشخص المراد .

لذلك بِقول تعالى رداً على هؤلاء المتفلسفين : ﴿ قُدْ عَلَمْنَا مَا تَنقُصُ الأَرْضُ مِنهُمْ وَعِندُنَا كِتَابٌ مَفِيظٌ ۞ ﴾

فلماذا تسمتبعدون الإعادة بعمد المرت وقد أقدرتُم بالخُلُق الأول واعترفتم بان الله هو الخالق ، واليست الإعادة من موجود ألهونَ من الخُلُق بداية من العمدم ؟ ثم إن الإعادة تصتاح إلى قمدرة على الإبراز وإلى علم .

أما العلم ، فالحق \_ تبارك وتعالى \_ يقول : ﴿ قُدْ عَلَمْنَا مَا تُنقُصُ

الأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفيظٌ ﴿ ﴾ [ق] يعنى : يطم وزنك ، ويعلم جزئياتك ، لا يَعيب منها ذرة واحدة (١٠) .

أما القدرة ، فعقد آمنتُم بها حين اقررتُم بقدرته تعالى على الخَلق من عدم ، والإعادة أهون من الإنشاء الاول ﴿ وَهُو الَّذِي يَعَدُأُ الْخَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهِ .. (٢٣) ﴾

وإنْ كان الخالق .. عز وجل ـ لا يُقال في حقه هيّن وأهْون ، لكنها بعرّفكم انتم ، وبما يُقرّب المسالة إلى أنهانكم .

وفى القدرة أيضاً يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ أَفَعَبِينَا بِالْخَلْقِ الأُوْلِ .. ﴿ )﴾

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمَن يُرْزَقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ . . [3] ﴾ [الندل] الرزق : كلُّ ما يُنتقع به ، وهو إما من السماء وإما من الأرض ، وإما من التقائهما حين ينزل الماء من السماء ، ويختلط بتربة الأرض فيدرج النبات .

﴿ أَإِنَّ مُع اللَّهِ . . (11) ﴾ [الندل] يكرر نفس الاستفهام السابق التأكيد أنه لا إنه إلا الله يأتيكم بهذه النعم .

﴿ قُلُ هَاتُوا بُرهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادَقِينَ (1) ﴾ [الندل] اى : هاتوا الدليل على وجود إنه آخر يقول : أنا الذي بدأتُ الخُلْق ، وأنا الذي أرزق من السماء والأرض ، فإذا لم يأت مَنْ يقول هذا فقد شبتتُ الدعوة لصاحبها حيث لم يقم معارض \_ ونعْك من مسالة الإعبادة هذه ،

<sup>(</sup>١) تمثل ابن عياس ١ ټوله تعالى . ﴿ فَمَا عَلَمُ عَلَمَا مَا فَقَعَى الأَرْضُ مَنْهُمْ .. (١) ﴾ [ق] . ما ناكل الأرض من لعوصهم وأشحارهم ومظامهم . وقال ثنادة : يعنى الصوتى تأكلهم الأرض إذا ماتوا [ الدر المنثور في التفسير بالماثور للصيوطي ١٩٠/٧] .

### @1.AT13@10@10@10@10@10@10

يكفى أن يدعى الخُلُق ؛ لأن القادر على الخُلُق قادر على الإعادة ، فلا يستحيل على الذي خلق من عدم أن يعيد من موجود .

لكن ، ما مناسبة الكلام عن الرزق من السماء والأرض بعد مسألة الإعادة ؟ لا بد أن تكون هناك علاقة بينهما ، فللرزق الذي يأتي عن طريق التقاء ماء السماء بتربة الأرض وهو النبات دورة مثل دورة الإنسان وإعادة كإعادته ، حيث يتغذى الإنسان على نبات الارض ، ويأخذ منه حاجته من الطاقة والغذاء ، وما تبقى منه يخرج على صورة فضلات تتحلل في الأرض ، حتى ما تبقى منها في جسم الإنسان يتحلل بعد موته إلى عناصر الأرض .

فالوردة مثلاً بعد نضارتها وطراوتها وجمالها حين تُقطف ثجفً ويتبضر ماؤها ، وكذلك اللون والرائحة في الأثير الجوى ، وما تبغي منها من مادة جافة تتحلل في التربة ، فإذا ما زرعنا وردة أخرى ، فإنها تتغذى على ما في التربة من عناصر ، وما في الأثير الجوى من لون ورائحة .

إذن : فعناصر التكوين في الكون لم تَزِدُ ولم تنقص منذ خلق الله الخلّق ، ولدورة النبات في الطبيعة بدء ونهاية وإعادة الشبه ما تكون بخلّق الإنسان ، ثم موته ، ثم إعادته يوم القيامة .

وكأن الحق ـ تبارك وتعالى ـ يعطينا الدليل على الإعادة بما نراه من دورة النبات ، دليلاً بما نراه على الغيب الذي لا مراه .

ثم يقول الحق سبحانه:

كما قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَعِندُهُ مَفَاتِحُ الْغَيَّبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ . . • كَا قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَعِندُهُ مَفَاتِحُ الْغَيَّبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللَّهُ اللَّهُ

والغيب: كلّ ما غاب عن إدراكك وحسك ، لكن مرة يكون الغيب غيباً إضافياً يغيب عنك ، ولا يغيب عن غيرك ، فأذا لا أعرف مثلاً ما في جيوبكم لكن أنتم تعرفون ، والذي سُرق منه شيء وأخفاه السارق ، قالمسروق منه لا يعلم أين هو ، لكن السارق يعلم .

وإما يكون الغيب غيبًا مطلقاً ، وهو ما غاب عنّا جميعاً وهو قسمان : قسم يغيب عنا جميعاً ، لكن قد نكتشفه ككل الاكتشافات التي اهتدي إليها البشر ، وهذه يكون لها مقدمات تُوصلُ إليها ، وهذا غيب نصف إضافي ؛ لأنه غيب اليوم ، لكن نراه مشهداً بعد ذلك ، فلا مكون غياً .

ومشال ذلك : تصرين الهندسة الذي نعطيه للأولاد بمقدّمات ومعطيات ، يُعملون فيها عقولهم حتى يتوصلوا إلى الحل المطلوب ، وهذا النوع يقسول الله عنه : ﴿ وَلا يُعسِطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِه إِلاَ بِمَا شَاءً . (١٠٥٥) ﴾

فإذا شاء الله وجاء ميلاد هذا الغيب اطلعهم الله تعالى على المقدمات التى توصل إليه ، إما بالبحث ، وإما حتى مصادفة ، وهذا يركده قوله تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَنَ لَهُمُ أَلَا الْحَقَلَ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَنَ لَهُمْ أَلَا الْحَقَلَ . . (٢٥) ﴾

ومن الغيب المطلق غُيب حقيقى ، لا يطلع عليه ولا يعلمه إلا الله فقد استقل سبحاته وتفرّد بمعرفته . وهذا الغيب يقول تعالى عنه : ﴿ عَالَمُ اللّهُ عِلَى عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا (٣٦) إلا مَنِ ارْتَعْنَىٰ مِن رُسُول . . (٣٧) ﴾

ومن هذا الغيب المطلق قضية القيامة ﴿ قُلُ لا يُعْلَمُ مَن فِي السَّمَسُوات وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَ اللهُ.. (5) ﴾ [النمل] فالقيامة لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه ، إلا أنه جعل لها مُقدَّمات وعلامات تدل عليها وتُنبىء للهُ عليها .

قال عنها: ﴿أَكَادُ أُخْفِيهَا .. ۞ ﴾ [طه] البعض أن يظن أن ﴿أُخْفِيهَا .. ۞ ﴾ [طه] يعنى : أداريها واسترها ، ثكن المعنى ليس كذلك ﴿ أُخْفِيهَا .. ۞ ﴾ [طه] يعنى : أذيل خفاءها أن ، ففرق بين خَفَى الشيء واخفاه : حَنَى الشيء عنى : ستره وداراه ، أما أخفاه فيعنى : أذال أظهره ، وهذه تُسمّى همزة الإزالة ، مثل : أعجم الشيء يعنى : أذال عُجْمته . ومنه المعجم الذي يُوضَع معانى المفردات .

وكما تكون الإزالة بالهمزة تكون بالتضعيف . نقول : مرض لهلان يعنى : أصابه المحرض ، ومرَّض فلاناً يعنى : عالجه وأزال مرضه ، ومنه : قشَّر المرتقالة : بعنى أزال قشرها .

فالمعنى ﴿ أَكَادُ أُخْفِهَا . ﴿ (1) ﴾ [طه] اى : أكاد أظهرها ، ألا ترى أن للساعة علامات كبرى وعلامات صغرى ، نرى بعضها الآن ، وتتكشف لنا مع الايام علامة بعد أخرى .

لكن يظل للقيامة وقتها الذي لا يعلمه إلا الله ؛ لذلك يقول عنها : ﴿ لا يُجلِّيهَا لِوقْهَا إلاَ هُوَ . (١٥٥٠)﴾

والنبي ﷺ بفتخر بأنه لا يعلم موعدها ، فيقول حين سُئل عنها :

<sup>(</sup>۱) قاله ابن میاس خیصا رواه عنه ابن تربی حاتم واورده السیوطی نحی آلدر العنثور (۱۹۳۰ه) قال . لا اظهر طبیا احدا غیری .

 <sup>(</sup>٢) أخرج ابن ليي حائم وابن الانبياري عن ورقاء شال · أقرأنيمها مسعيد بن جبير ( أكّمادُ أخفيها ) [ بفتح الالف] .

## 

« ما المستول عنها بأعلم من السائل «(١) .

فَشَرَفٌ لرسول اللهُ ألاً يعلم شيئًا استاثر الله بعلمه ، والقيامة غَيْبً مظلق لم يُعُط الله مفاتحه لأحد حتى الرسل .

وقد يُكرِم الله تعالى بعض خَلْق ، ويُطلعه على شيء من الغيب ، ومن ذلك الغيبيات التى أخير بها النبي ﷺ دُونَ أن يكون لها مُقدَّمات شرصل إليها ، فلا بُدُ أنها أتته في وحي القرآن ، كما في قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ إِنَّ عَلَيْهِمْ سَيَعْلُبُونَ وَهُم مِنْ بَعَد عَلَيْهِمْ سَيَعْلُبُونَ 
 في بضع سنين . . ٢ ﴾ [الروم]

وكان الروم أقرب إلى الله ؛ لانهم أهل كتباب ، وكان الفرس كفاراً يعبدون النار ، لذلك كان رسول الله على وصحابته يتمنون انتصار الروم على الفرس ، فنزل الوحى على رسول الله يخبره ﴿ عُلِبَتِ الرَّومُ الروم على الدوم] لكنهم في النهاية ﴿ سَبَعْلُونَ ٢٠ ﴾ [الروم] ولولا أن الله تعالى حدد غلبهم ﴿ فِي يضع سنينَ . . (1) ﴾ [الروم] لكان انتصارهم دائماً ، لكن مَنْ يستطيع تحديد مصير معركة بين قوتين عُظْميين بعد بضع سنين إلا الله ؟

ولأن انتصار الروم يُفرح المؤمنين بالله ، قال سبحانه : ﴿ وَيُومْعُلُهُ يَفُرُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ اللّهُ .. ۞ ﴾

وتشباء قدرة الله أنَّ يأتي انتبصار الروم على الفرس في نفس

<sup>(</sup>١) حديث متغق عليه . أخرجه مسلم في صحيحه (٨) . وكذا البخاري في صحيحه (-٥) من حديث عمر بن الفخائب أن جبريل عليه السلام چاه رسول لله يُخِيَّر في صورة رجل يساله ، ومما سائه قال : « أخبرتي عن الساعة . . قال : ما المستول عنها بأعلم من السائل . قال : فلذب غن أماراتها قال : أن تلد الأمة ربشها ، وأن ترى الحناة المراة العالة رعاه الشاه ، ينارلون في البنيان . ثم قال رسول الله يُخِيِّد فصمر : يا عصر ، أندري من السائل ؟ قات : الذ ورسوله أعلم . قال : هن المحمد عبر سائل ؟ قات : الذ ورسوله أعلم . قال : قائه جبريل ، أتلكم يعلمكم دينكم » .

## @1,A7;3@+@@+@@+@@+@@+@

اليوم الذي انتصر فيه المؤمنون على الكافرين في بدر (١).

ومن القيب الذي يفيض الله به على عبد من عباده ما حدث من الصدّيق أبي بكر - رضى الله عنه - وقد أعطى ابنته عائشة م رضى الله عنها - مالاً ، فلما حمضرتُه الوقعاة قال لها : هاتى ما عندك من المال ، إنما هما أخواك وأختاك : أخواك همما محمد وعبد الرجمن ، وأختاك : لا نعلم أن لعائشة أختاً غير اسماء ، قمن هي الاخرى() ؟

كان الصديق قد تزوج من ابنة خالته (٢) وكانت حاملاً ، لكن الحق عنبارك وتعالى - تجلى عليه والهمه انها ستُنجب بنتاً تنضم إلى عاششة وأسماء (١) .

## وقوله تعالى : ﴿ وَمَا يَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠٠ ﴾ [النمل] أي : كما

 (۱) عن أبى سعيد الخدري قال : لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس ، فاعجب المؤمنون يظهرر الروم على فارس . أخرجه الواحدي في أسياب التزول من ۱۹۷ .

(Y) على أم كلثوم نبنت أبي بكر الصديق التبيعة ، تابعية ، أمها جبيبة بنت خارجة وضحتها
 يعد موت أبي بكر . روى عنها جابر بن عبد أنه الأنصاري . [ الإصابة ٢٧٦/٨ ] .

(٣) هى: حبيبة يتت خارجة بن زيد الضررجية ، زوح أبى بكر الصديق ورالدة أم كلئوم ابنته التي صات أبو يكر وهى حامل بها شقال . ذو بطن بنت خارجة ما أظنها إلا أنشى فكان كلاك . نزوجت إساف بن عتبة بن عصرو بعد وفاة أبى بكر . انظر الإصابة في تمهيز المسحابة ( LA/A ) .

(١) تزوج أبو بكر الصنبيق عدة نساه :

أم رومان بنت عاصر بن عويمر الكنانية ، وأنجب منها : عائشة ، عبد الرحمن ، السمها
 رُبِنْ بنت عبيد : كانف زوجة للحارث بن سخبرة أو لعبد الله بن الحمارث ووادت له
 الملفيل ثم مات عنها وتزوجها حليفه أبو بكر المحمديق ، ماتت في حياة النبي ﷺ
 [ الإصابة ٢٣٢/٨] .

- حبيبة بنت خارجة ، وأنجب منها : أم كلش م ، وتزوجت يعده .

تنبة بنت عبد العزى فرشية من بنى حاسر بن لؤى ، وهى واقدة أسماء ، وعبد انه . قال
 ابن حجبر العسقلائي في الإصبابة ( ١٦٩/٨ ) : ، إن كانت عاشت إلى الفتح فالظاهر
 إنها أسلمت ، .

## 

أننا لا نشعر بالموت ولا نعرف ميعاده ، كذلك لا نشعر بالبعث ، ولا مثى سنيعث .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ بَلِ اَذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ بَلُ هُمْ فِ شَلِي مِنْهَ أَبَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ۞

مسمعنى ﴿ اذَّارُكَ . . ( الله السل الله الدارك ، يعشى : توالى وتتابع الحديث عنها عند كل الرسل ، ومنه تسوله تعانى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا اذَّارِكُوا فِيهَا . . ( الله حرالة ) والاعراف عنه عنه عضهم على بعض .

إذن : تتابع الإعلام بالآخرة عند كل رسل الله ، فما منهم إلا وقد دعا إلى الإيمان بالله وباليوم الآخر ، وأتى بالدليل عليه .

ومع متابعة التذكير بالأخرة قال الله عنهم ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكَ مُنَهُا .. ( 3 ﴾ [النمل] أي : ﴿ بَلُ هُمْ فِي شَكَ هُم مُنْهَا عَمُونَ ( 3 ) ﴾ [النمل] أي : عميتُ أبصارهم وبصائرهم عنها ، فلم يُهْدوا ، ولو تفتحتُ عيرتهم وقلويهم لأمنوا بها .

يقول تعالى : ﴿ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَـٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (33) ﴾ [الحج]

إذن : هناك شيء موجبود بالقعل ، لكني أغفلته ، أو تخافلت عنه بإرادتي ، فآيات البعث والقيامة مبوجودة ومُتداركة ، لكن الناس عَمُوا عثها قلم يَرَوْها .

ومعنى ﴿ عَمُونَ (13 ﴾ [النمل] جمع عَم ، وهو الذي عميتُ بصيرته عن دلائل القيامة الواضحة .

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓ إِلَا هَا كُنَا تُرْيَا وَمَا جَافَانَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَبِنَا لَمُهُوَّرِهُونَ ۞ ﴿

يريدون أنَّ يستدلوا بعدم بعث الآباء على عدم بَعْشهم ، لكن مَنْ قال لهم : إن الآخرة ستأتى مع الدنيا ، وما سُمَّيت الآخرة إلا لأنها تأتى آخراً بعد انقضاء الدنيا .

ثم يقول الحق سبحانه :

# لَقَدَوُعِدْتَا هَذَا عَنُ وَمَا اَتَأَوْنَا مِن مَبَلُ إِنْ هَندَا ٓ إِلَّا آسَ طِيرُا لَا وَلِينَ ۞

أى : من لدن آدم \_ عليه السلام \_ والناس يموتون والانبياء تذكر بهذا اليوم الآخر ، لكنه لم يحدث ﴿ إِنْ هَنْذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأُولِينَ (١٤) ﴾ [التمل] أي : كذب وافتراء ونسج خيال كما في أساطير السابقين ، لكن ما الدافع لهم لأنْ يتهموا الرسل في بلاغهم،عن الله هذا الاتهام ؟

قالوا: لأن نفس المرء عزيزة عليه ، وكل مُسْرف على نفسه فى المعاصى يريد أنْ يُومْن نفسه ، وأنْ يريحها ، وليس له راحة إلا أنْ يتول هذا ألكلام كذب ، أو يتعنى أن يكون كذبا ، ولو اعترف بالقيامة وبالبعث والحساب فمصيبته عظيمة ، فليس فى جُعْبته إلا كفر باش وعصيان لأوامره ، فكيف إذن يعترف بالبعث ؟ فطبيعى أن يؤنس نفسه بتكذيب ما أخبر به الرسول .

لذلك نجد من هؤلاء من يقول في القدر : إذا كان الله قد كتب على المعصدية ، فلماذا يُعدَّبني بها ؟ والمنطق يقتضي أن يكملوا

## 

الصورة فيقولون: وإذا كتب على الطاعة ، فلماذا بثيبني عليها ؟ فلماذا ذكرتُم الشر وأغفلتم الخير ؟

إنن : هؤلاء يريدون السنفذ الذي ينجون منه ويهربون به من عاقبة أعمالهم .

# الله المُرْضِ فَانظُرُواكَيْفَ الْأَرْضِ فَانظُرُواكَيْفَ كَانْ عَلَيْفَ الْمُجْرِمِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

يدعوهم الله تعالى إلى السيد في مناكب الارض للنظر وللتامل لا فيمن بُعث ، لأن البعث لم يأت بَعْد ، ولكن للنظر في عاقبة المسجرمين الذين كذّبوا رسلهم فيمًا أنّوا به ، وكيف أن الله هزمهم وبحرهم وكتب النصر للرسل .

والبعث مما جاء به الرسل ، فمن كذَّب الرسل كذَّب بالبعث مع انه واقع لا شكَّ فيه ، لكن الحق \_ تبارك وتعالى \_ يُخفيه لوقته ، كما قال سبحانه : ﴿ لا يُجلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُو مَا ( ١٧٠٠) ﴾ [الاعراف]

ثم يُسلِّى الله تعالى رسوله ﷺ ليُـنْفَفَ عنه ألم ما يلاقى فى سبيل الدعوة ، فيقول تعالى :

## مَ وَلَا تَعَزَنْ مَلَيْهِمْ وَلَاتَكُن فِي صَيْقِ مِنَاكِمُ لَوْنَ @ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُن فِي صَيْقِ مِنَاكِمَةُ لَمُؤونَ فَي

وقد خاطب الحق سبحانه رسوله بقوله : ﴿ فَلَمَلُّكَ بَاخِعٌ نَفُسُكُ عَلَىٰ آثَارِهِم إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَالِهَا الْحَارِيثِ أَسْفًا ٢٠ ﴾ [الكيف]

والمعنى : مُهلك نفسك من الحزن ، والبضع كما قلنا : المبالغة في

ثم يقول الدق سيحانه عنهم :

## ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَّ هَلَاا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُ مَا لِدِقِينَ 🐑 🐃

يقول المكذيسون بالبعث ﴿مَتَىٰ هَـٰـٰذَا الْوَعْدُ .. ( ) ﴾ [النمل] أى : بالبعث ﴿إِنْ كُنتُمْ صَافَقِينَ ( ) ﴾ [النمل] في أن هناك بَعْنًا .

وسمَّوا إخبار الله لهم بالبعث وَعْداً ، مع أنه في حقهم وعيد ، وفرَق بين وَعَد وأوعد الشر ، لكن الله تعالى يطمس على السنتهم ، وهم أهل الفصاحة فيقولون ﴿مَتَىٰ هَلْا الْوَصَاحَة فيقولون ﴿مَتَىٰ هَلْا الْوَصَاحَة فيقولون ﴿مَتَىٰ هَلْا الْوَعَد الله الله الله الله الله الله الله بشير .

وكان الحق م تبارك وتعالى م يقلول : لقد وعدنا بامرين : وعدنا رسانا بالتابيد والنصرة ، ووعدنا العالم كله بالبعث ، فإذا كنا صادقين في الأولى وهي مُشاهدة لكم ومُحسَّة فخذوها مقدمة ودليلاً على صدقنا في الأخرى ، وقد عاينتُم أن جميع الرسل انتصروا على

<sup>(</sup>١) قال الزمخشرى . هو من بخع النبيحة إنا بالغ في نبحها وهو أن يقطع عظم رقيتها وبيلغ بالنبع البضاع ، بالباء ، وهو العرق الذي في الصلب ، والنشع ، بالنون ، دون نلك ، وهو أن ببلغ بالنبيعة النخاع ، وهو الضيط الابيض الذي يجرى في الرقبة . قال ابن الاثير : مكنا نكره الزمخشرى في الكشاف وقي كتاب القائق في غرب الصديث ولم أجده لغيره - ألسان العرب .. عادة : بضع ] .

### 战到粉件

مُكذَّبيهم ، إما بعذاب الاستئصال ، وإما بعذاب الهزيمة والانكسار .

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ قُلْعَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ • الَّذِي نَسَتَعْمِلُونِ ﴿ ثَلَا ﴾

كلمة ﴿ عُسَىٰ .. (YY) ﴾ [الندل] تفييد الرجاء ، لكنها من الله تفيد الشحةيق ، فلبر قُلُت مشلاً : عسمى أن يعطيك فسلان ، لكان الرجاء ضعيفاً ، وأقوى منه لو قُلْت : عسمى أن أعطيك لانسى لا أملك فلانا ، لكن أملك نفسى ، وأقوى صن ذلك أن أقول : عسمى أن يُعطيك الله لان أسبابى أنا قد لا تمكّنى من الوفاء ، أما إنْ قال الله تعالى عسى ، فهى قمة التأكيد والتحقيق في الرجاء ، وهي أعلى مراتبه وأبلغها .

ومعنى ﴿ وَوْفَ لَكُم .. ( ( ) ﴾ [النمل] أى : تبعكم وجاء بعدكم من أردفه إذا أركبه خلفه على الدابة ، فهو خلف مباشرة ، وفعلاً أصابهم ما يستعجلون ، فلم يمرّ طويلاً حتى حاقت بهم الهزيمة في بدر ( أ ، فصددَقنا في الأولى حين قلنا : ﴿ سَبُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبرُ ( ) ﴾ وصددَقنا وقد عاينتُم ذلك ، فخذوه دليلاً على الغَيْب الذي أخبرناكم به .

ثم يقول رب العزة سبحانه :

# ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَنُوفَضَّ إِعَلَى أَلْنَاسِ وَلِلْكِنَّ الْمَاسِ وَلِلْكِنَّ الْمَاسِ وَلِلْكِنَّ الْمَاسِ وَلِلْكِنَّ الْمَاسِّ وَلِلْكِنَّ الْمَاسِّ الْمَاسِّ الْمَاسِّ الْمَاسِّ الْمَاسِّ الْمَاسِلِينِ اللَّهِ الْمَاسِلِينِ الْمَاسِلِينِ اللَّهِ الْمَاسِلِينِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْ

فمن فسضله تعالى عليكم أنَّ يُؤخِّب القيامية لعل الناس يرعوون ،

 <sup>(</sup>١) قبال القرطين في تقسيس ( ١٩٠٤/٧) : . و يعنى الذي تسمّم جُلُودُ ٢٠٠٠ إلى النمل] ، من العدال ، فكان نلك يوم يدر . وقيل : عذال الثير م

وإلا لفاجاتهم من أول تكذيب، وهذا يبين أن الله تعالى يُمهل المَثْق ليزداد فيهم أهمل الهدى والإيمان، ألا ترى أن المؤمنين برسول الله لم يأتُوا جميعاً مرة واحدة في وقت واحد، إنما على فترات زمنية واسعة.

لذلك قانا : إن المسلمين الأوائل كانوا في معاركهم مع الكفر يالمون إنَّ فاتهم قَتُل واحد من رؤوس الكفر وقادته مثل عكرمة وعمرو وخالد وغيرهم ، ولو اطلعهم الله على الفيب لعلموا أن الله تعالى نجًاهم من أيديهم ليدخرهم فيما بعد لتُصرَّة الإسلام ، وليكونوا قادة من قادته ، وسيوفا من سيوفه المشهرة في وجوه الكافرين .

وقوله شعالى : ﴿ وَلَـٰكِنَّ أَكْشُرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ ۚ ۚ ۚ ۗ ﴾ [النمل] دليل على أن البعض منهم يشكر .

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لِيَعْلَمُ مَا ثُكِنَّ صُدُونَهُمْ وَمَايُعْلِنُونَ ﴿

ولك أنْ تقبول في هذه الآية : إذا كبان الله تعبالي يعلم ما تُكنُّ صدورهم وما تنفقيه ، فمن باب أولَى يعلم ما يُعلنون ، فلماذا قال بعدها : ﴿وَمَا يُعلَنُونَ ۚ إِلاَى ﴾ [التعل] ؟

نقبول : لأن ما فى الصدور غَيْب والله غَيْب ، وقد يقول قائل : ما دام أن الله غَيْب فلا يعلم إلا الغيب ، فنرد عليه بأن الله تعالى يعلم الغيب ويعلم العلن .

﴿ وَمَامِنْ غَايِّبُهُ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْكِ مُبِينِ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) قال الصمن: الفائية هذا القياسة. وقيل: ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض، حكاه النقاش. وقال ابن شـجرة الفائية هنا جميع ما آخفى الله تعالى عن خلفه وضييه عنهم. وهذا عام. [ نكره القرطبي غي تفسيره (٧/١٥/٥)].

## 

معنى ﴿ غَائِبَةٍ . . ( ( ) ﴾ [النمل] يعنى : الشيء الغائب ، ولحقتُ به التاء الدالة على المبالغة ، كما نقول في المبالغة : راو وراوية ، ونسأب ونسابة ، وعالم وعلامة ، كذلك غائب وغائبة ، مبالغة في خفائها .

و ( من ) هنا يرى البعض أنها زائدة ، لكن كلمة زائدة لا تليق باسلوب القرآن الكريم وقصاحته ، ونُنزَّه كلام الله عن الحشو واللغو الذي لا معنى له ، والبعض تأدب مع القررآن فقال ( من ) هذا صلة ، لكن صلة لأى شيء ؟

إذن: لابد أن لها مسعنى لكى توضحه نقول: إذا أردت أن تنفى وجود مسال محك تقول: مسا عندى مال ، وهذا يعنى أنه لا مسأل معك يُحتَد به ، ولا يعنع أن يكون معك مشلاً عدة قروش لا يقال لها مال ، فإن أردت نفى المال على سبيل تأصيل السعموم فى النفس تقول: ما عندى من عال ، يعنى بداية ممّا يُقال له مال مهما صنفُر ، قمن هنا إذن ليست زائدة ولا صلة ، إنما هى للغاية وتأصيل العصوم فى النفى .

فالمعنى ﴿ وَمَا مِنْ غَائِبَة فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِلاَ فِي كَتَابِ مُبِينِ ﴿ ٢٥) ﴾ [الندل أن الله تعالى يحديط عَلمه ارْلاً بكل شيء ، مسهمسا كَان صفيراً لا يُعتَدُّ به ، واقرأ قوله تعالى :

﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَة إِلاَ يَمْلَمُهَا وَلا حَبَّة فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبِ وَلا يَاسِي إِلاَ فِي كِتَابِ مُبِينِ ۞ ﴾ وَلا يَاسِي إِلاَّ فِي كِتَابِ مُبِينِ ۞ ﴾

كما أن قدرته تعالى لا تقف عند حد العلم إنما ريسجله ﴿إِلاَ فِي كُتُابٍ مُّجِينٍ (٧٠) ﴾ [الندل] أي في أمَّ الكتاب الذي سجَّل الله فيه كل أحداث الكرن ، فإذا ما جاءت الأحداث نزاها مُوافقة لما سجَّله الله عنها

## O1.JET DO10010010010010

أَزُلاً ، فَمِنْسَلاً لَمَا ذَكَرَ الْحَقَ لِ تَجِارِكُ وَتَعِالَي لِ وَسَائِلُ النَّقَلِ وَالْعَلِيَ وَالْعَالُ وَالْعَمِيرَ وَاللَّهِ عَالَ وَالْعَمِيرَ لِلْفَرَانُ قَالَ : ﴿ وَالْخَيْلُ وَالْبِعَالُ وَالْعَمِيرَ لِتَرْكُبُوهَا وَزِينَةً وَيَخُلُقُ مَا لا تَعَلَّمُونَ ﴿ ﴾ [النحل]

فلولا تذبيل الآية بقوله تعالى : ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ )﴾ [النص] لكان فيها مساخذ على القبرآن ، وإلا فأين السيارة والطائرة والصاروخ في وسائل المواصلات ؟

إذن : نستطيع الآن أنْ نُدخل كل الوسائل الحديثة تحت ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

وسيق أن قلنا : إن من عظمة الحق مسيحانه وتعالى مالاً يُعلم بشىء لا اختيار للعبد فيه ، إنما بما له فيه اختيار ويفضحه باختياره ، كما حدث في مسالة تحويل القبلة : ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَأَهُمْ عَن قَبْلَهِمُ الْتِي كَانُوا عَلَيْها .. (١٤٠) ﴾ [البقرة]

فيعلتها الله تعمالى صراحة ، ويُسمّيهم سعفهاء ؛ لأنهم يعادون الله ويعادون رسول الله ، وبعد هذه الخصومة وهذا التجريح قالوا فعالًا ما حكاه القرآن عنهم .

ولم نَرَ منهم عاقبالاً يتامل هذه الآية ، ويقول : منا دام أن القرآن حكى عنا هذا قلن نقوله ، وفي هذه الحالة يجرز لهم أنْ يتهموا القرآن وينالوا من صدّقه ومن مكانة رسول الله ، لكن لم يحدث وقالوا فعلا بعد نزول الآية : ﴿مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ، (١٠٠٠) ﴾ [البقرة] يعنى : تركوا التوجه إلى بيت المنقدس وتوجهوا إلى مكة ، قالوه مع ما لهم من عقل واختيار ،

وهذه المسالة حدثت أيضا في شأن أبي لهب لما قال الله عنه :

## 

﴿ ثَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهُبِ وَتَبُّ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبُ ۞ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهُبٍ ۞﴾

فلما نزلت ﴿ تَبُّتْ يَعَا .. ( ) ﴾ [المسد] كان بإمكانه أنْ يُكذُّبها وأن يؤمن فينطق بالشهادتين ولو نفاقاً ، فله على ذلك قدرة ، وله نسيه اختيار ، لكنه لم يفعل .

إذن : من عظمة كلام الله ومن وجوه الإعجاز فيه أنْ يحكم حكما على مختار كافر به ، وهو قرآن يُثلَى علانية على رؤوس الأشهاد ، ومع ذلك لا يستطيع التصدِّى له ، ويبقى القرآن حُجَّة الله على كل كافر ومعاند .

ولما شامل قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللَّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (1) السجر نرى أن الحق سبحانه أنزل القرآن وتولّى حفظه بنفسه سبحانه وتعالى - ولم يُوكله إلى أحد ، مع أن في القرآن اشسياء وأحداثا لم توجد بعد ، فكان الله تعالى يحفظها على نفسه ويُسجَّلها

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس تمال: لما نزلت ﴿ وَأَلْدِرَ عَشِرِنَكُ الْأَوْلِين ( الله عباه ) ﴿ وَالشعراء ] خرج رسول الله كل حتى صحد الصغا ( جبل بمكة ) فاجتمعها إليه ، قبال ، أرأيتم أو أخبرتكم أن خبيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مُصدقى ؟ قالوا : ما جرينا عليك كنباً ، قال : فإنى نذير لكم بين يدّي عناب شديد . قال أبو لمهم : تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا ؟ فنزلت هذه السورة ﴿ الممال على النبوة ( ١٨١/٢ ) ﴿ وأحمد في مستده ( ٢٠٧١ ) ومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان ( حديث ٢٥٥ ) ، والبغاري في صحيحه ، لمنا ( حديث ٢٥٥ ) .

ويعلنها ، لماذا ؟ لأنها ستحدث لا محالة .

فالحق سبحانه لا يخشى واقع الاشياء الا تطاوعه ؛ لأنه مالكها ، ألا ترى ان الإنسان يحفظ ( الكمبيالة ) التى له ، ولا يهتم بالتى عليه ؟ أما ربنا عز وجل فيحفظ لنا الأشياء وهي عليه سبحانه وتعالى .

واقرا إن شئت : ﴿ سَيَّهُوْمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرِ ﴿ الْعَدِ الْعَدِ الْعَدِ الْمُ الْعَدِهُ اللهُ القادر على الإنقاد ، وفعلا هُرِم الجمع وولَّوْ الادبار وصدق الله .

## ﴿ إِنَّ هَٰنَذَا ٱلْفُرُوانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ أَحْتُرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۞ ﴾

فَرْق بِين أَن تَخَاطَب خَالَى الذَهن ، وأَنْ تَخَاطَب مَنْ لديه فَكَرة مُسْبِقة ، فَخَالَى الذَهن يقبل منك ، أما صاحب الفكرة المسبقة فيعارضك ، كذلك جاء من الكفار ومن أهل الكتاب من يصارض كتاب الله وينكر ما جاء به ، ومع أنهم أعداء الإسلام وكارهون له لكنْ إنْ سالتَهم عما أخبر به القرآن يقولون : نعم نعرف هذا من كتبنا ﴿فَلَمّا مِنْ عَرَفُوا بَعُ فَلُعّةُ اللّه عَلَى الْكَافِرينَ (آ)﴾ [البقرة]

لذَلك سيدنا عبد الله بن سلام<sup>(۱)</sup> عندما نظر إلى رسول الله علم أنه الرسيول الحق ، قمالت نفسه إلى الإسلام وقال : والله إنّي لأعرف

محمداً كمعرفتي بابني ، ومعرفتي بمحمد أشد ، وصدق الله حين قال عنهم : ﴿ يَعْرِفُونَ أُمّا يَعْرِفُونَ أُبْنَاءَهُمْ . . (137) ﴾ [البقرة]

علم عبد الله أن الإسلام هو الطريق الذي يُوصلُه إلى الله والذي ينبغى لكل عاقل أن يتبعه ، فلما آراد أنْ يُسلم أحب أنْ يكسب الجولة بإعلان إسلامه وفضيحة المنافقين والكفار وأهل الكتاب ، ققال : يا رسول للله لقد استشرفت فقسى للإسلام ، وأخاف إنْ أسلمتُ أن يذمني اليهود ويفعلوا بي كنا وكنا ، فاسالهم عتى قبل أنْ أسلم ، فسالهم رسول الله فقالوا : هو حَبْرنا وابن حَبْرنا ..

وكالوا له الثناء والمديح ، عندها قال عبد الله : أما وقد قلتم ما قلتم ، فاشهد آلا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فقالوا : بل هو شرُّنا وابن شرِّنا ، وكالوا له عبارات السب والشقم(").

ثم يصف الحق سبحانه القرآن فيقول:

## ﴿ وَإِنَّهُ الْمُذَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ٢

معنى ﴿ لَهُدُى .. (٣٧) ﴾ [انمل] أى : هداية دلالة وإرشاد ، وهذه للمؤمن وللكافر ﴿ وَرَحْمَةُ لا ﴿ وَرَحْمَةُ لا للمؤمن وللكافر ﴿ وَرَحْمَةُ لا للمؤمن فقط . كما قال سيحانه : ﴿ وَنُنزُلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُو شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للمُؤْمِنِينَ .. (٢٨) ﴾ [الإسراء] وقرق بين الشفاء والرحمَة ؛ لان العطف منا يقتضى المفايرة . الشفاء : من الداء الذي جاء القرآن ليعالجه ، والرحمة الأيعاودك هذا الداء مرة اخرى .

<sup>(</sup>۱) تضربه البشارى في صحيحه ( ۱۱۹/۸ - فستح البارى ) والبيسهتي في دلائل التبوة ( ۲۱۹/۸ - ۲۷۹ ) من حديث آنس بن صالك رخسي الله عنه ، وفي بعض الفاظ الحديث اتم غالرا أولاً : « خاك سيدنا وابن سيدنا وابن اعلمنا ، وفي لفظ آخر : « خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا » .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى يَنْتَهُم بِحُكْمِهِ : وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيدُ ﴿

قوله تعالى ﴿ الْعَزِيزُ .. ( ( الله ) الله الذي يقهر و لا يُقهر ، ويغلب ولا يُقهر ، ويغلب ولا يُغلب ، ويجير ولا يُجار عليه ، وهو مع ذلك في عزته ﴿ الْعَلِمُ ( ( الله ) فقد يكون عزيزاً لا يُغلب ، لكن لا علم عنده ، فالحق سبحانه عنزيز عليم يضع العزة في مكانها ، ويضع الذلة في مكانها .

كسا قال سبحانه : ﴿ قُلِ اللَّهُمُ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوثِي الْمُلْكِ مَن تُشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تُشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُلاِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ . . [ال عدان]

وقد وقف العلماء عند قوله تعالى عن نفسه : ﴿ بِيدُكَ الْخَبْرُ . . ( آ ﴾ إل عمران] فاجتهد بعضهم فقال : التقدير : بيدك الخير والشر ، وهذا التقدير يدل على عدم فهم لمعنى الآية فما عند الله خير في كل الاحوال ؛ لأن إيتاء الملك لمن ينصف في الرعبة خير ، ونزع الملك ممن يطفى به ويظلم خير أيضاً ؛ لأن الله سلب منه أداة الطغيان حتى لا يتمادى ، ففي كل خير .

وما دام من صفاته تعالى أنه عزيز عليم حكيم رحيم ذو فضل ، فاطمئن أيها المؤمن باش ، وتوكل على الله .

## **ELECTION**

ثم يقول الحق سبحانه :

## اللُّهُ وَمَا اللَّهِ إِنَّاكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ 🕜 🖚

والتوكل: أن تستضعف نفسك في شيء تحاول أن نقضيه بقوة فيلا تجدها عندك ، والتوكل الحق لا يكون إلا على الله الدى الذي لا يموت ، أما إن توكلت على بشر مثلك فقد يُفاجِئه الموت قبل أنَّ يقضى لك حاجتك .

وقال ﴿ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِ الْمُبِينِ ( آ ) ﴾ [النمل] أى : أنك تتوكل على الله وأنت على الحق وعلى الطاعة له عز وجل ، لا على صعصيته ، وما دُمُّتُ تتوكل على الله وانت على حال الطاعة فحلا بنَّ أن يكون نصيرك ومعينك .

ثم يُسلَّى الحق سبحانه رسوله ﷺ ويُعـزبه كى لا يألم على مَنْ شريوا منه فلم يؤمنوا :

# ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْبِعُ ٱلْسَوْقِيُّ وَلَا تَشِيعُ ٱلشَّمَّ ٱلدُّمَا مَّا اللَّهُمَّ ٱلدُّمَا مَا اللَّهُ اللَّمَا اللَّمَ

والمعنى: لا تحدن يا محمد ، ولا تُهلك نفسك على هؤلاء الذين لم يؤمنوا من قمومك ، فما عليك إلا البلاغ . والبلاغ كالم له أداة

<sup>(</sup>١) قال القرطين في تفسيره ( ١٩١٧/٥) : «قد عورضت هذه الآية بقصة بدر وبالسلام على القبور ، وبدا روى في ذلك من أن الأرواح تكون على شفير القبور في أوقات ، وبأن الديت يسمع قرع النصال إذا انصرفوا عنه إلى شير ذلك ، فاو لم يسمع الصيت ام يسلم عليه ، وقال أيضاً في التذكيرة له ( ص ١٩٤ ) : « لا تعارض بينهما لأنه جائز أن يكرنوا يسمعون في وقت ما أو في حال ما ، فبإن تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا وجد المخصص ، وقد وجد منا » . أو أن المراد نفي الإسماع النافع لهم .

استقبال في السيامع هي الآذن ، فإذا تعطلت هذه الآداة لن يسمعوا ، وهؤلاء القوم تعطلت عندهم أداة السمع ، فهم كالموتى والذين أصابهم الصيمم ، فسآيات ألله الكونية كسشيرة من حولهم ، لكن لا يرون ولا يسمعون .

وليت الأمر يقف بهم عند حَدُّ الصحم ، إنما يُولُون مدبرين من سماع الدعرة ، وهذه مبالغة منهم في الانصراف عن دعوة الحق ؛ لانهم إنْ جلسوا فلن يسمعوا ، فما بالك إذا ولُوا مدبرين يجروُن بعيداً ، وكان الواحد منهم يخاف أن يزول عنه الصمم وتلتقط أذنه نداء الله ، فيستميله النداء ، وعندها تكون مصيبته كبيرة \_ على حَدُّ زعمهم .

وهذا دليل على أنهم يعلمون أنه الحق ، وأنهم لو صَنَعَسوًا إليه الاتبعوه ، الم يقولوا : ﴿ لا تُسْمَعُوا لِهَلْذًا الْقُرْآنِ وَالْغُواْ فِيهِ . ۞ ﴾[مسلت]

ذلك لأن للقعرآن جعلالاً وجعمالاً يأسعرُ الألباب ؛ لذلك نَهَاواً عن سماعه ، ودَعَوا إلى التشويش عليه ، حتى لا ينفذ إلى القلوب .

ثم يقول الحق سبحانه :

# وَمَآ أَنَ يَهُدِى ٱلْمُنْيَ عَن صَلَالَتِهِ مِّرَ إِن تُسْمِعُ الْمُنْ وَمَآ أَن تُسْمِعُ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِ

فرق بين سماع قالة الحق أن قضية الصدق ، وأنت خالى الدَّهْن ، وبين أن تسمعها وأنت مشغول بنقيضها ، فلكن يُثمر السماع ينبغي أنْ تستقبل الدعوة بذهن خُال ثم تبحث بعقلك الدعوة وما يناقضها ، فما انجذبتُ إليه واطمأنتُ إليه نفسك فادخله .

وهذه يُسمُّونها - حتى في الماديات - نظرية الحيز أي : أن الحيز

### 00+00+00+00+00+00+0\,\do.0

الواحد لا يتسع لشبيئين في الوقت نفسه . وسبق أنْ منتَّنا لذلك بالقارورة حين تعلوها بالماء لا بدُّ أنْ يضرج منها الهواء أولاً على شكل فقاعات ؛ لأن الماء أكثفُ من الهواء .

ومعنى : ﴿إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسلَمُونٌ ﴿ ﴾ [النمل] ولقائل أن يقول : ما دام تُسمع مَنْ يَرْمَنُ بِآياتِنا ، فَـما فائدة السماع وهر محرّمن ؟ نقول : الآيات ثلاثة ، مترتبة يعضلها على بعض ، فأولها : الآيات الكونية العقدية التي تشاهدها في الكون وتستدل بها على وجود إله خالق قادر فتسال : مَنْ هذا الإله الخائق فيأتى دور الرسول الذي يُبين لك ويحل لك هذا اللغيز ، ولا بُدٌ له من آيات تدل على صدقه في البلاغ عن الله هي المعجزة ، فإنْ غيفلنا عن الآيات الكونية ذكرنا بها الرسول ، فقال : ومن آياته كذا وكذا .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخَرَجَنَا لَهُمْ دَاَبَقُهُمِنَ ٱلْأَرْضِ ثَكَيْمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ إِخَائِلِيَّا لَا يُوْفِئُونَ ٢٠٠٠

كلمة ﴿ وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ . . ( الندل ] أي : سقط كانه وبطبيعته يسقط لا يحتاج لمَنْ يُجِيره على السقوط . والسقوط ﴿ عَلَيْهِمْ . ( \* الندل ) والندل عَلَيْهِمْ السَّقْفُ مِن فَوله تعالى ﴿ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوله تعالى ﴿ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن الندل ] الندل ]

والوقوع هنا يدل على أنهم سيتعرّضون لشدائد ومتاعب ، وبتتبع هذه السادة ( وقع ) في القرآن تجد أنها جاءت كلها في الشدائد إلا

### 

فى مرضع واحد (ا هو قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِه مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِه ثُمُّ يُدُرِكُهُ الْمُوتُ قَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ . . (١٠٠٠) ﴾ [النساء]

وما داملوا لم يستمعلوا للآيات ، ولم يقبلوها ، ولم يلتفتلوا إلى منهج الله وصمنوا عنه آذائهم ، قلم يسمعلوا كلام أمثالهم من البسشر قسوف نُذرج لهم دابة تكلمهم .

﴿ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابُةً مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمْهُمْ .. ( ( آ ) ﴾ [الندل] وانظر إلى هذه الإهانة وهذا التوبيخ : أنتم لم تُسمعوا كملام أمثالكم من البشر ، ولم تفهموا من يخاطبكم بلغتكم ، فماسمعوا الآن من الأدثى ، وافهموا عنها ، وفسروا قولها .

لكن ماذا ستقول الدابة لهم ؟ وما نوع كلامها ؟ : ﴿ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقُونُ ( آ ) ﴾ [الند] أى : بآياتنا السابقة لا يؤمنون ، وها أنا ذا أُكلَّمهم ، وعلى الماهر فيهم أن يقول لى : كيف أكلمه .

وقد اختلف الناس في هذه الدابة (٢) ، وفي شكلها وأوصافها ، وكيف

(۱) وردت لقطة ( وقع ) في القرآن ٧ مرات :

<sup>-</sup> ه منها ، بدعني وقوع العطاب والشدة ونزولها : ( الأعواف : ٧١ ، ١٣٤ ) ، ( يونس ٥١ ) ، ( النمل : ٨٧ ، ٨٥ ) .

<sup>-</sup> موضّعهان . المدهما ، ما تكره فنضيئة الشيخ . ( النساء ١٠٠ ) ، والثاني ، قوله تعالى : ﴿ أَوْلَعُ النَّحَقُ وَبِعَلَ مَا كَانُوا مِعْلُونَ ١٤٦٥ ﴾ [الأعراف] ، اي : ثبت المثل .

 <sup>(</sup>٢) قال القرطيي في تفسيره ( ١/٩/٧ ه ): " اختلف في تعيين هذه الداية وسعفتها ومن أين تخرج اختلافا كثيراً.

الأول · أَنْهُ فَصِيلُ نَاشَةَ صَالَح . وهو أصحها والله أعلم ، ثمنا ذكره أبو داود الطيائسي في مسئده عن حدَمقة

الثاني الروى أنها داية مزغبة شعراء ، ذات قوائم طولها ستون قراعاً . الثالث ، بقال إنها الجساسة ، وهو قول عبد الله بن عمر .

يان به الله على الله عمر أنها على خلقة الأمميين ، وهي في السحاب وقوائمها في الأرض . الخامس ، وروى أنها جمعت من خلق كل حيوان .

قالُ القرطبي: " قد رفع الإشكال في هذه الدابة ما ذكرناه من جديث جذيفة فليعتمد عليه » أي . أنها فصيل ناقة صالح .

#### 

يأتى القول من غير مالوف القول وهو الدابة ؟ لكن ما دام أن الله تعالى أخبر بها فهى حقَّ ، لا ينبغى معارضته ، وعلينا أن ناخذ وقوع ما حدَّث به القرآن قبل أن يكون دليلاً على صدَّقه فيما يحدَّث به فيما يكون .

## ﴿ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن صُكِلِّ أُمُّةٍ فَوْجَامِ مَن يُكَذِّبُ مِعَايَنِيَنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ ﴾

الفوج : هم الجماعة والزمرة من الناس . وأول مَنْ يُجمع هى هذا الموقف هم العتاة والجبابرة الذين تولُّواً تكذيب آيات الله ، يحشرهم الله أولاً أمام العامة يتقدمونهم ويسبقونهم إلى النار ، كما قال سبحانه عن مرعون : ﴿ يُقَدُمُ قُومَهُ يُومُ الْقُيَامَةُ فَأَوْرَدُهُمُ النَّارَ . . [مرد] ﴾ [مرد]

فكما تقدّمهم فى الضلال فى الدنيا يتقدمهم إلى النار فى الآخرة ، وحين يرى الضالون إمامهم فى الضلال يقدمهم ينقطع أملهم فى النجاة ، فريما تعلّقوا به فى هذا الموقف ينتظرونه أنْ يُخلّصهم ، لكن كيف وهو يسبقهم إلى هذا المصير ؟

ومعنى ﴿فَهُم ٰ يُوزَعُونُ ﴿ الناسِ قلنا في معنى ﴿ يُوزَعُونُ ﴿ الناسِ قلنا في معنى ﴿ يُوزَعُونَ ﴿ الناسِ الناسِقِ اللهم الخرهم ﴿ الناسِ يدخلون جميعاً ، فالحق - تبارك وتعالى - يجمع أولهم على آخرهم (ليشسرفوا) سوياً في النار: التابع والمستبوع كلهم سواء في الذلة والمهانة ، فريما حاول أحد العتاة أو الجبايرة أن يسبق حتى لا يراه تابعوه ، فيغتضح أمره ، فيؤخره الله ليفضحه على رؤرس الاشهاد .

<sup>(</sup>١) هذا قرل قبتادة فيها ظله القرطبي في تفسيره (٩١٣٢/٧) وقبول مجاهد فيما أورده السيبوطي في الدر العنثور (٢٨٤/٦) وهزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حائم ، وهناك قبول آخر : أي بساقون ، قباله ابن زيد ، وقال القرطبي : أي يُدف مون ويُساقون إلى موضع الحساب .

# خَقَ الْمَا الْمَا أَوْ قَالَ أَكَنَّ بَتُم بِنَا يَتِي وَلَوْ يَحِيطُواْ بِهَا عِلْمَا أَمَا لَا كُنْمُ مَعْمَلُونَ ﴿

فى سورة الأعراف يُررد الحق - تبارك وتعالى - مذكرة تفصيلية لهذا الموقف ، ولهذا الحوار الذي يدور في عرصات القيامة ، فيقول تعالى :

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنِ أَفْتِرَىٰ عَلَى الله كَذَبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِه أُولَسْكَ يَبَالُهُمُ نَصِيبُهُم مَنَ الْكَتَاب حَتَى إِذَا جَاءَتُهُم رُسُلُنا يَتَوَقُونَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمُ وَسُهَدُوا عَلَىٰ أَنَفُسِهِمْ أَنَهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ تَذَعُونَ مِن دُونِ الله قَالُوا صَلُوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ وَتَعَلَيْهُم مِن الْجِنَّ وَالإنس فِي النَّارِ كُلُما دَخَلُوا فِي أَمْم قَدْ خَلَتْ مِن قَبِلكُم مِن الْجِنَّ وَالإنس فِي النَّارِ كُلُما دَخَلَتْ أُمَد لَعَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولِاهُمْ وَنَالَتُ أُولِاهُمْ لأُولِهُمْ وَلَيْكُم مِن النَّارِ قَالَ لكُلِّ ضَعْفًا وَلَكُن لأَ وَلَلْهُمْ وَلَكُن لأَ تَعَلَيْهُ عَلَيْنا مِن فَصَلْ فَذُوقُوا الْعَلَمُونَ ﴿ كَانُوا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَصَلْ فَذُوقُوا الْعَرَافِ الْعَلْوَا عَلَيْنَا مِن فَصَلْ فَذُوقُوا الْعَرَافِ الْعَلْوَا فَي اللهِ مَا كُنتُمْ عَلَيْنَا مِن فَصَلْ فَذُوقُوا الْعَرَافِ الْعَلَابُ مِنَ الْعَرَافِ وَلَاقُوا الْعَرَافُ لَا اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

## ﴿ وَوَقِعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُوافَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ۞

قوله ﴿ وَوَقَعَ .. ٥٠٠ ﴾ [الندل] أي : وجب لهم العذاب ﴿ بِمَا ظَلَمُوا .. ٥٠٠ ﴾ [الندل] وكانه شيء محسوس يسقط على رژوسهم ﴿ فَهُمْ لا يَطَقُونُ ٥٠٠ ﴾ [الندل] فقد خرست السنتهم من هَوَّل ما راوًا ، قالا يجدون كلاماً ينطقون به .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَوْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًاً اللهِ الْمُنْصِرًا

ينتقل السياق من الكلام عن الآخرة إلى آية كونية ، وهذه سمة من سمات أسلوب القرآن الكريم ، حيث يراوح بين الدعوة إلى الإيمان وبين بيان الآيات الكونية ، فبعد أن حدثنا عن الآخرة ذكر هذه الآية الكونية ، وكانه يقلول : لا عُذْر لمن يُكذّب بآيات الله ؛ لان الآيات موجودة مشاهدة .

لذلك قال : ﴿ أَلَمْ مِرُواْ .. ( [ ] ﴾ [النمل] أي : ألم يعلموا ويشاهدوا ﴿ أَنَا جَعَلْنَا اللَّيْلُ لَيَسَكُنُوا فِيهِ ،، ( [ ] ﴾ [النمل] أي : للنوم وللراحمة ﴿ وَالنَّهَارُ مُبْصِراً .. ( [ ] ﴾ [النمل] أي : بما فيه من الاشعة والضوء الذي يُسبب الرَّدِيا ،

وسبق أنْ بينًا دور العالم المسلم ابن الهيثم في تصحيح نظرية رؤية الأشياء ، وكانوا يعتقدون أن الشيء يُرى إذا خرج الشعاع من العين إليه ، والصحيح أن الشعاع يضرج من الشيء المرثى إلى العين ، فكان الشعاع هو الذي يُبصر ، فهو سبب الرؤيا ، ولولاه لا نرى الأشعاء .

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتَ لَقُومٌ يُؤْمِنُونَ ( آ ﴾ [الند] فريك - عزَّ وجلَّ - نظُم لك حركة حياتك بليل شسكن قميه ، وتخلد للراحة ونهار تسعى فيه وتبتغي من فضل الله كما قال تعالى : ﴿ وَمِن رَّحْمَتِه جَعَلَ لَكُمُ اللَّيلَ وَاللَّهَارَ لِسَكُنُوا فِيه وَلَبْنَغُوا مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّمُ تَشْكُرُونَ ( آ ﴾ [القميم]

ولن تستقيم لنا حركة الحياة إلا إذا سرنا على هذا النظام الذى ارتضاه الله لنا ، فإن قلب الناس هذه الطبيعة فسهروا حتى الفجر ، فلا بُدّ أنْ يلاقوا عاقبة هذه المخالفة في حركة حياتهم : تكاسلاً وتراخياً وقلة في الإنتاج .. إلخ .

والحق - تبارك وتعالى - يشرح لنا هذه القضية في موضع آخر :

﴿ قُلْ أَزَآيَتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا (اللَّهِ يَوْمِ الْقَيَامَةُ مَنْ إِلَنَهُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضَيَاء أَفَلا تَسْمَعُونَ (آ) قُلْ أَزَايَتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهَارَ سَرَّمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ اللّهِ عَلَيْكُمُ النّهَارَ سَرَّمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ اللَّهِ عَلْدُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تَسْمَوونَ (آ) فَي اللّهِ عَلْمُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ (آ) ﴾

قفى الكلام عن الليل قال : ﴿ أَفَلا تَسْمَعُونُ ( ) ﴾ [القصص] وعن النهار قال : ﴿ أَفَلا تَسْمَعُونَ اللهِ النهار قال : ﴿ أَفَلا تُصْرُونُ ( ) ﴾ [القصص] لماذا ؟ قالوا : لأن حاسة الإدراك في الليل هي السمع ، وفي النهار البحسر ، وفي هذا إشارة إلى طبيعية كل منهما حتى لا تُعيرها نحن ، فنسهر الليل ، وننام النهار .

وقى قوله تعالى ﴿ وَمِن رَّحْمَتِه جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فيه وَلَتَبَعُّوْا مِن فَضْله .. ( \*\*\*) ﴾ [القصص] ما يسميه العلماء باللف والنشر \*\*\*) ، أى : لفّ المحكرم عليه وهن الليل والنهان صعاً ، ثم نشسر حكم كل منهما على وجه الترتيب : لتسكنوا فيه وهي تقابل الليل ، ولتبتغوا من فضله ، وهي تقابل النهان .

إذن : بعد أنْ استدل الحق \_ تبارك وتعالى \_ بالموجود فعلاً من آيتى الليل والنهار أراد أنْ يستدل بعدمهما في ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعْلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) السرمد : الزمن الطويل أو الدائم . [ القامرس القويم ٢/٣١٣ ] .

<sup>(</sup>٣) اللف والنشير: هو أن يُذكر شهينان أن أشهيباء ، إما تضحيباً بالنص على كل واحد أو إحمالًا . بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متحدد ، ثم يذكر أشهياء على عدد ذلك ، كل واحد برجع إلى واحد در من المتددم ، ويضرّض إلى عقل السيامع رد كل واحد إلى ما يليل به ، ومثال الإجبالي قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا أَن يَدَخُلُ الْحَدَّةُ إِلاَ الْهَرَدُ مَا تُلَقَّلُ أَن قَصَارَى : لن يدخل الجنة الا اليهرد . وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا اليهرد . وقالت النصارى: لن يدخل الجنة الا النصارى . [ راجع تفصيل هذا في البرهان في على القرآن للسيوطي ٢٨٠/٣ ] .

### 

مْ يَعُودُ السِيَاقِ مَرَةُ الْحَرِي إلى الحديثُ عَنِ القيامَةُ : 

﴿ وَيَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلْصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي

اللَّذَيْنِ إِلَّا مِن شَكَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ الْتَهُ وَ دَاخِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّ الْتَهُ وَ دَاخِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّ الْتَهَ وَ دَاخِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّ الْتَهَ وَ دَاخِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وكأن الله تعالى يقول لى : الشفت إلى العبرة في الآيات الكونية ، حيث ستنفعك في الصّور ... حيث ستنفعك في الصّور ... 

(\*\*) ﴿ [النمل] وهو البوق ﴿ فَفَرْعٌ مَن فِي السَّمَـُواَت وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ .. (\*\*\*) ﴾ [النمل] والفزع : الخوف الشديد الذي يأخذ كلَّ مَنْ في السموات ، وكل مَنْ في الأرض ﴿ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ .. (\*\*\*\*) ﴾ مَنْ في السموات ، وكل مَنْ في الأرض ﴿ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ .. (\*\*\*\*\*\*\*\*) ﴾ [النمل] قالوا : هم المسلائكة : إسسرافيل الذي ينفخ في الصور ، وجربيل ، وميكائيل ، وعزرائيل(\*\*\*)

لذلك لما تكلم سيدنا رسول الله عن مسالة الصعق هذه قال : 

« فأفيق من الصعقة فأجد أخى موسى ماسكا بالعرش الته ذلك لأن موسى عليه السلام صعق في الدنيا مرة حين تجلّي ربه للجبل ، كما حكى القرآن : ﴿ فَلَمَّا تُجلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرّ مُوسَىٰ صَعِقًا .. 

[الأعراف]

<sup>(</sup>١) عن ابن هديرة فى قبوله ﴿ لَهْزَعْ مَنْ فِى السَّمْنُوات وَمَنْ فِى الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ مَنَاءَ اللَّهُ . (٣) ﴾ [النمل] قال . هم الشهداء . أورده أنسيوطي فى العر المنثور ( ٢٩٤/٦ ) وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير القبرى . قال القرطبي فى تقسميره ( ١٩٣٦/٧ ) : \* وهو قول صعيد ابن جبير أنهم الشهداء متخلور السيوف حول العرش ، وحديث أبى هويرة صححه التلقسي أبو بكر بن العربى فليعول عليه ، لأنه نص فى التعيين رغيره لجتهاد ، وإنه أعلم » .

<sup>(</sup>٢) قاله مقائل ، وفيما أورده عنه القرطبي في تفسيره ( ١٣٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في مسحيحه ( ٣٣٩٨ )، وكذا عسلم في حسحيحه ( ٢٣٧٤ ) بنجره من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال : « الناس يُسعقون يوم القيامة فاكون أول من يُعيق ، فإذا أنا بمسوسي آخذ بقائمة من قوائم العرش ، فسلا أدري أفاق قبلي أم جُورَى بصمفة الطور » .

### 

وما كان الله تعالى ليجمع على نبيه صوسى عليه السلام صعقتين، لذلك لم يُصعَق صعقة الأخرة .

فأعطى الله تعالى طرفاً من الملك ، ووهبه لبعض عباده فى دنيا الاسباب والاختيار ، أمًا في الآخرة فالملّك لله تعالى وحده ، لا ينازعه فيه أحد : ﴿ لِمَنْ الْمُلْكُ الْيُومُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ ٢٠٠٠ ﴾ [خاند]

في القيامة يُنزع منك كلّ شيء تملكه وكلّ قدرة لك على ما تملك حتى جوارحك لا قدرة لك عليها ، ولا إرادة لتنفعل لك ، هي تبع إرادتك في الدنيا ، وبها ترى وتسمع وتمشى وتبطش ، أمّا في الآخرة فقد سأبت منك هذه الإرادة ، بدليل أنها ستشهد عليك ، وتُحاجِك يوم القيامة .

ثم ينتقل السياق بنا مرة اخرى إلى آية كونية :

﴿ وَتَرَى أَيْفِهَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَهُ وَهِى تَمُرُّمَزَ السَّحَابِّ صُنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْفَنَ كُلِّ شَيْءً إِنَّهُ خَيْرُ إِيمَا تَفْعَ الُونِ ۞

#### المنافقال

#### 

تتحرك وتمر كمما يعرّ السحاب ، لكنك لا تشعر بهذه المحركة ولا تلاحظها لأنك تتحرك معها بنفس حركتها .

وهَبُ أَنْنَا فَى هَذَا المَّجِلَسِ ، أَنتَم أَمَامِي وَأَنَا أَمَّامُكُم ، وكان هذا المسجد على رحاية أو عَجِلة تدور بنا ، أيتَّـفير وضعنا وموقعنا بالنسبة لبعضنا ؟

إذن: لا تستطيع أن تلاحظ هذه الحركة إلا إذا كنت أنت خارج الشيء المتحرك ، ألا ترى أنك حين تركب القطار مثلاً ترى أن أعمدة التليقون هي التي تجرى وأنت ثابت .

ولأن هذه الظاهرة عجيبة سيقف عندها الخلق يزيل الله عنهم هذا العجب ، فيقول ﴿ صُنْعَ الله الله الله الله أَتَفْنَ كُلُ شَيْءٍ - . ((1) ﴿ النهل ] يعنى : لا تتعجب ، فالمسالة من صُنع الله وهندسته وبديع خَلْقه ، واختار هنا من صفاته تعالى : ﴿ الله النَّقَنَ كُلّ شَيَّءٍ . . ((1) ﴾ [النمل] يعنى : كل خُلْق عنده بحساب دقيق مُتقن .

البعض (أ) فسهم الآية على أن مرَّ السحماب سيكون في الآخرة ، واستدل بقوله تعالى : ﴿ وَلَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمُنقُوشِ ﴿ ﴾ [المعارعة]

وقد جانب الصواب لأن معنى ﴿ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ⑥ ﴾ [القارعة] أنها ستثفتت وتتناثر ، لا أنها تمر ، وتسير هذه واحدة ، والاخرى أن الكلام هنا مبنيٌ على الظن ﴿ تَعْسَبُها جَاهدَةً .. ( [ النمل وليس في القيامة ظن ؛ لأنها إذا قامتُ فكلُ أحداثها مُتيقنةً .

ثم إن السحاب لا يتحرك بِذاته ، وليس له موتور يُحرِّكه ، إنما يُحرِّكه الهواء ، كذلك الجيال حركتها ليست ذاتيةٌ فيها ، فلم نَرَ جيلاً

<sup>(</sup>١) قال القشيرى : وهذا يوم القيامة . [ نقله القرطبي في تفسيره ٧ / ١٧٧ ه ] .

#### 

تحرُّك من مكانه ، فـحركة الجبال تابعة لحركة الأرض ؛ لأنها أوتاد عليها ، فحركة الوتد تابعة للموتود فيه .

لذلك لما تكلم الحق - سيحانه وتعالى - عن الجبال قال : ﴿ وَٱلْفَىٰ فَي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدُ " كُمُ . . @ ﴾ [النحل]

ولو خُلُقتُ الأرض على هيئة السُّكرن ما احتاجتُ لما يُسْبُسها ، قلا بُدُّ انها مُخلوقة على هيئة الحركة .

فى الماضى وقبل تطور العلم كانوا يعتقدون فى المنجمين وعلماء الفلك الكفيرة أنهم يعلمون الغيب ، أما الآن وقد توصل العلماء إلى قوانين حركة الأرض وحركة الكواكب الأخرى فى المحجموعة الشمسية واستطاعوا حساب ذلك كله بدقة مكنتهم من معرفة ظاهرة الخسوف والكسوف مثلاً وترع كل منهما ورقته وقعلاً تحدث الظاهرة فى نفس الوقت الذي حدوه لا تتخلف .

واستطاعها بحساب هذه الحركة أنْ يصعدوا إلى سطح القمر ، وإن يُطلقوا مسركيات الفضاء ويُسيِّسروها بدقة حتى إنَّ إحساها تلتحم بالاخرى في الفضاء الخارجي .

كل هذه الظواهر لو لم تكن مبنية على حقائق مُتيقَّنة لأدتُ إلى نتائج خاطئة وتخلفت .

ومن الأدلة التي تثبت صحفة ما نميل إليه في صعني حدركة الجبال ، أن قوله تعالى ﴿ صُنعَ اللهِ الّذِي أَنْقُنَ كُلُّ شَيْءً . . (٨٨) ﴾ [الندل] امتنان من الله تعالى بصنعته، والله لا يمتنُّ بصنعته يوم القيامة ، إنما

 <sup>(</sup>١) عاد بعيد : تحرّك واهترّ . أى : لئلا تعيد وتضطرب فالجبال العالية توازن البحاد العميقة .
 [ القادوس القويم ٢٤٦/٢] .

الامتنان علينا الآن ونحن في الدنيا<sup>(١)</sup>

## (المُ مَنجَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ رَخَيْرِ فِينْهِ وَهُمْ مِّن فَزَعَ يُومِيدِ عَلَيْهُ لِنَهُ إِنْ اللهِ الله

لهذه الآية صلة أطيفة بما قبلها : فكما أن الآيات الكرنية التي أخبر بها الحق - تبارك وتعالى - حقيقة واقمة ، وتأكدت أنت من صدقها حيث شاهدتها بنفسك وأدركتها بحراسك ، فكما أخبرناك بهذه الآيات تُخبرك الآن بحقيقة أخرى ينبغى أن تصدقها ، وأن تأخذ من صدق ما شاهدت دليلاً على صدق ما غاب عنك ، فربك يُخبرك بانه ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خُرِّرٌ مَنْهَا . . (ش) ﴾

الحسنة: قبعل الانفعال فيه يكون لمطلوب الله في العبادة ، فإن فعلت الفيعل على مراد الله تعبالي كانت لك حسنة ، والحسنة عند الله بعشر أمثالها ، وتضاعف إلى سبعمائة ضعف على مقدار طاقة الفاعل من الإخلاص والتجرد لله في فعله .

والمعنى : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسْنَةَ . . ( الله ) النمل إلى : في الدنيا ﴿ فَلَهُ خَيْرٌ مُنْهَا . . ( الله ) النمل أي : ناشيء عنها في الآخرة .

ونسمع من البعض مَن يقول: إذا كنان قولنا: لا إله إلا الله

<sup>(</sup>١) قال الماوردي في تفسير الآية : أنها ضرّب للسلّ ، وفيها ضوّب له ثلاثة أقوال : أحدها . أنه مثل شمريه الله تعالى للدنيا يقل الناظر إليها أنها وافقة كالجبال ، وهي اخذة بحظها من الزوال كالسجاب ، قاله سهل من عبد الله .

الثاني : أنه مثل ضربه الله للإيمان تحسيه ثايتًا في الثلب وعمله سناعد إلى السعاء .

الثالث: أنه مثل غسربه الله للنفس عند خدوج الروح والروح تسبير إلى العرش . [ تلك القرطبي في تطميره ١٢٨/٧ ] .

<sup>(</sup>۲) قال این عیاس و میاهد : ای وصل إلیه الخدیر منها . وئیس ه خبر « التخصیها . قال عکره اولین جوریع : اما آن یکون له خیر منها پعنی من الایمان قلا ، غانه نیس شیء خبرا ممن قال لا إله إلا الله ولکن له منها خیر . [ تفسیر انفرطسی ۱۳۹/۷ه] .

#### 

حسنة فالثراب عليها خَيْر منها ، وهذا القول ناتج عن فَهُم غير دقيق لمعنى الآية : لأن الله تعالى الذي أقر به في الشهادة هو الذي يهبتى هذا الشواب ، فحصَنْ جاء بالحسنة له خبير ناشىء عن هذه الحسنة ومُسبب عنها ، كما لو قلت : مامور المركز خير من وزير الداخلية : أي خَيْر جاءنا من ناحيته ، ورصل إلينا من طرفه ، أليس هو صاحب قرار تعيينه ؟

ومن ذلك ما يقوله أصحاب الطريق والعنجاذيب يقولون : محمد خيسر من ربه ، وفي مثل هذه الأقوال لعب بأفكار الناس وإثارة لمشاعرهم ، وربما تعرض للإيذاء ، فكيف يقول هذه الكلمة ومحمد مُرسُل من عند الله ؟ وحين تُمعن النظر في العبارة تجدها صحيحة ، فمراد الرجل أن محمداً خير جاءنا من عند الله .

او : يكرن المعنى ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مَنْهَا .. ( أَ ﴾ [النمل] أن الجزاء على الحسنة خير من الحسنة ؛ لأنك تفعل الحسنة فعلاً موقوتاً ، أمّا خيرها والثواب عليها ، فسيفلل لك خالداً بلا نهاية .

ثم يقول الحق سيحانه :

### (۱) هِ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّنَةِ فَكُبُتُ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ هَلْ نُحَنَوُنِ إِلَّا مَا كُنتُرْتَعْ مِلُونَ ۞ ﴾

معنى ﴿ فَكُبُّتْ .. ① ﴾ [النمل] القيت بعشف ، وخص الوجوه مع أن الإعضاء كلها ستكن ؛ لأنه أشرقها وأكرمها عند صاحبها ، والرجه

 <sup>(</sup>١) أي ، بالشرك . قاله ابن عباس والتخصص وأبو هريرة وماجلف وقيس بن سعد والحسن .
 قال القارطين في تفسيره ( ٢٠/-٩١٣) : « وهو إجاع من أهل التأويل في أن الحسنة لا إله إلا الله . وأن السيئة الشرك في هذه الآية » .

موضع العزة والشموخ ، فعالحق عنبارك وتعالى عبريد لهم الذلة والمهانة ، وفى موضع آخر يُبِينُ أن كل الاعضاء ستكبُ فى النار ، فيقول تعالى : ﴿ فَكُبُكُبُوا فِهَا هُمْ وَالْفَارُونَ ﴿ الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وليس هذا المصير ظلماً لهم ، ولا افتراءً عليهم ﴿ هَلْ تُجْزُونُ إِلاَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ [النمل] وكما يقول سبحاله : ﴿ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ .. ﴿ لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ .. ﴿ لاَ غُلْمَ السيئة . ولم نظلم صاحب السيئة .

# ﴿ إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبَتِ هَنذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَمَهَا وَلَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فما دام أن الله تعالى أعطانا هذه المعلومات التى تلفتنا إلى قدرته في آياته الكونية ، وذكّرنا بالآخرة ، وما فيها من الثواب والعقاب ، فما عليك إلا أنْ تلتزم ( عرفت فالزم ) واعلم أن مَنْ اللغك منهج الله سيسبقك إلى الالتزام به ، فالشرع كما أمرك أمرنى .

﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَمْدَهِ الْبَلْدَةِ ، . (آ) ﴾ [الندل قإنْ طلبتُ منكم شيئاً من التكاليف فقد طالبتُ نفسى به أولاً ؛ لانثى واثق بصدق تبليغى عن انه ؛ لذلك الزمتُ نفسى به .

والعبادة كما قلنا : طاعة العابد للمعبود فيما أمر وفيما نهى ؛ لأن ربك خلقك من عَدَم ، وأمدك من عُدم ، ونظم لك حمركة حياتك ، فإنًّ كلُّفك فاعلم أن التكليف من أجلك ولصالحك ؛ لأنه رب مُتولُّ لتربيتك ، فإنْ تركك بلا منهج ، وبلا أنعل ولا تقعل ، كانت التربية ناقصة .

إذن : من تمام الربوبية أن يوجهنى ربى كسا نُوجَّه ثحن اولادنا الصاغار وتُربِّيهم ، ومن تمام الربوبية أن توجد هذه الأواصر وهذه

#### 

النواهي لمصلحة المربِّي ، وما دام أن ربك قد وضعها لك فلا بُدُّ أن تطيعه .

لذلك ، الصّديق أبو بكر حينما حدثوه عن الإسراء والمعبراج لم يُمرُّر المسألة على عقله ، ولم يفكر في مدى صدقها ، إنما قال عن رسول الله : « إنْ كان قال فقد صدق ، (أ) قالميزان عنده أن يقول رسول الله ، ثم يُعلِّل لذلك فيقول : إنسى الأصدقة في الضبر يأتي من السماء ، فكيف لا أصدقة في هذه .

وقسال تعسالى : ﴿ رَبُّ هَسْدَهِ الْبَلْدَةِ .. (17) ﴾ [النمل] أى : مكة وخصّها بالذكر ؛ لان فيها بيته ﴿ إِنْ أَوْلَ بَيْت وَضِعَ لِنَاسِ لَلْفِي بِكُة مُبَارِكُا .. (17) ﴾ [ال عمران] ثم يذكر سبحانه وتعالى من صفات مكة ﴿ الله حَرْمَهُ .. (17) ﴾ [النمل] فهى مُحرّمة يحرم فجها القتال ، وهذه وسيلة لحماية العالم من فساد الحروب وفساد الخلاف الذي يُفضى بكل قريق لانْ تأخذه العرة ، فلا يجد حلاً إلا في السيف .

<sup>(</sup>١) أخرج البيهقي في دلائل النبوة ( ٢ / ٢٦١ ) من حديث عاشقة أنها قالت : و لما أسرى بالنبي ﷺ إلى العسجد الاقصصي أصبح يتصدث الناس بذلك غمارتد تاس معن كائرا آمنوا به وسيد و مدلو و مصدول بنال إلى ابني بكر نقالوا : هل لك في عصلوبك يزهم أنه أسرى به غي اللبل إلى بيت المقدس غال أو قال ذلك ؟ فالوا : نهم ، قال : للن كان قال ذلك لقد صدق . قال! دلت كان قال ذلك لقد صدق . قال! و تصدفه أنه ذهب اللبلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ، قال : نهم ، إنى الاسدنك بما هو أبعد من ذلك ، أصدت بشير السماء في ضدرة أو روحة ، فاذلك سمني أبر بكر الصديق ، .

### 03/A,/D+00+00+00+00+00

وكأن الحق \_ تبارك وتعالى \_ يعطى لخَلْقه فرصة للمداراة وعُدْراً يستترون خلف ، فلا يتساقون خلف غرورهم ، فحين تمنعهم من الحروب حُرْمة المكان في الحرم ، وحُرْمة الزمان في الاشسهر الحرم \_ لأن كل فعل لا بُدُ له من زمان ومكان \_ حين يمنعهم الشرع عن القتال فإن لاحدهم أن يقول : لم أستنع عن ضعف . ولولا أن أش منعنى لفطت وفعلت . ويستتر خلف ما شرع الله من منع القتال ، إلى أن يُدوق حلاوة السلام فتلين نفسه ، وتتوق للمراجعة .

ولحرصة مكة كان الرجل يلاقى فيها قاتل أبيه ، فلا يتعرّض له احتراماً لحرصة البيت ، وقد اتسعتْ هذه الحرمة لتشمل أجناساً أخرى ، فلا يُعضد (۱) شجرها ، ولا يُصاد صَيْدها .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ . . ( الله ) [النمل] لان الله تعالى حين يصطفى من الملائكة رسلا ، ومن الناس رسلا ، ويصطفى من الارض أمكنة ، ومن الزمان ، يريد أن يشيع الاصطفاء في كل شيء .

قالحق \_ تبارك وتعالى \_ لا يُحَابى أحداً ، فحين يرسل رسولاً يُبلُغ رسالته للناس كافة ، فيعود نفعه على الجميع ، وكذلك في تحريم المكان أو الزمان يعود نفعه على الجميع ؛ لذلك عطف على ﴿ اللهِ عَرَبُهُ اللهِ عَرْبُهُ [النال] فَقَالَ ﴿ كُلُّ شَيْءٍ . . (1) ﴾ [النال] فالتحريم جُعل من أجل هؤلاء .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلَمِينَ ( ٢٠٠٠ ﴾ [النمل] أي : المنفذين لمنهج الله يعنى : لا اعتقد عقائد اخبر بها ولا أنفذها ، وقد قرن الله تعالى بين الإيمان والعمل الصالح ؛ لأن فائدة الإيمان أنْ

 <sup>(</sup>١) عضد الشجر يعضده ، فهو معضدود : قطعه بالمعضد ، والعضيد : ما تُجْع من الشجر أى وضربونه تيسقط ورقه فيتخذوه علمًا لإبلهم . [ لسدان العرب - مادة : عضد ] .

### 

تعملَ به ، كما قال تعالى : ﴿ وَالْمُصْرِ ۞ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلاَّ اللَّهِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. ۞ ﴾ [النصد]

قائله تعالى يريد أن يُعدِّى الإيمان والأحكام إلى أن تكون سلوكاً عملاً في حركة الحياة .

# ﴿ وَأَنَّ أَتُلُوّا الْقُرْءَ الَّهُ فَنَنِ الْمَتَدَىٰ فَإِنَّا يَمْتَدِى لِنَفْسِهِ \* وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِدِينَ \* وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِدِينَ \* وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِدِينَ \*

انت حين تقرأ القرآن في الحقيقة لا تقرأ إنما تسمع ربنا يتكلم ، ومعنى ﴿ وَأَنْ أَتْلُو الْفُرْأَتُ . ① ﴾ [النمل] يعنى : استدم أنسك بالكتاب الذي كُلُفت به ، ليدل على أنك من عشقتُ المكلف ، فقيين سماعه ، وتلاوة القرآن في ذاتها لذة ومتعة .

فأنا سآخذ من ثلاوته لذه ، واستديم البلاغ بالقرآن للناس ، وبعد ذلك أنا نصوذج أمام أمتى ، كما قال سيحانه : ﴿ لَقُدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةً حَسَنَةً . . ① ﴾

يعنى : شىء يُقتدى به ، وما دام أن الرسول قدوة ، فكل مَقام للرسول غير الرسالة مَنْ سار على قدم الرسول يأخذ منه ، وكذلك مكان كل إنسان فى التقوى ، على قَدْر اعتباره واقتداته بالأسوة ، أما للرسالة فدَعُك منها : لأنك لن تاخذها .

ومعتى ﴿ اهْتَدَىٰ .. ( ) ﴾ [النمل] أى : وصلتْه الدلالة واقتنع بها ﴿ فَإِنَّمَا يَهْتَدَى لِنَفْسه .. ( ) ﴾ [النمل] لأن الله سيعطيه المعونة ، ويزيده هداية وتوفيقا ﴿ وَاللَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُم هُدًى وَآتَاهُم نَقُواهُم ( ) ﴾ [مصد] إذن : فالهداية والتقوى لا تنفع المشرَّع ، إنما تنفع العبد الذي اهتدى.

#### (U2011) 574

### 

ثم يذكر المقابل ﴿ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُتَارِينَ ۞ ﴾ [التمل] أنا لا يعنيني إلا أنني من العنذرين ، وأنت إنما شخمل على نفيسك ، وتتحمل عاقبة ضلالك .

وبعد أنْ أتممتَ ما خاطبك ربك به بأنْ تعبدُ ربًّ هذه البلدة وكنتَ من المسلمين ، وبعد أنْ ثلوتَ القرآن ، واستدمت الأنس واللدَّة بسماع الله يتكلم ، ثم بلُفته للناس ، فإذا قعلتَ كل هذا احمد الله الذي وقَّقك إليه :

# ﴿ وَقُلِ الْخَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُوْءَ اَيَلَيْهِ ـ فَنَعْرِ فُونَهَا مَا وَهُونَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَكُمْ لُونَ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أى : الحمد شعلى نعمه وعلى ما هدانا ، والحمد شالذى لا يُعذَّب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه ، والإنذار إليه .

والله سيريكم آياته في أنفسكم وفي غيركم ، فتعرفون دلائل قدرته سبحانه ووحدانيته في أنفسكم ، وفي السماوات والأرض .

﴿ وَمَا رَبُّكُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ٢٠٠ ﴾

بل هو شهيد على كل شيء .



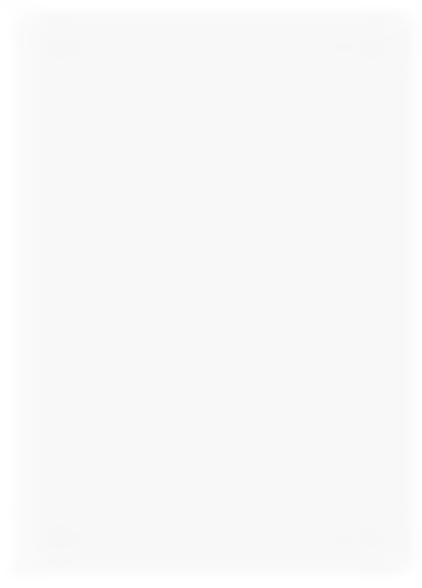



الحروف المقطعة في بدايات سور القرآن مرة يأتي حرف واحد مثل (ق، ن) أو حرفان مثل (طس، حم) أو ثلاثة أحرف مثل (الم ،طسم) أو أربعة مثل (المر) أو خمسة مثل (حمعسق، كهيعص) وكل منها له مفتاح وأسرار لم يفتح علينا بعد لمعرفته وما قلنا في معنى هذه الحروف مجرد محاولات على الطريق.

### النَّ الْكِنْ الْكِنْ الْكِنْ الْمُبِينِ الْمُبِينِ الْمُبِينِ

<sup>(</sup>١) سورة للقصص هي السورة رقم (٢٨) لمي ترتيب المصحف الشويف ، وعدد أياتها ٨٨ آية . وهي سورة مكية كلها في ثول الحمن ومكرسة وعظه . قال ابن عباس وقتادة . [لا ثية نزلت بين مكة والمدينة . وقال ابن سلام ، بالبحفة في وقت عجرة رسول الله ﷺ إلى السدينة ، وهي قبول عبر أربحل : ﴿إِنْ اللَّذِي فَرَسِ عَلَيْكَ اللَّهِ وَآنَ فَرَاتُ إِنْ صَمَاتُو . (٢٥) ﴾ [القصيص] [ راجع تفسير الفرطبي ١٣٧/٧] . نزلت هذه السورة بحد سورة النمل ( كما هي قبل سورة الإسراء . [ الإنقان في علوم القرآن ٢٧/١] .

يعنى : ما يأتى في هذه السورة آيات الكتاب المبين .

## ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا إِمُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اى : نقص عليك ﴿مَن نُبَا مُوسَىٰ وَفَرْعَوْنَ .. (\*\*) ﴾ [التصمى] والنبأ : الخبر الهام الذي يجب الالتفات إليه ، وهل هناك أهم من إرسال صوسى عليه السلام - إلى من ادعى الالوهية ؟ لذلك أفرد لهما هذه السورة ، فلم يَردُ فيها ذكْر آخر إلا لقارون ! لانها تعالج مسألة القمة ، مسالة التوحيد ، وتردّ على مَن ادّعى الالوهية ، ونازع الشر تعالى في صفاته .

وقوله ﴿ بِالْحُقِّ .. ۞ ﴾ [القصص] لأن تلاوته وقصصه حق ، كما في ُقوله تعالى : ﴿ إِنَّ هَـٰـٰذَا لُهُو َ الْقَصَصُ الْحَقُّ.. ﴿ ٢٣ ﴾ [ال عمران]

والقصص ماخوذ من قص الأثر وتتبعه ، وقد اشتهر به بعض العرب قديما ، ومهروا فيه حتى إنهم ليعرفون أثر الرجل من أثر المراة .. إلخ ، وقيد اشتهرت عندهم قصية الرجل الذي فقد جمله ، وقابل أحد القصياصين ، وسياله عنه فقيال : جملك ابتر (أالتُبَ ؟ قال : نعم ، قيال : أعرج ؟ عندها لم يشك صياحي الجيميل أن هذا الرجل هو الذي أضد جمله ، فيأميسك به وقاضاه .

وفي مجلس القضاء ، قال الرجل : والله ما أخذت جملك ، لكنى رأيتُ الجمل يبعثر بُعْره خلفه ، أما هذا فيضع بُعْره صرة واحدة ،

 <sup>(</sup>١) الابتر: السقطوع الدُوْب ( الخيل ) من أي موضع كان من جميع الدواب. والبحو:
 استفصال الشيء قطعاً . [ لسان العرب - مادة . بتر ] .

فعرفت أنه مقطوع الثنب، ورأيت أحد الشفاف لا يؤثر في الرمل فعرفت أنه أعرج، ورأيته يأكل من ناحية ويترك الأخصري فعرفت أنه أعور.

والحق \_ تبارك وتعالى \_ حين يقصُّ علينا يقصُّ الواقع ، فقَصص القرآن لا يعرف الخيال كقصص البشر ؛ لذلك يسميه القصص الحق ، وأحسن القصص ، لأنه يروى الواقع طبْق الأصل .

## ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَافِ ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِنْهُمْ يُدَيِّحُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحْفِيْدِ نِسَاءَ هُمُّ إِنَّهُ رُكَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ ﴿

معنى ﴿عُلا . (3) ﴾ [القصص] من العلو أي : استعلى ، والمستعلى عليه هم رعيته ، بل علا على وزرانه والخاصة من رعيته ، وعلا حتى على الله منذ وجل - فالدّعى الالوهية ، وهذا منشهى الاستعلاء ، ومنتهى الطغيان والتكيّر ، وما دامت عنده هذه الصفات وهو بشر وله هوى فلا بُدّ أنْ يستخدمها في إذلال رعيته .

﴿ وَجَعَلَ أَهَلَهَا شَيعًا .. (3) ﴾ [القصص] جمع شبعة ، وهى الطائفة التى لها استقلالها الخاص ، والمفدوض في المُمثّل أنْ يُسوّى بين رعيته ، فلا تأخذ طبقة أو جماعة حظوة عن الأخدى ، أما فرعون فقد جعل الناس طوائف ، ثم يسلّط بعضها على بعض ، ويُسخّر بعضها لبعض .

ولا شك أن جَعل الامة الواحدة عدة طوائف له متّحظ عند الفاعل ، فصن مصلصته أن يزرع الخلاف بين هذه الطوائف ويشغل بعضها ببعض ، فلا تستقر بيتهم الأمور ، ولا يتقرغون للتفكير فيما يقلقه ويهز عرشه من تحته ، فيظل هو مطلوباً من الجميع .

والقبط كانوا هم سكان محصر والجنس الأساسى بها ، ثم لمما جاءها يوسف - عليه السلام - واستقرر به الأمر حتى صار على خزائنها ، ثم جاء إخرته لأخذ أقواتهم من مصر ، ثم استقروا بها وتناسلوا إلا أنهم احتفظوا بهويتهم فلم يذوبوا في المجتمع القبطى .

وبالمناسبة يخطىء الكثيرون فيظنون أن القبطى يعنى النصرانى وهذا خطأ ، فالقبطى يعنى المصرى كبنس أساسى فى مصر ، لكن لما استعمرت الدولة الرومانية مصر كان مع قدوم المسيحية فأطلقوا على القبطى ( مسيحى ) .

لكن ، ما السبب في أن فرعون جمعل الناس طوائف ، تستعبد كلّ منها الاخترى ؟ قالوا: لأن بنى إسرائيل كاتوا في خدمة العستعمر الذي أزاح حكم الفراعينة ، وهم ملوك الرعاة ، فلما طُرد ملوك الرعاة من مصر كنان طبيعياً فيمَن يحكم مصر أن يضطهد بنى إسرائيل ؟ لانهم كناتوا موالين لأعدائه ، ويسيرون في ركابهم ، ومن هنا جاء اضطهاد فرعون لبنى إسرائيل .

والقبرآن الكريم حينما يتحدث عن ملوك منصر في القديم وفي الحديث يُسمِّيهم فبراعنة ، كما في ثوله تعالى : ﴿ وَفِرْعُونَ ذِي الْأُوتَادِ [الفجر] ﴾

وهنا في قصة موسى - عليه السلام - قال أيضاً : فرعون ، أما في قبصة يوسف عليه السلام فلم يأت ذكر للفراعنة ، إنما قال ﴿ الْمِلْكُ .. ( ] ﴾ [بوسف] وهذه من مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم ؛ لأن الحكم في محصر أيام يوسف كان لملوك الرعاة ، ولم يكن للفراعنة ، حيث كانوا يحكمون مصر قبله وبعده لما استردوا مُلكهم من ملوك الرعاة : لذلك في عهد يوسف بالذات قال ﴿ الْمَلِكُ .. ( ) ﴾ [بوسف] فلم يكن للفرعون وجود في عصر يوسف .

قمعتى ﴿ يَسْتَعَمْعِفُ طَائِفَةً مُنْهُمْ . . 3 ﴾ [القصص] يعنى : تستبد طائفة الاقباط ، وهم سكان مصر الاصليون بطائفة بنى إسرائيل لينتقموا منهم جزاءً موالاتهم لاعدائهم .

واول دليل على بطلان الرهية فدرعون أن يجعل أمته شيعًا ، لأن المالوهين ينبغى أن يكونوا جميعًا عند الإله سواء ؛ لذلك يقول تعالى في الحديث عن موكب النبوات : ﴿إِنَّ اللَّهِنَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَالُوا شَيعًا لَمُنَّ مَنْهُمْ فَي شَيءٍ . . ( الله ح الله علم )

ذلك لأن دين الله ولحد ، وأواصره واحدة للجمعيع ، فاو كنتم متمستكين بالدين الحق لجعلتُم الناس جمعياً شبعة واحدة ، لا يكون لبعضهم سلطة زمنية على الأخبرين ، فإذا رأيت في الأمة هذه التفرقة وهذا التحربُّب قاعلم أنهم جميعاً مدينون ؛ لأن الإسلام - كما قُلنا -في صفائه كالماء الذي لا طعم له ، ولا لون ، ولا رائحة .

وهذا الماء يحيه الجميع ولا بُدَّ لهم منه لاستبقاء حياتهم ، أما أن نُلوَّن هذا الماء بما نحب ، فانت تحب البرتقال ، وأنا أحب الممانجو . وهذا يحب الليمون .. إلخ إذن : تدخلتُ الأهواء ، وتفرُق الدين الذي أراده الله مجتمعاً .

لذلك يقول رسول الله ﷺ: « ستقترق أمتى بضع وستون ، أو بضع وسيون ، أو بضع وسيعون قرقة ، كلُّهم في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي ،(١٠) .

فشيعة الإسلام إذن واحدة ، أما أن نرى على الساحة عشرات الفرق والتسبيع والجماعات ، فأيها يتبع المسلم ؟ إذن : ما داموا قد فرقوا دينهم ، وكانوا شيعاً فلست منهم في شيء .

ثم يُفسِّر الحق سبحانه هذا الاستضعاف ﴿ يَستَضْعَفُ طَائِفَةُ مَنْهُمُ 

م • • • • [القمس] فيقول ﴿ يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسْاءَهُمْ . • • • • [القمس] وقلنا : إن الإفساد أن تأتى على الصالح بذاته فتفسده ، قمن الفساد \_ إذن \_ قبْلُ الذُّكُران واستحياء النساء ؛ لان حياة الناس لا تقوم إلا باستبقاء النوع ، فقتل الذُكْران يمنع استبقاء النوع ، واختار قَتْل الذُكْران ؛ لانهم مصدر الشر بالنسبة له ، أمّا النساء فلا شوكة لهنَّ ، ولا خوف منهن ؛ لذلك استبقاهنً للخدمة وللاستذلال .

وحين نتتبع هذه الآية نجد أنها جاءت في مواضع ثلاثة من كتاب الله ، لكل منها أسلوب خاص ، ضفى الآية الأولى يقول تعالى : ﴿ وَإِذْ نَجْبَنَاكُم مِنْ آلِ فَرِعْرَتْ يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَدَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُم وَيَستَحْيُونَ نَسَاعَكُم مِنْ آلِ فَرِعْرَتْ يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَدَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُم وَيَستَحْيُونَ نَسَاعَكُم مَنْ آلِهُ فَرَعْرَتْ يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَدَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُم وَيَستَحْيُونَ نَسَاعَكُم مَنْ آلِهِ وَيَستَحْيُونَ أَبْنَاءَكُم وَيَستَحْيُونَ اللهِيرَةِ اللهِيرَةُ اللهِيرَاقِيرَاقُونَ اللهِيرَاقِيرَاقُونَ اللهِيرَةُ اللهِيرَاقِيرَاقُونَ اللهِيرَاقِيرَاقُونَ اللهِيرَاقُ اللهِيرَاقُ اللهِيرَاقُ اللهِيرَةُ اللهِيرَاقُ اللهِيرَاقُ اللهِيرَاقُ اللهِيرَةُ اللهِيرَاقُ اللهِيرَاقُ اللهُيرَاقُ اللهِيرَاقُ اللهُيرَاقُ اللهُ اللهُيرَاقُ اللهُيرَاقُ اللهُ اللهُ اللهُيرَاقُ اللهُيرَاقُ اللهُ اللهُ اللهُيرَاقُ اللهُيرَاقُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وقى موضع آخر.: ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَلَابِ يُقَتِّلُونَ أَبَنَاءَكُمْ .. (١٤) ﴾ [الاعراف] وهاتان الآيتان على لسان الحق تبارك وتعالى .

أما الأغرى فحكاية من الله على لسمان موسى - عليه السلام -حين يُعدُّد نعم الله تعالى على بنى إسرائيل ، فيقول :

<sup>(</sup>١) آخرجه الترمذي في سننه (٢١٤١) من حديث عبد الله بن عدر بن العاص أن رسول الله ﷺ قال : « إن بني إسرائيل تقرقت على ثنتين وسيعين ملة ، وتفترق أمني على فلات وسيعين ملة ، كلهم في النار إلا ملة واحدة ، قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي » .

### O1.AV4

﴿ اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَدَابِ وَيُدْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ . . ① ﴾

فالواو في ﴿ وَيُلْبَحُونَ .. ( ) ﴾ [ابراهبم] لم ترد في الكلام على لسان الله تعالى ، إنما وردت في كلام موسى ؛ لانه في موقف تعداد نعَم الله على قومه وقصده ؛ لأن يُضخّم نعم الله عليهم ويُذكّرهم بكل النعم ، فعطف على ﴿ يُسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَلَابِ .. ( ) ﴾ [ابراهيم] قوله ﴿ وَيُلْبِحُونَ .. ( ) ﴾

لكن حين يتكلَّم الله تعالى فلا يمتنُ إلا يالشيء الاصيل ، وهو قتْل الاولاد واستحياء النساء ؛ لأن الحق - تبارك وتعالى - لا يمتنَ بالصغيرة ، إنما يمتنُ بالشيء العظيم ، فتذبيح الأبناء واستحياء النساء هو نفسه سوء العذاب .

. وقوله مرة ﴿ يُدَبِّحُونَ . ﴿ إِللهِ إِللهِ وَمِرَةَ ﴿ يُقَبِّلُونَ . . (١٤١ ﴾ [الاعراف] لأن قتل الذَّكُران اخذ أكثر من صورة ، فمرَّة يُنبِّحونهم ورة يختقرنهم .

ومعنى ﴿ يَسُومُونَكُمْ . ( ( ( ) الاعراف من السَّوم ، وهو أنْ تطلب الماشية المسرعي ، فنتركها تطلبه في الخالاء ، وتلتقط رزقها بنفسها لا نقدمه نحن لها ، وتسمى هذه سائمة ، أما التي نريطها ونَقدُم لها غذاءها فلا تُسمَّى سائمة .

قالمسعنى ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ . . ( (17) ﴾ [الاعداف] يعتى :
 يطلبون لكم سوء العذاب ، وما داموا كذلك فلا بُدُ أنْ يتفنّنوا لكم فيه .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ وَثْرِيدُ أَن نَكُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِ الْأَرْضِ وَخَعْمَلَهُمُّ أَيِمَةً وَجَعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ ۞ ﴾

فلن يدوم لفرعون هذا الظلم ؛ لأن الله تعالى كتب الآ يفلح ظُلُوم ، والا يموت ظلوم ، حتى ينتقم للمظلوم منه ، ويُريه فحيه عاقبة ظلمه ، حتى إن المظلوم ربما رحم الظالم ، وحَسسْبك من حادث بامرىء ترى حاسديه بالأمس ، واحمين له اليوم .

وهنا تُطالعنا غضبة الحق \_ تيارك وتعالى \_ للمؤمنين ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ فَهُنُّ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَى الْأَرْضِ .. ② ﴾ [القصص] والمنة : عطاه مُعوض ، وبدون مجهود صن معطى المنة ، كانها هبة من الحق سبحانه ، وغضبة لأوليائه وأهل طاعته ؛ لأن الحق \_ تبارك وتعالى \_ كما قال الإمام على : إن الله لا يُسلم الحق ، ولكن يتركه ليبلو غَيْرة للناس عليه ، فإذا لم يغاروا عليه غَارَ هو عليه .

والحق - تبارك وتعالى - حسينما يفارُ على الذين استُضعفوا لا يرفع عنهم الظلم فحسب ، وإنما أيضا ﴿ وَتَجْعَلَهُمْ أَنَمُهُ . ۞ ﴾ [التصم] أئمة في الدين وفي القيم ، وأثمة في سياسة الأمور والملك ﴿ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِشِنَ ﴾ [التصمي] أي : يرثون من ظلمهم ، ويكونون سادةً عليهم وأثمةً لهم ، فانظر على كم مرحلة تأتى غيرة الله للمق .

ولولا أن قرعون \_ الذي قوى على المستضعفين وأذلُّهم \_ تأبَّى على اله ورفض الانقياد لشملته رحمة الله ، ولعاش هو ورعيته سواء .

لذلك أهل الشورات الذين جناءوا للقضناء على أصحاب القساد وإنصاف شعوبهم مسمَّنْ ظلمهم ، كان عليهم بعد أنْ يقضوا على الفساد ، وبعد أن يقضوا المفسد أن يُفسد ، ويحتقوا العدالة في المجتمع ، كان عليهم أنْ يضموا الجميع إلى احضائهم ورعايتهم ، ويعيش الجميع بعد تعديل الأوضاع سواسية في مجتمعهم ، وبذلك نامن الثورة المضادة .

ثم يقول تعالى استكمالًا لمِنَّته :

## ﴿ وَنُمَكِنَ لَمُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُوى فِرْعَوْبَ وَهَنكَنَ وَخُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَ أَنُولِكُمْ ذَرُونَ وَهُنكَنَ

قوله تعالى ﴿ وَنُمكَنَ لَهُم فِي الأَرْضِ .. (1) ﴾ [القسص] نعرف أن الأرض مكان يحدث فيه الحدث ، لأن كل حدث يحتاج إلى زمان وإلى مكان ، فالمعتى : نجعل الارض مكاناً لممكن فيها ، والتمكين يعتى : يتصرف فيها تسلطاً ، ويلخذ خيرها .

وقد شرح الحق سبحانه لنا التمكين في عدة مواضع من القرآن ، فقى قصة يوسف عليه السلام : ﴿ إِنَّكَ الْبُومَ لَدَيْنَا مَكِينَ أَمِينٌ ( ) ﴾ [يرسف] مكين يعنى : لك عندنا مكانة ومركسز ثابت لا ينالُك أصد بشيء ، ومنها قوله تعالى : ﴿ وَكَمْنَاكُ مَكّٰنًا لِيُوسُفَ فِي الأَرضِ .. ( ) [يرسف] يعنى : أعطيناه سلطة يأخذ بها خيسر المكان ، ثم يُصرف هذا الخير اللّخرين .

وقوله تعالى : ﴿ وَنُرِى فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا
يَحْذَرُونَ ٢٠ ﴾ [التسمى] وهامان هو وزير فرعون ، والابد أنه كان لكل
مثهما جنود خاصة غير جنود الدولة عامة ، كما نقول الآن : الحرس
الجمهوري ، والحرس الملكي ، والجيش .

أو : أن هامان يصنع من باطن قرعبون ، فالملك لا يزاول أموره إلا بواسطة وزرائه ، وفي هذه الحالة ياخذ الجنود الأوامر من هامان . أو : أن هامان كان له سلطة ومركز قوة لا تقل أهمية عن سلطة فرعون ، وربما رفع راسه وتطاول على فرعون في وقت من الأوقات .

وقد رأينا هذا عندنا في مصدر ما لذلك يقولون في المثل الريفي المعروف : تقول لمن يحاول خداعك ( على هامان ) ؟ يعنى : آنا لا تنطلى على هذه الحيل .

والضمير في ﴿ مَهُم ، ( ] ﴾ [القسم] يعود على المستضعفين ﴿ مَا كَانُوا يَحَدُّرُونَ ( ] ﴾ [القسم] أي : سنريهم الشيء الذي يخافون منه ، والمسراد النبوءة التي جاءتهم ، إما عن طريق الكهنة ، أو عن طريق الرُوْيا ، حيث رأى فرعون ناراً تأتى من بيت المقدس ، وتتسلط على القبط في مصر ، لكنها لا تـؤذي بني إسرائيل ، فلما عبروا له هذه الرويا قسال : لا بد أنه سياتي من هذه البلد من يسلب منى ملكي ( ) .

ويُرْوى أن الكهنة أخبروه أنه سـيُولد في هذه السنة مولود يكون ذهاب مُلُكُك على يديه .

فسوف يرى فرعون وقومه هذه المسالة بأعيتهم ويباشرونها بأنفسهم ، وسيقع هذا الذي يضافون منه ؛ لذلك أمر فرعون بقتل الذكران من بنى إسرائيل ليحتاط لامره ، ويُبقى على مُلُكه ، لكن هذا الاحتياط لم يُغن عنه شيئاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِنَّهُ أَمِنُوسَ أَنَّ أَرْضِمِيةٌ فَإِذَاخِفْتِ عَلَيْهِ مَنَا لِقِيهِ فِ ٱلْمِيرُولَا تَغَافِي وَلَا تَغَزَفَتْ إِنَّا زَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسِلِينَ ۞ ۞

 <sup>(</sup>١) قاله السدى فيحا أخدرجه ابن جرير الطيرى وابن أبى حاتم ، ذكره السيوطى فى الدر المتثور ( ٣٨٩/٦ ) .

#### 6850 TOA

#### 

عجيب أمر فرعون، فبعد أن أمر بقتل الأولاد من بنى إسرائيل يأتيه فى البحر تابوت به طفل رضيع ، فسلا يخطر على باله أن أهله ألقوه في البحر لينجو من فرعون ، فكيف فاتته هذه المسالة وهو إله ؟ لم يعرفها بالوهيته ، ولا عرفها حتى بذكائه وقطنته .

وإذا كان الكهشة اخبروه بأن ذهاب مُلْكه على يد وليد من هؤلاء الأولاد ، وإذا كانت هذه النبوءة صحيحة فلا بُدَّ أن الولد سينجو من القتل ويكبر ، ويقضى على مُلْك فرعون ، وما دام الأمر كذلك فسوف يقتل فرعون الأولاد غير الذي سيكون ذهاب مُلْكه على يديه .

وتشاء إرادة الله أنْ يشربَّى موسى في قصر فيرعون ، وأنْ تأتى إليه أمه السيدة الفقيرة لتديش معه عيشة الترف والثراء (١٠ ، ويصير موسى بقيدرة الله قُرَّة عَيْن للملكة ، فانظر إلى هذا الشغفيل ، تغفيل عقل وطمس على بصيرة فرعون الذي ادَّعى الألوهية .

وبذلك نفهم قول الله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَوْءَ وَقَلْبِهِ .. ۞ ﴾ [الانفال فقلبه يُغطَّى على بصيرته ويُعطِّيها .

وقوله تعالى لأم موسى : ﴿ أَرْضَعِيهِ فَإِذَا خَفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقَيهِ فِي الْيَمْ .. ﴿ كَ ﴾ [القصص] فَمَنْ مَنَ النساء تَقَبِل إِنْ خَافَت على ولدها أَنْ تُلقيبه في اليم ؟ مَنْ ترضى أَنْ تُنجيبه من موت مظنون إلى صوت محقق ؟ وقد جعل الحق سيصانه عاطفة الأمومية تتلاشى أمام وارد الرحمن الذي أتاها ، والذي لا يؤثر فيه وارد الشيطان ،

<sup>(</sup>١) ذكر ابن كذير في تفسيره ( ٢٨٢ / ٢٨١ ) و استدعت آسية اسرأة المك أم مرسى واحسنت إليها وإعشاع عطاء جزيلاً وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة ولكن لكونه وافق ثديها ، ثم سائلها آسية أن تقيم عندها فيترضعه قابت عليها وقالت . إن لي يعلا وأولانا ولا آقير على العقام عندك ، ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت ، قاجابتها امرأة فيعون إلى ذلك وأجرت عليها التلققة والصلات والكساوي والإحسان الجزيل ، فرجعت أم موسى بولدها راضية موضية قد أبدلها أقد بعد خوفها أمناً في عز وجاه ورزق دار . .

#### 

ثم يهيىء الحق سبحانه كذلك أمرأة فدرعون ليتم هذا التدبير الإلهي لموسى فتقول ﴿ قُرُّتُ عَيْنِ لَى وَلَكَ .. ① ﴾ [القسص]

فيرد عليها فرعون : بل لمك أنت وحدك ، وكأنه يستشعبر ما سيحدث ، ولكن إرادة الله لا بد تافذة ولا بد أن يأخذ القدر مجراه لا يمنعه شيء ؛ لأن الله تعالى إذا أراد شيئاً فلا راد لإرادته .

فمع ما علمه فرعون من آمر الرؤيا أو النبوءة ربي الوليد في بيته ، ولا يخلو الأمر أيضاً من سيطرة المرأة على الرجل في مثل هذا الموقف .

لذلك النبى ﷺ حينما قُربت هذه الآية قال : « والذي يُحلف به ، لو قال فرعبون كما قالت اسراته - قرة عين لى ولك - لهداه الله كما هداها ه" . إنما رد الخير الذي ساقه الله إليه ؛ لذلك أسلمت زوجته وماتت على الإيمان .

وهي التي قالت : ﴿ رَبُّ ابْنِ لِي عَندُكُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجْنِي مِن فَرْعُونُ وَعَمَلُهُ وَنَجْنِي مِنَ الْقُومُ الظَّالِمِينَ ١٠٠٠﴾ [التحديم] أما هو فمات على كفوه شرر مبتة .

وسبق أنْ تَكَلَّمنا في وحى الله لام موسى ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمْ مُوسَىٰ أَنْ اللَّهِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضَعِيهِ . (٧) ﴾ [القسم] وقلنا : إن الوحى في عموم اللفة : إعلام بطريق خفى دون أن تبحث عن الموحى ، أو الموحَى إليه ، أو الموحَى به . أما الوحَى الشرعى فإعلام من الله تعالى لرسوله بمنهج لخَلْقة .

<sup>(</sup>۱) اورده السيوطى عنى العد المنثور ( ٥٩٩/٥ ) عن ابين عباس وعزاء لابين ابي عمر العبمى في هسنده وعبد بن حميد والنسائي وابي يعلى وابن جبوير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردويه ، وفيه أن رسيل لك وهي قال ، والذي يُعلف به ، لو اقر فرعون بان يكون قرة عين له ، كما قالت امراته لهذاه الله به ، كما هدى به امراته ولكن الله عز وجل حرمه ذلك ،

فَاتَهُ تَعَالَى يُوحَى لَلْمَلَائِكَةَ : ﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةَ أَنِي مَعْكُمُ \* فَلَيْتُوا الَّذِينَ آمَنُوا .. ( 📆 ﴾ [الانقال]

ويُوحى إلى الرسل : ﴿ إِنَّا أُوحَيَّنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحَيَّنَا إِلَىٰ نُوحِ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ يَعْدَهِ وَأُوحَيَّنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ . . (١٦٠٠) ﴾ [النساء] ويُوحى للمؤمنين الصادقيين في خدمة رسول : ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَاوِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي . . (١١١) ﴾ [النائة]

يوحى إلى النحل ، بل وإلى الجماد : ﴿ إِذَا زَلْزِلْتِ الأَرْضُ زِلْوَالَهَا ﴿ وَأَخْرِجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالُهَا ﴿ وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا ﴾ يَوْمَنَدُ تُحَدَّثُ أَخْبَارُهَا ﴿ يَا أَنَّ رَبُكَ أُوحَىٰ لَهَا ۞ ﴾

وقد يكون الإعلام والوحى من الشيطان : ﴿ وَإِنَّ الشَّبَاطِينَ لَبُوحُونَ إِلَىٰ أُولِيَاثِهِمْ .. (٢١) ﴾

ويكون من الضالين : ﴿ يُوحِى بَعْضُ لَهُمْ إِلَىٰ يَعْضِ زُخْرُكَ الْقَوْلِ غُرُورًا . . (١١٢) ﴾

فالوَحْى إلى ام موسى كان وَحْياً من المرتبة الرابعة بطريق النَّفْث فى الروع ، أو الإلهام ، أو برؤيا ، أو بملك يُكلِّمها ، هذا كله يصح .

وهذا الرحى من الله ، وموضوعه ﴿ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خَفْتَ عَلَيْهُ فَٱلْقِيهِ فِي النَّهِ .. (٧) ﴾ [القصص] وهذا أمر ﴿ وَلا تَخْافِي وَلا تَحْزَنِي .. (٧) ﴾ [القصص] نهى ﴿ إِنَّا رَادُرهُ إِنْنَكَ وَجَاعُلُوهُ مِنَ الْمُوسَلِينَ (٧) ﴾ [القصص] وهذه بشارة في خبرين . فهذه الآية إذن جمعت لام موسى أمرين ، وبشارتين في إيجاز بليم مُعْجِز .

ومعني ﴿ أَرْضَعِيهِ .. (٧) ﴾ [القصص] يعنى : مدد أمانك عليه ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ .. (٧) ﴾ [القصص] ولم يقل من أيَّ شيء ليدل على ايَّ مَدُوفَ تَحْشُاه على وليدها ﴿ فَأَلْقِيهِ فِي البَّمِّ .. (٧) ﴾ [القصص] ويراعي الحق سبحانه مشاعر الأم وقلقَها على ولدها ، خاصة إذا القته في البحر فيطمنتها ﴿ وَلا تَخَافِي .. (٧) ﴾ [القسم] لان الله سييسر له تربيت في ظل بيت الفني والملك .

﴿ وَلَا تَحْزُنِي .. ( ) ﴾ [التصمن] أي : لقراقه ؛ لأن هذا القراق سيتعوصك ، ويتعوض الدنيا كلها خبيراً ، حين يقضى على هذا الطاغية ، ويأتى بمنهج الله الذي يحكم خلّق الله في الأرض .

ثم اعلمى بعد هذا أن الله والله الله ، بل وجاعله من المرسلين ، إذن : أنا الذى أحفظه ، ليس من أجلك فحسب ، إذما أيضاً لأن له مهمة عندى .

يقولون : ظلت أم موسى تُرضعه فى بينها طالما كانت آمنة عليه من أعين قرعون ، إلى أنَّ جاءها أحد العسس يقتش البيت فخافت على الواد فلفته فى خرقة ودسته فى فجوة بجوارها ، كانت هذه الفجوة هى الفُرِّن ، القَّتَّة فيه وهو مسجور (أ دون أن تشعر \_ يعنى من شدة خوفها عليه \_ حتى إذا ما أنصرف العسس ذهبت إليه ، فإذا به سالما لم يُصبُه سوء . وكان أش تعالى يريد لهنا أنَّ تطمئن على حفَّظ الله ، وأن وعده النحق .

وقد وردت مسألة وحى الله لأم موسى فى كتاب الله صرتين مما دعا السطحيين من المستنشرةين إلى اتهام القرآن بالتكرار الذى

<sup>(</sup>١) سجر التفور يسجره . اوقده واجمعه . وقيل : اشبع وتعويم . [ اسمان العرب .. مادة سجر ] .

لا فائدةَ منه ، وذكروا قوله تعالى : ﴿ إِذْ أُوْحَبُنَا إِنَّىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿ ٢٠ أَن اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى النَّابُوتِ فَاقْذَفِهِ فِي الْبَهُ فَلَيُلْفِهِ الْبَهُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوًّ لِى وَوَعُدُوًّ لَهُ عَدُوًّ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُولَا اللّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّلْمُول

لكن فَرْق بين الوحى الأول والوحى الآخر : الوحى الأول خاص بالرضاعة في مدة الأمان ، أما الآخر فبعد أنْ خافت عليه أوحى إليها لتقذفه في اليم .

وتامل ﴿ أَنَ اقْدُفِيهِ . . (آ) ﴾ [طه] والقذف إلقاء بقرة ، لا أنْ تضعه بحنان ورفيق ؛ لانْ عناية الله سيت حفظه على أي حيال ﴿ فَلَيْلُقَهِ اللّهِ السّاحِلِ . . (آ) ﴾ [طه] وهذا أمر من ألله تعالى لليم أن يخرج الوليد سالماً إلى الساحل ؛ لذلك لم يات في هذا الوحى ذكر لعملية الرضاعة .

فكأن الوحى الأول جاء تمهيداً لما سيحدث ؛ لتستعد الأم نفسياً لهذا العمل ، ثم جاء الوحى الثانى للمسمارسة والتنفيذ ، كما تُحدُّت جارك ، وتُحدُّره من اللصوص وتنصحه أنَّ يحتاط لهذا الأمر ، فإذا ما دخل الليل حدث فعلاً ما حدَّرتَهُ منه فَرُحتُ تنادى عليه ليسرع إليهم ويضربهم .

لذلك يضتلف أسلوب الكلام في الوحى الأول ، في أتي رتيباً مطمئناً : ﴿ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي النَّمَ وَلا تَخَلِّقِي وَلا تَخْرَفِي إِنَّا وَادُّوهُ إِلْيْك وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ آ ﴾ [القسس] هكذا في نبرة هادئة لأن المقام مقام نصح وتمهيد ، لا مقام أحداث وتنفيذ .

أما الوحى الثاني فياتى في سرعة ، وينبرة حادة : ﴿ أَنَ الْفَدْلِيهِ فِي النَّابُونِ فَاقَدْفِيهِ فِي النَّابُونِ فَاقَدْفِيهِ فِي النَّابُونِ فَاقَدْفِيهِ فِي النَّابُونِ النَّابُونِ .. ( أَنَّ ) ﴾ [4] فالعَجْلَة في اللَّفظ تَدَلُّ عَلَى اللَّهُم مَقَامَ مَياشَرة للْحَدِثُ فَعَلاً .

#### 

وفى الأولى قال ﴿ فَأَلْقِيهِ .. ﴿ ﴾ [النصص] ، أما فى الثانية فقال ﴿ فَاقْدُفِيهِ .. (ثَنَا ﴾ [مه] والأم لا تقذف وليدها ، بل تضعه بحنان وشفقة ، لكن الوقت هنا ضيِّق لا يتسع لممارسة الحنان والشفقة .

والأمر لليم بان يلقى التابوت بالساحل له حكمة ! لأن العمق موضع للحيوانات البحرية المتوحشة التى يُخاف منها ، امًا بالقُرُب من الساحل فلا يوجد إلا صغار الأسماك التى لا خطورة منها ، وكذلك ليكون على مراًى العين ، فيطمئن عليه أهله ، ويراه من ينقذه ليصل إلى البيت الذى قُدْر له أنْ يتربّى فيه .

وفعلاً ، وصل التابوت إلى الساحل ، وكان فرعون وزوجته آسية وابنته على الشاطئ ، فلما أخرج لهم التابوت وجدوا فيه الطفل الرضيع ، وكان موسى عليه السلام أسمر اللون ، مُجعّد الشعر ، كبير الأنف ، يعنى لم يكُنْ \_ عليه السلام \_ جميلاً تنجذب إليه الأنظار ويقرح به مَنْ براه .

لذلك يمثنُّ الله عليه بقوله : ﴿ وَٱلْقَبْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّى .. ( ) ﴾ [48] أي : ليس بنائك أن يحبك مَنْ يراك إنما بمحببة الله الذلك ساعة رأته آسية أحبَّته وانشرح صدرها برؤيته ، فتمسنّكت به رغم معارضة فرعون لذلك .

كما أن ابنة قرعون ، وكانت فتاة مبروصة أصابها البرص(٢) .

<sup>(</sup>١) وقد ذكر القرطبى فى شفسيره ( ١٩٢٧/٧ ) أن ، بعض القوابل الموكلات بصبالى بنى إسرائيل مسافية لها ، فقالت ( لهما أم موسى ) : لينفعنى حبك اليموم ، فعالجشها ، نلما وقع إلى الأرض مائها نور بين عينيه ، وارتعش كل مفصل منها ، ودخل حييه قلبها ، ثم قالت : ما جثتك إلا لأتثل موادرك وأخبر فرعون ، ولكنى وجدت لابتك حباً ما وجدت مثلة قط ، فاحظنيه » .

<sup>(</sup>٢) البرمس : صرض جلدى يُحدثُ بِعُسمًا بينشناه في الجِلَّد تُتُسوَّهه ، وهو من أعراض مسرض الجِدَام الكثيرة ، [ القاموس القريم /٦٤/ ] .

ورأت في الرؤيا أن شفاءها سبيكون بشيء يجرج من البحر ، فتأخذ من ريقه ، وتدهن موضع البرص فيشفى ، فلما رأت موسى تذكرت رؤياها ، فأخذت من ريقه ودهنت جلدها ، فشفيت في الحال فتشبثت به هي أيضاً .

فاجتمع لموسى محبة الزوجية ، ومحبة البنت ، وهما بالذات أصحاب الكلمة المسموعة لدى فرعون ، بحيث لا يرد لهما طلباً .

وفى انصياع فرعون لرغبة زوجته وابنته وضعفه أمامهما رغم ما يعلم من أمر الطفل دليلٌ على أن الزوجة والأولاد هما نقطة الضعف عند الرجل، ووسيلة السيطرة على شهامته وحرمه، والضغط على مراداته.

لذلك يطمئننا الحق - تبارك وتعالى - على نفسه ، فيقول سبحانه وتغالى ﴿ مَا اتَّخُذُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ٣ ﴾

ذلك لأن الصاحبة غالباً ما تستميل زوجها بدوسيلة أو باخرى ، أما الولد فيدعر الأب إلى الجبن والخضوع ، والحق - تبارك وتعالى - لا يوجد لديه مراكز قوى ، تضغط عليه في أى شيء ، فهو سبحانه مُذله عن كل نقص .

وحكوا في دعابات أبي نواس أن أحدهم وسعطه ليستفع له عند الخليفة هارون الرشيد ، فشفع له أبو نواس ، لكن الخليفة لم يُجِبْه إلى طلبه ، وانتظر الرجل دون جدوى ، ففكر في وساطة أخدى ، واستشفع بآخر عند زبيدة زوجة الرشيد ، فلما كلمته اسرع إلى إجابة الرجل ، وهنا غضب أبو نواس وعاتب صاحبه الرشيد ، لكنه لم يهتم به ، فقال له اسمع إذن :

ليسَ الشَّفِيعُ الذِي يأتِيكَ مُوْتَرَراً مثَّلَ الشَّفِيعِ الذِي يأتِيكَ عُريانا

ولهذه العناية الإلهية بموسى عليه السلام نلحظ أنه لما قال له ربه ﴿ اَذْهَبُ إِلَىٰ فُرِعُونَ إِنَّا طُغَىٰ (آ) ﴾ [4] خاف موسى من هذه المهمة ، وكان اسم فرعون في هذا الوقت يُلقى الرعب في التقوس ، حتى أن موسى وهارون قالا ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفُرُطُ اللهِ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطُغُىٰ (3) ﴾ [4]

لذلك طلب موسى من ربه ما يُعينه على القيام بمهمته : ﴿ قَالَ رَبِّ الشَّرَحُ لِي صَدْرِى ۞ وَيَسْرُ لِي أَمْرِى ۞ وَاحْلُلْ عُقَدَةً مِن لَسَانِي ۞ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۞ وَاجْلَلْ عُقْدَةً مِن لَسَانِي ۞ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۞ وَاجْلَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ۞ هَـُـرُونَ أَخِي ۞ اشْدُدْ بِه أَزْرِى ۞ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِى ۞ كَى نُسَبِّحُكَ كَثِيرًا ۞ وَلَذَكُرُكَ كَثِيرًا ۞ إِنَّاكُمُوكَ كَثِيرًا ۞ وَلَذَكُمُوكَ كَثِيرًا ۞ إِنَّا عَمَادًا قَبَالَ له ربه ؟ ﴿ قَالَ قَلْهُ أَوْنَ ۞ كُنْ سَالِكُ مَرْةً أَخْرَى ۞ ﴾ [مه] فحماذا قبال له ربه ؟ ﴿ قَالَ قَلْهُ أَوْنِ ۞ وَلَقَدْ مُثَنّا عَلَيْكَ مَرْةً أَخْرَى ۞ ﴾ [مه]

أى : أوتيت كل مسئولك ومطئوبك .

ثم يقول الحق سيحانه:

# ﴿ فَالْنَقَطَ مُوءَ الْمُورَعُونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَالًا إِنَّ الْمُعْرَعُدُوًّا وَحَزَالًا إِنَّ الْمُعْرَعُدُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَالًا إِنَّ الْمُعْرَعُدُونَ وَهُمَا كَانُواْ خَلِطِعِينَ ﴿ ٢٠ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُلَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

اللَّقطُ واللَّقطة : أن تجد شيئاً بدون طلب له ، ومنه اللقيط ، وهو الطفل الرضيع تجده في الطريق دون قصد منك ، أو بحث . وكذلك كان الأمر مع التابوت ، فقد جاء آلَ فرعون وهم جلوس لم يَسْعَوا الله

<sup>(</sup>١) فرط على البقوم . خانمهم وجاوز الحد فى الحكم ، قال تعالى عن موسى وهارون ﴿إِنَّا لَعَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ

إليه ، ولم يطلبوه ، فما أنُّ رأوه أخذوه ، لكن ما علة التقاطه ؟

الزوجة قالت ﴿ أُمرُّتُ عُمِيْنِ لِي وَلَكَ .. ① ﴾ [القصص] وقالت في حيثية آخرى : ﴿ عَسَىٰ أَنْ يَنفَعَنَا أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدًا .. ① ﴾ [القصص] فلم يكن لهم بنون ، فأرادوه أخا للبنت ، وأرادته البنت صيدلية علاج ، لكن مل ظلتُ هذه العلة قائمة ووجدت فعلا ؟

لا ، إنما التقطوه لتقدير آخر ﴿لَيْكُونَ لَهُمْ عَدُوا وَمَزَنا .. △ ﴾ [القصص] لا ليكون قــرة عـين ، فـالـلام هذا هي ﴿لِيكُونَ .. △ ﴾ [القصص] لام العاقبة يعنى : كان يفكر لشيء ، فجاءت العاقبة بشيء آخر .

وقى هذا إشارة وبيان لىغباء فرعون والطمس على يحصيرته وهو الإله !! فبعد أنْ حدَّره الكهنة ، وبعد الرُّوْيا التى رآها وعلَّمه بخطورة هذا المولود على مُلْكه وعلى حياته يرضى أنْ يُربِّيه في بَيِسته ، وهذا دليل صدَّق قوله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنُّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الصَّرِءَ وَقَلْبِه .. [الانقال] ﴾

ومعنى ﴿ حَزْنًا .. ( ﴿ ﴾ [القسص] يعنى حُزْن مثل : عَدَم وعُدُم ، وسَقَم وسُقُم ، ويَخَل وبُدُل ، فالمعنى يأتى بالصيغتين .

وقول الحق سيحانه : ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِينَ ﴿ ﴾

هم خاطئون ؛ لان تصرفاتهم لا تتناسب مع ما عرفوه من أمر الوليد ، فلم يُقدروا المسائل ، ولم يستنبطوا العواقب ، وكان عليهم أن يشكُّوا في أمر طفل جاء على هذه الحالة ، فللا بُدَّ أن أهله قصدوا نجاته من يد فرعون .

# ﴿ وَقَالَتِ اَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَفَتْ لُوهُ عَسَىٰ اَنْ وَقَالَتِ اَمْرَأَتُ فِرْعُونَ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَفَتْ لُوهُ عَسَىٰ اَنْ وَيَعْفَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَمْرُونَ فَي اللهِ اللهِ عَمْرُونَ فَي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

معنى ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ .. ① ﴾ [القصص] مادة قرَّ تقول : قرَّ بالمكان يعنى : اقسام وثبت به ، ومنه قرور يعنى : ثبسات ، وتاتى قرَّ بصعنى البرد الشديد ، ومنه قول الشاعر : "

> أَوْقِدْ فَإِنَّ اللَّيْلَ لَيْلٌ قُرُّ وَالرِّيحُ يَا غُلاَمُ رِيحٌ صَرَّ إِنْ جَلَبْتَ ضَيْفًا فَائْتَ حُرَّ

إذن: قرة العين إما بمعنى ثباتها وعدم حركتها ، وثبات العين واستقرارها إما يكون ثباتاً حسياً ، أو معنوياً ، والثبات المعنوى : أنَّ تستقر العين على منظر أو شيء بحيث تكثفى وتقنع به ، ويغنيها عن التطلُع لفيره .

لذلك يُسمون الشيء الجميل الذي يجذب النظر ، قال ينظر إلى غيره ( قيد النظر ) يقول الشاعر :

سَمَّرُتُ عَيِّنَى في القَمَرِ فَتَالَ مِنْى مَــنْ نَظَر يَا لَيْتُ عَيِّنِي في القَمَرِ فَدُسْتَه قَيْــد النَّقْرُ

أما الثبات الحسى فيعنى : ثبات العين في ذاتها بحيث لا ترى ، ومنه قول المصرأة للخليفة : أقرَّ الله عينك ، وأتم عليك نعمتك . تُوهم

### الموكة المقتفين

# 91.AA130+00+00+00+00+0

أنها تدعو له ، وهي فني الحقيقة تدعو عليه تقصد : أقرَّ الله عينك .

يعنى : سكَّنها وجمدها بالعمى ، واتمَّ عليك نعمتك . وتمام الشيء بدلية نقصه على حدِّ قول الشاعر :

إِذَا تُمُّ شَيء بَدَا نَقْصُه تَرقُبُ زَوَالاً إِذَا قِيلَ ثُمَّ

أما القرُّ بمعنى البرد ، فمن المعلوم عن الحرارة أن من طبيعتها الاستطراق والانتشار في المكان ، لكن حكمة الله خرقتُ هذه التقاعدة في حرارة جسم الإنسان ، حيث جعيل لكل عضو فيه حرارته الفاحة ، فالجلد الخارجي تقف حرارته الطبيعية عند ٣٧° ، في حين أن الكيد مثلاً لا يؤدي مهمته إلا عند ٤٠° .

اما العين فإذا زادت حرارتها عن ٩° تنصهر ، ويفقد الإنسان البصر ، والعجيب أنهما عضوان في جسم واحد ، فهى آية من آيات الته في الخلق ، لذلك حين ندعو الشخص نقول له : أقر ألله عينك يعنى : جعلها باردة سالمة ، ألا ترى أن الإنسان إذا غَضب تسخن عينه ويحمر وجهه ؟

قالمعنى هذا ﴿قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ۞﴾ [القصص] يعنى يكون نعمة ومتعة لنا ، نفرح به ونقنع ، فلا ننظر إلى غيره ،

وفى موضع آخر يشرح لنا الحق سبحانه قُرَّة العين : ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعُوقِينَ مَنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هُلُمْ إِلَيْنَا وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسُ إِلاَّ قَلِيلاً 

(١) أَشَحَّةُ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنَهُمْ كَالَّذِي لِيعْمَلُونَ عَلَيْهُ مِنَ الْمَوْتِ . (١٠) 

[الاحزاب]

فهؤلاء تدور أعينهم هنا وهناك كما نقول نحن: ( فلان عينه لايجة ) يعنى: لا تهدا ، إما من خوف ، أو من قلق ، أو من اضطراب ، وهذا كله ينافى قُرَّة العين .

وقولها بعد ذلك ﴿لا تَقْتُلُوءُ. ① ﴾ [القصص] تعنى : أنهم فعلا هَمُوا بقتله ، ففى بالهم إذن أن هلاك فرعون على يدى هذا الطفل ، وهم على يقين من ذلك .

وَعُسَىٰ أَنْ يَنفَعَنَا أَرْ تُتَخذَهُ وَلَدًا وَهُمُ لا يَشَعْرُونَ ۞ ﴾ [القصص] يعشى : لا يشعرون بنفعه لهم أو عدم نفعه ، وهل سيكون لهم ولداً أم عدواً ؟

ئم بقول الحق سبحانه:

﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أَيْرِمُوسَ فَلْرِغًا إِن كَادَتَ

لَنُبُدِي بِهِ مَلَوْلَا آَنَ رَّبَطَنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

الفؤاد : هو الـقلب ، لكن لا يُسمى القلب فـؤاداً إلا إذا كانت فـيه قضايا تحكم حركتك ، فالمعنى : أصبح فؤاد أم موسى ﴿ فَارِغًا . . . ) ﴾

(١) جاء في تأويل هذه إلكلمة عدة تأويلات منها :

أى: خالياً من ذكتر كل شيء في الدنيا إلا من ذكر منوسي . قاله لبن مسعود وابن عباس والمسن ومجاهد ومكرمة وقتادة والضبحاك وغيرهم .

قال النحاس : أهم هذه الاقوال الاول ، والذين قالوه اعلم يكتاب الله عز وجل ، فإذا كان فارغًا من كل شيء إلا من ذكر موسى قبهو قارغ من الوحى ، وقول أبي عبيدة : فارغًا من الله غلط قبيم ، لأن بعده ﴿ وَإِنْ كَادَتُ أَنْسُوى بِهِ قَوْلا أَنْ رَعْقَا مَلَىٰ قَلْها . . ( ) فارغًا من الغم غلط قبيم ، لأن بعده ﴿ وَإِنْ كَادَتُ أَنْسُوى بِهِ قَوْلا أَنْ رَعْقَا مَلَىٰ قَلْها . . ( ) [القميس ] . [تقمير القرياني ١٩/١٥ ] .

أي: فارغاً من الرحى إذ أوحى إليها حيث أمرت أن تلقيه في البحر ﴿ وَلا تَعْلَىٰ وَلا 
 ضُرُني .. (٣) ﴾ [القصم] والعهد الذي عهده إليها أن يرده ويجعله من المرسلين . قاله
 المسن وابن إسحاق وابن زيد .

<sup>-</sup> أي : فارغاً من الغم والمزن لعلمها أنه لم يغرق . قاله أبو عبيدة والأخلش .

أي : ذهب عقلها . قائه مثلك . والمعتى أنها حين سمعت بوقوعه في يد شرعون طار عقلها من فرط الجزع والدهش .

### Q1.41\20+00+00+00+00+00+0

[القصص] أي : لا شيء فيه مما يضبط السلوك ، فحين ذهبت لترمى بالطفل وتذكرت قراقه وما سيتعرض له من أخطار كادت مشاعر الأمومة عندها أن تكشف سرّها ، وكادت أنْ تسرقها هذه العاطفة .

﴿ إِنْ كَادَتُ لُتُبُدِى بِهِ . . ﴿ ﴾ [القسس] يعنى : تكشف أمره ﴿ لُولًا أَنْ رُبُطُنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا ﴿ ﴾ [القسس]

وسبق أنْ قُلْنا: إن الإنسان يدرك الأشياء بآلات الإدراك عنده ، ثم يتصول هذا الإدراك إلى وجدان وعاطفة ، ثم إلى نزوع وعمل ، ومثلنا لذلك بالوردة التى تراها بعينيك ، ثم تعجب بها ، ثم تنزع إلى قطفها ، وعند النزوع تواجهك قضايا في الفؤاد تقول لك : لا يحق لك ذلك ، قربما رفض صاحب البستان أو قاضاك ، فالوردة لبست ملكا لك

وكذلك أم موسى ، كان قرادها قارضاً من القضية التي تُطمئنها على وليدها ، بحيث لا تُقشى عواطفها هذا السر .

ومعنى ﴿ رَبُطْنَا عَلَىٰ فَلْبِهَا ، . (\*\*) ﴾ [القصص] أي : ثَبَّتْناها ليكون الأمر عندها عقيدة راسخة لا تطفو على سطح العاطفة ، ومن ذلك قوله تعالى عن أهل الكهف : ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُ السُّمَدُواتِ وَالْأَرْضِ \*\*) ﴾ [الكهف]

إذن : الربط على القلب معناه الاحتفاظ بالقضايا التي تتدخل في النزرع ، فإن كان لا يصح أن تفعل ، وإن كان يصح أن تفعل فافعل ، فهذه المقضايا الراسخة هي التي تضبط التصرفات ، وكان فؤاد ام موسى فارغا منها .

لذلك نقول لمن يتكلم بالكلام القارغ الذي لا معنى له : بَعْكَ من هذا الكلام الفارغ - أي : الذي لا معنى له ولا قائدة منه ، ومن ذلك قولهم : قلان عقله فارغ يعني : من القضايا النافعة ، وإلا فليس هناك شيء فارغ تماماً ، لابدً أن يكون فيه شيء ، حتى لو كان الهواء .

ومنه قوله تعالى :﴿ وَأَفْقَدْتُهُمْ هُوَاءً.. ١٤٠ ﴾ [إيراهيم] ويقولون في العامية : ( قلان معندوش ولا الهوا ) ذلك لأن الهواء آخر ما يمكن أن يفرخ منه الشيء .

ومعنى : ﴿إِنْ كَادَتُ لَّبُدى به . . . . . ﴿ إِنْ كَادَتُ لَّبُدى به . . . . . ﴿ إِنْ كَادَتُ لَبُدى به . . . . ﴿ إِنْ الْمُؤْمِينَ مَنَ قَرَاعُ فَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قُلْبِها لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِينَ ( ) ﴾ فقدما الآن الإيمان هو الذي يجلب لك النقع ، ويمنعك من الضار ، وإنَّ كان فيه شهوة عاجلة لك ، في منعها إيمانها من شهوة الأمومة في هذا السوقف ، ومن مسارسة العطف والدينان الطبيعيين في الأم ؛ لأن هذه شهوة عاجلة يتبعها ضرر كبين ، فإنَّ أحسُوا أنه ولدها قتلوه .

ثم يقول الحق سيحانه:

# (٢) وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ عَنْجُنُمِ لِقَصِّمِيةً فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْجُنُمِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ شَ ﴾

قُصنيه : يعنى : تتبعى أثره ، وراقبى سيره إلى أين ذهب ؟ وماذا فَعل به ؟ وحين سسمعت الأخت هذا الأمر سارعت إلى التنفيذ ؛ لذلك الستخدم الفاء الدالة على التعقيب وسرعة الاستجابة ﴿ فَبَصْرَتْ بِهِ (آ) ﴾ [القصص] ولم يقُلُ : فقصسته ؛ لأن البصر وإنْ كان بمعنى الروية إلا أنه يدل على العناية والاهتمام بالمرشى .

<sup>(</sup>۱) قال ابن عباس: ای تصبیح عند القائه: و البناه، و قال السدی: کادت تقول لما حملته لارضاعه و حضانته: هو ابنی، وقبل: إنه لما شب سمعت الناس بقولون موسی ابن فرعون ، فشق علیها و ضاف صدرها ، و کادت تقول: هو ابنی ، [ تفسیر القرطبی ۱٤۲/۷] .

 <sup>(</sup>٣) التمنُّ: انتباع الأشو. ويقال: خرج ضلان تصبحك في آثر غلان وذلك إذا اقستس (ثره. [ لسان العرب حادة: تصمس].

ومعنى : ﴿ عَن جُنبِ .. (1) ﴾ [القصمن] من ناحية بحيث لا يراها احد ، ولا يشعر بتتبعها له ، واهتمامها به . ومن ذلك ما حكاء القرآن من قول السامرى :﴿يَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ .. (13) ﴾ [طه] أى : رأى من حيث لا يطّلح احد عليه .

وتلحظ هذا أن أخت موسى أخذت الأمر من أمها ﴿ قُصَيه .. ( ) ﴾ [القصص] فقط ولم تلقت نظرها إلى هذا الاحتياط ﴿ عَن جُنّب . ( ) ﴾ [القصص] مما يدلُّ على ذكاء الفيتاة وقيامها بمهمتها على أكمل وجه ، وإن لم تُكلُّف بذلك ، وهذا من حكمسة المسرسل الحسريص على أداء رسالته على وجهها الصحيح .

وما أجمل ما قاله الشاعر في هذا المعنى :

إِذَا كُنْتَ فِي حَاجِةٍ مُرْسِلًا فَأَرْسِلُ حَكِيمًا وَلاَ تُوصِيهُ

وقدوله تعالى: ﴿ عُن جُنبِ . ( ( ) ﴿ القصص ) يظن البعض أن جنب يعنى قدريب منى ، وهذا غمير صحيح ؛ لأن معنى الجنب ألا تكون فى مواجهتى ، لذلك يقول تعالى : ﴿ وَالْجَارِ ذِى الْقُريْنَ وَالْجَارِ الْجُنبِ . ( ) ﴾ [النساء] إذن : الجار الجنب مقابل الجار القريب ، فمعناه الجار البعيد .

فكأن الفتاة حين ذهبت لتتبع سير التابوت أخذت مكاناً بعيداً منه ، حتى لا يفطن أحد إلى متابعتها له .

ومن ذلك قبولنا : ( فالان تجنّبتي ، أو فالان واخد جنب مني ) اى : يبتعد عنى ، إذن : البعض يفهم هذه الكلمة على عكس مدلولها .

الاَ ترى لقول إبراهيم عليه السلام : ﴿ وَاجْسِنَّى وَبَعْيُ أَنْ تُعْبُدُ الْأَصْنَامُ.. 
(٣) ﴾ [براهيم] وقوله تعالى : ﴿ وَاجْسِبُوا قُولُ الزُّورِ (٣) ﴾ [الحج] فالاجتناب يعنى : الابتعاد ،

وفى تحريم الخدمر قال تعالى : ﴿ إِنْمَا الْخَمْرُ وَالْمَبْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْكُمُ ( وَالْمَبْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلُمُ ( وَجُسْ مِنْ عَمْلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَبُوهُ .. ۞ ﴿ [المائة] فَطَلَع علينا مَنْ يقول : هذا ليس نصاً فى التحديم ، لانه لم يقُلْ حرَّمْت عليكم ، فهى مجرد موعظة ونصيحة .

ونقول : لو فهمت معنى ﴿ فَاجْتَبُوهُ .. ۞ ﴾ [الماشة] لعلمتَ انها أقوى في التحريم من حرمت عليكم ؛ لأن معنى حرَّمْت عليكم الخمر يعنى : لا تشربوها ، أما ﴿ فَاجْتَبُوهُ .. ۞ ﴾ [الماشة] يعنى : ابتعدوا عنها كلية شُرْبًا أو بَيْعًا ، أو شراء ، أو نقالاً ، أو حتى الجلوس في مجالسها .

ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن تمهيدات الأقدار للأقدار ، فتقول :

# ﴿ وَحَرَّمَنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُكُونُ عَلَى الْمُدُّلِكُمُ وَعَلَمْ اللهُ مَنْصِدُونَ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا

التصريم هنا لا يعني التصريم بالنسبة للمكلّف : هذا حلال وهذا حرام ، إنما ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيهِ الْمُرَاضِعِ ، (17) ﴾ [القصص] يعنى : منعناه أنْ يرضع من المرضعات اللائي يأتونَ بهن لتنقلب عليه المراضع واحدة بعد الأخرى ، إلى أن تأتيه أمه .

و ﴿ الْمُواضِعُ .. ( ؟ ﴾ [القسم] جمع مُرضع ، ونقول ايضا : مرضعة ، ولكل من اللفظين مدلول ، على خلاف ما يظنه البعض انهما بمعنى ولحد .

<sup>(</sup>١) الأثلام . جمع ذَلَم : وهي قطعة من الخشب تشبه السنهم يتترعون بهنا ، فيتسدمون بها القبائح ، يُكتب على كل زلم عند الانصباء بأخفه من العقامرين مَنَّ بخرج له وهو نوع من الميسر المحرَّم شرعًا [ القاموس القويم ٢٨٩/١] .

واقداً أول سورة الحج : ﴿ يَوْمُ تُرُونَهَا تُذْهَلُ كُلُّ مُرُضَعَةَ عَمَا أَرْضَعَةً . (٣) ﴾ [الحج]

المرضع : التي من شانها أنْ تُرضع ، وصالحة لهذه العملية ، لكن المرضعة البتى تُرضع الآن فعلاً ، وعلى حباسها طفل يلتقم ثديها ، وفي موقف القيامة ستذهل هذه عن طفلها من هول ما ترى ، إنن : فالتي تذهل هي المرضعة لا المرضع .

والضمير في ﴿ فَقَالَتَ هَلْ أَدَلُكُمْ .. ( ) ﴾ [القسم] يعود على أخت موسى ؛ لأنها ما زالت في مهمة تتبع الولد ، وقد سمعها هامان تقول ﴿ هِلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَبّتُ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وهُمْ لُهُ نَاصِحُونَ ( ) ﴾ [القسم] فقال لها : لابد أنك من أهل هذا الولد ؟ وتعرفين قصدت به ، فقالت : بل تاصحون للملك مخلصون له ! أ. وفعلا وافقوها على ما نصحت به ؛ لأنهم معذورون ، فالولد يأبي الرضاعة من الاخريات .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ فَرَدَدُنَهُ إِلَىٰ أُمِهِ فَكَنْفَرَ عَيْنُهُ كَالْاَتُحْزَتَ وَلِتَعْلَمُ آكَ وَعَدَاللَّهِ مَنْ وَلِيكِنَ أَحْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \*

وسبق أنْ وعدها الله : ﴿إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ.. (\*) ﴾ [القصص] وها هو أوانُ تحقيق الوعد الثاني ﴿ وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (\*) ﴾ [القصص] لكن هذا في مستقبل الآيام ، وسوف يتحقق أيضًا .

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس : فلما فالت ذلك آخذوها وشكّرا في آمرها وقالوا لها : وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه ؟ فقالت لهم : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في سرور الملك ورجاء منهمتهم [ تفسير ابن كثير ٢٨١/٣ ] .

وقوله سيحانه : ﴿ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمّه .. (ID) ﴾ [القصص] يدل على أن الاسجاب في يد المسجب سيحانه ، فنندن الذين رددناه ، لا أخته ولا فرعون ؛ لأننا نُسيَّر الأمور على وَفَق مرادنا ، ونُمهّد لها الطريق حتى أننا نحول بين المرم وقلبه ، لينقذ قضاؤنا فيه .

وقوله شعالى : ﴿ وَلَـٰكِنُ أَكَشَرُهُمُ لا يَعْلَمُونَ ﴿ القصص ] يعنى : لا يعلمون أن وَعُد الله حق .

ثم يقول الحق سبحاته :

﴿ وَلَمَّا لِلَغَ أَشُدُهُ وَآسَنَوَىٰ ءَالَيْنَكُ خُكُمَا وَعِلْمَأً
وَكَذَالِكَ بَعْرَى ٱلْمُحْسِنِينَ 
وَكَذَالِكَ بَعْرَى ٱلْمُحْسِنِينَ 
وَكَذَالِكَ بَعْرَى ٱلْمُحْسِنِينَ

الاشدُ : يعنى القَوة واكتمال النمو ، وقد حددوا لذلك سنَّ الثامنة عشرة إلى العشرين ﴿ وَاسْتُوى . ١٤٠٠ ﴾ [القسس] الاستواء هو بلوغ العقل مرحلة النخسج الفكرى ، فلما اكتملت لمسوسى - عليه السلام - قوة الجسم ونُضْج العقل ﴿ آنَيْنَاهُ حُكُما وَعَلَما وَكَذَلِكَ نَجْزِى المُحسنينَ التصميا

ئم يقصنُّ الحق سيحانه ، فيقول :

هُ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى بِينَ عَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فُوجَدَفِهَا وَجُلِيْنِ يَقْتَئِلَانِ هَنَذَا مِن شِيعَلِمِ وَهَلَّدَامِنْ عَدُورَةٌ فَٱسْتَغَنَّتُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَلِهِ عَلَى ٱلذِّى مِنْ عَدُورٍ وَ فَوَكَّرُهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْدٌ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطِ لَيْ إِنَّهُ مُعَدُونٍ مِنْ أَشْفِلُ ثُمِينٌ شَهِنَ اللهِ

اراد موسى – عليه السلام – أن يدخل القرية على حين غفلة من أهلها ، لأن بنى إسرائيل كانوا مُضطهدين ، وكان القبط في بعض المدن ذاتَ الكثافة العددية منهم يُحرِّمون على بنى إسرائيل دخول قراهم ؛ لذلك اختار موسى وقت غفلة الناس ، لكنه لم يدخل في الليل لائه لا يهتدى إلى الطريق ، فقيل : دخلها وقت القيلولة والناس في بيوتهم (1).

﴿ فَوْجَدُ فِيهَا رَجُلُيْنِ يَقْتَلانَ هَنَا مَن شَيِعَه .. (2) ﴾ [القسص] يعنى : من بنى إسرائيل ﴿ وَهَلَا مَن عَلَوْهِ .. (2) ﴾ [القسص] يعنى : الاقساط ﴿ فَاسْتَغَاتُهُ .. (2) ﴾ [القسص] أي : طلب منه العَوْن والنجدة ﴿ فَوَكَزُهُ مُوسَىٰ .. (2) ﴾ [القسص] يعنى : طسربه بجُمْع يديه ، فسجاءت نهاية القبطى وأجله مع هذه المضربة ، لا أنه مات بها ، وكثيراً ما تحدُث هذه المسالة في شـجار مثلاً بين شخصين ، فيضرب أحدهما الآخر فيم ميتاً ، وبتشريح جثته يتبين أنه مات بسبب آخر .

ومثال ذلك : حين تكلف شخصاً بقضاء ماجة لك ، أو تُوسطه في أمر ما ، فيدخل عند المسئولين ويسعى إلى أنْ يقضى لك حاجتك فتقول : « فلان قضالي كذا وكذا » وهو في المقيقة ما قضى في الأرض إلا بعد أن قضى أله في السماء .

لكن الله تعمالي أراد أنْ يُكرم الواسطة ، فحمل قمضاءها موافقاً لقضمائه سبحانه ، فنقول في هذه الحالة : قمضي الله المصلحة معه لا مه .

كان القبط - كما قُلْنا - يكرهون بني إسرائيل ويُعذِّبونهم ، غلما

 <sup>(</sup>١) قائه سحيد بن جهير وقتادة . وقاله اين عباس أيضاً ، وفي رواية عنه : هو بين العشاء
 (العشة . [ تقسير القرطبي ١٤٦/٧ ] .

قتلَ موسى القبطى زاد غضبهم وكراهيتهم لبنى إسرائيل ؛ لذلك أحسنً موسى أن هذا العمل من الشيطان ، ليـزيد هذه العداوة﴿إِنُّهُ عَدُو ٌمُضِلٌّ مُعِنَّ ۞﴾

# ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمَتُ نَفْسِى فَآغَفِرْ لِ فَعَفَرَلُهُ ۗ إِنْكُهُ هُوَ ٱلْغَفُولُ الرَّحِيدُ ۖ ۞

يُعلمنا موسى - عليه السلام - أن الإنسان ساعة يقترف الذنب ، ويعتقد أنه أذنب لا يكابر ، إنما ينبغى عليه أنْ يعترف يذنبه وظلمه لنفسه ، ثم يبادر بالتوبة والاستخفار ﴿قَالُ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ، (17) ﴾ [القصم] يعنى : با ربّ حكّمك هو الحقّ ، وأنا الظالم المعترف بظلمه .

ومن هنا كان الفرق بين معصية ادم عليه السلام ومعصية إبليس: ادم عصى واعترف بذنبه واقر به ، ققال ﴿ رَبَّا ظُلَمْنَا أَنفُسَنَا.. 

(\*\*\*) [الأعراف] فقبل الله عنه وغفر له ، أما إبليس فعلُّل عدم سجوده: ﴿ أَنْسَجُدُ لُسُ خَلَقْتَ طِينًا (\*\*) ﴿ الإسراء] وقال : ﴿ أَنَّا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نّارٍ وَخَلَقَتُهُ مَن طَين (\*\*) ﴿ إلسراء] وقال : ﴿ أَنَّا خَيْرٌ مَنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نّارٍ وَخَلَقَتُهُ مَن طَين (\*\*\*) ﴿ الحكم على الله .

لذلك نقول لمن يُفتى بغير ما شرع الله فيُحلَّل الحرام لسبب ما ، نقول له : احذر أنْ تردُ على الله حكمه ؛ لانتك إنْ قعلتَ فانت كابليس حين ردَّ على الله حُكمه ، لكن اقت بالحكم الصحصيح ، ثم تعلَّل بأن الظروف لا تساعد على تطبيقه مَ فعلى الاقل تحتفظ بإيمانك ، والمعصية تمحوها التوبة والاستغفار ، أما الكفر فلا حيلة معه .

نلما استغفر موسى ربه غفر له ﴿إِنَّهُ هُو الْفُقُورُ الرَّحِيمُ (13) ﴾ [القصص] يُعرف الذنب ، ثم يضفره رحمة بنا ؛ لأن الإنسان حين تصييبه غفلة

فيقع فى المعصيبة إذا لم يجد باباً للتربة وللرجوع يتس وفقد الامل ، وتمادى في معصيته ونسميه ( فاقد ) عنده سُعار للجريمة ، ولا مانع لديه من ارتكاب كل الذنوب .

إذن : قمشروعية التوبة والاستغفار تعطى المؤمن أملاً في أنه لن يُطرَدُ من رحمة الله ، لأن رحمة الله واسعة تسع كل ذنوبه مهما كثّرت .

لذلك يقول تعالى فى مشروعية التوبة ﴿ثُمُّ ثَابَ عَلَيْهِمْ لِسَتُوبُوا .. (١١١٠) [التربة] والمعنى : شرع لهم التوبة ، وحثَّهم عليها ليتوبوا بالفعل فيقبل منهم .

ثم يقول الحق سبحاته :

# (۱) ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىٰ فَلَنَّ أَكُونِكَ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَاۤ أَنْعَمْتِ عَلَىٰ فَلَنَّ أَكُونِكَ ﴿ وَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَرِينَ اللَّهِ اللَّهُ عَرِينَ اللَّهُ عَرِينَ اللَّهُ عَمْدِينَ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَمْدِينَ عَلَيْكُ أَلْمُ عَمْدِينَ عَلَيْكُ عَلَيْنَ أَلْمُ عَمْدِينَ عَلَيْكُ عَلَيْنَ أَلَّهُ عَمْدِينَ عَلَيْكُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَمْدِينَ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْنِ اللَّهُ عَمْدِينَ عَلَيْكُ عَلَيْنَ أَلَاكُونِ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْنَ أَلَاكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْنَ أَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَى عِلْمَا عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى

قىوله : ﴿ بِمَا أَنْعَمْتُ عَلَى مَ . ﴿ ﴾ [القصص] يعتى : بالمخفرة وعذرتنى وتُبُت على ﴿ فَأَنْ أَكُونَ طَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴾ [القصص] أي : عهد الله على الأ أكون مُعينًا للمجرمين (\*)

## ثم يقول الحق سيحانه:

أى : من المعرفة والحكمة والمترجيد . قاله القرطين في تقسيره ( ١٤٨/٧ ) وقال ابن
 كثير في تفسيره ( ٢٨٢/٣ ) - « أي بما جعلت لي من الجاه والعز والنعمة » .

<sup>(</sup>Y) أراد بمظاهرة أنسورمين إما صحبة فرعون وانتظامه في جملته ، وتكثير سواده . حين كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد ، وكان يُسمّى ابن فرعون ، وإما بمظاهرة من آدت مظاهرت الله المركوب علاقه . [ القرطبي السؤدية إلى قتل الذي لم يحل له قبطه . [ القرطبي في تفسيره ١٤٨/٧] ] .

# ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَرَقَبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ، بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُونٌ مُّيِنٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اى : بعد أن قـ أل موسى القبطيُّ صار خاسُفًا منهم ﴿ يَتَرَفُّكُ . . (١٤) ﴾

ينظر فى وجبوه الناس ، يرقب انفصالاتهم نصوه ، فربما جاءوا لياخذوه (۱) ، كما يقولون : يكاد المريب أنْ يقول : خذونى ، فلو جلس قوم فى مكان ، ثم فاجأهم رجال الشرطة تراهم مطمئتين لا يخافون من شىء ، أما المجرم فيفر هارباً ،

ومن ذلك ما يقوئه اهل الريف : ( اللي على راست بطحة يحسس عليها )

وهو على هذه الحال من الخوف والترقُب إذ بالإسرائيلي الذي المستفات به بالامس ﴿ يَسْتَصْرِخُهُ .. ۞ ﴾ [القصص] استصرخ يعنى : معرخ ، ونادى على مَنْ يُخلَصه ، وهو انفعال للاستنجاد للخلاص من مارق ، ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن إبليس ﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْهِ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْهِ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْهِ بِمُصْرِخِكُمْ وَ [إبراعيم]

وسبق أنَّ تكلَّمنا في هصرة الإزالة نقول : صدرخ قلان يعني استنجد بأحد فأصرخه يعنى : أزال سبب صراحه ، فمعنى الآية : أنا لا أزيل صراحكم ، ولا أنتم تزيلون صراحي .

عندها قبال موسى علميه السلام لصاحب الذي أوقعه في هذه

 <sup>(</sup>١) قال سعيد بن جبير : يتلقت من الفوف . وقيل : ينتشر الطلب ، وينتظر ما يتحدث الناس
 يه . [ تقسير القرطبي ١٩٠٧/٧] وانظر الدر المنثور السيوطي ( ٢٠/١٠) ) .

الورطة بالأمس ﴿إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ (١٥) ﴾[التصمى] تريد أنْ تُعَويَتِي بأنْ أَفعل كما فعلت بالأمس ، وما كمان موسى - عليه السلام - ليقع فى نفس الخطأ الذي وقع فيه ، فلا يُدْعَ المؤمن من جُحْر مرتينً<sup>(1)</sup>.

﴿ وَلَمَّا آنَ أَنَّ أَلَا اَنَ يَبْطِشَ بِاللَّذِى هُوَعَدُّ لَّهُ مَا قَالَ يَعْمُوسَى الْأَلِى هُوعَدُّ لِّهُ مَا قَالَ يَعْمُوسَى آ أَتُرِيدُ أَن تَفْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفَسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا آنَ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَّلِحِينَ ٢٠٠٠ ﴿ حَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَّلِحِينَ ٢٠٠٠ ﴾

قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَوَادَ أَنْ يَبْطِشْ بِاللَّذِي هُو عَدُو لَهُما . . ( ) ﴾ [التصمن] يعنى : أن موسى حَنَّ مرة أخرى للذي من شميعته وهو الإسرائيلي وناصره ، ولكن الرجل القبطى هذه المرة واجهه ﴿ أَثْرِيدُ أَنْ تَقْتُلُنِي كَمَا قُتْلَتَ نَفْسًا بِالأَمْسِ. ( ) ﴾ [التصمن] فهمو يعرف ما حدث من موسى ، وما داموا قد عرفوا أنه القاتل ، فلا بُدَّ لهم أنَّ يطلبوه ، وإن ينستقموا منه .

وقوله تعالى :﴿ إِنْ تُرِيدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ جُبَّارًا فِي الأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ نَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَكُونَ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَكُونَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ مَكُونَ عَلَى الأرض ، فقد قتلتَ نفساً بالامس ، وتريد انْ تقتلنى اليوم ،

إذن : عدرقموا أن موسى هو القائل ، وهناك ولا بُدُّ مَنْ يسمعي

 <sup>(</sup>۱) نص حدیث لرساول اش ﷺ ، آخرجه البخاری فی صحیحه ( ۱۹۳۳ ) ، وکذا مسلم فی صحیحه ( ۲۹۹۸ ) من حدیث آبی هریرة رضمی اشد عته .

<sup>(</sup>Y) القائل عنا عن : الإسرائيلى الذي من شيعة موسى والذي كان قد استصريفه بالأمس . قال سعيد بن جبير : أراد موسى أن يبطئن بالقيطى فتوهم الإسرائيلى أنه يريده ، لأنه أغلظ له في الغول ، فقال : ﴿ أَتُرِيدُ أَن تَطَلَّي كَمَا قَلْتَ نَفْسًا بِالأَسْيِ .. ② ﴾ [القصمن] فسمع القبطى الكلام فاقشاه . [ تفسير القرطبي ٢/٥١٦) ] .

للإمساك به ، وفي هذا الموقف لحقه الرجل المؤمن :

# ﴿ وَجَآ اَ رَجُلُ مِنْ أَفْصَا ٱلْمَدِينَةِ مِسْعَى قَالَ بَنْمُوسَى إِنَّ ٱلْمَكَدَّ بَأْنَهِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجَ إِنِّ لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ٥٠ ﴾

هو الرجل المؤمن من آل فرعون ، جاء لينصح صوسى بالخروج والهرب قبل أنْ يُمسكوا به فيقتلوه (''.

# ﴿ فَزَجَ مِنْهَا خَاَفٍ فَا يُثَرَقَّ ثُلَّا وَكِ بَجِّنِى مِنْ الْفَوْرِ الظَّلِيدِينَ اللَّهِ ﴾ مِنَ الْفَوْرِ الظَّلِيدِينَ

لانهم يضطهدوننا ويعذبوننا من غير ما جريرة ، فما بالك بعد أنْ وجدوا فرصة وذريعة ليزدادوا ظلماً لنا ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ يَلْفَ آءَ مَلْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَفِّتِ اَن يَهْدِينِي سَوَّاءَ ٱلسَّكِيلِ ۞ ﴾

معنى ﴿ تُرْجَهُ تِلْفَاءُ مُدْيَنَ .. (٣) ﴾ [القصص] يعنى : ناحيتها ، واراد أنْ يهرب من صحمر كلها ، ولم يكُنْ يقصد مدين بالذات ، إنما سار في طريق صادف أنْ يرّدي إلى مدين بلد شعيب عليه السلام .

ولو كانت مَدُينٌ مقصودة له لما قال بعد توجهه : ﴿ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهُدُينِي مَوَاءَ السَّبِلِ (١٦) ﴾ [القسص] فموسى حينما خرج من مصر خَانْفًا

<sup>(</sup>۱) قال أكثر أهل التقسير : هذا الرجل هو حزقيل بن مسبورا مؤمن آل فرعون ، وكان ابن عم فرعون ، ذكره الشحلبي . وقيل : طالوت ذكره السهيلي . وقال المهدوي عمن قتادة : اسمه شمعون مؤمن آل فرعون [ تقسير القرطبي ۲/۷۰۲ ] .

يريد الهرب لم يفكر في وجهة معينة ، فالذي يُهمه أنْ يدرج من هذه البلدة ، وينجو بنفسه .

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةً مِّنَى اللهِ اللهِ أَمَّةُ مِّنَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

عرض القرآن الكريم هذه القصة فى إيجاز بليغ ، ومع إيجازها فقد أوضحتُ مهمة المرأة فى مجتمعها ، ودور الرجل بالنسبة للمرأة ، والضرورة التى تُلجىء المرأة للخروج للعمل .

معنى ﴿ وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ .. (آ) ﴾ [القصص] يعنى : جاء عند الماء ، ولا يقتضى الورود أن يكون شرب منه ، والورود بهذا المعنى حلَّ لنا الإشكال في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مَنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا .. (آ) ﴾ [مريم] فليس المعنى دخول النار ، ومباشرة حَرِّها ، إنما ناهبون إليها ، ونراها جميعنا حادث : وردْنا العَيْن . يعنى : جننا عندها ورايناها ، لكن الشرب منها ، شيء آخر .

﴿ وَجَدَ عَلَيْهِ .. ( ] ﴾ [القصص] أى : على الماء ﴿ أُمُّةً .. ( ] ﴾ [القصص] أى : مواشيهم ﴿ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ .. ( ] ﴾ [القصص] بعنى : بعيداً عن الماء ﴿ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَان .. ( ] ﴾ [القصص] أى : تكفّسان الغنم وتمنعانها من الشّرُب لكشرة .. ( ] ﴾

<sup>(</sup>١) أي : تسرشان المنامهما ، أو تدفيعان القدم عن التفوق أو عن الزحام . [ القاموس القويم ٢٧/١] .

الزحام على الماء ﴿ قَالَ مَا خَطَبُكُما . (٣٣) ﴾ [القصم] أى : ما شانكما ؟ وفي الاستفهام هنا معنى التعجُّب يعنى : لماذا تمنعان الغنم أنْ تشرب ، وما أتيتُما إلا للسُّقْيا ؟

﴿ قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَىٰ يُصْدُرُ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبُورٌ (T) ﴾ [القسس] وقولهما ﴿ حَتَىٰ يُصْدُرُ الرِّعَاءُ ، (T) ﴾ [القسس] يعنى : ينصرفوا عن الماء ، نصدر مقابل ورد ، فالآتى للماء : وارد ، والمتصرف عنه : صادر . نقول : صدر يَصِدُر أي : بذاته ، وأصدر يُصدر أي : غيره .

فالمعتى : لا نَسْقى حتى يسقى الناس وينصرفوا . و ﴿ الْوِعَاءُ . . (٣٠) ﴾ [القصص] جمع راع . ثم يذكران العلَّة في خروجهما لسقّى العقم ومباشرة عمل الرجال ﴿ وَأَبُونَا شَيْحٌ كَبَيْرٌ (٣٣) ﴾ [القمص]

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ وَكُنَّ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَاۤ أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيدٌ ۞ ﴿ رَبِّ إِنِي لِمَاۤ أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيدٌ ۞ ﴾

معنا \_ إذن \_ في هذه القبصة إحكام ثلاثة ﴿ لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرُ الرَّعَاءُ . . (؟ ﴾ [القسس] أعطَتُ حكما و ﴿ أَبُونَا شَيْحٌ كَبِيرٌ (؟ ) ﴾ [القسس] أعطتُ حكماً و ﴿ فَسَفَى لَهُما ، ، (؟ ﴾ [القسس] أعطت حكما ثالثاً .

وهذه الأحكام الثلاثة تُنظم للمسجتمع المسلم مسالة عمل المرأة ، وما يجب علينا حينما تُضطر المرأة للعمل ، فمن الحكم الأول نعلم أن سقى الانعام من عمل الرجال ، ومن الحكم الثاني نعلم أن المرأة لا تخرج للعمل إلا للضمرورة ، ولا تؤدى مهمة الرجل إلا إذا عجز الرجل عن اداء هذه المهمة ﴿ وَأَبُونَا شَيِّحٌ كُبِيرٌ [17] ﴾ [القسم]

# 01.5.2040040040040040

أما الحكم الثالث قيعلم المجتمع المسلم أو حتى الإنساني إذا رأى المرزاة قد خرجت للعمل فالبد أنه ليس لها رجل يقوم بهذه المهمة ، فعليه أن يساعدها وإنْ يُبسر لها مهمتها .

وأذكر أنتى حينما سافرت إلى السعودية سنة ١٩٥٠ ركبتُ مع أحد الزملاء سيارته ، وذهب إلى أحد الزملاء سيارته ، وذهب إلى أحد المنازل ، وكبان أمامه طاولة من الخبشب مُعطَّاة بقطعة من القماش ، فأخذها ووضعها في السيارة ، ثم سرّنا فسألتُه عما يفعل ، فقال : من عاداتنا إذا رأيتُ مثل هذه الطاولة على باب البيت ، فيهى تعنى أن صاحب البيت غير موجود ، وأن ربة البيت قد اعدتُ العجين ، وتريد مَنْ يغيزه فإذا مَرِّ احدنا أخذه فخبره ، ثم أعاد الطاولة إلى مكانها .

وفى قوله تعالى : ﴿لا نَسْقِي حَتَىٰ يُهِدْرِ الرِّعَاءُ .. ( ] ﴾ [القصص] إشارة إلى أن المحراة إذا اضطرتُ للخروج للعمل ، وتوفرتُ للها هذه الضرورة عليها أنْ تأخذَ الضرورة بقدرها ، فلا تختلط بالرجال ، وأنْ تعزل نفسها عن مزاحمتهم والاحتكاك بهم ، وليس معنى أن الضرورة أخرجتُ المرأة لتقوم بعمل الرجال أنها أصبحتُ مثلهم ، فتبيح لنفسها الذجال علم .

وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظَّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىٰ مِنْ خُبْرٍ فَقَبِرٌ لَكَ ﴾ [القصم] فكان موسى \_ عليه السلام \_ طوال رحلته إلى مَدَّين مسافراً بلا زاد حتى أجهده الجوع ، واصابه الهزال حتى صار جِلْداً على عظم ، وأكل من بقل الارض (") ، وبعد أن سيقى

<sup>(1)</sup> قال ابن عباس سار موسى من مصد إلى حبين لبس له طعام إلا البقل وووفي الشجر وكان حافياً ، فما وصل إلى مدين حتى سقطت نمل قدميه وجاس في النقل وهو حمقوة الله من خلته وإن بطنه للاصمق بظهره من الجوع وإن خضدة البقل لتروى من داخل جوفه وإنه لهجتاج إلى شق تمرة . [ تفسير ابن كثير ٣٨٢/٣ ] ...

للمراتين تولَّى إلى ظلُّ شجرة ليستريح ، وعندها لَهَج بهذا الدعاء ﴿ وَبَهُ إِنَّ مِنْ خُيْرٍ فَقِيرٌ ١٤٠٠ ﴾ [التمس]

كأن الحق \_ سبحانه وتعالى \_ يريد من الضعيف أنْ يتجه إلى المعونة ، وحين يتجه إليها فلن يغط هو ، إنما سيفعل الله له ؛ لذلك نلحظ أن موسى في ندائه قال ﴿ رَبُّ ، ( [3] ﴾ [النصص] واختار صفة الربوبية ، ولم يقُلُ يا الله ؛ لأن الألومية تقتضى معبوداً ، له أوامر ونواه ، أما الرب فهو المعتولُي للتربية والرعاية ، فمقال : يا رب أنا عدك ، وقد جئت بي إلى هذا الكون ، وأنا جائم أريد أن آكل .

ومعنى ﴿أَنزِلْتَ .. (13) ﴾ [القصص] أن الخير منك في الحقيقة ، وإنْ جاءني على يد عبد مثلي ؛ ذلك لأنك حين تُسلسل أيّ خير في الدنيا لا بُدَّ أن ينتهي إلى أش المتعم الأول ، وضربنا لذلك مثلاً برغيف العيش الذي تأكله ، بدايته نبتة لولا عناية أش ما نبتت .

لذلك يقولون في ( الحصد ش ) صيغة العموم في العموم ، حتى إنَّ حمدتُ إنسانًا على جميل اسداه إليك ، فأنت في الحقيقة تحمد الله حيث بنتهي إليه كُلُّ جميل .

إذن : فحمد الناس من باطن حمد الله ، والحمد بكل صوره وبكل توجهاته ، حتى ولو كانت الأسباب عائدة على الله تعالى ، حتى يقول بعضهم : لا تحمد الله حتى تحمد الناس<sup>(۱)</sup> .

ذلك لأن أزمَّة الأمور بيده تعالى ، وإنْ جعل الأسباب في أيدينا ، وهو سبحانه َ القادر وحده على تعطيل الأسباب ، وأذكر أن بعض

<sup>(</sup>۱) آشرج أحصد في مسنده ( ۲۰۸/۲ ) . والترمذي في سننه ( ۱۹۰٤ ) صن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رصول الله ﷺ : « من لا يشكر الناس لا يشكر الله » قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » .

الدول ( باكستان ) أعلنت عن وفرة عندهم في محصول القمح ، وإنها ستكفيهم وتفيض عنهم للتصدير ، وقبل أنْ ينضيج المحصول أصابته جائحة فأهلكنه . فاختلفت كل حساباتهم ، حتى استوردوا القمح في هذا العام .

هذا معنى ﴿ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (آ) ﴾ [القسس] فالخير منك يا رب ، وإنْ سُقْته إلى على يد عبد من عبيدك ، وفقرى لا يكون إلا إليك ، وسؤالي لا يكون إلا لك .

ولم یکَدُّ مــوســـی ــ علیه السلام ــ ینــتهـی من مناجاته لــربه حتـی جاءه الفرج :

﴿ غَاءَتُهُ إِحْدَنهُمَا تَعْشِى عَلَى اَسْتِحْدِكَ إِفَالَتْ إِنَّ أَنِي يَدَعُوكَ لِيجْزِيكَ تَعْشِى عَلَى اَسْتِحْدِكَ إِن اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَصَحَ مَلَا اللَّهِ الْفَصَحَ مَلَا اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَال

قوله : ﴿ إِحْدَاهُمَا . . ( ( ) ﴾ [القصص] اى : إحدى المراتين ﴿ تَمْتْنِي عَلَى اسْتَحْبَة في مجبيئها ، مُسْتَحْبَة في مجبيئها ، مُسْتَحْبَة في مُشْيَتها ﴿ قَالَتُ إِنْ أَبِي يَدُعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرٍ مَا سَقَيْتَ لَنَا . . مُستَحْبَة في مُشْيَتها ﴿ قَالَتُ إِنْ أَبِي يَدُعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرٍ مَا سَقَيْتَ لَنَا . . ( ) القصص]

لما جاءتُه هذه الدعوة لم يتردد في قبولها ، وانتهز هذه القرصة ،

<sup>(</sup>١) قال عصور بن ميمون : لم تكن سلفحاً من النساء ، خراجة ولاچة . وقيل : جاءته ساترة وجهمها بنكم برعها ، قاله عمد بن الخطاب . [ تقصير القرطبي ١٩٠٧/٧ ] . والسوأة السلقع : السليطة الجريئة . والسلفعة : البنية الفحاشمة القليلة المياء . [ لسان العرب حادة : سلفع ] .

فهر يعلم أنها استجابة سريعة من ربه حين دعاه ﴿ رَبَّ إِنِّي لَمَا أَنْزَلْتَ إِلَىٰ مِنْ خَيْرٍ فَقَيرٌ (آ) ﴾ [النصص] وهي سبب من الأسبابُ يَمَدُهُ الله ، وما كان له أنْ يردُ اسباب الله ، فلم يتأبُّ ، ولم يرفض دعوة الأب .

ولم يذكر لنا السياق هنا كيف سار موسى والفتاة إلى أبيها ، لكن يُروَى أنهما سارا في وقت تهبُّ فيه الرياح من خلفها ، وكانت الفتاة في الأمام لتدلّه على الطريق ، فلما ضمُّ الهواء ملابسها ، فوصفت عجيزتها ، قال لها : يا هذه ، سيرى خلفي ودُلْيني على الطريق<sup>(۱)</sup> .

وهذا أدب آخر من آداب النبوة .

﴿ فَلَسًّا جَاءُ مُ . ( ) ﴾ [القسم] أي : سيدنا شعيب عليه السلام ﴿ وَقَصْ عَلَيْهِ الْقَسْصَ مَن . ( ) ﴾ [القسم] أي : ما كان بينه وبين القيطي ﴿ قَالَ لا تَخَفُ نُجُرْتُ مِنَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ ( ) ﴾ [القسم] يعنى : طمأته وهذا من رَوْعه .

# ﴿ قَالَتْ إِحْدَنَهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَضْجِرُهُ ۗ إِكَ خَيْرَ مَنِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عِنْ الْقَوِيُ ٱلْأَمِينُ ۞ ﴾

وهذا حكم رابع نستقيده من هذه الآيات ، تأخذه عن قول الفتاة ﴿ يُسَالِبُ اسْتَأْجِرُهُ .. ( ؟ ) ﴾ (القصص ]

وفي قولها دليل على أنها لم تعشق الخروج للعمل ، إنما تطلب مَنْ يقوم به بدلاً عنها ؛ لتقرُّ في بيتها .

ثم تذكر البنت حيثيات هذا العرض الذي عرضت على أبيها ﴿إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأْجُرُتُ الْقُوىُ الأَمِينُ (1) ﴾ [القصم] وهذان شرطان لابدً

 <sup>(</sup>١) أورده السيبوطي في الدر المنثور (٦/٥٠١) وعزاه القبريابي وأبن أبي شبيبة في المصنف
 وعيد بن حميد وأبن المنثر وأبن أبي حاتم والحاكم وصححه عن عمر بن القطاب

### المحقق العصفي

### 01.4.400+00+00+00+00+0

منهما في الأجير : قوة على العمل ، وأمانة في الأداء . وقد تسأل : ومن أين عرفتُ البنت أنه قوى أمين ؟

قالوا: لانه لما ذهب ليسقى لمهما لم يزاحم الناس ، وإنما مال إلى ناحية أخرى وجد بها عُشْبًا عرف أنه لا ينبت إلا عند ماء ، وفى هذا المكان آزاح حجراً كبيراً لا يقدر على إزاحته إلا عدة رجال ، ثم سقى لهما من تحت هذا الحجر ، وعرفت أنه آمين حينما رفض أن تسير أمامه ، حتى لا تظهر له مغاتن جسمها .

وياتى دور الآب ، وصا ينبخى له من الصرم في مسئل هذه المواقف ، فالرجل سيكون أجيراً عنده ، وفي بيته بنتان ، سيتردد عليهما ذهاباً وإياباً ، ليل نهار ، والحكمة تقتضى إيجاد علاقة شرعية لوجوده في بيته ؛ لذلك رأى أن يُزوِّجه إحداهما ليخلق وَضعاً ، يستريح فيه الجميع :

﴿ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أَنْكِ مَكَ إِحْدَى أَبْنَقَ هَنَيْنِ عَلَى أَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَن اللَّهُ عَلَى أَن اللَّهُ عَلَى أَن اللَّهُ عَلَى أَن أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكُ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَعِدُ فِي إِن شَكَاءَ أَنَّهُ مِن وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُونَ عَلَيْكُ سَتَعِدُ فِي إِن شَكَاءَ أَنَّهُ مِن وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُونِ عَلَيْكُ سَتَعِدُ فِي إِن شَكَاءَ أَنَّهُ مِن الصَّيَا المِن اللَّهُ مِن السَّعَادِ مِن اللَّهُ مِن السَّعَادِ مِن اللَّهُ مِن السَّعَادُ مِن السَّعَ اللَّهُ مِن السَّعَادُ مِن اللَّهُ مِن السَّعَادُ مَنْ اللَّهُ مِن السَّعَادُ مِنْ اللَّهُ مِن السَّعَادُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ السَّعَادُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا السَّعَادُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا السَّعَادُ مَا السَّعَادُ مَا السَّعَادُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا السَّعَادُ مَا السَّعَادُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا السَّعَادُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَا مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ أَلَا مُنْ مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلَّا مُنْ

في الأستال تقبول: ( اخطب ليستك ولا تخطب لابنك ) ذلك لأن

<sup>(</sup>١) تزوج موسى عليه السلام الصغرى منهما ، قعن أبي هريرة قال ، قبال 難: د قال لي چيدريل : يا محمد ، إن سالك اليهود أي الاجلين قضى صوسى ؟ فقل : أوضاهما ، وإن سائك أيهما تزوج ؟ فقل : أفسندرى منهما ، أورده السيوطى في الدر المنثور (١٠/١٤) وعزاد لاين صردويه . وأورد نحوه أيضاً من حديث أبي در وعنزاه للبزار وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه بسند ضعيف .

كبرياء الآب يمنعه أن يعرض ابنته على شاب فيه كل صفات الزوج الصالح \_ وإن كان القلة يفعلون ذلك \_ وهذه الحكمة من الآب في أمر زواج ابنته تحل لنا إشكالات كثيرة ، فكثيراً ما نجد الشاب سوى الدين ، سوى الأضلاق ، لكن مركده الاجتماعي \_ كما نقول \_ دون مستوى البنت وأهلها ، فيتهيب أن يتقدم لها فيرفض .

وفى هذه الصالة على الآب أنْ يُجَرِّىء الشاب على التقدم ، وأن يُلمح له بالقبول إن تقدَّم لابنته ، كأن يقول له : لماذا لم تتزوج يا ولد حتى الآن ، وألف بنت تتمناك ؟ أو غير ذلك من عبارات التشجيم .

اما أن نرتقي إلى مستوى التصريح كسيدنا شعيب ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنَّ أَنكَحَكُ إِحْدَى ابْنَيَ هَاتَيْنِ .. ( ( ) ( ) القصص] فهذا شيء آخر ، وادب عَالَ مِن العارض ، ومن المعروض عليه ، وفي مجتمعاتنا كثير من الشّباب والفتيات ينتظرون هذه الجرأة وهذا التشجيع من أولياء أمور النات .

أَلاَ شرى أَن الله تعالى أباح لنا أَن نُعرَض بِالزواج لِمِن تُوقِّي عنها زوجها ، قال تعالى : ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِن خَطْبَةِ النِّسَاءِ.. (٢٣٥ ﴾ [البقرة] ولا تخفى علينا عبارات التلميح التي تلفت نظر المراة للزواج.

وقوله : ﴿ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرنِي ثَمَانِي حَجَجٍ .. ( ( ) القصص ] اى : تكون اجيراً عندى ثمانى سنوات ، وهذا مَهُر الفتاة ، أراد به أن يُغلى من قيمة ابنته ، حتى لا يقول زوجها : إنها رخيصة ، أو أن أباها رماها عليه .

﴿ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقً عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن

# 01.41120+00+00+00+00+0

شاء الله من الصَّالِحِينَ ( ) [التصص] يعنى : حينما تعايشنى ستجدنى طيبَ المعاملة ، وستعلم انك مُرفّق فى هذا النسب ، بل وستريد هذه المدة محبة فى البقاء معنا .

فأجاب موسى عليه السلام:

# ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ۚ أَيْمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُورَكَ عَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُورَكَ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ٢٠٠٠ ﴾ فَلَا عُدُورَكَ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ٢٠٠٠ ﴾

أى : أنا بالخيار ، أقضى ثمانية ، أم عشرة ﴿ فَلا عُدْوَانَ عَلَىَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۞ ﴾

وقد أخذ العلماء حُكْماً جديداً من هذه الآية ، وهو أن المطلوب عند عقد الزواج تسمية المهر ، ولا يشترط قبضه عند العقد ، فلك أنْ تُؤجله كله وتجعله مُؤخّراً ، أو تُؤجل بعضه ، وتدفع بعضه .

والمهر ثمن بُضْع المراة ، بحيث إذا مائت ذهب إلى تركتها ، وإذا مات الزوج يُؤخَذ من تركته ، بدليل أن شعيباً عليه السلام استأجر موسى ثمانى أو عشر سنين ، وجعلها مهراً لابنته .

وتلحظ أن السياق هنا لم يذكر شيئاً عن الطعام ، مع أن موسى عليه السلام كان جائماً ودعا ربه : ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ عَلَيْهِ السلام كان جائماً ودعا ربه : ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ القمامي ]

لكن يروى أهل السير أن شعبباً عليه السلام قدّم لموسى طعاماً ، وطلب منه أن ياكل ، فقال : استغفر الله ، يعنى : أنْ آكل من طعام. كأنه مقابل ما سقى للبنتين الغنم ؛ لذلك قال : إنّا أهل بيت لا نبيع عمل الأخرة بملء الأرض ذهباً ، فقال شعبب : كُلْ ، فائا أهل بيت

نطعم الطعام ونقرى الضيف ، قال : الأن ناكل(١)

ثم يقول المن سبحانه :

﴿ فَلُمَّا قَضَىٰ مُوسَى أَلْأَجُلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ مَا نَسَى مِن جَانِ الظُّورِ تَكَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ أَمْكُمُّواً إِنِّ مَا نَسْتُ نَارًا لَعَلِيّهِ الْمُحَدُّوةَ مِن النَّسَادِ لَعَلِيّهَ الْبَحْدُ وَقَرْمِن النَّسَادِ لَعَلَيْهَ الْمُحَدُّودَ مِنْ النَّسَادِ لَعَلَيْهُ الْمُحَدِّدُ وَقَرْمِن النَّسَادِ لَعَلَيْهُ الْمُحَدِّدُ وَقَرْمِن النَّسَادِ لَعَلَيْهُ الْمُحَدِّدُ وَمِنْ اللَّهُ الْمُحَدِّدُ وَمِنْ اللَّهُ الْمُحَدِّدُ وَمِنْ اللَّهُ الْمُحَدِّدُ وَمِنْ اللَّهُ الْمُحَدِّدُ وَمُنْ الْمُحَدِّدُ وَمُنْ اللَّهُ الْمُحْدُودُ وَاللَّهُ الْمُحْدُودُ اللَّهُ الْمُحْدُدُ وَالْمُحَدِّدُ وَالْمُحَدِّدُ وَمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفَالِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْفِي الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَال

قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قُضَىٰ مُومَى الْأَجَلَ.. (T) ﴾ [القصص] اى: الذى اتفق عليه مع شعيب عليه السلام ﴿ وَسَارَ بَاهُلهِ .. (T) ﴾ [القصص] قلنا: إن الأهل تُطلق على الزوجة، وفى لفتنا العامية نقول: معى أهلى أو الجماعة ونقصد الزوجة؛ ذلك لأن الزوجة تقضى لزوجها من المصالح ما لا يقدر عليه إلا جماعة، بل وترب على الجماعة بشيء خاص لا يؤديه عنها غيرها، وهو مسألة المعاشرة؛ لذلك حلَّتْ محلّ جماعة.

ومعني ﴿ آنَسُ . ( ٢٠٠ ﴾ [القصص] يعنى : أبصر وراى أو أحسً بشيء من الأنس ، ﴿ الطُّورِ . ( ٢٠٠ ﴾ [القصص] اسم الجبل ﴿ قَالَ لاَ هُلُهُ هُلُهُ المُكُنُوا . . ( ٢٠٠ ﴾ [القصص] انتظروا ﴿ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا . . ( ٢٠٠ ﴾ [القصص] يخبرها بوجود النار ، وهذا يعنى أنها لم تَرَها كما رآما هو .

وهذا دليل على أنها ليست داراً مادية يُوقدها بشر ، وإلا لاستوى أهله معه في رؤيتها ، فهذا - إذن - أمر خاص به ﴿ لَعَلَى آتِكُم مَنْهَا بِخَبْر . . 

(٣) ﴾ [القسم] يعنى : رجاء أنْ أجد مَنْ يخبرنا عن الطريق ، ويهدينا إلى أين نتوجه ﴿ أَرْ جَدْرَة مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (٣) ﴾ [القسم]

<sup>(</sup>١) أورده السيوطي في الدر المنثور ( ٢٠٧/٦ ) عن أبي حازم وعزاه لابن عساكر . بنحوه .